

## صحيح البحب ري

الإِمَامُ أُبِيَّ عَبُدُ اللَّهِ مِعْدِبِزُ لِهَاعِبُ لَبِزِابِرَاهِمٌّ ابْزِلِلْغِيرَةِ بْنِ بَرِدَزَبَة البِخَارِيَّ الْجَبِفِيَّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسابول وَالحِمْوَثُ يَحْفَوْلَة لِذَا دَالِيَكِ لِلطِبَاعَة وَالنَّسْرُ وَالتَوْدَبُعَ

> الجَـُـاللاقل 1 \_ 1

> دارالفكر



ولد النجارى رضى الله تعالى عنه بخارى يوم الجملة أو المآبا الله عضر شوال سنة ١٩٤ وتوقى لياة السبت لياة عبد الفطر سنة ٢٠٥٢ عن الناب وستني سنة الا الالاقة عشر يوما ﴿ روى عنه أنه قال خرجت كتاب السحيم من زهاه استالة ألف حديث لست عشرة سنة وما وضعت أيد حديثا الا اغتسات وصليت ركتين اه و وفضائله اكثر من أن تحصى وأفرة من عدد الرما والحصى و عدد أحاديث سحيمه سبعة آلاف وما تمان وجسة وسبعون و باسقاط المكرد أربعة آلاف وقبل غير ذلك وقد تنازع الخارى المذاهب الاربسة و السحيح أنه عجيد اه من شرح الشبرخيق على الاربسين النووية و من غيره

وَقَدُ آجُرَيْنَ الطَّبِعَ عَلَى مَا شَرَحَ عَلَيْهِ إِمَامُ الْحُقَيِّسِ وَلِمَا يَقَالُمُ تَدِينٍ الْعَلَامَةُ اَحَدُنُ مُعَمَّدِ الْحُفِيبِ الْقَسْطَارُ فَيُ رَحِمُهُ الدِّيلِةِ الْحَلِيبِ الْقَسْطَارُ فَي رَحِمُهُ الدِّيلِةِ الْحَلِيبِ الْقَسْطَارُ فَي رَحِمُهُ الدِّيلِةِ الْحَلَيبِ الْقَسْطَارُ فَي رَحِمُهُ الدِّيلِةِ



عَلَى الشَّخِهُ الْهِنَامُ الْمُ فِطْدُ الْوَعَبُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِهِ اِنْ اِنْ اِلْهِمِ مِنَ الْمُعْرَةِ الْجَارِينَ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

قولمفونكات الخسقط من رواية الحيدي فن كانت هجرته الى وأجيب عنه بأجوية منها لعمل البضاري اختار هذا المجلال من الناء الحديث اله من الناء الحديث اله قسطلاني بتصرف

وَعَيْثُ عَنْهُ مَاقَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَثُ رَجُلًا فَأْعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ غَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأْيَتُهُ يَثْوَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِ النَّوْمِ فَكُانَ لِأَيْرَى رُفْيًا إِلَّا جُلَعَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ خُبِّتَ إِلَيْهِ الْخَلاةُ وَكَانَ حِرَاةٍ فَيَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ النَّمَّتُدُ اللَّيالِيَ ذَوَاتِ المَدَد قَبْلَ أَنْ يَثْرَعَ إِلَىٰ آهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِمُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَّزَوَّدُ لِثْلِهَا حَتَّى جَلَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فَي عَارِجِرَالَهِ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأَ قَالَ مَاا نَا بِقَارِيُّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ لَىٰ فَقَالَ ٱقْرًا ۚ قُلْتُ مَااأَنَا بِقَارِيُّ فَأَخَذَفَى فَغُطِّنِي الشَّارِيَّةَ خَتَّى بَلَعَ مِنِّي الجَهَدَ ثُمَّ آقْرًا فَقُلْتُ مَا آنَا بِقَا رَبُّ فَاخَذَنِى فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ بِاسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِفْرًا ۚ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ فَرَجَعَ بِهَا زَيِّلُونِي زَيِّاوُنِي فَزَمَّلُومُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْمُ فَقَالَ لِلَهِ بِجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْلَبَرَ لَقَدْ ديجَةُ كَلاّ وَاللّهُ مَا يُغْزِيكَ اللّهُ ۗ أَبَداً ۚ إِنَّكَ لَتَصِلُ الْهِ وَيَحْمِلُ الْكُلِّ وَتُكْسِبُ الْمُدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى فَوَايْبِ الْحُقَّ فَاتْطَلَقَ بِحِيةٌ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِين عَبْدِ المُزَّى ابْنَ عَمّ خَديجَةَ وَكَانَ مْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فَالْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُنُّ الْكِتْابَ الْعِبْرَانَ فَيَكُنُّ مِنَ الْإِنْجِيل بالعنزانيَّةِ ماشاءَ اللهُ ۚ أَنْ يَكُنُبَ وَكَانَ شَيْغًا كَبِيراً قَدْعَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَديجَةُ يْمَا إِنْ يَتِمْ اشْمَعْ مِنَ ابْنِ آخيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ بِمَا ابْنَ أَخِى مَاذًا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبَرَ مَارَأًى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا السَّامُوسُ الَّذَى نَزَّلَ اللهُ ( مُوسِي إِلَيْتَ فِيهَا جُذَعًا لَيْتَنِي أَ كُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

إِلاَّعُودِي وَإِنْ يُدْدَكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَذَّراً ثُمِّمَا يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ ثُوُفِي وَقَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهاك وأَخْرَنَى أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ آنَّ جايرَ بْنَعَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادَىَ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَّةِ الْوَحْي فَقَالَ فِ حَديثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ يَمِمْتُ صَوْمًا مِنَ الشَّمَاءِ فَرَفَعْتُ يَصَرِي فَإِذَا الْمَلُّكُ الَّذِي جَاءَ فِي بِحِراءٍ حِالِين عَلِي كُوْسِيِّي مَانَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِتُ مِنْهُ فَرَحَفْتُ فَقُلْتُ زَمَّاوُنِي رُمَّاوُنِي فَا نُزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ يَا ثَيُهَا اللَّهَ يَرُكُمُ فَانَذِرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمَى أَفْوَهُى وَتَنَابَمَ تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفُ وَابُوصالِجُ وَتَابَعَهُ هِلالْ بْنُ رَدَّاد عَنِ الزُّهْرِي وَقَالَ يُونَسُ وَمَثَمَرُ بَوَادِرُهُ صِ*رُدُن*ُ مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا آبُوعُواتَةَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ بُدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَمَالَىٰ لِأَنْحَرَّكَ بِهِ لِسَالَكَ لِتَجُلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَا إِخْ مِنَ النَّذُو بِل شِيَّاةٌ وَكَانَ يَمَّا نُحِرِّكُ شَغَتْهُ فَقَالَ إِنْ عَثَاسٍ فَانَا أَحَدِّ كُهِمَا لِكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَهُالَ سَمِيدُ اَنَا أَحَرَّكُهُما كَمَا زَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُحَرِّكُهُمَا خَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَا نُزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ لِأَتَحَرَكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَجْلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنًا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ قَالَ جَمَعَهُ لَكَ صَدْدُكَ وَتَقْرَأُهُ قَاذِا قَرَأَ نَاهُ فَا تَبِعْ قُرَآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْفِيتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنًا أَنْ تَقْرَأَ مُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ إِذَا ٱبْأَهُ جِبْدِيلَ اسْتَمَعَ فَإِذَا الطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأً حَدُمْنَ عَدَانَ قَالَ آخْبَرَ أَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَ أَا يُؤَمُّسُ عَنَ الرُّهْرِيِّي قَالَ وَحَدَّثُنَّا بِشْرُ بْنُ مُحَدَّدَ قَالَ آخْبَرَتُا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَّا يُونُسُ وَمَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّي نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ثَنْ عَبْدِاللَّهِ عَن ابْن عَبَّامِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْوَدَ النَّساسِ وَكَانَ آجُودُمْ اَيَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ وَكَانَ يُلْقَاهُ فِيكُلِّ لِيُلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَبُدارِسُهُ الْقُرُآنَ فَلَرَسُولُ اللّهِ آجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الَّهِ يِحِ الْمُرْسَلَةِ ح**َدُرْنَ** ٱبُوالَيَهان

كُمْ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْز عُتْهَةَ ثِن مَسْعُود أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيالَ بْنَ حَرْب أَجْبَرُهُ أَنَّ هِرَقُلَ آَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ وَكَاثُوا تَجَاراً بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَّ فِيهَا آيَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشِ فَآتَوْهُ وَهُمْ بِالِيلَا فَدَعَاهُمْ فِي بَحْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاهُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ أَيْكُمْ آقْرَبُ نَسَبًا مِنْ الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ بَتَّى فَقَالَ اَمِنُ مُفِيالَ قُلْتُ أَنَا أَقْرُ مُهُم نَسَبًا قَقَالَ آ دُنُوهُ مِنِّي وَقَرِّيوُا أَصْحَابَهُ فَأَجْمَلُوهُمْ عِنْدَ طَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلُ هَذَاعَنْ هَذَا الَّذِجُلِ فَإِنْ كَذَبَى فَكَذَّبُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْيَأَ يُرُواعَلَ كَذِماً لَكَذَنتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَقَلَ مَاسَأَلَهُ عَنْهُ أَنْ قَالَ كَنْتَ نَسَتُهُ فَكُو ثَلْتُ هُوَ فَنَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَا ۚ قَالَ هِذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدُ قَصُّلُ قَلْتُ لِأَقَالَ فَهَا ۚ كَانَ مِنْ آمَا تُهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ لِأَقَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسَ يَتَّبِعُونَهُ أَمْضَعْفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَتْرَ بِدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَرِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْنَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ يَهْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِهِ قُلْتُ لَأَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْهَمُونَهُ الْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لأَمَّالَ فَهَلْ يَفْدِرُ قُلْتُ لا وَنَحْنُ مِنْهُ فَىمُدَّةٍ لاَ نَدْدى مَاهُوَ فَاعِلُ فَها قَالَ وَلَمْ تُمْسَكِنِّي كَلِمَةُ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئاً غَيْرَ هَذِهِ الْكَلَمَةِ قَالَ فَهَلْ فَاتَلْتُمُوهُ فَلْتُ نَهُمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِنْالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الحَرْبُ بِيْنَنَا وَيَتِنَهُ سِجِالٌ يَنَالُ مِنَّا وَزَالُ مِنْهُ قَالَ مَا ذَايَأَ مُرُكُمُ ۚ قُلْتُ يَتُّولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحَدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً وَاتْر كُوا مَايَقُولُ آ الْحُرُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّيدْقِ وَالْمَمَّافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَان قُلْ لَهُ سَأَ لُتُكَ عَنْ نَسَيهِ فَذَكَرُتَ أَنَّهُ فَكُو ذُونَسَ فَكُذْ لِكَ الرُّسُلُ ثُنِعَتُ فَي نَسَ قَوْمِها وَسَأْ لَتُكَ هَا ۚ قَالَ أَحَدُ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَ كَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ قَالَ هَذَاالْقَوْلَ قَبْلُهُ لَقُلْتُ رَجُلُ يُتَأْسَّى بِعَوْلِ قِيلَ قَبْلُهُ وَسَأَ ثُلُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آ بَالِثِ مِنْ مَلِكِ فَذَ كَرْتَ أَنْ لاَ قُلْتُ فَلَوْ كُانَ مِنْ ٓ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلُ يَطْلُبُ مُلْكَ

أْ لَتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهُمُونَهُ مالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَاقَالَ فَذَكَرْتَ أَنْلاَ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَالكَنْتَ عَلِيَ النَّـاسِ وَيَكْنِتَ عَلِيَ اللَّهِ وَسَأَ لَتُكَ اَشْرْ افُ لنَّاسِ إِنَّتُمُوهُ أَمْ ضَعَا وُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ صَعْفاءَهُمْ أَنَيْمُوهُ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُل وَسَأَ لَتُكَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَ كُرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَيِكَ أَمْرُ الإيمان حَتَّى يَمَّ وَسَأَ ثُنُكَ أَيْرَتَدُ أَحَدُ تَخْطَةً لِدِينِهِ بَهْدَ أَنْ يَدْخُلُ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ وَسَأْ لُتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكُرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَيِكَ الرُّسُلُ لاَ تَمْدِدُ وَسَأَ لُتُكَ عَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرَتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ شَبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ سَيْأً وَيَنْهَا كُمْ عَنْ عِبِادَةِ الْاَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمُ الصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْمَفَاف فَإِنْ كَانَ مَاتَقَوُلْ حَقًّا فَسَيْمِكُ مَوْضِعَ قَدَىَّ هَا تَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ أَنَّهُ لِـال بُحِلَمُ أَكُنْ اَظُلُّ أَنَّهُ مِنكُمْ فَلَوْ اَنِّي اَغَلِمُ اَنِّي اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْةً أُثَمَّ دَعًا بَكِتَابَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ يَبَعَثَ بِهِ دِحْيَةً إِلَى عَظِيم بُصْرَى فَدَفَمَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ فَقَرَّاهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْيِمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى آمَّابَعْدُ فَإِنِّى آدْعُوكَ بِدِعالَةٍ الإسلام أسلم تَسْلَمُ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَانْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الدِّريسِيْنَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابَ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمْ سَوْاءِ بَيْنَنَا وَيَنْكُمُ أَنْ لاَ نَمْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نَشْرِكَ ــْيَّأَ وَلاَ يَتَّخِذَ بَمْضُنَّا بَمْضَا اَدْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنَّ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَّا لِمُونَةَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَلَمَا قَالَ مَاقَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاهَ ةِ الكِتَابِ كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّغَبُ وادْتَهَ مَت الْاَصْوَاتُ وأُخْرِجُنَّا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِ حِينَ أُخْرِجُنَّا لَقَدْ أَمِرَ آمُرُاتِن آبي كَبْشَةَ إِنَّهُ يُخْافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ فَمَا زَلْتُ مُوقِنّاً أَنَّهُ سَيْظُهَرُ حَتَّى آدْخَلَ اللهُ عَلَيّ الاسْلاَمَوَكَانَ إِنَّ الشَّاطُور صَاحِبَ إِيلِيَّاهُ وهِرَقْلَ أُسْقِفَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِمَ قُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِياءَ أَصْجَخَبْيْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَا رَقَيْهِ قَدْ إِسْتَنْكُونَا هَيْتَكَ قَالَ إِنَّ النَّا طُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّا يَشْظُرُ فِي الْعَبُومِ فَقَالَ

نُهْر حينَ سَأَ لَوْهُ إِنِّى نَأْ يُتُ ٱلَّذِيلَةَ حِبنَ نَظَرْتُ فِىالْتُحْبُومِ مَلِكَ الِـٰذَانِ قَدْظَهَرَ فَنْ يَخْتَانُ مِنْ هَذِهِ الاُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ غَجَّتِنُ إِلاَّ اليَهُودُ فَلاَيُهُمَّنَّكَ شَأَنُهُم وَاكْتُتُ إِلَى مَدَاثِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ البَهُودِ فَبَسْيَنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتَى هِرَفْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِمَلْكُغَسَّانَ يُغْبِرُ عَنْ خَبَر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكَأْ اسْتَخْبَرَهُ حِيَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فانْفُرُوا أَنْحُتَيْنُ هُوَاَمْ لاَفَيْظَرُوا إِلَيْهِ فَخَذَّقُوهُ اَنَّهُ نُحْتَيْنُ وَسَأَلُهُ عَن الترب فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ مَذِهِ ٱلْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كُتَّب هِمَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فَي الْبِلْمِ وَسَارَ هِمَقُلُ إِلَى فِيصَ فَلَمْ يَرْم حِمْسَ حَتَّى ٱ تَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبُّ فَأَذَنَ هِرَقُلُ لِمُطْلَمَاءِ الرُّوم فِدَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَصَ بَأَوْابِهَا فَنُلِقَتْ ثُمَّ اطَّلَمَ فَقَالَ لِامْشَرَ الرُّوم هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ والرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمُ فَتُبْالِيمُوا هَذَا النَّبَيِّ فَأَصُوا حَيْصَةَ نُحُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَفِوابِ فَوَجَدُوهَا قَدْغُلِّيْتُ فَيَلَأْ رَأْى هِرَةًلُ نَفُرَتُهُمْ وَآلِيسَ مِنَ الاِيمَانِ قالَ رُدُّوهُمْ عَلَى وَقَالَ إِنِّى قُلْتُ مَقَالَتِي آفِهَا أَخْبَرُ بِهِاشِدَّ تَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ مَأْ يْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَٰ لِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونْسُ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

## - الأيان كاب الأيان كاب الأيان كاب الأيان

مَا سُبُ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلَىٰ تَعْسِ ﴿ وَهُوَ قَوْلُ وَفِمْلُ وَرَبِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَزْفادُوا اِيمَانَا مَمْ اِيمَانِهِمْ وَزِدْنَا هُمْ مُدَّى وَرَبِيدُ اللهُ اللَّذِينَ اهْتَنَدُوا هُمْتِى وَقَالَ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ذَاوَهُمْ هُدَّى وَآثَاهُمْ مُقْرَاهُمْ وَرَدُوا وَالنَّذِينَ آمَنُوا اِيمَانًا وَقَوْلُهُ أَيْكُمْ وَادَتُهُ عَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا اللَّهِنَ آمَنُوا فَرَاوَتُهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ مَالَىٰ وَمَا ذَاوَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا

وَ شَنْلُما ۚ وَالْحُتُ فَ اللَّهِ وَالْبَعْضُ فَ اللَّهِ مِنَ الإيَاٰنِ وَكَتَبَ ثَمُرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز إِلَى عَدِيَّى بْنِ عَدِيِّي إِنَّ لِلْإِعَانِ فَرَا تُضَ وَشَرَا يُعَ وَخُدُوداً وَسُنَنَّا فَنَ اسْتَكُمْ لَهَا اسْتَكْمَلَ الاِمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْها لَمْ يَسْتَكْمِلْ الاَمَانَ فَا ذَا يَعِشْ فَسَنَّأ يَيْنُا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ اَمُتْ فَمَا اَنَاعَلِي صُحْبَيْحُ بَحِر مِس وقَالَ إِبْرَاهِيمُ ولَكِنْ لِيَطْمَأَنَّ عَلَى وَقَالَ مُعَاذُ اجْلِسْ بِنَا نُوْمِنْ سَاعَةً وَقَالَ إِنْ مَسْمُودِ اليَقِينُ الاعَانُ كُلُّهُ وَقَال إِنَّ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْمَبْدُ حَقَّمَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا خَالَتُهُ فِي الصَّدْرِ وَقَالَ تَجاهِدُ شَرَءَكَثُمْ أَوْصَيْنَاكَ يَاتُحَدُّ وَإِيَّاهُ دِينَا واحِداً وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَلَا وَسُنَّةً دُعَاوً كُمْ اعَالُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْمَا يَعْبَأُ بُخٍ رَبِّي لَوْلاَ دُعَا وُكُمْ وَمَعْنَى الدُّنَاء في اللَّغَة الا عَانُ صَلَّتُ عُسَنْ اللهُ مَنْ مُوسَد قَالَ أَخْرَ لَا حَنْظَلَةُ مِنْ أَ في سَفْهَانَ عَنْ عِكْرِمَةً بْنَ خَالِدِعَن بْنِ حُمَرَ فَالَ قَالَ رَسُولُ القيصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَيَّرَ بْني الإسلامُ عَلَى خُس شَهٰادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُعَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ و إِقَامِ الصَّلَاةِ و إيناء الزَّكاةِ وَالْجِيمِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ مَلِي سِبُ أَمُو دِ الايمان وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ وَلَّوا وُجُومَكُمُ وَيَلَ المُشْرِقَ وَالْمُفْرِبِ وَلْكِكِنَّ البَّرْمَنْ آمَنَ باللهِ واليُومِ الآخِرِ والملأثيكةِ والكِيّْابِ والنّبيِّينَ وَآتَىالْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوى الْقُرْبِي واليَسَّامِيَ والْمَسَا كَنَ وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلِينَ وفي الرَّفَابِ وَا قَامَ الصَّلاَّةَ وَآتَى الرَّكَاةَ والمُؤْوَنَ بِمَهْدِهِمْ إذًا غاهَدُوا والصَّابِرَ فِي البَّأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ الْبَأْسِ أُولِيْكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأولِنَّكَ مُمُ الْنَتَمُونَ ﴿ قَدْ اَفْلَمَ اللَّهُ مِنْ وَالآيَةَ صَلَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ تُحَكِّد حَدَّثَنَا اَبُو عاص المقديُّ فال حَدَّثَنَا سُلُمانُ بَنُ بالزلعَنْ عَبْدِاللهِ بن دسارعَنْ أبي صالِح عَنْ إبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الابمانُ بضعٌ وَسِتُّونَ شَعْبَةٌ وَالْمَيَأَءُ شُعِيثُ ب المسلم من سلم المسلمون من لسانيه ويده حدث آدم بن أَلِى إِنَاسِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي السَّفَرِ واسْمَعِلَ عَنِ الشَّغيِّ عَنْ عَبْد اللهِ ابْنِ غَمْرِوعَنِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْسُلْمِ مُنْ سَلَمَ الْسُلْكُونَ مِنْ لِسالِهِ وَيَدِهِ

وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اَوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلِي عَنْ ذاوُدَ عَنْ عَامِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم ﴿ سُبُ أَيُّ الإسلام أفضل حدَّث سعيدُ بن يَجَى بنِ سَعيدِ الدُّرثِي قالَ حَدَّثنا أَبِي قَالَ حَدَّثْنَا اَوُ بُرُونَ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَادَسُولَ اللهِ أَتُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْنُسْلِوْنَ مِنْ لِساايهِ وَيَدِهِ ﴿ اِطْمَامُ الطَّمَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ صَ*لَانُنَا* عَمْرُونِنُ خَالِدِمَّالَ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرْيِدَ عَنْ أَبِي الْحَدْثِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهُ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما اَنَّ رَجُلًاسَأَلَ النَّيّ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلامِ خَيْرُ قَالَ تُعْلِمُ الطَّعَامَوَتَشْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَ • مِنَ الْاقِانِ أَنْ يُحِتَ لأَخِهِ ما يُحِتُ تَفْسِهِ حَدُّتُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنْنَا يَعْيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُقِلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللّه الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الايمَان حِ**رْسُ ا** أَنُوالْمَانْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱ بُوالِّرِنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ لِّمَ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيكِوِ لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَد مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ حَدَّمُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز عَنْ قَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ \* تَ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ عَلَمِ حِدُنِيا لِمُعَدِّنُ الْمُثَمِّي فِالْحَدَّثَا عَنْدَالْوَهَابِ الثَّقَقُ قُالَ حَدَّثَا الرُّبُ عَنْ أَد عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ

حَلاوَةَ الإيمانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسِهُ لُهُ أَحَتَ اللهُ ثمَّا سواهُما وَأَنْ يُحِتَّ الْمُءَ لا نَحْتُهُ اللهِ للهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِكَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُفَذَفَ فِي النَّادِ لِلْ سَبَّبِ عَلامَةَ الإهان حُتُ الأنصار حِدُمُنَا أَبُوالْوَلِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْيَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبِّذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٓ ايَةُ الهيأن حُبُّ الأنْصاد وَآيَةُ النَّمَاق بُنْصُ الأَنْصاد م**الجبِ حَدُّنَ ا** أَوْالْمَان قَالَ أُخْبَرَنَٰ اشُعَيْتُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي اَبِوُ إِدْدِيسَ عَايْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ انَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْر**ا ۖ وَهُ**وَ أَحَدُ النَّفَاءِ لَيْلَةَ الْمَقَيَّةِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَا بَهُمنَ أَصْحَابِهِ بْايمُونِي عَلِي أَ ذَلا تُشْرِكُوا باللهِ شَيّاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْفُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَ ذَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا يُهِتّان تَفتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُ وَأَرْجُلِكُ ۚ وَلاٰ تَمْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَنَ وَفَامِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيَأً فَمُوقِبَ فِي النُّنيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَـيّاً ثُمُّ سَبَّرَ وُاللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ فَاقَدُهُ فَا ٱللَّهُ أُو لِكَ مَل مِنَ الدِّينِ الْفِرَادُ مِنَ الْفِتَن صَدَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالَّ حُمْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَهَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِدِا لَكُذُرِيّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالَ الْسَلِمِ غَنَى ۖ يَتّبهُم بها شَعَفَ الْجَالَ وَمَوَاقِمَ الْقَطْرِ يَفِيُّ بِدِينِهِ مِنَ الْقِتَنِ لِلْمِسْبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاأَعُكُمُ ۚ إِللَّهِ وَأَنَّا لَهُمْرَفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَفَالِي وَلَكِمَ: مُوْاخِذُكُمْ عِلَّا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمُ ۚ حَ**دُمُنَا ۚ تُحَدَّ بْنُ سَلامِ البِيكَ** لَذِي ۚ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشِلم عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ القِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْرَهُمْ أُمَرَهُمْ مِنَ الْآغْمَالُ بِمَا يُطِقُونَ فَالْوُا إِنَّا لَسَا كَهَيْئَاتِكَ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَتُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَتُ في وُجِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتَّمَاكُمْ وَأَعْلَكُمْ اللَّهِ أَنَا لَم بِ مَنْ كَرَهَ أَنْ يَعُودَ فَى الْكُفْرَكُمْ

يَكْرَهُ أَنْ يُلْقِيٰ فِى النَّاد مِنَ الايمان ح*َدَّثُنا سُلَّجَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثنا شِعْبَةُ* عَنْ قَتْلَدَةَعَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ حَلْاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَالِقَهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهِ ثُمَّا ﴿ وَهُمْ أَحَتَ عَنْداً لأَنْحُتُهُ الْآلِلَة وَمَنْ تَكَرَّهُ أَنْ يَشُودَ فِي الْكُفْرِ نَمْدَ إِذْ أَقَنَدُهُ اللَّهُ كَما كُذُرَهُ أَنْ يُلْقِىٰ فِى النَّادِ مَ**ا بِبُ** تَفَاضُل أَهْلِ الْايِمَانِ فِى الْاَعْمَالِ حَ**لَانًا** اِسْمُسْلُ قَالَ حَدَّثَني مَا لِكُ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيَى الْمَازِنِّ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَسسيد الْخَدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَذْخُلُ أَهْلُ الْخَلَّةِ الْجَلَّةَ وَأَهْلُ النَّاد النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَمَّالَىٰ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فَقَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَر دَلِ مِنْ إِيمَانِ حُهُ زَ، مِنْا قَدَاسْهَ دُّوا فَكُفَّهُ زَ. فِي نَسْ الْحَاءِ أُوا ْلَحَاةِ شَكَّ مَا لِكُ فَكُنْهُ زَكَمَا تَنْبُتُ الْحِيَّةُ في لِمانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَأَنَّهَا غَرْجُ صَفْراة مُلْتُويَةٌ قَالَ وُهَيْتُ حَدَّثَنَا عَمْرُو ٱلْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلِ مِنْ خَيْرِ ﴿ صَ**رُنَا ۚ تُحَ**َدُّنِنَ عُبَيْنِهِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُسَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْن شِهالِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن سَهْلِ أَنَّهُ سَمِماً السَمِدِا تُخُدُدىّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَا أَنَا فَايْمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُسْرَضُونَ عَلَىّ وَعَلَيْهُ فَكُنُّ مِنْهَا مَايَيْلُمُ النُّدِيَّ وَمِنْهَا مَادُونَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ مُحَرُ بْنُأْتُ كَفَّابِ وَعَلَيْهِ فَسَصٌ يُجُرُّهُ فَالْوَا فَا أَوَّلْتَ ذَٰلِكَ بِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّنَ لَمِ سَبُ الْمَيْادُ مِنَ الْإِيَانِ حَدْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْن شِهَاب عَنْ سَالِمْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّ عَلى رَجُل مِنَ الْأَنْصَادِ وَهُوَ يَبِيظُ أَنَّاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَانَّا لَمَيْا } مِنَ الإنمان ملم سبب فَانْ تَأْمُوا وَأَثَامُوا الصَّلَاةَ وَآقُوا الَّهُ كَافَّ فَقُلُوا سَبِيلَهُ مِنْ مُنْ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ فَالَ حَدَّثُنَا أَبُورُوْحِ الْحَرَقُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنُ مُحَمَّدَ قَال سَمَعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الدّوصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَفَا مِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لِأَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ تَعَمَّداً

رَسُولُ اللهِ وَيُقْتَمُوا الصَّلاَةَ ويُؤْتُوا الَّرَكاٰةَ فَانَا فَمَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنَّى دِماءَهُمْ وَأَمْوٰالَهُمْ إِلَّا بَحَقّ الْلِسْلامِ وَحِسْا مُهُمْ عَلَىٰ اللّهِ مَا سِبُ هُوَ الْمَمَلُ لِيَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمِلْكَ الْجِلَّةُ الَّتِي أُورِثُمُّوهَا بِمَا كُنَّتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عَيَّةُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْفِ قُولِهِ تَعْلَلْ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأً لَنُّمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَأَفُوا يَعْمَلُونَ عَنْ لَأَلِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ إِنِّلَ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْمَامِلُونَ حَفَّرْتُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُولَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ اعَالُ اللّهِ وَرَسُهُ لِهِ قِدَا ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْحِهَادُ فِي سَدَا إِللَّهِ قِدَا ثُمَّ مَاذَاقَالَ حَجْ مَنْرُورُ مل إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْخَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوالْخَوْف مِنَ الْقَتْل لِقَوْلِهِ شَالِيٰ قَالَتِ الْأَخْرِابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْلَنَا فَإِذَا كَاٰنَ عَلَى الْحَمْفَةِ فَهُوَ عَلِىٰ قَوْلِهِ حَلَّ ذَكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلاَمُ وَمَنْ يَبْنَيْمِ غَيْرَ الإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ حَذُرُتُ أَبُو الْبَانَ قَالَ أَخْبَرَ أَشْعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ في عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَلِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَىٰ رَهْطًا وَسَعْبُ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلًا هُوَ أَعَيِّهُمْ إِلَىٰٓ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان فَوَاللهِ إِنِّي لَا رَأْهُ مُؤْمِناً فَقَالَ أَوْمُسْلِأً فَسَكَتُ قَلِلاً ثُمَّ عَلَبَني مَا أَعَلَمُ مِنْهُ فَمُدْتُ لِقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلانِ فَو اللهِ إِنِّي لَأَواْهُ مُوَّمِناً فَقَالَ أَوْمُسْلِماً فَسَكَتُ قَللاً ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِسَعْدُ إِنَّى لَا عْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَتُ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبُّهُ اللهُ فَالنَّادِ وَرَواهُ يُؤْسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرُ وَابْنُ معلساً لأم مِنَ الإسلامِ وَقَالَ عَمَادُ اللهُ مَنْ جَمَهُنَّ فَقَدْ جَمَمَ الْايِمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْمَالَجِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَادِ حَدُّنَ الْمُنْدِيَةُ قَالَ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْمَيْر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلامِ خَيْرُ قَالَ تُطْيِمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ عَلِمِ كُفْران الْعَشير وَكُفْنُ دُونَ كُفْرِ فَيهِ أَبْوسَعِيدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا عَنْدُاللَّهُ مَنْ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَن أَن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدِيتُ النَّارَ فَاذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْمَسْرَ وَيَكْفُرُنَ الْإِحْسَانَ لَوْأَحْسَلْتَ إلى اخداه أنَّ الدَّهُمُّ مُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيّاً قالَتْ مارَأَيْتُ مِنْكَ خَبْراً قَطُّ مُ السِّ أَلْمَا صِينَ أَصْ الْحَاهِمِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِادْتِيكَانِهَا الْأَوْلِثَوْرُكُ لِقُولِ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ اسْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ لأَ يَفْوَرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَنْقِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاهُ حِلْانًا شَلَيْمَا ثُنْ تُحَرَّب قَالَ حَدَّثَنَّا شُمْيَةُ عَنْ وأصل عَن الْمُدُور قَالَ لَقِيتُ أَبَاذَدٌ بِالرَّبُدَّةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَىٰ غُلامِهِ خُلَّةٌ فَسَأَ لَتُهُ عَنْ ذِيكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَمَيَّرَثُهُ بُأَتِمِهِ فَقَالَ لَى النَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّا بِا أَاإِذَرٌ أَعَيَّرْتَهُ بِأَتِيهِ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوا ثُكُم خَوَلُكُمْ جَمَاهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَأَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُفْدِمْهُ ثِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْسِئُهُ يِمَّا يَلْدَسُ وَلا تُسَكِّلُوهُمْ مَا يَعْلِيهُمْ فَا فَكَلَّمْتُمُوهُمْ فَأَعْيُنُوهُمْ لِم بُ وَإِنْ طابِّقَتَان مِنَ الْقُومِينَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا يَسْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ حَدُّمُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُالْكُازَكِ حَدَّثُنَّا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثُنَّا أَيُّلِ وَيُولُسُ عَنِ الْحَسَن إِن قَيْسِ قَالَ ذَهَبْتُ لِا نَصْرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِيَّ أَبُوبَكُرَةً فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الَّتِيَّ الْمُسْلِانِ بِسَيْقَتِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَثُولُ فِي اللَّهِ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللَّهِ مَذَا الْفَائِلُ فَا بْالْ الْمَثْنُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيماً عَلِي قَتْلِ صَاحِيهِ الم سب غَلْمُ دُونَ غَلْمِ حَدَّمنا أَبُواْوَلِيدِ حَدَّثَا اشُعْبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَني بِشُرُ قَالَحَدَّنَا مُحَدَّعَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْيَاْنَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْعَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ لَمَّا نَزَلَتْ ٱلَّذِينَ ٱشُّوا وَلَمْ ۖ أُولِيِّكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الشِّيرَكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ عَلِي سُلُمَانُ أَبُوالِ يَسِيرِ حَدَّثُنَا اِسْمُسِلُ بْنُ جَعْفَر حَتَّثُنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي لَهُ يِلْ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنْافِق تَمْرِو أنَّالنَّنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَأَنَ مُنْافِقاً لْحالِصاً وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا الْتُمُنَ خَالَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَنَبَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ إِذَا خَاصَمَ خَبَرَ ثَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَحْمَيْن قيامُ لَيْلَةِ الْقَدْد مِنَ الايمان حَدْثُ أَبُوالْمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالَا نَادَعَنِ الْاَعْرَ بِنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لِيْلَةً الْقَدْدايمْلَاً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَلَمِ الجهادُ مِنَ الاِمَانِ حِرْمُنَا حَرَى نُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ حَدَّثُنَا ۚ أَبُوزُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيسَبِيلِهِ لِأَيْخُرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِي وَتَصْدِيقٌ بُرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بْمَانَالَ مِنْ اَجْرِ أَوْغَنِهُمْ أَوْ أُدْخِلُهُ الْجَلَّةَ وَلَوْلاً أَنْ أَشُقَّ عَلِى أُمَّتِي مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنَّى أَقْتَلُ فِسَيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيا ثُمَّ أَقْلَ ثُمَّ أُخيا ثُمَّ أَقْتَلُ تَطَوُّنُع فِيلِم رَمَضْانَ مِنَ الايمان ﴿ حِلْمُنْ أَ السَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى م عَنْ مَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ايَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمُ بِ رَمَضَانَ اخْتِسَابًا مِنَ الْايَانِ حَ*ذُرُتُنَا* ابْنُ سَلامٍ قَالَ آخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ

وَسَرٌّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ امْلَأَ وَاحْتِسَااإً غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَلْ سَبُّ الدَّنْ يُسْرُ وَقَوْلُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَتُ الَّذِنِ إِلَى اللَّهِ الْخُدَعِيَّةُ السَّنْحَةُ حَذْثُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَلِّهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِّي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُعَمَّدِ الْفِفَادِي عَنْ سَ ابْنِ أَبِي سَمِيدِ ٱلْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَخِنَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّالدِّ نَ نُشرٌ وَلَنْ يُشَادَهُ ذَا الدِّنَ آَحَدُ إِلْأَغَلَيْهُ فَسَدِّدُوا وَقَادِيوُا وَأَيْشِرُوا وَاسْتَمَسُوا الْنَدْوَةِ وَالَّوْحَةِ وَتَنْيَ مِنَ الدُّلْةِ مُ السِّبُ الصَّلاَّةُ مِنَ الامان وَقَوْ لُ الله تَمَالَىٰ وَمَاكَاٰنَ اللهُ لِيُصْبِيعَ اِيمَانَكُمْ بَنِي صَلاّتُكُمْ غِنْدَ الْبَيْتِ حَ**دُّرُنَا** عَمْرُونِنُ غَالِدِ قَالَحَدَّنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّنَا ٰ بَوُ إِسْحَقَ عَنِ البَرَاءِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ ٱوَّلَمَا قَدِمَ الْمَدَنَّةَ تَزَلَ عَلِ ٱخِدادِهِ ٱوْقَالَ ٱخْوَالِهِ مِنَ الْأَفْصادِ وَٱنَّهُ صَلَّ قِيْلَ يَنْتِ الْقَدِينِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْسَنِعَةً عَشَرَ شَهْرًا وَكَأْنَ يُعْمِهُ أَنْ تَكُونَ قِتْلَتُهُ يِمَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلَّى اَوَّلَ صَلاَّةٍ صَلَّاها صَلاَّةَ الْمَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمُ فَقَرَّج رَجُلُ بِّمَنْ صَلَّىٰمَعَهُ فَرَّ عَلىٰ اَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ فَقَالَ اَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا مُمْمْ قِبَلَ الْبَيْت وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَغَيَهُمْ إِذْ كَأَنَّ يُصَلِّي قِبَلَ يَنِتِ المَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِحْنَابِ فَكُنا وَلَيْ وَجْهَهُ مِبْلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَرِ الْبَرَاهِ في حَديْدِهِ هٰذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحُوَّلَ رَجِالٌ وَقُلِوا فَلَمْ نَذَهُ مَاتَقُولُ فيهمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ وَمَاكَانَ اللهُ لِيصْدِعَ اعْالَكُمُ اللهِ عُلْبَ مُسْنِ إِسْلاَمِ المُرْءِ قَالَ مَا لِكُ ٱخْبَرَ فِي ذَيدُ بْنُ ٱسْلِرَ ٱنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسْادِ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ ٱبْاسَعِيدِ الخُدْرِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱسْلَمَ الْمَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ كَيكُفَّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيَّلَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذِلكَ الْقِصاصُ الْخَسَنَةُ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى مَبْعِيا تَه ضِعْفِ وَالسَّدِيَّةُ بِيثْلِها ۚ إِلَّا أَنْ يَبِّناوَزَ اللَّهُ عَيَّا حَكْمَنَا الْحُقُّ بْنُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ آحَدُكُمُ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا نَكْتُ لَهُ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِيانَةِ ضِعْقَتِ وَكُلُّ سَيَّةِ بَعْمَلُها أَكْتَ لَهُ تُ الدِّن إلى اللهِ أذوَمُهُ حِدْمُنَا تُحَدُّنُوا الْكُثِّي فَال حَدَّثُنَّا هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْعَائِشَةَ أَنَّ النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدَهَا امْرَأْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلْاَيَةُ تَذُكُو مِنْ صَلاتِنا قَالَ مَهْ عَلَيْخ بِمَا تُطيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمْلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَتَّ الدِّينِ إِلَيْهِ ماداوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴿ يَادَةِ الْايَمَانَ وَثُقَصَاتِهِ وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَدَّنَاهُمْ هُدًى وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اعامًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكُلُتُ لَكُ دِسَكُ فَا ذَا تَرَكَ شَنَّا مِنَ الْكَمَال فَهُوَ نَاقِصُ حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَاهِ شَامٌ قَالَ حَدَّثُنَا قَادَةُ عَنْ آسَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُبُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَفَ قَلْبِهِ بِرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَيُخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَى قَلْبِهِ وَذُنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرِ وَيَخْرُبُمُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَى قَلْبِهِ وَذْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ قَالَ أَوُعِنْدِ اللَّهِ فَالَ أَبَانُ حَدَّثُنَا قَنَادَةُ حَدَّثُنَّا أَنْسُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيَانِ أَخْبَرُنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَا بِ عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْهَوْدِ قَالَ لَهُ يَا أَسِرَا لَمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فَكِتَا الْمِجْمَ تَقْرَقُهَا لَوْعَلَيْنَا مَعْشَرَ بْتُ لَكُو ۗ الْإِسْلاَمُ دِسْأَقَالَ عُمْرُ قَدْ عَرَفَا ذِلكَ الْمَوْمَ وَالْكَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فيهِ عَلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِمَرَقَةَ يُومَ جُعْمَةٍ الزُّكَأَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ وَمَا أَمِرُ وا إِلَّا لِيَشْدُوا اللَّهَ تَخْلِصِنَ لَهُ لدّينَ حُمَمَاة وَمُعِمُّوا الصَّلاَة وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذٰلِكَ دِينُ الفَّيِّيةِ حَ**رْنَا** اِسْمُعِيلُ

قـوله تطوع قال النووي المشهورفيه تطواع بتشديدالطاء على ادغام احدى الناء ن في الطاء و قال الشيم ابو عرو بن هو محتمل للتشده والفقف عاالحذف

قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبِهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ نَمَيْدِاللَّهِ يَقُولُ لْجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْل نَجْدِ ثَائِرٌ ُ الرَّأْسِ لَسَمَمُ دَويَّ صَوْتِهِ وَلاْ تَقْعَهُ مَا يَهُولُ حَتَّى دَنَّا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَن الإسلام فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْسَاقِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِياهُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى َّغَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ نَقُوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ نَطَّوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَشُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلِي هَذَا وَلاَ أَنْفُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَ إِنْ صَدَقَ مَا سِبُ ابْبَاعُ الْجَلَّازُ مِنَ الْاعِانَ حَدَّمُنَا أَخَدُبْنُ السَلاحِ وَحَالَتُهُ تَعَالَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ النَّجُوفُ قُالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْمُسَن وَتُحَدُّث عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَاٰذَةَ مُسْلِم ايماناً وَاحْتِسَاباً وَكَاٰنَ مَعْهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْها وَيُفْرَغَ مِنْ دَفَيْها فَإِنَّهُ يَرْجِمُ مِنَ الْآخِر بقيراطَيْنَ كُلُّ قيراطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَمَّ دَجَمَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجمُ بقبراط تَابَعَهُ عُمَّالُ الْمُؤَ ذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ مُمَّتِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ السِّبُ خَوْفِ ٱلْمُؤْمِن مِنْ أَنْ يَجْبَطَ مَمَّلُهُ وَهُوَ لْأَيْشَهُنُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّبِينُ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَلَى الْأَخْسَيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةً ۚ أَذْزَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُّهُمْ يَخَافُ النِّفْلَقَ عَلِيْ نَفْسِهِ مَامِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلِى إِنَّالَ حِبْرِ بِلَ وَمِيكَأْشِلَ وَيُذْ كَرُ عَنِ الْحُسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنُ وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَمَا يُحَذِّ رُمِنَ الإضرار عَلَى التَّقَاتُل وَالْبِيضَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْيَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ مَّالَىٰ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَمَكُوا وَهُمْ يَمْلُونَ حَدُينَا مُحَمَّدُ مُنْ عَزِعَرَةَ حَدَّمَا شُعْيَةً عَنْ ذُيِّيْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَيَا وَالِلَ عَنِ الْمُرْجَّنَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللهَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ سِبابُ الْمُ

عَنْ أَنَّهِ قَالَ أَخْرَىٰ عُبَادَةُ ثِنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَ يُخْبِرُ بَلَيْـلَةِ الْقَدْر قَتَلاْهِي رَجُلان مِنَ الْمُسْلِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ إِنَّهُ تَلَاحِي فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُ فِمَتْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ لَـكُخُ الِثَمِسُوهٰا فِىالتَّهْبِمِ وَالنِّيشِيرِ وَالْخُسُ مَا سِبُ النَّبَيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْايْمَانِ وَالْإِسْسَالَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيْانِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جْلة جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُمْلِّكُم دينَكُمُ ۚ فَجَمَلَ ذَٰلِكَ كُلَّةُ ديناً وَمَا بَيِّنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْد عَبْدِالْقَيْسِ مِنَ الايِمَانِ وَقَوْلِهِ تَنَالَىٰ وَمَنْ يَبْشِغَ غَيْرَ الْاِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ حَ**دُنْنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا آبُوحَيَّانَ التَّيْمِينُ عَنْ آب زُرْعَة عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزاً يَوْماً لِلنَّاسِ فَآتَاهُ رَجُلُ قَتْمَالَ مَا الْايْمَانُ قَالَ الْايْمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَّ يُكَدِّهِ وَ بِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلامُ قَالَ الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَاللَّهُ وَلا تَشْرِكَ بِهِ وَتُعْبَ الصَّلاة وَتَوْدِيَ الرَّكَاٰةَ الْمُشْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَاللَّهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَا ذَكُمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل وَسَأَخْبُرُكَ عَنْ آشْرَاطِها إِذَا وَلَدَت الْاَمَةُ رَبَّهَا وَ إِذْ تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبل عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ثُمَّ آدُبَرَ فُقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَــيْأَ فَقَالَ هَذَاجِبْر بِلْ لِجاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دينَهُمْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ جَمَلَ ذَٰ لِكَ كُلَّهُ مِنَ الْآيَانِ مَلْمِ إِنْ عَبْدِ اللهِ إِنَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَيَّاسِ أَخْبَرُهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ أَزَّ هِمَ قَلَ قَالَ لَهُ نَأْلُتُكَ هَلْ يَزْمِدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذْلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِّمَّ

قوله ورسله فیروایه وبرسله الباء وقوله ولاتشرك به فیروایة زیادة شبأ

هوله السهم بضم الموحدة جع الابم وموالذي لاشة له أوجع برم وهي دواية الدووي ودوى عن الاسيل الشم والمقح انفلر

وَسَأَلَتْكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الإمانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لِأَيْسَغَطْهُ أَحَدُ عَلِيبٍ فَضَل مَن اسْتَبْرَأَ لِمِنِهِ حَدُنُ أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرَيًّا عَنْ عَامِر قَالَ سَمِمْتُ التُّمْانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ سَجِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلالُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ يَيْنُ وَيَيْنَهُمُا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ فَنَ اتَّقَى الْمُشَهَّات اسْتَبْراً لِمَيْدِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتَ كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْجِي يُوشِكُ أَنْ يُواقِمَهُ ٱلْاَ وَإِنَّ لِيَكُلِ مَلِكِ حِي ٱلْاِنَّ حِي اللَّهِ تَحَادِمُهُ أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْنَةً إِذَا صَلَتَ صَلِّحَ الْمُسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْمُسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَاتُ مَا سِبُ أَدَاءُ الْخُسُ مِنَ الْإِيَانِ صَرَّتُنَا عَلَى بُنُ الْجَندِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَمْنَةُ عَنْ أَلِى جَرْزَةً قَالَ كُنْتُ أَفْمُدُ مَمَ إِنْ عَبَّاسِ يُعْلِينُي عَلَى سَرِيهِ فَقَالَ آفِمْ غِنْدِي حَتَّى آخِمَلَ لَكَ سَمِّماً مِنْ مَالَى فَأَقَتْ مَمَهُ شَهْرَيْن ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَا أَتَوُا النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيَةُ قَالَ مَرْحَباً بِالْقُومِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَانِا وَلاَ نَدَاهٰى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِثَّالُانَسْتَطِيعُ اَذْنَأَ تِيَكَ اِلْأَفِ الشَّهْرِاخُرَاجِ وَيَيْنَا وَيَيْنَكَ حَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّار مُضَرَ فَرُنَّا بِأَمْرِفَصْلِ نُحُبِرْ بِهِ مَنْ وَذَاهَنَّا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجِنَّةَ وَسَأً لُوهُ عَن الأشر بَةِ فَأَمْرَهُمْ إِذْ بَيْعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَذْ بَيْمِ أَصَرَهُمْ إِلْايْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَنَذُونَ مَا الْآيَانُ اللهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْادَةً أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَانَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّامُ الصَّلاَّةِ وَإِنَّاءُ الزَّكَاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْمُوا مِنَ الْمُنْتَم الْحُسُنَ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَدْبَعِ عَنِ الْخَنْتَمِ وَالْدُبَاءِ وَالنَّقيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّنا قَالَ الْمُقَيّرَ وَقَالَ اخْفَطُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِمِنَّ مَنْ وَرَاتَكُمْ لَمْ سُبُ مَالِمَاةً إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَ لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوْى فَدَخَلَ فَيُو الْامَالُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ وَالْرَكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالاَحْكَامُ وَقَالَ قُلْ كُلَّ يَهْمَلُ عَلَيْشَا كِلَتِهِ عَلىٰ يَيْتِهِ

قىولەنخىجىر بالجزم وبالرفع شارح

قولدأن بفتح الهمزة وكسرهافىاليونينية شارح

وَنَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ اَهْلِهِ يَحْتَسِبُها صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِمَنْ جِهَادُ وَنِيَّةً حَ**دُّنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً قَالَ اَغْيِرَنَا مَالِكُ عَنْ يَخِي بْن سَميدٍ عَنْ مُحَكَّذِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْتَمَةً بْنِ وَقَاصٍ عَنْ مُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّهُ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ آمْرِي مَا نَوْى فَنَ كَأْنَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرسُولِهِ فَعِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَأْنَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنَّا يُصِيبُهَا أَوَامْرَأْقِ يَرَّزَقَجُهُا فَمِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ حَ**رُّنَا** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَا شُمْبَةُ قَالَ آخَبَرَى عَدِيٌّ بنُ ثَابِت قَالَ سَجِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْنَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ آهَابِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ حَدُّتُ اللَّهُ إِنْ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَجْمَلُ في فج أَمْرَأُ يِكَ مَلِي سِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ التَّصِيحَةُ لِيهِ وَلِرَسُولِهِ وَيَأْ يُمَّةِ الْسُنْلِينَ وَعَامَّيْهُمْ وَقَوْلِهِ تَمَالُىٰ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُسُولِهِ حَدَّمْنَا تَدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَغِني عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَاكِيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ الصَّلاقِ وَ اِيتَاءِالاَّ كَانَّةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ حَدَّثُنَّا أَبُو عَوْاللَّهُ مَالُ عَلَّمُنا أَبُو عَوْاللَّه عَنْ ذِياد بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِفتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُنْمَرَةُ بْنُ شُمْمَةَ قَامَ فَحَيدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتِّنَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِمْكَ لَهُ وَالْوَقَار وَالسَّكَنَةِ حَتَّى يَأْتِيكُ ۚ أَمِرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغُوا لِاميرُمُ فَإِنَّهُ كَأْنَ يُحِبُّ الْمَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَيَّنتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـرَّم قُلْتُ الْمَالِيمُكَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَى وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ فَالْيَمْتُهُ عَلَىٰ هٰذَا وَرَبّ وبالجرانظرالشار المنا السَّجدِ إِنَّى لَنْاصِمُ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَفْفَرَ وَ تَوْلَ

## - الله العلم بهم الله الرحمن الرحم كات

فَصْلِ الْعِلْمِ وَقُولِ اللَّهِ تَعْالَىٰ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْبِيلْرَ دَرَجْات وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ وَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا مَلْ سِبُ مَنْ سُيْلَ عِلْمَا وَهُو مُشْتَنِلُ فَ حَديثِهِ فَاتَمَّ الْحَدثُ ثُمَّ الْجَابَ السَّائِلَ حَدُمْنَا نُحَدُّ بْنُسِان حَدَّثُنَا فُلَيْمُ ح ۚ وَحَدَّثَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ لَلْنْدِر حَدَّثَنَا تُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْمِ فَالَ حَدَّ تَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ تَنِي هِلالُ ثِنُ عَلِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ كِسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَيْمَأَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَحْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ آعْرَاكُ فَغَالَ مَى السَّاعَةُ فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَمْضَ الْفَوْمَ سَمِمَاقَالَ فَكَرَهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضْى حَديثُهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِرُ عَن السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَا ذَاضَيَّعَتِ الْآمَانَةُ فَا نَتَظِرِ الْسَّاعَةَ قَالَ إضاعتُها قالَ إذا وُسَدَ الْآمُرُ إلى غَيْر أهلهِ فَانْتَظِر السَّاعَةُ مَلِ سِبُ مَنْ دَ فَعَ صَوْتَهُ بِالْمِيلِمِ حَ**دُّمُنَا** أَبُوالتَّمُمَانِ عَادِمُ ابْنُ الْفَضْلِ حَدَّثُنَا أَبُوعَوالَةَ عَنْ أَى بشْم عَنْ يُوسُفُ بْنِ مْاهَكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّفَ النَّيُّ صَلَّى! لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيستفرَّة سافَرْنَاها فَادْرَكْنَا وَقَدْارْهَقَتْنَا الصَّلاةُ وَنَحْنُ نَتُوضَّأَ فَجَمَلْنا تَسْحُمَعًا ﴿ أَدْجُلِنَا فَنَادْى بِأَعْلِيٰصَوْ تِهِ وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ الثَّادَمَرَّ نَيْنَ أَوْثَلَاثًا ۚ مَلِ قَوْلِ الْحَدِّثِ حَدَّثُنَا أَوْ مُغَيِرًنا وَأَنْبَأَنا وَقَالَ الْحُيْدِيُّ كَانَ عِنْدَانِ عُينةَ حَدَّثَنا وَأَخْبَرُنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمَعْتُ وَاحِداً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود حَدَّثَنَا رَسُولُ القِصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ وَقَالَ شَفْيقُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا كُلَةً وَقَالَ حُدَيْفَةً حَتَّنَّا رَسُولُ القيصيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَد شَيْن وَ قَالَ أَبُوالْمَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَن النِّيِّ صَلَّى! لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا يَرْ ويهِ عَنْ دَبِّهِ عَنْ وَجَلَّ وَقَالَ أَنْسُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْويهِ عَنْ دَابِهِ عَنْ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُمَرُيْرَةَ

قوله الإيماهك بقنم الهاء غير متصرف و روى بكسر الباء مصروفاانظرالشارح

قوله سممت النسبي ولابي ذر والأسيلي سممت من النبي شارح

بْنُ جَعْفَرِ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْن دينادِعَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجِرِشَجَرَةٌ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُها وَ إِنَّهَا مِثْلُ الْشُيلِ فَلَدِّقُونِ ماهِيَ فَوَقَمَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَمَ فِي نَفْسِي أَشَهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمُّ حَدِثْنَا مَاهِيَ يَادَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ الْتَخَلَّةُ مَا رسيبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينًا دِعَنِ ا بْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَر شَجَرَةً لأَيْسْقُطُ وَزَقُهَا وَ إِنَّهَا مِثْلُ الْشَيْلِ حَدِّيثُونِي مَاهِىَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَوَقَمَ فَى نَفْسِي أَنَّهَا النَّفَلَةُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَاهِيَ بِارَسُو 🕳 مَاجًا،َ فِي الْمِيْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا القرامة والعرض عَلَ الْحُدّيث وَرَأْى الْحَسَنُ وَسُفْيَانُ وَمَا لِكَ القِرامَةَ جَائِزَةَ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ ٱباغاصِمِ يَذْكُنُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدَى وَمَا لِكِ أَنَّهُمُا قُرِئَّ عَلَى الْمُحَدِّرْثِ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَقُولَ حَدَّثَى وَسَمِعْتُ وَاحْتِجَ بَعْضُهُمْ فِي الْقِراءَةِ عَلَى الْمَالِم بَحَديث ضِمَامٍ بْن ثَمَلَيَةً قَالَ اِلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آللَّهُ أَصَرَكَ أَنْ تُصَلَّى الصَلُواتُ قَالَ نَمْ قَالَ فَهَاذِهِ قراءً أُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ غِيامٌ قَوْمَهُ بذٰلِكَ فَأَجْازُوهُ وَاحْتَجَ مَا لِكُ بِالصَّاتِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلانُ وَيُقْرَأُ ذٰلِكَ قِرْاهَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْفُرِيُّ فَيَقُولُ الْقَادِئُ أَقْرَأُ فِي فَلانُ حِ**رْرُنَ مُحَدَّ** بْنُ ملام حَدَّثًا مُحَدُّثُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِي عَنْ عَوْفِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرْ اوْقِ عَلَى الْعَالِم حَ**دُّنَا** عُبَينُهُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنَا مُحَدَّثِنْ يُوسُفَ الْفِرَ بْرِيُّ وَحَدَّثَا الْمُحَدُّثِنْ إسمه ما المُخاريُّ فال حَدَّشَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفَيْانَ فَالَ إِذَا قُرِيَّ عَلَى الْحُدِّرِث أَنْ يَهُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَاغَامِيمَ يَقُولُ عَنْ مَا لِكِ وَسُفْيَالَ الْقِرَاءَةُ

قولمان عبدالمطلب بكبر الممزة و قع النون وفي البوينية بهمزة وصل و قال بمضهم بنتخ الهمزة للنداء ولصب النون انظر الشارح

عَلَى الْمَالِمُ وَقِرْاءَتُهُ سَوَاءُ حَدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَّا اللَّهِ ثُنَّ عَالْمَا فِي الْمَالِمُ عَ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ شَريِكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي غَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ بَيْيَا أُمَّ عَمَّانُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ ٱلَّيْحُ مُحَمَّدٌ وَالنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَكِّمٌ بَيْنَ إِنِّي سَا يُّلُكَ فَشُنَدِّدُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجَدْعَلَى فَنَفْسِكَ فَقْالَ سَلَ عَمَّا بَكَالَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بَرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ فَبِلْكَ آلَةُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَمّ قَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ ٱللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلَّى الصَلَوَاتِ الْخَسَ فِ الْيَوْمِ وَاللَّيْفَةِ قَالَ اللَّهُ نَتَمْ قَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ اَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَمَ قَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكُ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ آغِيٰا إِنَّا فَتَقْسِمَهُا عَإِ فُقَرَا إِنَّا فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَهُمْ فَقَالَ الَّاجُلُ آمَنْتُ بَاجِئْتَ بهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَدَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِلَامُ بْنُ تَثَلَبَةَ ٱخُوبَنِي سَعْدِ بْنَ بَكْر رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُدِعَنْ سُلَيْما لَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَايُذَكُرُ فِ النَّاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيُحْتَى بْنُ سَمِيدٍ وَمَا لِكُ ذَٰلِكَ جَائِزًا وَاحْبَّحَ بَعْضُ اَهْلِ الْحِيَاز فِي الْمُأْاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ الشَّرِيَّةِ كِتْاباً وَ قَالَ لا تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَٰ لِكَ الْمَكَانَ قَرَأُهُ عَا النَّاسِ وَأَخْبِرَهُمْ بِأَمْرِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُّمْنَ إِسْمُعِيلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنى إِثْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ تُعَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْتُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَثَ بَكِيتًابِهِ

بَجُلاً وَاَمِّرَهُ اَنْ يَذَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْجَوْرَ بْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْجَرِّ بْنِ إِلَىٰ كِسْرَى فَكَا ةَ أَهُ مَرَّقَهُ خَمِيدْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ قَالَ فَلَاعًا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنَرَّقُوا كُلَّ مَمَزَق **حَدُثُن**ا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَايِّل قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنْس بْن مَا لِكِ قَالَ كَتَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَابًا أوْ آزادَ ٱنْ يَكْشُبَ فَقيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لِأَيَقْرَقُنَ كِتَابًا إِلْأَنْخُتُوماً فَاتَّخَذَ خَاتَالُمِنْ فِضَّة نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَنَّادَةً مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ قَالَ أَنْسُ عَلِيبُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَمِي بِهِ الْجَلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْمَةِ فَجْلُسَ فيها حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَي طَلْمَةً أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَىٰ عَسْلِ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِيدٍ اللَّيْتَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَجَالِشَ فِي ٱلْمُشجِدِ وَ النَّأْسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَر فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِث قَالَ فَوَقَفَا عَلَىٰ دَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا آحَدُهُماْ فَرَأَى فَرْجَةٌ فَالْحَلْقَةِ جَلَسَ فيها وَامَّا الْآخَرُ جَلَسَ حَلْفَهُمْ وَامَّا التَّالِثُ أَدْ بَرَ ذَاهِباً فَكَمَّ وَرَحَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلأَأْخَبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَّقَةِ ٱثَا أَحَدُهُمْ فَأَوْى إلىَ اللّهِ فَآ وَاهُ اللهُ وَ اَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَخْيا فَاسْتَخْيا اللهُ مِنْهُ وَامَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَاعْرَض اللهُ عَنْهُ مَا رَبِّ مُبَلِّغٍ أَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلِّغِ أَوْلَى مِن سامِيم حَرُثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا بشر حَدَّثَنا إبْنُ عَوْن عَنِ ابْنِ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَالنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَدَ عَلَىٰ بَمِيرِهِ وَآمْسَكَ إِنْسَالُ بخِطامِهِ أَوْ رِمَامِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمِ هذا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ سَيْسَتِم وسوى اسبه قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ الْتَحْرِ قُلْنَا بَلِيا قَالَ فَأَيُّ شَهْرَ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِنَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلْيْسَ بِذِي الْجِيَّةِ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ فَإِنَّ دِمَايَكُمْ وَآهُوا لَكُمْ وَآعْ إِلْسَكُمْ بَيْنَكُمْ خَرَامٌ كُوْمَةً يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّيغِ الشَّاهِدُ

أقواد ورثوا تشده الراء المقتبوحة أو

النَّائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَنِي أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْنِي لَهُ مِنْهُ مَل**ِ سِبُ** الْفِلْ قَبْلَ الْقُولُ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَنَالَىٰ فَاعْلَرْ أَنَّهُ لِأَالِهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأً بِالْبِلْرِ وَ إِنَّ الْمُلَاءَهُمْر وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ وَرَّثُوا الْبِلْرَ مَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَقِّلِ وَافِر وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَظلُتُ بِهِ عِلْمَ سَهِّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْمَنَّةِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّمَا يَضَى اللّه مِن عِبادِهِ الشَّلَةُ ۗ الْمُنفِف مِالكمر وَقَالَ وَمَا يَمْقِلُهُا إِلَّا الْمَالِونَ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَمُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْاب السَّمِير وَ قَالَ هَلْ يَسْنَوى الَّذِينَ يَعْلَوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرداللهُ بِهِ خَيْراً يُفَيِّهُهُ فِي الدّينِ وَ إِنَّمَا الْبِلْمِ بِالنَّمَائِمُ وَقَالَ أَبُودَرّ لَوْوَضَعْتُمُ الصَّمُصامَةَ عَلَى هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَلْهُ ثُمَّ خَلَنْتُ أَنَّى أَفْذِذُ كَلِيَّةٌ سَمِنْهُما مِن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تَجَيْزُوا عَلَىَّ لَانْفَدْتُهُا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُونُوا رَبَّانِيّنَ حُمَّاءَ قُفَهَاءَ عُلَمَةً وَيُقَالُ الرَّبَّائِيُّ الَّذِي يُرَتِّى النَّاسَ بِصِغَادِ الْمِيْمِ قَبَلَ كِبَادِهِ مُ رَسِبُ مَا كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْفِلْمِ كَيْلاَيْنَفِرُوا حَدُّتُ اللهُ عُمِّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَتَوْلُنَا بِالْمُوعِظَةِ فِي الْأَيَّام كَراهَة السَّاكَمَة عَلَيْنًا حَرْمَن مُحَدَّثُن بَشَادِقُال حَدَّثَا يَعْلى قَالَ حَدَّثَا شُعْبَة قُالَ حَدَّثَى آ بُوالتَيْاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَيْرُوا وَلا تُصَيّرُوا وَبَشِّرُوا وِلاَنْتَقِرُوا مُربِ مَنْجَعَلَ لِآخُلُوالْفِلْمِ أَيَّاما مَناُومَةٌ حَدَّثُنا عُنَّاذُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ كَأَنَ عَبْدُاللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فَكُلِّ مَحْسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرُتُنَا كُلَّ يَوم قَالَ لَمَا إِنَّهَ يَمْنَفَى مِنْ ذَٰلِكَ أَنِّياً كُرَّهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَ إِنِّي ٱتَّخَوَّلُكُمْ بِالْمُوعِظَةِ كَأَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَوَّ لُنَّا بِهَا مُخَافَةَ السَّا مَةِ عَلَيْنَا لَم بِمُ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ مُ حُرُّمُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُولُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطْيِباً يَقُولُ سَمِعْتُ

لَنَّةَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرد اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فَىاللَّين وَإِنَّمَاأً وَاللَّهُ يُهْطِي وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ مَا عُمَّةً عَلَىٰ آمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خُالَفَهُمْ حَتَّى يَّا فِي أَمْرُ اللهِ مَا سِبُ الْفَهِم فِي الْعِلْمِ حَدَّمُنَا عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ قَالَ لِي إِنْ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ صَعِيْتُ أَبْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعُهُ فَيَقِدِثُ َّهِ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِداً قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِجُمَّار فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرُ شَجْرَةً مَثَلُهُا كَشُولِ ٱلْمُسِلِم فَأَرَدْتُ آنَ آ قُولَ هِيَ النَّفَلَةُ فَإِذَا آنَا ٱصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب الاغتباط في البله و المككمة وقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَفَقُّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَضْحَابُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَ كَرَسِينِهِم حدَّث الْمُنْدِي قَالَ حَدَّثُنَّا سُفِيانُ قَالَ حَدَّثَى إِسْمُعِلُ بْنُ آبِي لَا لِدِعَلَى غَيْر مَاحَدَّ ثَنَاهُ الرُّهُ فِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي ْحَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَسَدَ اِلاَّ فِى أَثْنَيْنِ رَجُلُ آثَاهُ اللّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَاهَلَكَتِهِ فِي الْمُقِّ وَرَجُلُ آثَاهُ اللهُ الْكِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مَلِ سَبُ مَاذُ كِرَ فِي ذَهَابِ مُوسِي فِي الْبَحْرِ إِلَى الْمُفْضِرِعَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ هَلْ أَتَّبِمُكَ عَلِي أَنْ تُعَلِّمَى الْآيَةَ حِنْدُنِي تُحَدَّدُنْ غُرَيْرِ الرُّهُم يَّ قَالَ حَدَّ ثَا يَعْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مَنْ صَالِحَ عَن ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّه بْنَ عَبْدِ اللهِ ٱخْبَرَهُ عَن ابْنِعَبَّاسِ أَمَّهُ تَمَالِي هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزْادِيُّ في صاحِب مُوسَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِنَا أَيَّ بْنُ كَمْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَادَ يْتُأْمَا وَمِناحِي هٰذَا في صَاحِب مُوسَى الَّذي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَىٰ لْهِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكُرُ شَأَنَهُ قَالَ نَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَمَايْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَثِيَمَا مُوسَى فَمَلاَّ مِنْ بَنِي إِسْرادَيلَ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ ٱحَداً ٱغْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَىٰلاً فَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ مُوسَى بَلَىٰعَبْدُنْا خَضِرُ

قوله رجـل جوّاز الشارح فيــه الرفع والجرّ

لَ مُوسَى السَّبِلَ إِلَيْهِ غَفَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِمْ فَانَّكَ سَتَلْقُلُهُ وَكَانَ يَتَّبُمُ آثَرَا لُحُوت فِىٱلْجَمْ فَقُالَ لِمُوسَى قَتَاهُ أَرَّأَ يْت اذْأُونْنَا إلى التَّحِيْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْعَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِي فَادْ تَنَّاعَلِ ٱلَّادِهِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي كِنْأَ بِهِ لِلْمِسِبُ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللُّهُمَّ عَلِمُهُ الكِتَّاتَ حَدَّثُنَا ۚ أَنُومَغَرَ قَالَ حَنَّنَّا عَبْدُ الْوَادِثُ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِهُ عَنْ عِكْدِ مَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلْهُ الْكِشَابَ مَا سِبُ مَتَى يَصِعُ مَناعُ الصَّفير حَدَّنا إسْمُعِلُ أَال حَدَّني مَا لِكُ عَنِ إِنْ شِهَاكِ عَنْ تُحَيِّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّه بْن عَبَّاسِ قَالَ أَقْبَلْتُ زَاكِهَا عَلَىٰ خِارِ آثَانِ وَآنَا يَوْمَنِّذِ قَدْنَاهَمْ إِثُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّى بِهِنَّ إِلَىٰ غَيْر جِدَادٍ فَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفَ الْأَثَانَ تُزَمَّهُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ فَلَمْ يُشْكَرْ ذَٰ لِكَ عَلَى ٓ حَذَّتُونَ مَحَمَّذُ بْنُ نَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ إِنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْمُو دِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّةً عَبَّهَا فِي وَجْعِي وَأَنَا إِنْ خَمْسِ سِيْنَ مِنْ دَنُو مَا رَسِبُ الْخُرُوبِ فِي طَلَبِ الْفِلْم وَرَحَلَ خِابُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ مَسيرَةً شَهْرِ إِلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنُ أَنْيْسِ فِي حَديثِ وَاحِدِ حَدُّنَ أَ وَالْفَاسِمِ لَمَالِدُ بْنُ خَلِيَّ قَالَ حَدَّنَا كُمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ الْأَوْزَائِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهيِيُّ عَنْ تُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ عَن ابْن عَبْنُاسٍ أَنَّهُ تَمَادى هُوَ وَالْمَرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَادِئُ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ فَرَّ بِعِمَا أَيُّ بْنُ كَتْبِ فَدَعَاهُ إِنْ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي ثَمَارَ ثِتُ أَنَا وَصَاحِي هٰذَا في صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّابِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ هَلْ سَمِينْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْتُهُ فَقَالَ أَيُّ نَمَمْ سَمِعْتُ النَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأَنَّهُ يَقُولُ يَيْنَا مُوسَى في مَلاَّدُ

مِنْ بَنِّي إِسْرَاسًلَ إِذْجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ اَتَعَلَّمُ اَحَداً اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعْالَىٰ إِنَّىٰ مُوسَى يَلِمْ عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأْلَ السَّبِلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ فَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ فِ الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَىٰ لِمُوسَى أَرْأَيْتَ إِذْ أَوَيْنًا إِلَى الْقَخْرَةِ فَإِنِّي نَسبتُ الْمُوتَ وَمَا اَنْسَانِهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرُهُ قَالَ مُوسِٰى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلِ آثارهِماْ قَصَصاً فَوَجَداْ خَضِراً فَكَاٰنَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَصَّ اللهُ فَيَكِتَابِهِ لَهِ صَ فَصْل مَنْ عَلَمَ وَعَلَّمَ **حَدُّمْنا نَحَمَّدُ بْنُ الْمَالَاءِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ** دَةً عَنْ أَبِي مُوسٰي عَنِ النِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَابَعَثْنَى اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدْي وَالْمِلْمِ كَمَثَلِ الْفَيْثِ الْكَثْبِرِ أَصَابَ أَرْضَا فَكَانَ مِنْها يَتَةً قَلَت اللَّهَ مَأْ نَبَّت الْكَلاَّ وَالْمُشْ الْكَشرَ وَكَانَتْ مِنْهَا آجَادِبُ آمْسَكَت الْمَا فَنَفَعَ اللَّهُ بِمَا النَّاسَ فَشَرِيُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصْابَ مِنْهِا طَأَلْفَةٌ أَخْرِي إنَّمَا هِيَ بِهِ فَعَلَمَ وَعَلَّمَ وَمَثَّلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّهِ الَّذَى أرسيأتُ بِهِ نَّالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ قَالَ اِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَت الْمَاةَ قَاعُ يَمْلُوهُ الْمَاهُ وَالصَّفْصَفُ • رَفْعِ الْمِلْمِ وَظُهُودِ الْجُهُلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَنِي لِأَحَدِ عِنْدَهُ مَنْيٌ مِنَ الْمِلْمِ أَنْ يُعَنِيمَ نَفْسَهُ حَذَّمْنَا عِمْرَانُ بَنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أشراط السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ وَيُشْرَبُ الْحُرُ وَيَفْلَهَ الزَّا حَدُّمنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنَى عَنْ شُمْبَةً عَنْ قَنْا دَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ لَاُحَدِثَتُ خِ حَديثًا لْإَنْحَةِ ثُكُمْ أَحَدُ بَعْدى سَمِعْتُ رَسُولَ القيصَةِ القَدْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السُّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْهِلَةُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزَّا وَتَكُثُرُ النِّساءُ وَيَقِلَّ الرَّجَالُ مُّ يَكُونَ لِلْسَينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ مَلْ سِبُ فَصْلِ الْعِلْمِ حَدَّثُنَّا سَعِيدُ بْنُ

تولدنقه بضمالتاني وقد تكسر شارح عُمَرَ اَنَّا إِنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ دَسُولَ القِصَلَّى القَدْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْنَأَ أَمَا أَيْمُ أَيْمَتُ بِعَدَ حِ

قوله العلم بالنصب ويجوز الرفع خبر متدأعمذوف شارح

لَبَنِ فَشَرِ بْتُ حَتَّى إِنِّي لَارَى الرِّئَ يَخْرُجُ فِي أَطْفَادَى ثُمَّ أَعْلَيْتُ فَضْلٍ مُمَرَ بْنَ الْخُطَّاب قَالُوا فَمَا أَوَّلُتُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمِلْمُ مَلِيبُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِتُ عَلَى اللَّاتَةِ وَغَيْرِهَا حِلْرُنُ السِّمُسِلُّ قَالَ حَدَّتَنَّى مَالِكٌ عَن ابْن شِهاب عَنْ عِيسَى بْنَ طَلَّحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْمَاصِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ بِنِّي لِلنَّاسِ يَســأَ لُونَهُ غِلْمَهُ رَجُلُ مَثْالَ لَمْ أَشْمُرْ فَكُلْتُتْ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ مَثَالَ آذَبَعْ وَلأَحَرَجَ فَجَلَة آتَمُرُ مَثَالَ لَمْ آشَمُوْ. فَخَرْتُ قَبْلَ آذْ أَدْ بِى قَالَ آرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَاسُرِيْلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَنَّيْ قُدِّمَ وَلا أُخْرَ إلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاْ عَرْجَ ما سِبُ مَنْ آجَابَ الْفَشْيَا بِاشْارَةِ الْيَكِ وَالرَّأْسِ حَرُسُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّمَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِ مَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ ٱنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ في حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبُحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأْ بِيدِهِ قَالَ لَأَحْرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ آذُبَحَ فَأَوْمَا بِيَدِهِ وَلَاحَرَجَ حَدُّمُنَا الْمَكَّتَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرُنَا حَنْظَلَةُ عَن سَالِم قَالَ سَمِنْتُ أَبَّا هُمَ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْمِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِيَّنُ وَتَكِثْرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ غُرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُمِيدُ الْقَتْلَ حَ**رُث**نَا مُوسَى يْنُ إِنْهُمِيلَ قَالَحَةَثَنَا وُهَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ ٱشْلَهَ قَالَتْ ٱنَّيْتُعَائِشَةً وَهَى تُصَلَّى فَقُلْتُ مَاشَأُنُ النَّاسِ فَأَشَا رَتَ إِلَى الشَّمَاءِ فَاذَا النَّاسُ قِيَاتُمْ فَقَالَتْ سُبْخَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا

أَىٰ نَعَ فَهَمْتُ حَتَّى عَلاٰنَى الْنَشْيُ جَعَلْتُ اَصُتُ عَلِيٰ وَأَسِى الْمَا خَعِدَ اللهَ النَّيُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ شَيْءً لَمْ ٱكُنْ أُرْشِهُ اللَّارَأَيُّنَهُ فِيمَقَاى حَتَّى

الضبط و يكسر الثين وتشديد الله غوله الجنبة والثار والنصب والجر كا والنصب والجر كا فالشار وتوله أى جوز الشارح فيه الرفع والشارح فيه الرفع والشارح فيه الرفع والصحالا في الحملا في الحملا في الحملا في الحملا

قَالَتْ أَسْاءُ مِنْ قِتْنَةِ الْسَبِيحِ الدَّجَالُ يُقَالُ مَاعِلُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوالْمُوقِنُ لْا آ دْرِي بِأَيِّهِما قَالَتْ ٱنْهَاهُ فَيَقُولُ هُوَ مُعَمَّدُهُو ٓ رَسُولُ اللّهِ جَاءَا بالْبَيِّسَات وَالْهُ فَأَحَنَا وَآتَمَنَا هُوَ مُحَدُّ ثَلاثًا فَيُقَالُ مَهُ صَالِمًا قَدْعَلِنَا إِنْ كُنْتَ لُوقِناً بِهِ وَآمَّا الْمُنْافِقُ ٱوالْمُرْتَابُ لِأَا دْدِي آيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْاءُ فَيَقُولُ لِأَا دْدِي سَمِعْتُ النَّاسَ ﴿ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدْعَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ آنْ يَحْفَظُوا الْايَمَانَ وَالْمِلْمَ وَيُخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَدَلَهُ هُمْ وَقَالَ مَا لِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث قَالَ لَنَا النَّيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ آذجعُوا الى اَهْلَيْكُمْ فَتَلَّمُوهُمْ حَدُّمُنَا تَحَمَّدُ بْنُ عَيَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَعَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ أَوْمَنِ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيمَةُ قَمْلِلَ مَرْ حَبَّا بِالفَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلأ مَدَافِي قَالُوا إِنَّا نَأْسَكَ مِنْ شُقَّةٍ بَمِدَةٍ وَيَشْنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّاد مُضَرّ وَلا نَسْتَطيمُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرِحَوْلِم فَزُنَّا بِأَمْرِ نَخْبُرُ بِهِ مَنْ وَوْلَمْنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَلَّةَ فَأَمَرَهُمْ يِأْدْبَعِ وَنَهٰاهُمْ عَنْ اَدْبَعِ اَصَرَهُمْ بِالْايْمَانِ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ وَانَّ مَحَدَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلاَّةِ وَ إِيثَاءُ الزَّكَاٰةِ وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَتُعَلُوا الْخُسُ مِنَ ٱلمُّنَّتِمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ اللَّهُ إِهِ وَالحَلَّتِمِ وَالْمُزَّفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ دُبِّنا قَالَ النَّقيرِ وَرُجَّاقًا لَ الْمُقَيِّرَ قَالَ احْفَظُوهُ وَاخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ الْمِسِبِ الرَّحْلَةِ فِي الْمُسْلَّةِ النَّاذَلَةِ وَتَعْلِيمِ اَهْلِهِ حَ**رُنُ** مُحَدَّدُ بَنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمُرُ بْنُ سَميدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَرثُ أَنَّهُ تَرَوَّجَ آبَنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَمْ يِزِ فَأَنَّتُهُ ٱمْرَأَةً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ ٱرْضَمْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَرَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ أَنَّكِ اَدْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي فَرَكِ إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُرُثُ أَنُوا لَمَانَ قَالَ أَخَبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ حِ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَاا ۚ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي ثُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْصَادِ فِي بَي أُميَّةَ بْن زَيْد وَهَىَ مِنْ عَوْالِى الْمَدَمَةِ وَكُنَّا نَشَاوَبُ النُّزُولَ عَلِىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْماً وَٱ نُزِلُ يَوْماً هَاإِذَا نَزَلْتُ جَنَّتُهُ بِخَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْى وَغَيْرِهِ وَ إِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِي الْأَنْصَادِئُ يَوْمَ نَوْبَيْهِ فَضَرَبَ بَابي ضَرْ بِأَ شَدَيدًا فَقَالَ آثَةً هُوَ فَفَرْعْتُ كَفَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْحَدَثَ أَمْرٌ عَظِيم فَدَ خَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَاذَا هِيَ تَنْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُمْنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَتْ لاَ أَدْرى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَلْتُ وَ انَا قَاتُمُ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لأَفَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْبَرُ مَا إِس فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّمْلِيمِ إِذَا رَأْى مَا يَكُرَهُ صَ*رْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ* قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ إَلِي خَالِمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَادِيّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِرْسُولَ اللهِ لأَأَكَادُ أُدُوكُ الصَّلاَّةَ يَمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنُ فَا رَأَيْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةِ أَشَدَّ غَضَها مِنْ يَوْمِيَّذِ فَقَالَ لِمَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُم مُنَقِّرُونَ ۚ فَمَنْ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلَيُخَقِّفْ فَإِنَّ فِيهُمْ الْمَرْيضَ وَالضَّعيفَ وَذَا الْحَاجَةِ حدَّث عَبْدُاللهِ بن عَمَّدُ قالَ حَدَّثنا أَوْعَامِرَ قالَ حَدَّثنا سُلَيَانُ بنُ بالل المَديُّ عَنْ رَبِعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَعِث عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهُونَ لَّرَسَا لَهُ رَجُلُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرَف وَكَاجِهَا أَوْقَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً ثُمَّ آسَمَّتِعْ بِهَا فَإِنْ لِحَاءَ رَبُّهَا فَادَّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَا لَّهُ الْإِبِلِ فَفَضِبَ حَتَّى ٱلْمَرَّتْ وَجْنَاهُ أَوْ قَالَ ٱلْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهٰ! مَعَهٰ! سِفَاؤُها وَحِنْاؤُها تَردُا لَمَاةَ وَتَرْعَىالشَّبِحَرَ فَذَرْها حَتَّى يَلْقاها رَبُّهَا قَالَ

قولد اللقطة بفقم المقاف وقد تسكن أفاده الشارح

فَصْالَةُ النَّهُمَ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَضِكَ أَوْ لِلذِّلْفِ صَلَّمُنا مُحَمَّدُ ثِنَّ الْعَلامِ قَالَ حَدَّثَنا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ بَرَيْدِ عَنْ آبِي رُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سُتَّلَ النَّيُّ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ عَنْ ٱشْيَاءَ كَرِهُمَا فَكَأْ ٱكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونَى ثَمَّا شِيْتُمُ قَالَ دَجُلُ مَوْلِيٰ شَلْمَةَ فَكُمَّ رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَحْهِ فَالَ إِلَاسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَنْ زَلَتَعَلَىٰ وَكُبْتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوَالْحُلِّيثُ مَرْسُنًا أَوُالْمَانَ قَالَ خْبِرَا شُعَيْتُ عَنِ الرَّهْرِيّ قَالَ آخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ آَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إُ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُالِدِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ آبِي فَقَالَ آبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ آكُثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونَى فَهَرَكَ مُمْرُعَلَىٰ زُكْبَتَيْهِ فَقَالَ دَصْلِنَا عِللَّهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَ مِ دِيناً وَ هُحَمَّد مَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلًا نَتُنَّا فَسَكَتَ مَا يُسِبُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِثَ ثَلاثاً لِيُهْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ ٱلأَوْ قَوْلُ الرُّورِ فَمَا ذَالَ ثَيْكَرِّ دُهَا وَقَالَ ابْنُ ثُمَرَ قَالَ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ يَّ عَالْ بَلَّفْتُ ثَلاثًا حَدُمن عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ ٱلْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا كُمَامَةُ عَنْ ٱلْمَيْ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ كَالَ اذَاسَلَ سَلَّ مَلاثًا وَإِذَا تَكُلَّمَ بِكُلِمَةِ آغَادَهَا ثَلاثًا حَدْثُ عَنِدَةُ بِنُ عَنِياللَّهِ قَالَ حَدَّثُا عَنْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثُنَا ثُمَامَةُ مُنْ عَدُ اللّه عَنْ أَنْسِ النِّي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بَكُلَمَةِ أَغَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَرَعَنْهُ وَإِذَا أَنَّى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا ﴿ حَدُّمُنَّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبْو عَنْ يُوسُفُ بْنِ مَاهِلَتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ تَخَلُّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر سَافَرْنَاهُ فَأَ دُرَّكُنَّا وَقَدْاَرْ هَثْنَا الصَّلاةَ صَلاَّةَ الْمَصْر وَنَحْنُ تَنَوَضَّا أَخَمَلُنا غَسُحُ عَلَى ٱ دُجُلِنا فَنَادَى بِأَعْلِي صَوْتِهِ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ آمَنَهُ وَآهْلَهُ \* آخْبَرَنا نُحَّدُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّمْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةً عَنْ

قولدماهك بفتح الهاء ربكسرهاغ يرمنصرف للجحمة و العليمة وللاصلي بالصرف لاحل السفة شارح قوله عند أمة زاد في بعض الروايات بطؤها

فَا / قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَرَّا ,اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ ٱخْران رَجُلٌ مِنْ اَهْل أَلكِتْاب آمَنَ بَنِيتِهِ وَآمَنَ بُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالْعَبْدُ ٱلْمُنْلُوكُ إِذَا ادْتُي حَقَّ الله تَعْالَىٰ وَحَتَّى مَوْالِيهِ وَدَجُلُ كَأَنْتُ عِنْدَهُ آمَةُ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيهَا وَعَلَّهَا فَأَحْسَرَ. تَعْلَمُهَا ثُمَّ اعْتَمَهَا فَشَرُوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَان ثُمَّ قَالَ عَامِرُ اعْطَيْنًا كَهَا بَغَيْر شَيْ قَدْ كَأَنَ يُرْكَتُ فِهَا دُومَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ مَا سِبُ عِظَةِ الْامْلِمِ النِّسِلَةَ وَتَعْلَمِهِنَّ حَدُمْنَا سُلَمَا أَنْ ثُنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آيُّونَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَادٌ قَالَ سَمِعْتُ إِنّ عَبَّاسِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ عَطَاءُ أَشْهَدُ عَلَى إِن عَتَّاسِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاِّلُ فَظَنَّ آنَّهُ لَمْ يُشْمِع النِّسْاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ فَجَعَلَت الْمَزْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْحَاٰتَمَ وَبِلالٌ يَأْخُذُ ف صَلرَف تَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمُمِيلُ عَنْ ٱ يُؤْبَ عَنْ عَظَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سِب الْحِرْصِ عَلَى الْحَديثِ حَدَّمْنَ عَبْدُ الْمَرْرَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْما نُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انَّهُ قَالَ قِيلَ إِلْ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَفْتُ يَاأَيا همرَ يُرَةَ أَنْ لأيَسْأَلُني عَنْ هَذَا الْحَدث آحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِأَرَأُ ثِنُّ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدث أَسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ تَفْسِيهِ - كَيْفَ يُشْبَضُ الْمِلْمُ وَكَنَّتِ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْ بِرْ إِلَىٰ أَن بَكُو بْن حَزْم أَنْظُرْ مَاكَانَ مِنْ حَدَيْثِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْنَبُهُ فَاتَّى خِفْتُ دُرُوسَ الْمِلْمِ وَذَهَابَ الْمُلَمَاءِ وَلاْ يُقْتَلُ إِلاَّ حَدِيثُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلْيُفْشُوا الْبِلْمِ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُمَلِّمَ مَنْ لاَيَمْلِمُ فَإِنَّ الْبِلْمَ لاَيَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرّاً حَدُنا إِسْمُملُ بْنُ أَبِي أُولِيسِ قَالَ حَدَّثَىٰ مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْ وَهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِيقَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ

قوله يسألق بضم الاموقعماعلى حد المرادق وحسبوا أن لا تكون بالرفع والنصب لوقوعأن بدانظن وقولمأول بالرفع والتصب شار

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ ٱ تَيْزَاعاً يَتْتَرَعُهُ مِنَ الْمِياد وَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بقَيْض الْعُلَمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً أَنَّحَذَ النَّاسُ رُؤُساً جُهَّالاً فَسَيْلُوا فَأْفَتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُوا وَاضَلُّوا قَالَ الْفِرَ بْرِيُّ حَدَّثُنا عَبَّاسُ قَالَ حَدَّثُنا فَيَّدِبَةُ قَالَ حَدَّثَنا حَريرٌ عَنْ هِشامِ نَحْوَهُ مَا سِبُ مَلْ يُجْمَلُ لِانْسِناهِ يَوْما عَلى حِدَةٍ فِ الْبِلْمِ حَذَّتُ الدَّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الْأَصْمَانَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ النِّسِلَةُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّبِحَالُ فَاجْمَلُ لَنَا يُوْماً مِنْ فَشْمِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاصْرَهُنَّ فَكَال فَيَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنْكُنَّ آمْرًا أَهُ تُقْدَمُ ثَلاَقَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِيابًا مِنَ النَّار فَقَالَتِ آمْرَأَهُ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ حَدَّمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ بَشَّادِ قَالَ حَدَّثُنا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْأَصْهَا فِي عَنْ ذَكُوالَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْاَصْمَانَ قَالَ سَمِمْتُ ٱبْالْحَارُم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَيْلُفُوا ٱلْجِنْثُ لَهِ مُسَمِّحً مَنْ سَمِعَ شَيْأً فَرَاجَعَ حَتَّى يَشْرِفَهُ حَلَّاتُمُ السَّعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَيَّمَ قَالَ ٱخْبَرَنَا نَافِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُأَ بِي مُلَيِّكُمَّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لأنشتمَعُ شَـيْأً لا تَتْرِفُهُ إلاَّ ذَاجَعَتْ فيهِ حَتَّى تَشْرِفَهُ وَإِنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِت عُنِّيت قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَسَوْف كَالسَتُ حِسَابًا يَسَيرًا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْمَرْضُ وَلَكِنْ مَنَ ثُوةِشْ الْحِسَاتَ يَهْلِكْ أبب ليُمبَلِّيغ الْمِلْمَ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ انَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَى الَّذِثْ قَالَ حَدَّثَى سَمِيدٌ عَنْ أَبِي نُشْرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِيَمْرِوبْنِ سَسَمِيدٍ وَهُوَ يَبْمَتُ الْبُهُوثَ إِلَىٰ مَكَّمَّ الْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمْيِرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الْنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَذ مِن يَوْمِ الْفَثْج سَمِعَنَّهُ أَذْ نَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي وَٱبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حينَ نَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ

وَاليَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجِرَةً فَإِنْ اَحَدُ بدُعْاصِياً وَلأَفَارَا بِدَمِ وَلأَفَارَا بَخَرْبَةٍ صَرْبَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آتُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَن ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَآمُواأَكُمْ قَالَ مُحَدُّدُ وَآحْسِبُهُ تُ رَبْعَيَّ بْنَ حِرْايش يَقُولُ سَمِفْ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِّمَ لَأَتَّكُذْ بُوا عَلَى ٓ فَانَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى ۖ فَلْيَطِهِ النَّارَ يَةُ عَنْ جَامِيمِ بْنِ شَذَّاد عَنْ عَامِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن فُلاَنُ وَفُلاَنُ قَالَ اَمَا اِتِّى لَمُ ٱفَادِقَهُ وَلَكِنْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّادِ مَدَّتُ البُومَعْمَر حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَادِث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ قَالَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّادِ حَدُّمُنَا يْرِيدُ بْنُ أَبِي غَبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمُ أَقُلْ فَلْيَتَبِوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ حَذَّمْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَا

ل تولد: كريضم الذال مبنيا للمفصول وفى تسخة مبنيــا للفاعل شارح

أَنُوعُوا نَهُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُنَ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَ نَسْمَّوْا بِاشْمِي وَلَا تَكُنَّنُوا بَكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي ٱلْمُلْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَّلُ في صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّار ب كِتَابَةِ الْفِلْمِ حَدَّثُنا إِنْ سَلامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيَمُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَن الشَّمْنِيِّ عَنْ أَبِي مُجَمِّيْفَةً قَالَ قُلْتُ لِتَلِيِّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَّاكُ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْفَهُمُ أَعْطِيَهُ رَجُلُ مُسْئِرٌ أَوْمًا في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فى هذيه القَعيفَة قَالَ الْمَقُلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلا يُقْتَلُ مُسْلَمٌ بِكَافِي حَدَّسًا أَبُونُهُمْ الْفَضْلُ بْنُ ذُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَدِيانُ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةً قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ عَامَ فَهِمَ مَكَّمَّ بِقَسِلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَكِبَ دَاحِلَتُهُ خَطَبَ قَقَالَ إنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَنَّكَةَ الْقَتْلَ أُوالْفيلَ شَكَّ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرٌ وَالْمُؤْمِنُونَ الْأُو إِنَّهَا لَمْ عَمِلَّ لِاَحَدِ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعْدى ٱلأوَ إِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ٱلأَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ لأَيْحَتَّلَىٰ شَـوْكُها وَلاَيْمُضَدُ شَجَرُها وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهُما إلاَّ لِمُنْشِدِ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَسَلُ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَ ثِن إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَسْلِ فَجَلَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبِينَ فَقَالَ آكَتُتْ لَى يَادَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ آكْتُبُوا كِلَّهِي فُلان فَقَالَ رَجُلُ مِنْ سَاقطة في بعض النَّه عَلَمُ يُشِيلُ إِلاَّ الْأَذْخِرَ بِالرَّسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَحْمَلُهُ فَيْ يُوتِنَّا وَقُولُو رَمَّا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ إِلاَّالاذْخِرَ حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ فِي وَهْبُ بْنُ مُنَتِيمٍ عَنْ آخِيهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ مَامِنْ أَضْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي الأَمَا كَأَنْ مِنْ عَبْدِاللهِ ابْن عَمْرُو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُنُّتُ وَلَا ٱكْتُتُ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَأْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً حَدُّرْتُ أَيْخَى بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب

قوله و فكاك بفتم الكاف وبجوز كسرها شارح

قوله فمزقتل لهقتبل أبت لەقتىل فى نسخة الصفاتي وصحح على قوله له قتيل وهي انظر الشارح قوله اكتب بالجزم ويجوزالرقع شارح

قوله الرزيئة بهذا النسط وقد تسهل أفاده الشارح

أبجوز فيمارية الجر والرفعانظر الشارح

عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّ الشَّنَّدَ بِالنَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهُهُ قَالَ اثْشُونِي بَكِتَابِ ٱكْتُبْ لَكُمْ كِتَاياً لاَ تَعْفِلُوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ غَلِيَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَالُ اللَّهِ حَسْنُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكُثْرَ اللَّفَطُ ۗ قَالَ فَومُوا عَنَّى وَ لَا يَنْبَنِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَقَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِشَّةَ كُلِّ الرَّذِيئَةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُولِ القوصلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَيْنَ كِتَابِهِ عَلمِ الْمِيْرُ وَالْمِظَةِ بِاللَّيْلِ حَذَّرُمْ عَمَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ عَيْنَةً عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرَّهْمِي اللهِ وتشدد الماء عَنْ هِنْدِعَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَعَمْرِو وَ يَعْنِي بْن سَعِيدٍ عَنِ الدُّهُمِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أَمِّ سَلَةً قَالَتْ اسْنَيْشَظَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْـلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذًا أنزلَ اللَّيْلَةَ مِنَالْفِقَن وَمَاذًا فَتِحَ مِنَاخَلُوائِنَ أَيْقِظُوا صَوَاحِتَ الْحُجَرِ فَوُتَّ كَأْسِيَةٍ في النُّنْيَا غَارَيَةً فِى الْاَكْتِرَةِ مَ**ابِبُ** الشَّمَرِ فِى انْبِيْمٍ حَ**دْرُنَا** سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّ خَن بْنُ خَالِدِ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم وَأَبِي كِكْرِبْنِ سُلَّمَاٰ زَبْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ ثَمْرَ قَالَ صَلَّى بَنَا النَّيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَ فَآخِر حَيَاتِهِ فَلَأْسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ آرَأَ يَتُكُمْ لِيُسْلَكُمُ هَٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ سَنَةِمِنْهَا لاَ يَنْفِي بِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ اَحَدُ ﴿ حَدَّمُنَا ۚ ٱدَّهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَسَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدُ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَلَيس قَالَ بِتَ فِي بَيْتِ خَالَق مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَى لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشْاءَ ثُمَّ جَاءَ إلىٰ مَنْز لهِ فَصَلَّىٰ اَدْ بَهَ وَكَاتِ ثُمَّ لَامَثُمَّ قَامَتُمُ قَالَ لَامَ الْغُلَيْمُ اَوْكُلِهَ تُشْبِهُمَا ثُمَّ قَامَفُهُمْ عَنْ يَسارِهِ جَعَلَىٰ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّىٰ خَمْسَ رَكَعَات ثُمَّ صَلَّىٰ رَكَمْتَيْن ثُمَّ أَمْ حَتَّى سَمِعْتُ عَطيطُهُ أَوْخَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بَ**لِرِبِ** حِفْظِ الْفِلْمِ حَ**لَامًا** عَبْدُالْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَن ابْن شِهابٍ عَن الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ٱكْمَرَّ أَبُوهُمَ يْرَةَ وَلَوْلا آيَتْان فيكِتَّابِ اللهِ مَاحَدَّثْتُ حَديثًا

إِنَّ الَّذِينَ يَكُنَّمُونَ مَا ٱ تَرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اِلَىٰ قَوْ لِهِ الرَّحيمُ إِنَّ إخْواتَنَامِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْواتَنَامِنَ الانْصَار يَشْفَلُهُ الْتَمَلُ فَامْوْ الِهِمْ وَإِنَّ أَيَا هُنَ يُرَّةً كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَمْ بِشِيَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُمَالاً يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَالاً يَحْفَظُونَ حَدَّرُنَ ٱخَمَهُ انْ أَي بَكُراً بُومُصْمَب قَالَ حَدَّثَنَا تَحَدُّنُ ثُنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِأْب بِ الْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ فَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِثاً ٱنْسَاهُ قَالَ ٱبْسُطْ ودَاهَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَانَسِيتُ شَيئاً بَنْدَهُ خُدُرُنُ إِبْرَاهِمُ بِنُ ٱلْمُنْذِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِنْ أَبِي فُدَيْكِ بِهِذَا رِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعاءَيْن فَأَمَّا اَحَدُهُما فَبَشَنَّهُ وَامَّا الآخَرُ فَلَوْ بَنْتُهُ قُطِم هٰذَا الْبُلْمُومُ مَا سِبُ الإنشات لِلْمُلَاءِ حِدْثُ حَيَاجُ قَالَ حَدَّثًا شُفيةً قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلَيْ نِنْ مُدْرِك عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَهُ الْفِ حَجَّةِ الْوَ دَاعِ تَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَأَ تَرْجِعُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقَابَ بَعْضِ نَحَتُ لِلْمَالِمُ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعَلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ إِنْ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِعَبَّاسِ إِنَّ نَوْفاَ البِّكَالِيَّ يَرْغُمُ أَذَّ مُوسَى لَيْسَ بمُوسَى بني · فَسَدُّيْلَ أَيُّ النَّاسِ أَتَلَمُ فَقَالَ أَنَا أَغَلَمْ فَعَنَّبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْلَمْ يَرُدُّ الْمِلْمَ إلَيْهِ فَأَوْسَى اللهُ إلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبادى بِمُجْمَعِ الْجَفْرَيْنِ هُوَ أَظَهُ مِنْكَ قَالَ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَيلَ لَهُ آخِلْ حُويّاً فِي مِكْــَـّلِ فَإِذَا نَقَدْتُهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَٱنْطَاقَ بِتَنَّاهُ يُوشَمَ بْنِثُون

قوله يضرب بالرفع و جوز ابن مالك و أبو البتاء المبزم انظر الشار قوله البكالي بكسر الموصدة وقفها و تخفف الكاف تح الموحدة انظر الشارح مِنَ الْمِكْتَلَ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةُ فِي الْجُر سَرَباً وَكَانَ لِنُوسِي وَقَنَاهُ عَبِياً فَانْطَلَقَا بَقِيَةَ لَيْلَيْهِمَا

وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَب حَتَّى لِجاوَزُ الْدَكَاٰزَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ قَامْ

أَرَأَ يْتَ إِذْاَوَيْنَا إِلَى الْقَخْرَةِ فَاتِي نَسبتُ الْمُوتَ قَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَنهِ فَادْ تَدَّاعًا ۚ آثَارِهِماْ قَصَصاً فَكَما أَيَّا إِلَى الصَّغْرَةِ إِذَا رَجُلُ مُسَعِّى بَنُوبِ اَوْقَالَ تَسَعُّم بَثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَآثَى بأَ دْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ آنَامُوسٰى فَقَالَ مُوسَٰى بَنِي َاشْرَاتُيلَ قَالَ نَمَ قَالَ هَلَ أَ تَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّنِي يَمْأُعُيِّتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ نْ تْسْتَطْبِيمَ مَعِيَ صَبْراً إِلْمُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِينْ عِلْمِاللَّهِ عَلَيْسِهِ لِأَتَّمَلُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ قوله عملك الله وفي عَلَىٰ عِلْمِ عَلَّكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاهَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرِاً فَانْطَلَقْاً يَمْشِيان عَلَى سَاحِل ٱلْجَرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفَيْنَةٌ فَرَّتْ بهِمَا سَفَيْنَةٌ فَكَأَمُوهُمْ الله يهاء الضمير أنْ كِيْمِلُوهُما فَعُرفَ الْخَضِرُ فَخَمَلُوهُما بَنَيْر نَوْل فِجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَتَم عَلِي حَرْفِ السَّفَيْنَةِ فَنَقَرَ نَفْرَةً أَوْنَقْرَتَيْنِ فِي الْجُمْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَامُو لِنِي مَا نَقَصَ عِلَى وَعِلْكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ الْآكَنَقْرَةِ هٰذَا الْمُصْفُود فِي الْبَحْرِ فَهَمَدَا لْخَضِرُ إِلَىٰ لَوْجٍ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفينَةِ فَتَرَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمُ حَمَّلُونًا بِغَيْرِ نَوْلِ مَمَدْتَ إِلَى سَفينَتِه نَفَرَ قُمًّا لِتُغْرِقَ آهَلُها قَالَ آلَمُ ٱقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيمَ مَعِيَ صَبْراً قَالَ لا تُواخِذَني بِمَا نَسِيتُ فَكَانَتِ الْأُولِيٰ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقًا فَإِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ مَمَ الْفِلْان فَأَخَذَا لَخَضِرُ بَرَأُسِهِ مِنْ اَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيدِهِ فَقْالَ مُوسَى إَقَتَلْتَ فَمْسا زَكِيَّةً بَغَيْر نَفْسِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَبِيَ صَبْراً قَالَ ابْنُ تُحَيِّنَةً وَهٰذَا

> أَوْكَدُ فَانْطَلَقًا حَتَّى أَنَيا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَيُّوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدَا فِهَا جداداً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ قَالَ مُوسِي لَوْشِيْتَ لاَ تُحَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْراً قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحُمُ اللَّهُ مُوسَى

فرع البوثينية علكه الراجعالىالعلمشار س

دِدْنَا نَوْصَيَرَ حَتَّى يُقَعَّ عَلَيْنَا مِنْ آمْرِهِمَا مَا سِبُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمُ عًا لِمَا خَالِساً حَدُّمُنا عُمُّانُ قَالَ أَخْبَرَنى جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَارْل عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ مَا الْقِيأَلُ في سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اَحَدَنَا يُقَامِلُ غَضَباً وَيُقَامِلُ حَيَّةٌ فَرَ فَمَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ قَالَ وَمَا رَفَمَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ اِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَاءًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ في سَبِيل اللهِ عَرَّ وَحَلَّ مَا رَكِ السُّؤَالِ وَالْنُشِّا عِنْدَ دَى أَلِحَاد حَدُن أَبُو نَسَيْم قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ أَبِي سَلَهَ عَن الرُّ هُرِي عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَأْيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْدَ الْجَرَّةِ وَهُوَ يُسْتَلُ فَقَالَ رَجُلُ يْارَسُولَ اللَّهِ نَحْرَتُ قَبْلَ أَنْ أَدْ مِي قَالَ ادْم وَلاْحَرَجَ قَالَ آخَرُ يَارَسُولَ اللّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ أَنْحَرُ وَلَاحَرَجَ فَأَسْرِلَ عَنْ ثَنْي قُلْدِمَ وَلَا أَخَرَ إِلَّا قَالَ افْمَلْ وَلَا حَرَجَ لِلْمِسَبِّبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْبِلْرِ الْآقَلِيلاَ حِ**لْاَمِنَا** قَيْسُ بْنُ حَفْيِن قَالَ حَدَّثُنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثُنَا الْا غَمْشُ سُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْغَمَةَ عَنْ عَبْداللَّهِ قَالَ بَيْنًا ۚ أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِب الْمَدَمَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلِي عَسيب مَمَهُ فَرَّبَّقَنِ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأنَّسْأَلُوهُ لأ يَجِيُّ فِيهِ بِنَتَى ُّ تَكْرَهُونَهُ قَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ قَتْلَمَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يْأَبَّا القالِيمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُولِي إِلَيْهِ فَتُمْتُ فَكَمَّا أَجْلِ عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْأَ لُولَكَ عَن الرُّوحِ قُل الرُّومُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْمِيْمِ الْأَقَلِيلَا قَالَ الْاَعْمَشُ هَكَمَنَا فِي قِرَاءَتِنَا مَا سِبْ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاخْتِيارِ مُخْلَفَةَ أَنْ يَقْضُرَ فَهُمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَهُوا في أشَدَّ مِنْهُ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطِقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الرُّ يَيْرِ كَأَنَتْ عَائَشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيراً فَاحَدَّثَكَ فِي الْكَفْيَةِ قُلْتُ قَالَتْ لَى قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِإِغَائِشَةُ لُولاً قَوْمُكِ حَديثٌ عَهْدُهُمْ

قَالَ ابْنُ الرُّ يَمْرِ بَكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَفْيَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَانِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابُ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّ بَيْرِ للْمِحْبُثُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَومَ كَرَاهِنَةَ أنْ لا يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّيقُوا النَّاسَ بِمَايَمْرُ فُونَ أَتَّجِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ مَرْتُنَا عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْن خَرَّ بُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلَّ بذلِكَ حَدُّمُنَا لِسَحْقُ بَنُ إَبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ قَتْادَةَ قَالَ حَدَّثَنَاأَ لَسُ بْنُ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَمْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَامِنْ اَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لأَالَهَ إلاَّ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إلاَّحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّار قالَ إارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَثِيْرُوا قَالَ إِذَا يَشَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُفَاذُغِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَثُمَا مِدْتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَثَنَا مُعْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ ذُكِرَ لِى أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ مَنْ لَقِىَ اللَّهَ لأيشركُ بهِ شَيًّا دَخَلَ الْمُنَّةَ قَالَ اَلْأَأْمَتُهُ النَّاسَ قَالَ لا أَخَافُ أَنْ شَكُمُوا مَلِيكِ فَالْفِلْهِ فَالْفِلْ وَقَالَ نِجَاهِدُ لاَ يَتَمَرُّ الْبِيْرُ مُسْتَقَى وَلاْمُسْتَكُبْرُ وَقَالَتْ عَالِيْشَـهُ نِيمُ النِسَاءُ نِسَاهُ الْأَنْصَاد لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْمَيَاهُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِالدِّين حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُومُمَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ذَيْفَ ابْنَةِ أَيِّم سَلَمَةَ عَنْ أَيِّ سَلَمَةً قَالَتْ لِمَاءَتْ أُثُّم سُلَيْم إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّىاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغَي مِنَ الْحَقَّ فَهَلْ عَلِيَ الْمَرَّأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَتْ قَالَ النّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَفَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةً تَنني وَجْهَهَا وَقَالَتْ بِارَسُولَ اللهِ وَغَشَامُ الْمَرَأَةُ قَالَ نَمْ تَرَبُّ يَمِينُكِ فَمَ يُشْبِهُمَا وَلَدُهَا حَدُّمُنَا إِسْمُسِلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِنَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَرَّرَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّمَرِ شَمَرَةً لا يَشْقُطُ وَرَقُهَا وَهَى مَثَلُ ٱلْسُلِمِ حَدِّ ثُوبى

قوله مستميي بهذا الضبط و يجوز فيه مستمى ساء واحدة انظر الشارح

قولدمثل بهذا الضبط ، وفي رواية مثل بكسر الميم وسكون المثثة

مَاهِىَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحِمَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَمَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُاللّهِ فَاسْتَخْيَنَيْتُ فَقْالُوا لِارْسُولَ اللّهِ أَخْبَرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ الَّخَلَّةُ قَالَ عَبْدُا للهِ - قُدَّشُ أَبِي عِا وَقَعَم فِي فَشْبِي فَقَالَ لَأَنْ تُتَكُونَ فُلْتُهَا آحَبُّ إِنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا مَلِ سِنْ مِن اسْتَمِّيا فَأَمَرَ غَيْرَهُ السُّوَّال حَدُّنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُاللهِ بْنُ دَاوُدَعَن الْأَعْمِين عَنْمُنْذِدِ النَّوْدِيِّ عَنْ تَحَدَّذِ بْنِ الْمَنْفِيَةِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْفِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ مَا سِبُ ذَكُرِ الْهِلْمِ وَالْفُشَّيَا فِ الْسَنجِدِ حَدُثُنَا فَتَيْبَةُ قُالَ حَدَّثَنَا الَّذِثُ بْنُ سَنْدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِتُم مَوْلِي عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَّا أَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ آهَلُ الْمَدَيْنَةِ مِنْ دَى الْمُلْيَفَةِ وَيُهِلُّ آهَلُ الشَّامِ مِنَ الْجُعْفَةِ وَيُهِلُّ اهْلُ نَجْدِ مِن قَرْ نَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْبَيَنَ مِنْ يَلَمْلُمَ وَكَانَ أَنْ ثُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَة هَذِهِ مِنْ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سِبُ مَنْ اَبِهَالِ السَّائِلُ بِأَكْثَرَ ثِمَّاسَأَلُهُ حَدُّونَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَلْبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَلُّمَ وَعَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَنْبَسُ أَنْحُرُمُ فَقَالَ لَا يَنْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِ مَلَ وَلا والكسركانى الشارير البُؤنُسَ وَلا قَوْبًا مَسَهُ الْوَرْشُ أَو الزَّعَفَرْانُ فَإِنْ أَيْجِدِ الشَّلَيْنِ كَلْيَلْبَيْسِ الْخُلِّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُما حَتَّى يَكُونًا تَحْتَ الْكَعْبَيْن

قوله لايلبس بالرفع

مراكب الوضوء بسم الله الرحن الرجم كاب

لمُرسِبُ مَالِمَاةً فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِذَا فُتُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

قولەطھور بىشىمالىلا. وقتىمها شارح

وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِمْلَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ السِّبّ طَهُودِ حَدَّثُ السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الْمُنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالَّ زَّاقَ قَالَ أُخْبَرَنَا مُعْمَنُ عَنْ هَاِّمِ بْنِ مُنْتِهِ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْقُرْبِلُ صَلاَّةً مَنْ اَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً قَالَ دَجُلُ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُمَ يُرَةً فَالَ فَسَاهُ اَوْضُراطُ مَا سِبُ فَضَلَ الْوُضُوءِ وَالْفُنُّ الْحُتَجَّالُونَ مِنَّآثَادِ الْوُصُهُوءِ حَ**ذُرْن**َا يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَحَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ خَالِدِ دِ بْن أَبِي هِلال عَنْ نُعَيْم الْحُور قال رَقيتُ مَمَ أَبِي حُرُيْرَةَ عَلَى ظَهْر الْمُسْجِدِ فَنَوَصَّنَّا فَقَالَ إِنِّي سَمِفْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَمَّتَى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُحِرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَادِ الْوُضُوءِ فَن اسْتَطَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُطْلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّاد بْنِ تَمْيم عَنْ عَمِّهِ انَّهُ شكا إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيَّ فَ أَخْبَرَ نِي كَرَيْبٌ عَنِ إِبْ عَبَّاسٍ أنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبُّهَا قَالَ اصْطَجَعَ حَتَّى فَخَرَثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثُنَا بِهِ سُفْ عَمْرِوعَنَ كَرَيْبِ عَنِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ لَحَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً قَفَامَ النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأً مِنْ شَنِ مُمَلِّقِ وُضُوراً خَنْهِمَا كِخَقِفُهُ عَرُو وَيُقَلِّهُ وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوَضَّأْتُ تَحْوا

قوله لاينفتسل اولا ينصرف الجزم فيما والرفع فيمما شارح عنصرا

بِمَّا تَوَضَّأَ ثُمُّ حِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسادِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ خَوَّ لَني جَقَمَلَني عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اصْطَجَمَ فَنَامَ حَتَّى نَفَحَ ثُمَّ آثَاهُ الْمُنَادي فَآذَنَهُ بالصَّلاْةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاْةِ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنًا لِعَمْرُو إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّمَ تَنَّاهُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَّامُ قَلْيُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِمْتُ ءُيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَمُولُ رُوْيًا الْأَنْسِاءِ وَحَيْثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَرَى فِي الْمُنْامِ انِّي أَذْ بَحُكَ مُ سَبِّ إِسْبَاغِ ٱلْوَضُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرً إِسْبَائِرِ ٱلْوَضُوءِ ٱلْإِنْقَالُهُ حَدُّنَا ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ مُورَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَّ بْبِ مَولَى ابْنِ عَبْاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَجِمَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ عَتَّى إِذَا كَأَنَ بِالشِّيفِ ثَرَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأُ وَلَمُ يُشِيغِ الْوُصُوءَ فَقُلْتُ الصَّلاةَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكَ فَكُمَّ خُلَا خُلَةً أَثُلُ وَلَفَةَ تَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَقِيمَت الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمُفْرِبَ ثُمَّ ٱلْأَخَكُلُ إِنْسَال بَعرَهُ في مَثْرَ لِهِ ثُمَّ أَقْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا لَمُ سَبِّ غَسَلِ الْوَجْهِ بالْيَدَيْن مِنْ غَرْفَة واحِدَة حَدُن مُعَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ أَخْبَرُنا أَبُوسَلَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرِنَا ابْنُ بلالِ يَمْنِي سُلَيْمانَ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَفَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَضْمَضَ بِهَا وَٱسْتُنْشَقَ ثُمَّ أَخَذُ غَرْفَةً مِنْ مَاهِ فَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَفَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَفَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَي ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَامِ فَفَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرِي ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ آخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاهِ فَرْشَ عَلَى رَجْلِهِ النَّيْلِي حَتَّى غَسَلُها ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أَخْرَى فَنُسَلَّ بِهَا رَجْلَهُ يَفِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ الم سب التَسْمِيةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ وَعِنْدَ الْوِفَاعِ حَدْمُنْ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِي الْجُمْدِ عَنْ كُرُ يُبِ عَنِ ابْنِ عَبْلِس يَبْلُغُ بِهِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الغرفة بفتم الفــين المجمة بمنىالمصدر وبالضم بمنىالمغروف و هى ملء الكنف شارح

وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا أَثَّى اَهْلَهُ قَالَ بِنجِ اللهِ اللَّهُمَّ جَيِّنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّب الشَّيْطُانَ مَارَزَقْتُنَا فَقْضِي بَيْنَهُمُنا وَلَدُ لَمْ يَضُرَّهُ لَم سِيْسَ مَا يَقُولُ غِنْدَ الْخَلَامِ حَرُنُ الدُّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُفَيَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ سَمِفْتُ الْسَا يَقُولُ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُيُثِ وَالْخَيَا أَيْثِ ثَايَعَهُ ابْنُ عَرْجَرَةً عَنْ شُعْيَةً وَقَالَ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْيَةً إِذَا اتَى الْخَلَاءَ وَ قَالَ مُوسَى عَنْ تَخَاد إذا دَخَلَ وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ إذا أذادَ حَدَّثُنَا هَائِمُ بْنُ الْقَايِمِ قَالَ حَدَّثُنَا وَدْقَاءُ عَنْ نَجَيْدِاهَدِ بْنِ أَبِي يَرْيِدَ عَن!بن عَأْسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاْءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُواً قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِيهَهُ فِي الدَّينِ للرِّحِبْ لا يَسْتَقْبلُ الْقِبَلَةَ بَوْلِ وَلا عَالِيطٍ اِلاَّعِنْدَ الْبُنَاءِ جِدَار اَوْنَحُوهِ حَدَّمُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللهُ أَي دَثْبَ قَالَ حَدَّثَى الرَّهْرِيُّ عَنْ عَلْهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ يْتِيَّ عَنْ أَبِي التَّوْبَ الْأَضْادِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى اَحَدَ كُمْ الْنَائِطَ فَلا يَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ وَلا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرَّ قُوا أَوْغَرَّ بُوا مَا بِسَيْبُ مَنْ تَبَرَّ ذَعَلَىٰ لَبَنَّانِن حَذَّمُنَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ يَغْمِي بْنِسَمِيدِ عَنْ تَحَلَّد بْنِ يَغْمِي بْنِ حَبَّلَ عَنْ مَمِّهِ وَاسِيم بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غُمَرَ ٱنَّهُ كَأَنَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَمَدْتَ عَلى لَا جَيِّكَ فَلا تَسْتَقُبل الْقِبْلَةَ وَلا يَمْتَ الْقَدِسِ فَقَالَ عَبْدُاهِةِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِا دْتَقَيْتُ يَوْما عَل ظَهْر بَيْتِ لَنْا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لَبِنْتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمُقْدِسِ لِمَاجَةِ وَقَالَ لَمَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلِي أَوْزَاكِهِمْ فَقَلْتُ لا أَدْرِي وَاللهِ قَالَ مَا اِللَّهُ يَهْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ لَيْسِبُدُ وَهُوَ لأَصِقُ بالْلَاْضِ مُ سَيِّبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى ٱلْبَرَاادِ حَدَّرْتُنَا يَخِيَ بْنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِثُ قَالَ حَدَّثِي عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّيّ صَلَّى اللهُ

توله لايستقبل فى لام بستقبل الضم والكسس وكذا الاكنى فى لفائد الحديث أفاده الشارح عَايْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمُناصِعِ وَهُوَ صَمَيْدٌ ٱفْتِحُ فَكَاٰنَ غَمَرُ يَقُولُ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَانِهِ وَسَلَّمَ اخْضُ فِسَاءَكَ فَلَا يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ خَوْرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ ذَمْعَةٍ زَوْجُ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالَىٰ عِشَاءً وَكَانَتَ آمَرَ أَةً طَوِلَةً فَمَا دَاهَا عُمَرُ ٱلأَقَدْ عَرَفَاكَ يَاسَوْ دَهُ حِرْصاً عَلِيْ أَنْ يُنْزَلَ الْحِيابُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْحِيابَ حَدَّثُنا ذَكَرَيّا فَالْ حَدَّثُنا أَبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَذِنَ اَنْ تَخْرُجْنَ فِلْحَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامُ تَنْنَى الْبَرَازَ لَلِمِسْيُ النَّبَرُّ وَ فِي الْبُيُوتِ حَدَّثُ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْكُنُورِ قَالَ خُدَّثُنَا أَنَسُ بَنُ عِياضِ عَنْ كُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْن حَبَّانَ عَنْ وَاسِيم بْن حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ قَالَ ٱ دَتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْر بَيْت حَفْصَةَ لِيَعْضِ لحاجَتي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضَى حَاجَتُهُ مُسْتَنَدْبَرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبَلَ الشَّامِ حَدُمْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرَيدُ قَالَ أَخْتَرَنَا يَخْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْن حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِمَ بْنَ حَيَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ ظَهْرَ بَيْنَيَّا فَرَأْيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِداً عَلى لَنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ يَنْ الْقُدِينِ مُرسِب الْاسْتِغْلِو بِالْمَاءِ حَدَّثُ أَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ قَالَ لِحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي مُمَادْ وَاسْمُهُ عَطَاهُ بْنُ أَبِي مَنْيُونَةَ قَالَ سَمِنْتُ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجَيُّ أَنَا وَغُلامٌ مَمَنَا إِذَاوَةً مِنْ مَاهِ يَشِي يَسْتَغْجِي بِهِ عَلَى سَجِّبُ مَنْ ثُمِلَ مَمَهُ المَاءُ لِطُهُودِهِ وَقَالَ أَبُوالدَّدْدَاءِ أَلَيْسَ فَيُكُمْ صَاحِبُ النَّسَلَيْنِ وَالطَّهُودِ وَالْوِسْادِ حَدُّثُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَأَ يَهُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِخَاجَتِهِ بَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامُ مِنَّا مَمَّنَا إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ مَلِ سِبُ عَمْلِ الْمَتَزَةِ مَمَّ اللَّهِ فِي الْإِسْتِفْاءِ حَدَّمُنَا

قوله أن ينزل بضم المئناة مبنيا للمفعول وفي أستمة في الغرع أن ينزل بغضم الياء مونيا للفاعل شارح

سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ مَأْخُولُ اَنَا وَغُلامُ إِداوَةً مِن مَاءِ وَعَنَزَةً يَسَتَنْجِي بِالْمَاءِ ثَابَعَهُ النَّضْرُ وَشاذَانُ عَن شُعْبَةَ الْعَنْزَةُ عَصاً عَلَيْهِ زُجُ للمسب النَّهْي عَن الإسْتِغْلِهِ بِالْيَينِ وَثُمِّنا مُمَاذُ ننُ فَصْالَةَ قَالَ حَتَّثُنَا هِشَامُ هُوَ النَّسْنَوْ انْ عَنْ يَخِي بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَا دَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ ۚ فَلاَ مَتَنَفَّهُ فِي الْانَّاءِ وَإِذَا اَتِّي الْلَاهُ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْهِ وَلا يَتَمَسَّخ لأيُشيكُ ذَكَرَهُ بَينه إذا بال حَمْدُنْنَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسْفَ الواد الإيسك بالرفع قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَشِر عَنْ عَبْــدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَادَةَ عَنْ أبهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ اَحَدُكُمُ فَلَا يَاخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيمينهِ وَلأ يَسْنَائِع بَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّس فِ الاللهِ ما سيب الاستِفْاءِ بالجارَةِ حدَّمنا آخَمُهُ بْنُ تُحَمَّدُ الْكَبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو الْكَتِّي عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ٱتَّبَعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ إِأَجَتِهِ فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ فَدَّتَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْنِي آشْجَاراً اَسْتَثْفِضْ بَهَا أَوْنَحُوهُ وَلا تَأْتِني مَعْلَمُ وَلاَ رَوْثَ فَأَنْيَتُهُ بأَحْبَارِ عَلَرَفَ ثِيابِي فَوَضَعْتُهَا اِللَّ جَبْهِ وَٱعْرَضْتَ سَتَفَيْ برَوْثِ حَارِمنا أَبُونُمَيْم قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ قَالَ أَيْسَ أَبُوعَبِيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكُنْ عَبْدُالَّ خَن بْنُ الْأَسْوَدَ عَنْ أَبِهِ ۚ ٱنَّهُ سَمِمَ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ أَنَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَا نُطَ رَوْثَةَ فَأَنْيَتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَبَرَ بِن وَٱلْقِىالَّوْثَةَ وَقَالَ هَٰذَا رَكُسُ وَقَالَ إبْراهيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ جَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ لَمُ سَبِّ الْوُضُوءِ مَرَّةً

مَرَّةً حَرَّرُهُمُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن

وبالجزمأفادمالشار.

قوله اتبعت بقطم الهمزة من الرباعي وبخمزةوصلوتشديد المثناة الفوقية أغاده الشارح

يَسْار عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَوَضَّأُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً مَلٍ الْوُنُو وِمَرَّ تَنْنَ مَرَّ تَنْنَ حُلَانًا كُسَنْنُ بْنُ عِيسَٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَتَّنَا فَلْحُ ثِنُ سُلِّمَا ۚ فَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي بَكُر بْن مَمْرُو بْن حَزْم عَنْ عَبَّاد بْن يَمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ مَرَّ تَن مَرَّ تَن أَ الْوُضُو ، ثَلاثاً ثَلاثاً حَدِّثنا عَبْدُ الْعَرْ رَبْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوْلِيتِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنْ عَطْأَءُ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُحْرَانَ مَوْلِي عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا بِانَاءِ فَأَفْرَ عَ عَلِي كَفَّيْهِ أَلاثَ مِرَاد فَنَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ عَينَهُ فِ الْآنَاءِ فَضَمُضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ اللاثَّا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْ فَقَنْ ثَلَاثَ مِرْادِثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِثُمَّ غَسَلَ رَجَلِيْهِ ثَلاثَ مِرْاد إِلَى الْكُمْبُن ثُمَّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأْ نَحُو وُضُونَى هذا ثُمَّ صَلَّ زَكْمَتُن لأُنْحَدِثُ فيهنا نَفْسَهُ غُيْر لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَعَنْ إبراهم قالَ قالَ صالح بن كيسانَ قالَ ابنُ شِماب وَلكِن عُرْوَةُ يُحَدِثُ عَن مُمَّانَ فَلَمَٰ وَهُ أَوْ أَمُنَّا أُو اللَّهُ الأَاعَدِثُ ثُمْ حَدِثًا لَوْ لاَ آيَةً مَاعَدَ أَثُكُمُوهُ سَمِفتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَوضَّأَ رَجُلُ يُحْسِنُ وُضُواَّهُ وَيُصَلَّى الصَّلاّةَ الآ غُفِرَ لَهُ مَا يَثِيَهُ وَ بَنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُثُمُونَ مَا أَنَّوَ لَنَا مُلِحُ مُنْ وَهُذُونُونُ وَ وَكُرَّهُ عُمَّانُ وَعَنْدُالِتِهِ مِنْ زَنْدِ وَانْنُ عَبُّاسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَدُّنُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَّا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنَّا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَشَّأَ فَلْيَسْتَثَيْرُ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُورِرْ لَمْ سَبِكَ الْإِسْتِجْمَارِ وثرًا ﴿ وَلَرُنُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخَيَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَى الرَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تُوضَّأَ أَحَدُكُمْ فُلْيَجْمَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ أَيَنُونُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَأَيُو تِرْ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ

قولهالمرقتين فقهالم. وكسرالفاءوبالكس لنتان مشسهورتان هارح

قوله فليجهل بحدث المفعول أى فليجهل فىانفهماء ولابى ذر اثباته شارح

يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوبِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لأَيَدْرِي أَبْنَ بِاتَّتْ يَدُهُ عَلِم غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ حَ**زَّرْنَا** مُولِي قَالَ حَدَّثَنَّا أَيُوعُوا آمَّ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ يُو مَاهِمَكَ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْن عَمْر و قَالَ تَخَلَّفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فى ا فَأَ دَرَكُنَا وَقَدْ ٱزْهَقْنَا المَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَصَّأَ وَنَمْسُحُ عَلِى ٱرْجُلِنَا فَنَادَى بأَعْل صَوِيّهِ وَ يْلُ لِلْاَعْفَابِ مِنَ النَّادِ مَرَّ نَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ۖ مَا مِبُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ وَاللهُ انْ عَبَّاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمُنَا ۚ أَبُو الْبَالْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَني عَطَاهُ ثِنُ يَرَيدَ عَنْ مُمْزَانَ مَوْلَىٰ عُمْأَنَ بْن عَمَّانَ اَنَّهُ رَأَى عُثَاٰنَ دَمَا بِوَضُوءِ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ إِنَّاتِهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّات ثُمَّ ٱدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ قَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَٱسْـتَنْكَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ٱللَّا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَانًا ثُمَّ مَسَحَ بَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ دَجْلَ ٱللاَنَّا ثُمَّ فَال رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُورْي هٰذَا وَصَلَّ رَكْمَتَن لاَ يُحَدِّثُ فيهِما نَفْسَهُ غَفَرَاللَّهُ لَهُ مُاتَّفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ • غَسْلِ الْاَعْقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَفْسِلُ مَوْضِعَ الْمُأْتَمِ إِذَا تَوَشَّأُ حَرْثُ آدَمُ نُنُ أَبِي إِنَاسِ قَالَ حَدَّنَا شُهَيَّةُ قَالَ حَدَّثَا مُحَدَّدُ نِنُ زِيادِ قَالَ سَمِنْتُ أَيَا هُرَ يْرَةَ وَكَانَ يَمُنُ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ْ فَإِنَّ أَبًا الْفَايِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلُ لِلْآعْقَابِ مِنَ النَّارِ ل*أوسبُ* غَسْلَ الرَّجَائِينَ فِىالنَّمَلَيْنَ وَلاَ يَمْسَحُ عَلِيَ النَّمَلَيْنِ صَ**رَّبُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْسَمِيدِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْن وَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَها لَمْ أَوَ اَحَداً مِنْ أَصْحَامِكَ يَصْنَعُها قَالَ وَمَاهِيَ يَاانِنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَتَحَنُّ مِنَ الْاَرْكَانُ اِلَّا الْمَالِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّيْالَ السِّينْدِيَّةَ وَرَأَيُّكَ نَصْبُمُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ جَكَّةَ اَهَلّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُ اللهِ لَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَأَنْ يَوْمُ التَّرْويَةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا

الْاَذْكَانُ فَانِّيهَ لَمْ أَدَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَ ۚ اِلاَّ الْيَالُ الْمَالُ لتَسِدْتِيَّةُ فَانِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعْالَ ٱلَّتِي لَيْسَ فيما شَعَرُ وَيَوَضَّأُ فَهَا فَأَنَا أَحِتُ آنْ ٱلْبَسَهَا وَآمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَ يُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِتُ أَنْ أَصْبُعُ بِهَا وَأَمَّا الْاهْلالُ فَاتِّي لَمْ أَرَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَيِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ سِبُ الشَّيمَنُ فِي الْوَضُوءِ وَالْفُسُلِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا لَحَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فُغَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بَيْامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا حَ**دُنَنَا** حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱشْمَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُعْجِبُهُ الشِّيمُنُ فَتَنَمُّاهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُودِهِ وَفِي شَأْ يِهِ كُلُةٍ لَمُ السِّبُ الْتَمَاسِ الْوَضُوهِ إِذَا خَانَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَتُ عَاتِّشَةُ حَضَرَتِ الصَّبْحُ فَالْثَيْسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّنَيِّمُ حَدُّنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِلهُ عَنْ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَضَ بْن مَا لِكِ قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَتْ صَلاّةُ الْعَصْرِ فَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَنِّيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ الْانَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ انْ يَتَوَضَّوُّا مِنْهُ قَالَ فَرَأْ يْتُ الْمَاءَ يَنْبُحُ الموحدة (شارح) | مِنْ تَحْتِ أَصَابِهِ حَتَّى تَوَضَّوُّا مِنْ عِنْدِ آخِر هِمْ مَا صِبُ المَاءِ الَّذِي يُمْسَلُ بهِ شَعَرُ الْانْسَانَ وَكَانَ عَطَاتُهُ لاَ يَرْى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِيالُ وَسُؤْد الْكِلاب وَتَمَرَّهُا فِي الْمُشجِدِ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ إِنَا وَلَمَ الْكَابُ فِ إِنَاءِ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَقُالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بَتَيْنِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَفَالَىٰ نَلَمْ تَجَدُوا مَاهُ فَتَيَّمُوا وَهٰذَا مَاهُ وَفِى النَّفْسِ مِنْهُ ثَنُّ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَنْتَيَّكُم حَرَّبُنَ مَا اللَّهُ بْنُ إسْمُميلَ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سيرينَ قَالَ قَاتُ لِمَبِيدَةً عِنْدَنَا

اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنْسِ اَوْمِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنْسِ فَقَالَ لَازْ تَكُونَ عِنْدى شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَتُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِهَا حِدْرُمُنَا مُحَمَّدُ ا بْنُ عَبْدِالاَّ حِيمِ قَالَ أَغْيِرَ فَاسَعِيدُ بْنُ سُلِّمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَّادُ عَن ابْن عَوْن عَن ابْن بِنَ عَنْ ٱلَّينِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّاحَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُوطَكُهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الرَّنَاد عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ ف إِنَّاءِ آحَدِكُمْ فَلْيَفْسِلْهُ سَبِهُمَا حِدْثُنَا إِسْطَقُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنا عَندُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَا و قَالَ سَمِنْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَن النّي صَيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ رَجُلًا رَأْي كَلْباً يَأْ كُلُ النَّرٰي مِنَ الْعَطَش فَأَخذَ الرَّ خِلُ حَدَّثُنَّا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِماكِ قَالَ حَدَّثَىٰ حَزْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ نُقْبِلُ وَتُدْبَرُ فِي الْمُنْجِدِ فِي ذَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ نَمْ فَلَمْ كَيْكُونُوا يَرْشُونَ شَيْأً مِنْ ذَٰلِكَ ﴿ صُرَّتُنَّا حَفْصُ بْنُ مُمْرَ قَالَحَدَّثَنَا السَّفَرِعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمَ قَالَ سَأَلْتُ النَّيِّ صَلًّا . اللهُ عَلَيْهِ وَسَرٌّ فَقَالَ إِذَا ٱدْسَلْتَ كَابْكَ الْمُنَرَّ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكُلَ فَلا تَأْ كُلْ فَإِنَّا أَسْنَكَ عَلَىٰ تَفْسِهِ قُلْتُ أَرْسِلُ كُلِّي فَأَجِدُ مَمَهُ كَأَبًا ٓ آخَرَ قَالَ فَلا تَأْكُمْ إِفَاتًا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلَّبِكَ وَأَهُ تَسَيَّمَ عَلَىٰ كَلَّبِ آخَرَ ۖ مَا سَبِّ مَنْ أَمْ يَرَالُوْضُوءَ إلاّ مِنَ الْخَرْجَةِنِ الْقُبْلِ وَالدُّبْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ٱوْجَاءَ اَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ الْغَارِّطِ وَقَالَ عَطَاءٌ فَيَنْ يَغُونُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْمِنْ ذَكَرِهِ نَحُوْ الْقَمْلَةِ يُمِيدُ الْوُضُوءَ وَقَالَ جَائِر بْنُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ضَعِكَ فِي الصَّلاةِ آعَادَ الصَّلاةَ لاَ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَخَذَ مِنَ شَعَرِهِ ٱ وْ اَظْفَادِهِ اَوْخَلَعَ خُفَّيْهِ قَلْا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَة

لْا وْضُوءَ اِلْاَّ مِنْ حَدَّثْ وَيُذْكَرُ عَنْ لِجابِر أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم كَاٰنَ فى غَرْوَةٍ ذَاتَ الرَّفَاعِ فَرُ بِي رَجُلُ بِسَوْمٍ فَنَرَوَهُ الدَّئُمُ فَرَكَمَ وَسَجَمَدَ وَمَضَى في صَلاَتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَاذَالَ ٱلنُّسْلِوْنَ يُصَلُّونَ في جِزَاحًا يَهِمْ وَقَالَ طَاوُسُ وَخُمَّدُ بْنُ عَلِّ وَعَطَاتُهُ وَآهَلُ الْجِهَازِ لَيْسَ فِي الدِّمْ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً خَذَجَ مِنْهَا الدُّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَبَرْقَ ابْنُ أَبِي اَوْفِيٰ دَمَا فَفَنِي فِي صَلاْتِهِ وقالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فَهِنْ يَحْتَجُهُم لَيْسَ عَلَيْهِ اللهُ غَسْلُ مَمَا جِهِ حَدَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِلَاس قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذِئْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ الْمَيْدُ فيصَلاَّةٍ مَا كَأْنَ فِي الْمُنجِدِ يَتَّقِلُ الصَّلاةَ مَالَمُ يُحْدِثُ فَقَالَ رَجُلُ أَغَيِيتُ مَا الْحَدَثُ يَا أَيَاهُمَ يُرَةً قَالَ الصَّوتُ يَنْي الضَّرْطَةَ حَدُنُ أَبُوالُولِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيِيْنَةَ عَن الزُّهُم بِي عَنْ عَبَّاد ابْن تَميم عَنْ عَمِّهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنصَر فْ حَتَّى يَشْتَمَ صَوْتاً أَوْيَجِد رِيمًا حِرْمُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَر يُرْ عَنِ الْاَعْمَ شِ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى النَّوْرِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْفِيّةِ قَالَ قَالَ عَلَّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَخْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَرْتُ الْفِذَادَ بْنَ الْأَسْوَد فَسَأَ لَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَرَواهُ شُغْبَةُ عَنِ الْاَنْمَشِ حَدَّثُنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدَّثَا ل شَيْبِانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ أَخْبَرَهُ اَ نَّهُ سَأَلَ غُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ أَرَأَ يْتَ اِذَاجُامَعَ فَلَمْ ثَيْنِ قَالَ عُثَالُ يَتَوَضَّأَ كَمَأ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاة وَيَشْمِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَاٰنُ سَمِيَّتُهُ مِنَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ عَلِيًّا وَالَّوْ بَهْرَ وَطَلْحَةً وَأَبْقَ بْنَ كَدْب فَأْمَرُوهُ بذَٰلِكَ **حَرَّمُنَا** اِسْحَقُهُوَ ابْنُ مَنْصُودَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُقَالَ أَخْبَرَنَا شُفْيَةُ عَنِ الْحَسَمَم عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي سَـعيدِ الْخُدْرِيّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ لَمْ اَدْسَلَ إِلَىٰ رَجْلِ مِنَ الْأَنْصَادِ فَجَاءً وَرَأْسُهُ يَقْطُرْ فَقَالَ النَّبَّيْصَاَّلِياللَّهُ

عَلِيْهِ وَسَـلَّمَ لَمَنَّنَا اَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَثُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه اذًا أَعْمَلُتُ ۚ أَوْ فَحْطْتَ فَعَلَنْكَ الْوُضُوءُ تَابَعَهُ وَهْتُ قَالَ حَدَّثُنَا شُـعْبَةُ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْنَى عَنْ شُمْبَةَ الْوُضُوءُ مَا سِبُ الرَّجْل حَدُنُنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلام قَالَ أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ يَعْلَى عُفْبَةً عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَرًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا لَأَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّيْفِ فَقَضَى خَاجَتُهُ قَالَ أَسَامَةُ يَفَعَلْتُ اَصِيتُ عَلَيْهِ وَيَتَوَصَّأَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتَصْلَ فَقَالَ الْمُصَلِّ المامَكَ حَدُّنُ عَمْرُونِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ تَعِمْتُ يَخْيَ بْنَ سَعْدِدِ قَالَ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَنَّ نَافِتَمَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْبِمِ أَخْبَرَهُ ٱلَّهُ سَمِمَ عُرْوَةً بْنَ الْمُنيرَةِ بْنِ شُمْبَةً يُحَدِّثُ عَنِ الْمُنيرَةِ بْنِ شُمْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ القِصَلَّ القُعَلْيُهِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ لا بَأْسَ بالْقِرْاءَةِ فِي الْحَيَّمُ وَبَكَتْ مَوْلِيَ ابْن عَبْاسِ اَذَّعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ باتَ لَيْلَةً غِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْج النِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ لَحَالَتُهُ فَاضْطَحَبَوْتُ فَيَعَرْضِ الْوس رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَهْلَةُ فَطُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰه الآيْلُ أَوْ قَبْلُهُ بِعَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْشَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَامَ يُصِلَّى قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ

قوله حتى النصف كذا للاصيل ولفيره حتى اذا النصف شارح

فَوَضَمَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلِيْ رَأْسِي وَاخَذَ بِأَدْنِي الْبُمْنِي يَفْتِلُهَا فَصَلَّ رَكْمَا َيْن رَكْمَتَيْنَ ثُمَّ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ اوْ تَرَثُمَ اضْطَحِمَ حَتَّى آنَاهُ ٱلْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى زَكْتَيْنِ خَصْفَتَيْنِ ثُمَّ بَخَرَجَ فَصَلَّى الشُّبْحَ لَلِ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ الأَمِنَ الْغَشْبِي الْمُثْقِلِ حَ**لَان**َا إِسْمُعِدُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ إِن عُرُودَةً عَن امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ جَدَّيْهَا أَسْلِهَ بِنْتِ أَبِي نَكْرِ أَنَّنَا قَالَتْ أَمَّلْتُ عْالِشَةَ زَوْجَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْشُ فَاوَا النَّاسُ قِياتُم لُّونَ وَ إِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَادَتْ سِدِهَا نَحُوَ السَّاءِ وَقَالَت فَوْقَ رَأْسِي مَاءٌ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَاللَّهَ وَآثَني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ ثَنَىٰ كُنْتُ لَمَ اَرَهُ إِلاَّ قَدْرَأَ يَبُهُ فِى مَقْلِى هَذَا حَتَّى الْجَأَةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمُ ثُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ آوْقَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجْالِ لأَآدْرى أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ آشَاءُ يُوْفَى آحَدُكُمُ فَيْقَالَ لَهُ مَاعِلُكَ بِهٰذَا الَّ جُلِ قَأْمًا الْمُؤْمِنُ أوالْمُو فِينُ لِأَادْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ ٱسْاءُ فَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُدُولُ الله لِحاءَلَا مالسَتَنَات وَالْهُدْى مَأْجَيْنًا وَآمَنَّا وَاتَّبَمْنَا فَيْقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَّهُ مِنَّا وَامَّا الْلَمَافِقُ اَو الْمُرْتَابُ لَا اَدْرِى اَنَّى ذٰلِكَ قَالَتْ اَسَّاءُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِى سَمِنتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيّاً فَقُلْتُهُ مُرسِبُ مَسْجِ الرَّأْسِ كُلَّةِ لِقَوْلَةِ تَطْلَلْ وَاسْتَعُوا رُؤُسِكُ وَقُالَ انْ الْسَيَّتِ الْمَرَأَةُ بَمْزَلَةِ الرَّجُلِ تَسَحُ عَلِي رَأْسِهَا وَسُيْلَ مَا لِكُ أَيْخِزِئُ أَنْ يُسْحَ بَمْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَ بَحِدث عَبْدِ الله بْن زَيْدِ حَذْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيَ الْمَاذِ فِي عَنْ أَسِهِ أَنْ رَجُلا قَالَ لِمَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي ٱتَّسْتَطْيِعُ ٱنْ تُرَبِّنِي كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَمْ فَدَعَا بماءِ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَفَسَلَ مَرَّ تَبْن ثُمَّ مُضْمَضَ وَاسْسَتَثَثَرَ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ

قولدحتی الجنتوالنار برفسهما و نصبهما وجرهما(شارح)

نَسَلَ يَدَ يْهِ مَرَّ آثن مَرَّ تَن إِلَى الْمِرْ فَقَان ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهما وَاذْبَرَ بَدَأً بِمُقَدَمِ وَأُسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ أَتُمْ وَدَّهُمْ إِلَى ٱلْمَكَانُ الَّذَى بَدَأً مِنْهُ عَسْل الرَّجْلَةَن إلى الْكَنْبَـنْن صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا وُهَيْثِ عَنْ عَمْرِوعَنْ اَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَدَعَا بَتَوْر مِنْ مَاءٍ فَتُوَضَّأُ لَهُمْ وُضُوءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَ كُفَأُ عَلِى يَدِهِ مِنَ التَّوْر فَفَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخُلَ يَدَهُ فِي النَّوْرِ فَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَافات ثُمَّ اَدْخَلَ يَكَدُهْ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَكَيْهِ مَرَّ ثَنْن إِلَى الْمَرْ فَقَان ثُمَّ اَدْخَلَ فَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ جِمْا وَادْبَرَمَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَفْبَـثن ٱسْتِيمْالِ فَضْلِ وَشُوءِ النَّاسِ وَاَمَرَ جَرِيرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَهْلَهُ اَنْ يَّوَضَّوُّا بِفَضْل سِوا كِهِ حَرُثُنَا آدُمُ قَالَ حَدَّثَا شُـ غَبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا الْحَكَّ نَمِيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَعَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتِّىَ بِوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَجَلَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوثِهِ فَيَسَّمَعُونَ بهِ فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الظُّهْرَ زَكْمَتَيْنِ وَالْمَصْرَ زَكْمَتَيْنِ وَيَنِنَ يَكَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُومُوسٰى دَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فيهِ مَاءٌ فَفَسَلَ يَديْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَتَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَ بَا مِنْهُ وَآفُرُ عَاعَلَى وُجُوهِكُمُا وَنُحُورُكُما حَدَّثُ عَلَي مُنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا يَفقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْدِ قَالَ حَدَّثُنَا أَب عَنْ طَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيمِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي جَحّ عَنِ الْمِسْوَرُ وَغَيْرُهِ يُصَدِّيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ۖ وَإِذَا تَوَضَّأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلِيْ وَضُويْهِ لَهِ سِبِ حَدَّمَنًا عَبْدُالَّ خَن بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا لَمَاتِمُ بْنُ اِسْمُمِيلَ عَنِ الْجَمَّدِ قَالَ سَمِفْتُ السَّائِبَ بْنَ يَرِيدَ

يَّمُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُــولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَخْنَى وَيْمُ فَسَنَحَ وَأَسِي وَدَعَالَى بِالْبَرَّكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُويْهِ ثُمَّ قُتُ خُلْنَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِ النُّهُوَّةِ بَثْنَ كَيْقَيْهِ مِثْلَ ذَدَّ الْخَجَلَةِ مَنْ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةِ وَاحِدَةٍ حَرُنْنَا مُسَلَّدُهُ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنَى عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ٱنَّهُ أَفْرَغُ مِنَ الْالْءِ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا أَثُمَّ غَسَلَ اوْمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ واحِدَةِ فَفَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ بَدَنِهِ إِلَى الْمِنْ فَقَيْنِ مَرَّ تَيْن سَّ تَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلُ وَمَا اَدْبَرَ وَغَسَــلَ رَجَانِهِ إِلَىَ الْكَكْمَيْيْن ثُمَّ قَالَ حَدْيُنُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَا عَمْرُونِنُ يَعْنِي عَنَّ أَبِهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَى حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءِ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَنَوَصَّأْ لَهُمْ فَكَـٰفَأَ عَلَىٰ يَدَیْهِ فَفَسَـلَهُ ا ثَلاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْآنَاءِ لَفَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بَثَلَاث غَرَفَات مِنْ مَاء الَ مَدَهُ فَفَسَالَ وَحْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ مَدَهُ فِي الْآنَاءِ فَفَسَلَ مَدَنِهِ إِلَى الْمُ فَقَتْن مَرَّ يَيْن مَرَّ يَيْن ثُمَّ ٱدْخَلَ يَكُهُ فِي الْإِنَاءِ فَسَحَ بِرَأْسِيهِ فَأَقْبَلَ بِيلِدِهِ وَٱدْبَرَ بِهَا ثُمَّةً آدْخَلَ يَدَهُ فَغَنسَلَ رَجْلَيْهِ ح**َدُرُن**َا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ قَالَ مُسَتَحَ رَأْسَهُ • وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ أَصْرَأْتِهِ وَفَصْلِ وَضُوءِ الْمَرَّأَةِ وَتَوَضَّأُ عُمَرُ بِالْمَيْمِ وَمِنْ يَيْتِ نَصْرَانِيَّةِ ح**َدُّن**َا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِعِرِعَنْ غَيْدِ اللَّهِ بْنُ تَحَرَ ٱنَّهُ قَالَ كَأَنَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ في زَمَان رَسُولِ اللَّهِ 🕳 صَتِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ عَا الْمُنْمِي عَلَيْهِ حَلَّانَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَلَّدِ بِنَ الْمُنكَدِر قَالَ سَمِمْتْ جَابِراً يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَ آنَا مَريضٌ

قوله ناتم بكسرالباء أى غاطلا فتم وهو الاتمام والبلوغ الى الآخر وبفتحها بمنز القلام (شارح) تولة كفة بفتح الناء وضمها (شارح) وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْجِادَةِ حِنْدُمْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُمْنِيرِ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بَكْرِ قَال

وَبَقَى قَوْمٌ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْغْضَبِ مِنْ حِجَازَةٍ فِيهِ مَا ۖ مُفَصَّفُرَ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ قَنَوضًا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كُمْ كُثُمُ قَالَ ثَمَانِينَ وَزيادَةً مِرْنُ الْمُعَدُّدُ بْنُ الْمَلْاءِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّيَّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدَحٍ فَيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيهِ آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ أَبِي سَلَّمَةُ قَالَ حَدَّثُنَا تَعْمُرُو بْنُ يُغْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْ عِللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ۗ قوله أ تى في رواية رٌّ فَأَخْرَجْالَهُ مَادُ فِي تَوْر مِنْصُفْر فَتَوَضَّأَ فَفَسَـلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَ يَدَيْهِ مَرَّ تَيْن وَسَحَرَ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذَبَرَ وَغَسَلَ دَجْلَيْهِ حَدَّمُنَا أَبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْن عُشْبَةَ الَّ عْائِشَةَ قَالَتْ كَمَا تَقُلُ النَّيْ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ وَاشْسَتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ ٱسْتَأْذَنَ ٱذْوَاجَهُ فِى أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِي فَأْذِنَّ لَهُ خَفَرَجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَحُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْاَدْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَدَجُلِ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ٱتَّدْدِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ قُلْتُ لأَقَالَ هُوَ عَلَّى وَكَأَنْتُ عَالْمِثَةُ تُحْدَيثُ نَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ مَادَخَلَ بَيْتَهُ وَٱشْتَدَّ وَجَعُهُ هَمْ يَقُوا عَلَى مِنْ

> سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تَخْلُلُ أَوْكِيَهُنَّ لَعَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأَجْلِسَ فِي غِضْبِ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُتُ عَلَيْهِ مِنْ يِلْكَ الْقِرَبِ

> > يُشيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْفَعَلْتَنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ مَارِس

الكشميهني وأبي الوقت أنانا (شارس)

**حَدُّنِيَا** خَالِهُ بْنُ تَخْلَدِ قَالَ حَدَّثَا سُلَمًا أَنْ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ

مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِمَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدٍ أَخْبِرْ نِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ لَيْ يَتَوَضَّأَ فَدَعًا بَنُور مِنْ مَاءٍ فَكَفَأْ عَلَى يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ٱلأَثَ مِرَادِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمُضْمَضَ وَٱسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّات مِنْغَرْفَةِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يِدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّات ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَىَ الْمِرْ فَقَيْنِ مَرَّ نَنْ مَّرَّيَّن ثُمُّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَاقْبَلَ ثُمُّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ مَدُّمُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَلْدُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَتَى فِيهِ شَيٌّ مِنْ مَاءٍ فَوَضَمَ آصَابِمَهُ فِيهِ قَالَ أَنْسُ فَجَمَلْتُ ٱنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْشُمُ مِنْ يَنْ اَصَابِعِهِ قَالَ أَنَسُ خَوَرُدتُ مَنْ تَوَضَّأُ مِنْهُ مَا يَنَ السَّبْعِينَ إلى الْوُصُّوءِ بِالْكُنِدِ حِيرُتُمُ } أَبُونُعَيْمِ قَالَ حَدََّتُنَا مِيسْعَرُ قَالَ اً يَقُولُ كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْكَاٰنَ يَنْتَسِلُ بِالشَّامِ إِلَىٰ خَسَةِ اَمْداد وَيَتَوَضَّأُ بِالْكُدِ مُوس أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوالنَّصْ لَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ عَن النِّيّ وَسَلَّمَ آنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَانَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ حُمَرَ سَأَلَ عُمَرَعَنْ ذَلَكَ فَقْالَ نَهُمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْأً سَمْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقُالَ مُوسَى بْنُ عُفْيَةَ أَخْبَرَنِي أَبُوالنَّضْرِ أَنَّ أَيَّا سَلَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْداً حَدَّثَهُ قَقَالَ مْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ فَأَتَّبَعَهُ ٱلْمُغيرَةُ بإداوَةٍ فيها ماءُ فَصَتَّ عَلَيْهِ حينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْفَقَيْنِ حَدَّثُ أَبُونَهُمْ قَالَ حَدَّثُنَّا شَيْبَانُ عَنْ يَضِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَعْفَر بْن

قوله ينبع بتثليث الباء واقتصر فى الفرع على الضم (شارح)

مَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ الَّذَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْسَحُ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ وَتَابَعَهُ حَرْبُ وَأَبَالُ عَنْ يَحْنَى صَدَّمُنَا ۚ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبْدُاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَّا الْاَوْزَائِيُّ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِّي سَلَمَّةً عَنْجَمْفَرِ بْنِ مَمْروعَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَحُ عَلَى عِلمَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَأْبَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ يَعْي عَنْ أَي لَمَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل**ِمسبُس** إِذَا ٱدْخَلَ رَجْلَيْهِ وَهُمَاطَاهِمِ بَأَنَ حِ**رُبُنُ** أَبُولُهُمْ قَالَحَدَّثَا أَرَّكُمْ يَاعَنْ عَامِرِ عَنْ مُرْوَةَ بِنِ الْمُعْرَةِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيسَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِٱنْزِعَ خُفَّيْهِ قَقَالَ دَعْهُنَا فَاتِّي أَدْخَلْتُهُمَّا طَاهِمَ تَيْنَ فَسَحَ عَلَيْهِمًا مَلِيكٍ مَنْ لَمَ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويِقِ وَا كُلِّ اَبُوبَكْرِ وَعُمْرُ وَعُثْانُ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَ يَتَوَضَّوُّا حَدَّثُنَّ عَدُاللَّهِ بنُ يُوسُف قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن زَيْدِ بن اَسْلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ كَيْفَ شَاهٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوضًا ۚ صَرْتَنَى يَمْنِي بْنُ كَبَكْيْرِ قَالَ حَتَّشَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَمْفَوْ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ إَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأْى رَسُولَ اللّهِ صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِف شَاةٍ فَلُئِيَ إِلَى الصَّالُاءِ فَأَلْقَ السِّكِينَ فَعَلْ وَلَمُ مَنْ مَعْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عِنْ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّا اللهِ فِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدِعَنْ بُشَيْر بْنِ يَسَادِ مَوْلَى بَنِي حَادِثَةَ آنَّ سُوَ يْدَ بْنَ النُّمْمَانِ أَخْبَرَهُ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم طَامَ خَيْبَرَ حَتُّى إِذَا كَأَنُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهَىَ اَذْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى المَصْرَثُمُّ دَعَا بِالْآزُوادِ فَلَمْ يُؤْتَ الْأَبالسُّوينَ فَأَمَرَ بِهِ فَتُرَى فَأَ كَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱكَلْنَا مُمَّ قَامَ إِلَى الْمُشْرِبُ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً حَدُمُنَا أَصْبَعُ قَالَ أُخْبَرُنَا ابْنُ وَهٰدَ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْدٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّيَّ إً اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا كُلَّ عِنْدَهَا كَيْهَا ثُمِّصَةً وَلَمْ يَتُوصَّا مُلْكِبُ مَلْ يُعْمِيضُ

مِنَ اللَّبَن حِدْثُنَا يَحِي بْنُ بَكِيْر وَقُتَيْنِهُ قَالا حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا ثَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الرُّهُرِيِّ مَلِي سِبُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يُرَمِنَ النَّفْسَةِ وَالنَّمْسَتَيْن أَوَا لَكُفَةً وَشُواً حَدُرُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِيشَامِ عَن لَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَمَسَ اَحَدُكُمُ ۖ وَهُوَ يُصَرِّ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَانَّ اَحَدَكُمْ ۚ إِذَا صَلَّى وَهُوَ أَعِشَ لأيَدْرى فَيَسُبُّ نَفْسَهُ حَدُمُنَا أَبُومَ مَرَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَادِثُ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فالصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَنْكُمُ مَا يَقْرَأُ مَا مِسَبُ الْوُضُوهِ مِنْ غَيْر حَدَث حَدَّثَ ا دَّثَنَاسُفْيَانُعَنْ عَمْرِوبْنِ غَامِرِقَالَ سَمِفْتُ آنَسَا ح وَحَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعِلِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّ ثَني عَمْرُونِنُ عَاصِ عَنْ ٱلَّهِي قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ عِنْدَكُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ نَصْنَعُونَ قَالَ يُجزئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَالَمَ يُحْدِث حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ تَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ قَالَ حَدَّ ثَني يَحِي بْنُسَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَني بُشَيْرُ بْنُ يَدار قَالَ أَخْبَرَني سُوَيْدُ بْنُ النَّمْان قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بالصَّهْبَاءِ صَلَّ لنَّا رَسُــولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَكَا صَلَّى دَعَا بِالْإَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاًّ بِالسَّويقِ فَأْ كَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَلَّمَ إِلَى الْمُفَرِب فَمَضْمَض مُمَّ صَلَّى إِنَّا الْفُرْتَ وَلَمْ يَتُوصَّا لَم اللَّهِ مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ حَدُّمُنَا عُثَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُود عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرّ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَارِيْطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدَيَّةِ أَوْمَكَّةً فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيْن يُمذَّبَّانِ فِي قُبُورِهِ أَفَقَالَ النَّيُّ صلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِذَّبَانِ وَمَا يُمِذَّبَانِ في كَبِر ثُمَّ قَالَ

قوله فيسب فيــه النصب والرفع من الشار ح

بَيلِ كَأَنَ أَحَدُهُما لاَيُسْتَثِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَأَنَّ الْآخَرُ يَمْشَى بِالنَّهِمَةِ ثُمَّ دَعَا بجر مِدَةٍ فَكَسَرَهَا كِشْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِشْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمًا مَالَمْ تَيْبَسَا الم سيم مالجلة في غَسْلِ الْبَوْلِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَأَنَ لأَيْسَتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْسِولَى بَوْلِ النَّاسِ صَلَّاسًا يَفَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا ْ اِسْمْمِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحْ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ أَ نَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّئِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحاجَّتِهِ آتَيْنُهُ عاوينسيل بو للرسيب مدين مُحَدَّثِنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّثِنُ خَارِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَبْرَيْنَ فَقَالَ إِلَّهُمَا لَيُمَدَّبِانَ وَمَا يُعِذَّبِانِ فِي كَبِيرِ آثَا اَحَدُهُما فَكَانَ لأَيُنْــَيِّرُ مِنَ الْبَوْلُ وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّسِمَةِ ثُمُّ اَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَفَرَزَ فِكُلِّلَ قَبْرِ واحِدَةً قَالُوا بِارَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَمَلْتَ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَهُمَا مَالَمُ يَسْبَسَا قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَحَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأغَشُ قَالَ سَمِنْتُ مُجَاهِداً مِثْلَهُ مَلِ سِبُ تَرْكِ النِّي صَلَّى الدَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ يَوْلِهِ فِي الْمُنْجِدِ حَدَّرُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِدارَ قَالَ حَدَّثَنَا هَأْتُم قَالَ أَخْبَرَنَا ٱِسْحَقُ عَنْ أَنْسِ ٱنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَى ٱعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمُشْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ مَا إِسَبْ صَتِ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْشَحِيدِ حَدُّمَا أَبُو الْمَأْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن غَنْبَةَ بْن مَسْمُودِ أَنَّ أَبَاهُمَ يُرَةَ قَالَ قَامَ آغرا بيُّ فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتُنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرَ بِيُوا عَلِي بَوْ لِهِ سَحِهِ لامِنْ مَاءِ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَائَّنَا بُيثُمُّ: مُيتَسِرينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُمُسِّرِينَ حَدُرُتُ عَبْدَانُ قَالَ أَخَبَرَاعَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَا يَخْبُي بْنُسَعِيدٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِبُ يُهُرِيقُ الْمَاءَعَارَ الْبَوْلِ وَحِ**دُرُنَا** خَالِهُ قَالَ وَحَدَّثَا اسْلَمَانُ عَنْ يَحْتَى بْنِسَم أَنْسَ بْنَ مَا لِكَ قَالَ جَاءَ أَعْرَا بِيُّ فَبَالَ فَعَلَائِفَةِ الْمُسْعِيدِ فَزَحَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّا قَصَى تَوْلُهُ أَصَرَ النَّتَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بذَنُوب مِنْ مَامِ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ فَلِيسِبُ بَوْلَ الصِّينِيانَ صَرَّمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسِنُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ آمَّهَا قَالَتْ أَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبَّى فَالَ عَلَىٰ تَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَشْبَعُهُ إِنَّاهُ حَدُّمنَ عَبْدُاللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَن إِنْ شِهَابِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُنْبَةً عَنْ أَمِّ قَيْسٍ بنْت عِحْصَنِ أَنَّهَا أَيَّتُ بِابْنِ لَمَّا صَغيرِ لَمْ يَأْ كُلِ الطَّعَامَ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَجْلَسَهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ جَمِرُهِ فَبَالَ عَلِي تَوْبِهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَنَضْعَهُ وَلَمْ يَمْسِلُهُ مَا سِبُ الْبَوْل فَاعْما وَقَاعِدا مَعْمُنا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَن الْأَعْيِش عَن أَبِي وَائِل عَن حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ جَثْنُهُ عِلْو فَتَوَخَّأً مَا مِبُ الْبَوْلُ عِنْدَ صَاحِيهِ وَالنَّسَرُّ بِالْمَايْطِ حَدَّمْنَا عُمَّانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَإِبِّل عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ وَأَيْتَنِي آنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّاثِي فَأَتْى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ خارَطٍ فَقَامَ كَمَا يُتُّوهُ أَحَدُكُمُ ۚ فَبَالَ فَا نَّبَذْتُ يُنْهُ فَأَشَارَ إِلَى ۚ فِلْتُنَّهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى البَوْل عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ حَذْرَنَا نُحَمَّدُ نِنْ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَأْنَ أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَاسِلَ كَأَنَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْنَهُ آمْسَكَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ المُعَمَّ مُرسِب غَسْلِ الدَّمِ حَدَّى مَا تُعَدَّدُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّمُ اللَّهُ عَن هِ شَام

قوله ناهربق بزيادة همزة عضمـومة و سكون الهاء وضمها و لابى ذر فهريق بضم الهاء (شارح)

قولہ جرہ بکسرا لحاء وقتےیا (شارح)

قوله والنبى النصب عطف على الضمير المنصوب و مجوز الرفع عطفا على انا من الشارح

قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْلَمَ قَالَتْ لِحَامَت ٱمْرَأَةُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَ مْتَ إَحْدَانًا تَحْمَضُ فِي الثَّوْ بَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَعُهُ وَتُصَيِّرٌ فِيهِ حَ**رُّرُنَى** مُحَمَّدُ قَالَ حَتَثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ غَالِمَتُهُ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي خَبَيْشِ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَتْ اِلرَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آصْرَأَةٌ أُسْتَحَاصُ فَلاَ اَطْهُرُ آفَاً دَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بِحَيْضَ فَإِذَا ٱقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْ بَرَتْ فَاغْسِلِ عَلْتُ الدَّمَ ثُمَّ صَلَّى قَالَ وَقَالَ أَى ثُمَّ تَوَضَّى لِكُلِّهِ صَلاْ وَحَتَّى يَجِيَّ ذٰلِكِ الْوَفْتُ لَم صِبُ غَسْلِ الْمَنِّي وَفَرَكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصابِ مِنَ الْمَرَأَةِ صَ*رُمُن*َ عَبْــدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاهِةِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون الْجَزَ دِيُّ عَنْ سُلَمَا أَنْ بْن يَسَادِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجُنَّابَةَ مِنْ تَوْبِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقَمَ اللَّهِ فَ ثَوْمِهِ حَدَّمْنا فَتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا تَرِيدُ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْرُوعَنْ سُلَّتِهَا ذَقَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَ حَدْمُنَا يُستَدَّدُ فَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمْيُمُونَ عَنْ سُلْمَانَ بْن يَسَار قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ عَنِ الْمَنِي يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتَ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُول اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَآثَرُ الْفَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَمُ الْمَاءِ مَلِ إِذَا غَسَـلَ الْجُنَّابَةَ أَوْغَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ آثَرُهُ ۚ حَمَّاتُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ سُلَمْاْنَ بْنَ يَسَادِ فِي التَّوْبِ تُصيبُهُ الْحَنَّامَةُ قَالَ قَالَتْ عَالِمْشَةُ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الْنَسْلِ فِيـهِ بُقَمُ الْمَاءِ حَثَّرُمُنَا عَمْرُوبُنُ لَحالِدِ قَالَ حَدَّثَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثًا كَمْرُ وَبُنَّ مَيْمُونَ بْن مِهْرَانَ عَنْ سُلَمَانَ بْنِ يَسَادِعَنْ عَالْمِشَةَ أَمَّهَا كَأَتْ تَمْسِلُ الَّذِيَّ مِنْ تَوْبِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَدَاهُ فيهِ بُقْمَةً أَوْ بُقَماً بُ أَوْال الابل وَ الدَّوَاتِ وَالْغَنَمَ وَمَرْا بِضِهَا وَصَلَّى أَبُومُوسَى فِي دَارِ

قوله السرةين بكسر السين وقتحها (شارح)

السِّيرْ قَيْنِ وَالْهَرِّيَّةُ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا وَثَمَّ سَوَاهُ حَدَّثُ سَلَمَاٰذُ بْنُ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ ثِنْ زَيْدَعَنْ اَقُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَيةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَدِمَ أَنَاسُ وَأَنْ يَشْرُبُوا مِنْ أَبْوَالِمُنَا وَأَلْبَانِهَا فَاضْلَقُوا فَكُمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاجِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاسْتَأْقُوا النَّمَرَ فَإِنَّا الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ الَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَادِهِمْ فَلَآ الرُّتَعَكَم المَهْارُجِيَّ بِهِمْ فَقَطَمَ لَيْدِيَهُمْ وَ اَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقُوا فِي الْخَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاْ يُسْقَوْنَ قَالَ اَبُوقِلاَبَةَ فَهَاؤُلاْءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ ايْمَانِهُمْ وَحَارَبُوااللّهَ وَدَسُولَهُ ﴿ حَذَيْنًا ۗ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوالنَّيْنَاجِ عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمُسْجِدُ فِي مَرْابِيضِ الْغُنَم على مسنيهُ مَا يَشَعُ مِنَ الْخَيَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَّاهِ وَقَالَ الرُّحْرَيُّ لاَ بَأْسَ بِالمَّاءِ مَا لَمْ يُهَيِّرُهُ طَعْمُ أَوْرِيْحُ اَوْلُوْنُ وَقَالَ مَثَّادُ لاَ بَأْسَ بريشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِيغِظْلِمِ الْمُوْتَى نَحُو الْفيل وَغَيْرِهِ أَدْرَكُتُ لِاساً مِنْ سَلَفِ الْعَلَاءِ كَيْنَشِطُونَ بَهَا وَيَدَّهِدُونَ فيها لأيَرُونَ بهِ بَأْساً وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ وَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بِيَهَارَةِ الْمَاجِ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سُنْلِ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْن فقال اَلْقُوهَا وَمَا حَوْلُمَا فَا ظَرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُم صَرَّمْنَا عَلَى بَنْ عَشِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثُنَا مَا لِكَ عَن إِنْ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَة بْن مَسْمُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ آنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ فَى سَمْن فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنُ حَدَّثُنَا مَالِكُ مَالاَ أَحْسِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ صَدُّنُ ٱحْمَدُ بَنُ مُحَدِّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُ أَا مَعْمَرُ عَنْ هَلِّم بْنِ مُنَّةٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كُلْمِ يُكَلِّمُهُ الْمُشْلُمُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْثَتِهَا قوله تم ينتسل بالرفع الم المشهور في الرواية و يجوز فيسه الجزم عطفا على يسولن والنصب على اشمار ان انظر الشارح

ذْطّْبَنَتْ تَفَجَّرُ دَمَّا اللَّوْلُ لَوْلُ اللَّهِ وَالْمَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ لِلْمِ اللَّذَائِم حَمَّدُتُنَا ۚ أَبُوالْمَا ۚ زَقَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوالرِّنَاد اَنَّ عَيْدَالرَّهُن بْنَ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِاسِتْ ادهِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ إذا ألْق عَلى ظهر اللصل قَلْدُ اوْجِيفَةً فى صَلاَ يِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّتِ وَالشَّمْيُّ إِذَا صَلَّى وَفَ تَوْيِهِ دَمُ أَوْ جَابَةٌ أَوْلِنَمْرِ الْقِبْلَةِ اَوْتَتَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ اللَّهَ فَوَقْتِهِ لا يُعِيدُ حَدَّثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فَي إَسْمَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَثْمُونِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَاجِدُ ح وَ حَدْثَى ٱخْدَٰنِنُ عُثَاٰنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثُنَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُونِنُ تَمْيُونَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ حَلَّمْهُ أَنَّ النِّيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلَّى غِنْدَ بِسَلَاجَزُورَ بَنِي فُلَانِ فَيَضَمُّهُ عَلَىٰ ظَهْرُ مُحَلَّدِ إِذَا سَحِبَدَ فَانْبَمَتَ ٱشْقَى الْقَوْمِ فَحَاٰءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلِ ظَهْرِهِ بَثنَ عَلِي بَعْضِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدُ لا يَرْفَعُرُ رَأْسَهُ حَتَى حَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ كَالْإِثَ مَرَّات فَشَنَّ عَلَيْهُمْ إِذْدُمُا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فَى ذَٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَمَا يَةُ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِ جَهْلِ وَعَلَيْكَ بِمُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعة وَالْوَلِيدِ بْنِ ى بِيكِهِ لَقَدْ رَأَ يْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَىٰ فِي

بيذِ وَلاَ الْمُسْكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبِّهُ الْمَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاهُ يُّرٌ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ ۚ قَالَ كَانَ النَّيُّ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدَافِي اَنَّسَوَّكُ بِسِواكِ فَجَاءَنِي رَجُلانِ اَحَدُهُما

قولداعلم بالرفعصفة لا<sup>ع</sup>حد و با لنصب على الحال( شارح)

كُبَرُ مِنَ الْآخَرِ مَنْ أُولْتُ السِوَّاكَ الْاَصْفَرُ مِنْهُما فَقِيلَ لِي كَبَرْ فَدَفَسُّهُ إِلَى الْاَ كُبَر مِنْهُمٰنا قَالَ أَبُوعَبْدِاللّهِ اخْتَصَرَهُ نُعْيَمُ عَنِ ابْنِ الْبُارَكِ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ لَّافِيم عَن ابْن عُمَرَ مَا يُسِبُ فَضَل مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ حَدَّمَنَا لَمُحَدِّبُنُ مُقْآتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنُ عَبَيْدَةَ عَن الْبَرَاوِ بْن عٰاذْب قَالَ قَالَ لِيَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيْتَ مَضْجَمَكَ قَنَوَضَّأ وُضُومَكَ لِلصَّلَاٰةِ ثُمَّ اضْطَعِمْ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ ٱسْلَتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ آصَرِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لأَظْنَأُ وَلاَسْفُها مِنْكَ اللَّهِ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بَكِينًا لِكَ الَّذِي ٱ نُزَلْتَ وَنَبِيكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ فَانِ مُتَّ مِنْ لِيُدَلِّكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَٱجْمَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَشَكَّلُهُ بِهِ قَالَ فَرَدَدْثُهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأْ بَلَفْتُ اللَّهُثَمَ آمَنْتُ بَكِشَابِكَ الَّذِي ٱثْرَلْتَ قُلْتُ وَرَسُو لِكَ قَالَلاْ وَنَبَيْكَ الَّذِي ٱدْسَلْتَ

## - ﴿ بسم الدّار من الرجم ﴿ كَابِ النَّسِلِ ﴾ -

وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلِيٰ سَفَر أَوْ لِمَاهُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْمُأْتِطِ أَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاهُ فَشَيَّمُوا صَميداً ﴿ قَالُهُ الشَّارِحِ وَقَالَ طَيِّبًا ۚ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم ۚ وَٱيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايْرِيدُ اللَّهُ لِيَخْمَلَ عَلَيْكُم ۚ مِنْ حَرَيج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْجَ نِمْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَآنَتُمْ سُكَادِي حَتَّى تَعْلُوا ما تَقُولُونَ وَلاَجُنُهَا اللَّاعَابِرِي سَهِيلِ حَتَّى تَنْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْعَلَىٰ سَفَر اَوْجَاءَ آحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْفَائْطِ أَوْلَامَسْتُمُ النِّيسْـاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمُوا صَميداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بُوجُوهِيمُ وَالْدِيمُ إِنَّ اللَّهُ كَأَنَّ عَفُواً غَفُوراً للْمِسين الْوُضُوءِ قَبْلَ الْنُسْلِ حَدْرُنُ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ

قوله كتاب الفسل لهو بفتمالفين أفصيم وأشهر من ضميا الفنومي غسلته غسلا من باب ضرب والاسير النسل بالضم وجعه أغسال مشل تفل و أقفال و بعضهم بحمل المضموم والمفتوس عمني وعزاه آلي سيبويه اه

غائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْمُنَايَةِ بَنَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَايَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاقِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَاعَهُ فِي الْمَاهِ فَيُهَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَسَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بَيَدَ يُهِ ثُمَّ يُفيضُ اللَّهَ عَلى جلْدِهِ كُلِّدِ حَدُسًا مُعَمَّدُ بَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَّا سُفْنَانُ عَن الْا عَمْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ القِصَلَّى القَدْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلِيْهِ وَغَسَا وَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ مِنَ الْأَذِي ثُمَّ اَ فَاضَ عَلَيْهِ الْلَّهَ ثُمَّ نَحْي رِجْلَيْهِ فَفَسَلَّهُمَّا غُسنل الرَّجُل مَعَ آمْرَانِهِ حَدْسُنا آدَمُ بنُ هذه غُسنُهُ مِنَ الْكَابَةِ مَا مِسْ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَبْ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَايِشَةَ قَالَت كُنْتُ أَغْتَسلُ أَنَا وَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ فَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ ب النُسْل بالشَّاع وَتَخْوهِ حَلَّمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُـعْيَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُوبَكُرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِفْتُ أَبَاسَلَةً يَقُولُ دَخَلْتُ آنَا وَٱخُو مَائِشَةَ عَلِي مَائِشَةَ فَسَأَلُهَا ٱخُوهَا عَنْغُسْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِإِنَّاهِ نَحُو مِنْ صَاعِ فَاغْتَسَـلَتْ وَٱفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَيَيْنَأَا وَبَيْنَمْا حِمَاكُ قَالَ اَبُوعَنِدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُنِنُ لْهِرُونَ وَبَهْنُ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْمَةً قَدْر صَاعِ حَدُمُنُ عَشِدُ اللَّهِ مِنْ تُحَدِّدُ قَالَ حَدَّمُنَا يَحْتَى بَنُ آدَمَ قَالَ حَدَّمُنَا زُهَيْرُ عَنْأَبِي اِسْطَقَ قَالَ حَدَّثْنَا اَبُوجَمْفَرِ اَنَّهُ كَاٰنَ عِنْدَ لْجابِرِ بْنِعَبْدِاللَّهِ هُوَ وَاَبُوهُ وَعِنْدُهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَن النُّسْلِ فَقَالَ يَكْفيكَ صَاعَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفينِي فَقَالَ جَارُ كَانَ يَكُنَّى مَنْ هُوَ أَوْنَى مِنْكَ شَمَراً وَخَيْرُ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فَ قُوب حَدَّمْنا أَبُونُمْيْمْ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عَيْنَسَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْجايِرِ بْنِ ذَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبَّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَهُونَهَ كَانًا يَهْتَسِيلان مِنْ إِنَّاهِ وَاحِدِ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللّهِ كَأَنَ ابْنُ عُيثِنَةً يَمُولُ أَخِيراً عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةً وَالْقَيحِ مُ مَارَواهُ أَوْتُونَيْم مل ب

قوله هذه أى الافعال لملذكورة أو صفة غسله وضبب عليما ابن عساكر وللكشميهنى هذا غسله (شارح) قواه مخول بداالضبط ولابن عساكر مخول بضم الميم وتشديد الواوالمة وحةانظر الشار س

مَنْ اَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِـهِ تَلاثاً ﴿ **حَرُّنَ ا** اَبُونُسَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْأَبِى قْالَ حَدَّثَنِي سُلِّمَانُ بْنُ صُرَد قَالَ حَدَّثَنِي جُبِيْرُ بْنُ مُطْهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا آنًا فَأَفْيضَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما حَذْتُو عُمِّدُ بنُ يَشَار قَالَ حَدَّنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عِنْوَل بن راشيد عَنْ مُمَّدِّ بن عَلَى عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُمْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا حَدُّمُنَا ابُونُعُيْمِ قَالَ حَدَّثُنَّا مَعْمَرُ بْنُ يَعْنَى بْنِ سَامِ قَالَ حَدَّثَنِي ابُوجَعْفَر قَالَ قَالَ لِي جَابِرُ ٱتَانِي إِنْ عَمِكَ يُهِرَّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ الْخَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْفُسْلُ مِنَ أَلِمُنَا بَهِ فَقُلْتُ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلاثَةَ ٱكُفِّ وَيُفيضُها عَلَىٰ رَأْسِهِ ثُمَّ يُفيضُ عَلَىٰ سَائِر جَسَدِهِ قَقَالَ لِى ٱلْحَسَنُ إِنَّى رَجُلُ كَشُرُ الشَّحَ فَقُلْتُ كَانَانَاتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ مِنْكَ شَعَراً الْمِسْبُ واحِدَةً حَرَّتُنَا مُولِي قَالَ حَدَّثَا عَبِدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَغَيْنِ عَنْ سَالِمِ بَن آبِي الْمِنْدِعَنْ كَرَيْبِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَنْيُونَهُ ۖ وَضَعْتُ لِلَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَ يَلْفُسُلُ فَفَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنَ اَوْتَلَاثًا ثُمَّ اَفْرَعَ عَلَىٰشِهَالِهِ فَفَسَلَ مَذَا كَيرَهُ أُمَّ مُسَجَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَغْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيْهِ ثُمَّ الْحاض عَلْ جَسَدِهِ ثُمَّ تُحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَنَسَلَ قَدَمَيْهِ لَلْحِبُ مَنْ بَدَأُ بِالْحِلاب اَوِ الطّبِيبِ عِنْدَ النُّسْلِ **حَدَّرْنَا** مُحَدَّرْنُ الْمُثَّىٰ قَالَ حَدَّثْنَا اَبُوعَاصِمَ عَن حَنْظَلَةً عَن الْقَارِيمِ عَنْ عَالِشَهَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْخَابَةِ دَعْا بِثَنَى تَحُو الْحِلابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْنَ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلِىٰ وَأَسِهِ مَا سِبُ الْمُفَهَّمَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْمُنَابَةِ حَدُّنَا مُحَرُّبُنُ حَفْصِ بْن غِيات قَالَ حَدَّثَنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني سَالِمُ عَنْ اً مُنهُونَةُ قَالَتْ صَبَيْتُ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الأَفَأَ فَرَغَ يَمْنِهِ عَلِيٰ يَسْارهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِا لاَ رُضَ فَسَحَهَا

التُّراب ثُمَّ ءَسَلَها ثُمَّ تَمَغُمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَٱفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثُمَّ خَتَىٰ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَنَّ بِمنْديل فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ۖ مَلْمِ سِبُ مَسْحِ الْيَدِ بالتَّرابِ لِتُكُونَ اَنْهَا حَدُنُنَا الْمُنْيَدِينُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِم ابْنِ أَ بِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَّابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيكِوهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَالِطَ ثُمَّ غَسَلَها ثُمَّ تَوَضَّأَ وْضُوءَهُ لِلصَّلاٰةِ فَكَأْ فَرَ عَمِنْ غُسْلهِ غَسَلَ دَخْلَيْهِ مَا سِبُ هَلْ يُدْخِلُ الْخُنْ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ قَبْلَ أَنْ يَفْسِلُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِ يَدِهِ قَذَرُ غَيْرُ الْجِنَّايَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَادْب يَدَهُ فِى الطَّهُودِ وَلَمْ يَمْسِلْهَا ثُمَّ قَوَضًّا وَلَمْ يَرَابْنُ عُمَر وَانْ عَبْاسِ بَأْسًا عِلْ يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجِنَّابَةِ حَدَّسًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَارِمِ عَنْ غَالِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّا اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّرَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ آيْدِينًا فِيهِ حَ**ذُنِنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا اعْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ حَدَّمُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن حَفْص عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيُّنَةً كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَّابَةٍ وَعَنْ عَبْدِالَّ خَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ مِثْلَهُ حَدَّمْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن جَبْر قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْن مالك يَشُولُ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَالْمَرَّأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَمْتَسِلان مِنْ إِنَاءِ والحِد ذَادَ مُسْلِمُ وَوَهْتُ عَنْ شُعْبَةً مِنَ الْجَنَّابَةِ لَم سِبُ قَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ غُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ نَعْدَ مَاحَفَّ وَضُوءُهُ وَهُ حَدُّنُ الْمُخَدَّنُ بَحْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمُشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَصَفْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَتَنْسَرِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا مَرَّ نَيْنِ أوْ تَلاثاً

قوله ثم دلك يد في الارض في بعش النسخ بالارض

مَّ ٱفْرَغَ بِيَمْنِهِ عَلَىٰ شَمَالِهِ فَفَسَلَ مَذَا كَرَهُ ثُمَّ دَلَكَ بَدَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَمَضَمَض وَٱسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ٱفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَقَتْى مِنْ مَقَامِهِ فَمَسَلَ قَدَمَيْهِ مُ إِسبِ مَنْ أَفْرَغَ يَمِينِهِ عَلَى شِهَالِهِ فِي الْنُسْل مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجُمْدِ عَنْ كُرِيْبِ مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لَرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَتَّ عَلَىٰ يَدِهِ فَفَسَلَهَا صَرَّةً ۚ ٱوْمَرَّ تَيْنَ قَالَ سُلَمَانُ لاَ أَدْرَى أَذَّ كَرَ الثَّالِثَةَ آمُ لاَحُمَّ ٱفْرَغَ يَجَسِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَفَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ أَوْ بِالْمَاٰئِطِئُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَكَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ وَأَسَهُ ثُمَّ صَتَ عَلَىٰ جُسَدِهِ ثُمَّ تَنَفَّىٰ فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْنُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدُهَا لَمِ بِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ فَادَ وَمَنْ دادَعَلىٰ نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَاحِدٍ صَرُّمُ عُمَّدُ بَنُ بَشَادِ قَالَ حَدَّثَنَا آبَنُ أَبِي عَدِي وَيَحْيَ بْنُ سَمِيدِعَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْنُهُ لِمَا يُشَةً فَقَالَتَ يَرْحُمُ اللهُ أَبَّا عَنْوالَّ فَن كُنْتُ أُطَّيِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطَوْفُ عَلَىٰ نِسَاثِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ نَحْرِمًا يَنْضَخُ طيباً حَذَّرُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ قَنَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم يَدُورُ عَلَى نِسَاتِهِ فِي الشَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الَّيْل وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ قُنْتُ لِانْشِ اَوَكَانَ يُطْنَقُهُ قَالَ كُنَّا نَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِىَ قُوَّةً ثَلاثينَ وَقَالَ سَميدُ عَنْ قَنَادَةً إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ يَسْمُ نِسْوَقِ غَسْل المَذَى وَالْوُشُوهِ مِنْهُ حَرْرُنا أَبُو الْوَلْمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَمينِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ خَن عَنْ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً يَشْأَلُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَانَ ٱ بَنْتِهِ فَسَأَلَ فَفَالَ تَوَضّأ وَاغْسِلْ ذَكَرُكَ مارسب مَنْ تَعَلِيَّت ثُمَّ أَغُنسَ لَ وَبَقِي آثُرُ الطّب حَدُمُن أَبُو التُّعْمَان

المسدى بقع الم و كون المجمة وتحفيف المثناة المحتية وبكسرها مع تشديد المثناة (شارح)

قَالَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْنُتَشِرِعَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَالِيْفَةِ فَذَكُرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ ماأُحِتُ اَنْ أُصْبِحَ نُحْرِماً انْضَخُطبًا فَقَالَتْ عَالِشَةُ اَ مَا طَيَّبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ ظَافَ في نِسَا يُهِ ثُمَّ إَصْبَحَ مُحْرماً حَدُثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي اَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطّيبِ فِىمَفْرَقِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُبْسِمَ تُخْلِلِ الشَّمَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَّهُ قَدْأَ دُوْى بَشَرَتَهُ آفَاضَ عَلَيْهِ حَدَّثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَأْنَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّدَ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الْكُنَّا بَهَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاّةِ ثُمَّ اغْنَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيدِهِ شَمَرَهُ حَتَّى إذا ظَنَّ الَّهُ قَدْأُ رُوى بَشَرَتَهُ ٱفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ غَسَلَ سَايْرَ جَسَدِهِ وَقَالَت كُنْتُ لَفْنَسِلُ اَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ نَفْر فُ مِنْهُ جَمِيمًا للإسبّ مَنْ تَوَضَّأْ فِي الْجَانَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُمِدْ غَسْلَ مَوَاضِمِ الْوُضُوهِ مِنْهُ مَرَّةَ أُخْرَى حَدَّثُ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمُشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرُيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوأً لِلْحَيْا بَقِي فَأَكُفّاً بَمِينِهِ عَلِ يَسَادِهِ لَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَدْضِ أَوِ الْمَا يُطِ مَرَّ تَيْن أَوْثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاهَهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلِ رَأْسِهِ الْمَاتَهُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَفَتَى فَفَسَلَ رَجْلِيهِ قَالَتْ فَأَ يَيَّتُهُ بِخِرْقَةِ فَلَمْ يُردها لَجْفَلَ بِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْلَسْجِدِ أَنَّهُ جُنْبُ يَخْرُجُ كَاهُو وَلاَ يَتَّ حدَّثُن عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد قالَ حَدَّثنا عُمَّانُ بنُ عُمَرَ قالَ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن الرُّهُريّ عَنْأَ بِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ أَفْتَمِت الصَّلاَةُ وَعُثْلِتِ الصُّفُوفُ قِيامًا خَفَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَا قَامَ فَ مُصَلَّاهُ ذَكَرَ ٱنَّهُ جُنْتُ فَقَالَ آنَا

قوله مغرق يفتحاليم وكدر ألرامو تدننتم (شارح)

نَكُمْ ثُمَّ رَجَمَ فَاغْلَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلِي عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهُمِيِّ وَرَوْاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الرُّهُمِيِّ نَفْضِ الْيَكَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجُنَابَةِ حَ**دُرُن**َ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِنْتُ الْاَعْمَشَ عَنْسَالِمِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَتْ مُمْمُونَةُ وَضَعْتُ الِنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاً فَسَــتَّرْ تُهُ بِتُوْبِ وَصَبَّ عَلِىٰ يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ يَمْمِيْهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضُ فَسَحَهَا ثُمُّ غَسَلُها نْمَضَ وَاسْتُنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِلاَعَيْهِ ثُمَّ صَتَّ عَلِيْ رَأْسِهِ وَٱفَّاضَ عَلِيْ تُمَّ نَضَيٍّ فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنْاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَرَيَّأْخُذْهُ فَالْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مَنْ بَدَأَ بِشِق رَأْسِوالاَثَيْن فِ النُّسْل حَدَّمْنا خَلادُنْن يَخِي قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ صَفِيَّةً بِشْتِ تَشْبَيَةً عَنْ فالشِّسَة قَالَتَ كُنَّا إِذَا اَصَابَ إِحْدَانًا جَا إِنَّهُ اَخَذَتْ بِيدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ وَأَسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَىٰ شِيِّهَا الْاَيْنِ وَبِيَدِهَا الْأَخْرَى عَلَىٰ شِقِّهَا الْاَيْسَرِ ﴿ بِنُمَ القِوالْآخُنَ الرَّحِيم طُ سَبِسُ مَن أَغْنَسَلَ عُمْ إِنَّا وَحْدَهُ فِي أَغْلُوَةٍ وَمَنْ تَسَرَّرَ فَالتَّسَسُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهٰزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اَحَقَّ اَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ حَمْدُنُنُ إِسْحِنَى بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالاً ذَّاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَيْرُم بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إسراسًا يَمْتَسُلُونَ عُراةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَعْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يُمْتُمُ مُو سَى اَنْ يَغْتَسَـلَ مَمَنَّا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَلاَ هَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْ بَهُ عَلِي حَجَى فَفَرَّ الْحَجَرُ شَوْ مِهِ نَفْرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَاحَجَرُ تَوْبِي لِاحْجَرُ حَتِّي نَفَارَتْ بَنُو إِسْرالَ لِي إِلَىٰ مُوسَى فَقْسالُوا وَٱللَّهِ مَا يُمُوسَى مِنْ بَأْسِ وَاخَذَ ثَوْيَهُ فَطَفِقَ ما لَحَجَر ضَرْباً فَقَالَ أَيُو هُنَ يُرَةً وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَتُ ما لحجَ وُسَبْعَةُ ضَرْبًا بِالْحُجَرَ وَعَنْ أَبِي هِمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا

قوله في اثره بكسر البمزة وسكونالمثلثة وفي بعض الاصول بشمهما (شارح)

أَقُولُ يَفْتَسُلُ مِنْ إِنَّا خَفَّ عَلَيْهِ جَرْادُ مِنْ ذَهَب فَغَلَ أَيُّوبُ يَعْتَى فَ تَوْبِهِ فَلْمَادُاهُ رَبُّهُ لِمَا يَقُومُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَيْرٍ! وَعِرَّتِكَ وَلَكِنْ الأغنى بى عَنْ بَرَ كَتِكَ وَرَوْاهُ إِبْرًا هِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوْانَ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَيْنًا ٱ يُوْبُ يَفْتَسِلُ عُمْ يَاناً التَّسَتُر فِي النُسل عِنْدَ النَّاسِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا اللهِ عَنْأُ بِي النَّصْرِ مَوْلِي ثُمَرَ بْنِ نُحِينِهِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلِي أَمِّ هَائِينٌ أَخْبَرَهُ ٱلَّهُ سَمِعَ أمَّ هَا نِيُّ بِنْتَ أَبِي طَالِبَ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْحُ فَوَ حَدْثُهُ تَفْتُسُورُ وَفَاطِمَهُ تَسْسُرُهُ فَفَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَلْتُ أَنَّا أَثُم هَا فِي حَدُّننا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَنْهُونَةَ فَالَتْ سَتَرْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ تَفْتَسِلُ مِنَ الْخُلَامَة فَفَسَلَ مَدَيْهِ ثُمَّ صَتَّ بَيْنِهِ عَلَىٰ شِلْمَالِهِ فَفَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيدِهِ عَلِي الْمَا يُطِ أَو الْأَدْضِ ثُمَّ تَوصَّأُ وُضُوءَهُ لِصَّلاَةِ غَيْرَ رَجُلَيْهِ ثُمَّ ٱلْحَاضَ اللَّهَ عَلَىٰ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَفَّىٰ فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ تَابَعَهُ ٱبْوَعَوْاتَهَ وَابْنُ فُضَيْل في السَّارْ ما سب إذا المُعَلِّمَ الدِّراءُ مَدُونا عَنْدُ اللهُ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْسَرُنا المالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ ذَنْهَبَ بنْت أَبِي مُلَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَتَّم المؤمِنينَ آمًّا قالَت جاءَتْ أمُّ سُلَيْم امْرَأَهُ أَبِي طَلْحَةً إِلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِزَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لَأَيْسُغُنِّي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلِي ٱلْمُزَّأَةِ مِنْ غُسْل إِذَا هِيَ ٱخْتَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُ إِذَا رَأْتِ الْمَأْءَ لَمُ مسيئ عَرَقِ الْخُبُّ وَانَّ الْمُسْلَمِ لاَيَنْجُسُ ح**َدُّرْن**َا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثُنَا مُمَيْدُ قَالَ حَدَّثُنَا بَكُنُّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيَّهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدينَةِ وَهُوَ جُنُبُ فَأَنْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ بِالْهُمْ يُرَّةَ قَالَ كُنتُ جُبُا فَكُرهتُ أَنْ أَجَالِسَكَ

قوله لاغفى بكسرالتن تتون على أن لاانني المنس و روسله التون والرفع طل أن لا عسنى ليس وحنا هماواحد لان تفيد العموه وخبر تفيد العموه وخبر لا يحتسل أن يكون فا لهنى صحيح على فا لهنى صحيح على التكوير بركتسك التكوير بركتسك

وَانَا عَلِي غَيْرِ طَهَا رَوْ فَقَالَ سُجْانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِأَيْفِينَ لِمُسَبِّ يَخْرُجُ وَيَمْشَى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَخْخَبُم الْجُنْثُ وَيْقَدِّمُ اَظْفَارَهُ وَيَمْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأَ حَلَّى عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَخَّاد قَالَ حَدَّثْنَا يَرِيدُ بْنُ ذُرَيْمِ قَالَ حَدَّثَا سَمِيدٌ عَنْقَادَةَ اَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّشَهُمْ آنَّ بَيَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَيْذُ بِسْمُ نِسْـوَةٍ حَدُّنَ اللهِ عَالَقُ قَالَ حَدَّمَنا عَبْدُ الْاَعْلِي قَالَ حَدَّمَنا مُحَدَّدُ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي دافِع عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ لَهِيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا جُنُبُ فَأَخَذَ بيدى فَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَمَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَنَّيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَنْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ آنَنَ كُنْتَ مَا أَمَا هُمَ رُرَّةً فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُخِانَ اللَّهُ مَا أَمَا هُمَ رُرَّةً إِنَّ الْمُؤْمِيرَ. الأنفيش مارسب كَيْثُونَةِ الْمُنْتِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوصَّأُ حَدْثُنَا أَبُو نُهَيْمُ الْ حَدَّثُنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَمْنِي عَنْ أَبِي سَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ٱكَاٰزَالْتَيُّ صَدًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفُدُ وَهُوَ جُنُبُ ثَالَتَ نَمْ وَيَتَوَشَّأً ۖ صَرَّمُنا ۚ قُنَيْبَةً قَالَ حَذَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱيْرَقُدُ ٱحَدُنَا وَهُوَ جُئْبٌ قَالَ نَمَرْ إِذَا تَوَشَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنْبُ بُ الْمِنْكُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَاثُمْ حُلَّانُ يَخْيَ بْنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَنْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْا أَرْادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُتُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوضَّأ لِلصَّلاّةِ عَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْنَا فِمِعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّا مُ أَحَدُنَّا وَهُوَ جُنُّتُ قَالَ نَمْ إِذَا تَوَشَّأْ حَذُنَّا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْعَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْن مُمَرَ اَ نَهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ انْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَالَةُ مِنَالَأَيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَ لِثَمُّمَّ خَمْ

مُرسِبُ إِذَا الَّتِي الْإِنَانُ حَدَّثُنَّا مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَاتُم حَ وَ حَدُّمُنَا ۚ أَبُونُمَيْمِ عَنْ هِشَامِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَمًا الْأَذْ بَهِمُ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ ثَابِهَهُ عَمْرُو عَنْ شَعْبَةً مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثُنَا أَبَانُ قالَ حَدَّثُنا قَتَادَةُ قَالَ أَخْتَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَةُ لَمُ مِنْ وَعُويَةً فَرْبِح الْمَزَأَةِ حِدْثُنَا أَبُومَتْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث عَن الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْي وَأَخْبَرُ في اَ فُوسَكُمَةَ اَنَّ عَطَاءَ مْنَ نَسَار أَخْبَرَهُ اَنَّ زَنْدَ مْنَ لِحالِدِ الْجُهَنَّ أَخْبَرَهُ اللَّهُ سَأَلَ عُمْاٰنَ ابْنَ عَمَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِذَا لِجَامَعَ الرَّجُلُ آمْرَأَ تَهُ فَلَمْ يُمْن قَالَ عُمَّاٰنُ يَتَوَضَّأ كَمَا يَتَوَصَّأُ لِلصَّلاةِ وَيَهْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثَمَانُ سَيِمْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ عَلَّى بَنَ أَبِي طَالِبِ وَالرُّبُورُ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةً ابْنَ غَيَيْدِ اللَّهِ وَأَنِيَّ بْنَ كَنْبِ فَأَمْرُوهُ بِذِيكَ قَالَ يَعْنِي وَأَخْبَرَ فِي أَبُو سَكُمَّ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الْأُ بَثِرُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُول اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ حَدُّرُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا يَخِي عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِهُ اَيُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَمَ الرَّجُلُ الْمَرَّأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَشْسِلُ مَامَسٌ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي قَالَ أَبُوعَهْ إِللَّهِ النُّسْلُ آحْوَطُ وَذَاكَ الْآخِيرُ إِنَّمَا بَيْنًا لِإِخْتِلافِهِمْ

- ﷺ بسه الله الرحمن الرحم ﴿ كتاب الحيض ﴾ ~-

وَقَوْلُ اللهِ عَالَىٰ وَيَسْأَ لُولَكَ عَنِ الْحَيْنِ فُلْ هُوَ اَذَى فَاعْتَرِلُوا النِّساءَ فِي الْحَيْنِ وَلاَ تَقْرَ بُوهُنَّ عَنَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَعْلَهُرَنَ فَأَنُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُجِبُ النَّوْالِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِرِينَ فَإِسْبُ كَيْنَكُانَ بَدُ الْمُؤْمِنَ وَوَلِي النِّيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا شَقَّى مُسَتَبَهُ اللهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ اقَلُ

قوله أنما بيناو الاصيلي بيناه (شارح)

قوله وقولالله بالجر وفيرواية وقولانة بالرفح (شارح) قوله باب يجوز تنوين باب بالقطع عا بعده و تركه للاطافة اتاليه و قوله و قول بجر تجول ورفعه (شارح)

توله لاثرى بضم النون وفي الفرع بفيمها (شار -) وقوله أئست بضم النون كذا فيالفرغ لاغبر وبفقعها انظر الثارح

ا قوله وكل ذلك رفع بالالتداءأو منصوب على الظرفة (شارح)

تولد جر بفتم الحاء وكسرها (شارح)

مْاأَدْسِلَ الْمَيْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاتِيلَ قَالَ أَبُوعَبْدِاهَةِ وَحَدِيثُ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ماب الأمر اليساء إذا نفسن حدثنا على بن عندالله تَنْا سُفْيَانُ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ الْقَايِيمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَالِيمَ يَقُولُ تُ عَالِيْنَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لأَزُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَكَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا آبَكِي فَقَالَ مَا لَكَ ٱنْفِسْتِ قُلْتُ نَمْ قَالَ إِنَّ هَٰذَا آمُرُ كَتَبَّهُ اللَّهُ عَمْلِ بَنَاتَ آَدَمَ فَاقْضَى مَا يَقْضَى الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لأَتَّلُوفى بالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَغْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــْلَمَ عَنْ نِسْـائِهِ بِالْبَةَر اعَسْل الْحَالِيْسُ وَأَسَ وَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ صَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ فِنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَدَّجِلُ رَأْسَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا لِمَا يْضُ صَدَّمُنَا ۚ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى هِشَامٌ عَنْ غُرْوَةً آنَّهُ سُمِّلَ ٱتَّخَذَمُني الْحَائِضُ ٱوْتَذْنُونِي الْرَأَةُ وَهِيَ جُنُبُ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ هَيِّنُ وَكُلُّ ذٰلِكَ تَخْدُمُنى وَلَيْسَ عَلَىٰ اَحَدِ فِى ذٰلِكَ بَأْسُ أَخْبَرَثْنى اَ شَمَا كَأَنَتْ تُرَجِّهِ أُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَى عَايْضٌ وَرَسُولُ اللّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ حَنَدُنِهِ مُجَاوِرٌ فِي الْمُشَجِدِ يُدْنِي لَمَا رَأْسَهُ وَهَى فِي مُحْبَرَ يَهَا قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فَي يَجِبْرا مْرَأَيْهِ وَهْيَ حَايْضُ قَتْرَجُّلُهُ وَهَىَ خَائِضُ لَا رَحِيهِ وَكَانَ أَبُو وَايْلِ يُرْسِلُ لَحَادِمَهُ وَهْىَ لِحَائِشُ إِلَىٰ أَبِى رَدَينِ فَتَأْسِهِ بِٱلْمُحَف قَمْسِكَهٰ بهِالاَقَيْهِ **حَدُّمُنَا** أَبْوَأَمَيْمِ الْفَضْلُ ابْنُ ذُكَيْنِ سَمِعَ ذُهَيْراً عَنْمَنْصُودِ بْنِ صَفِيَّةَ اَنَّ أَمَّهُ حَدَّثَتُهُ اَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَنْهَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاٰنَ يَشَّكِيُّ فِي حَجْرِي وَأَنَا خَائِضُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْثَوْآنَ مَا سِبُ مَنْ سَمَّى الْيَفَاسَ حَيْضًا حَدُّمُنَا الْكَتِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَاهِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشْهِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ إِنَّ زَيْفَ آئِبَةً أُمِّ سَلَةً حَدَّثَهُ إِنَّ أُمَّ سَلَةً حَدَّثَهُما فَالَتْ بَيْنَا آنَا

قوله مشطجعةبالنصب حال وبجوز رفسه على الحبرية أذاده الشارح

قوله فیباشرنی أی تلامس,بشرته,بشرتی ( شارح)

مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُضْطَعِمَةً في خَيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَاتُ فَأَخَذْتُ مُناتَرَةِ الْمَائِضِ حَدُّن عَبْ صَةُ قَالَ حَدَّثُنا شَفْيَانُ عَنْ مَنْ صُود عَنْ إِراهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ طَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلْ أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاهِ واحد كِلا نَا حُنْتُ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَثَّرُ وَفَيُ الْبِرُنِي وَآنَا حَايْضٌ وَكَانَ يُخْرَجُ رَأْسَهُ إِلَّ وَهُوَ مُعَتَّكِفُ مَأْغُسِلُهُ وَإِنَّا لِمَائِضٌ حَدَّرُنُ إِسْمُعِلُ بِنْ خَلِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلُّ بْنُ مُسْهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَّا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الشَّيْبِأَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسْوَد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَاثًا إِذَا كَانَتْ خَائِضًا فَأَرْادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُباشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزَرَ في قَوْدِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُباشِرُهَا قَالَتْ وَآ يُسَكُمُ غَيْلِكُ إِذْ بَهُ كَمَا كَانَ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَمْلِكُ إِذْ بَهُ تَابَعَهُ خَالِدُ وَجَرِيرُ عَنِ الشَّيْبِأَنِي حَدَّمنَ أَبُو النَّنْمان قالَ حَدَّثنَا عَبْدُ الواحِدِ قالَ حَدَّثنَا الشَّنْأَنُّ قَالَ حَدَّثَا عَدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ مَمْوَنَّةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا أَزَادَ أَنْ يُبَاشِرَ أَصْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ آصَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهَى ايضُ دَوْاهُ سُفْيَانُ عَن الشَّيْبَانِيّ للم سِبُ تَرْكِ الْمَانِينِ الصَّوْمَ حَدَّمْنا حِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَ قَالَ أَخْبَرَ فِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنُ عَشِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضَّى أَوْفِطْرَ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَمَدَّقْنَ فَاتِّى أُرِيُّكُنَّ أَكُثَّرَ آهْلِ النَّارِ فَقَلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّمْنَ وَتُكْفُرْنَ الْمُشْيِرَ مَارَأَيْتُ مِنْ القِطاتِ عَقْلِ وَدِينِ آذْ هُبَ لِلْبِ الرَّجْلِ الْحَازِ مِ مِنْ إِحْداْ كُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دَنْنِا وَعَقَلِنَا إِرْسُولَ اللَّهِ قَالَ آئَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرَّأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهْادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلِيْ قَالَ فَذَٰ لِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ٱلَيْسَ إذا حاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْمُ قُلْنَ بَلِي قَالَ فَذَالِكِ مِنْ نُقْصَانِ دينِهَا ۖ لَلْمِ

تَقْضِى الْحَاٰئِشُ الْمَنْاسِكَ كُلُّهَا اِلاَّ الطَّوافَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَبَأْسَ اَنْ تَقْرَأُ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَا بْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنْبِ بَأْسًا وَكَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَم يَذْ كُرُاللَّهَ عَلِىٰ كُلِّلَ اَحْيَانِهِ وَقَالَتُ أُمُّ عَطِيَّةً كُثًّا نُوْمَرُ اَنْ يَخْرَجَ الْمُيَّضُ فَيَكَبَرْنَ بُّكْبِيرهِمْ وَيَدْعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَى أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بَكْتَاب النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَرَّأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِشِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمَ وَيا آخلَ الكِتَابِ مَّالَوْا إِلَىٰ كُلَّةِ ٱلْآيَةَ وَقَالَ عَطَاءُ عَنْ جَابِر خَاضَتْ عَائِشَةٌ فَنَسَكَتِ الْمُأْسِكَ كَلَّهَا غَيْرَ الطَّوْافِ بِالبِّيْتِ وَلاَ تُصَلِّى وَقَالَ الْحَكُمُ إِنَّى لاَّذْبَحُ وَ أَنَا جُنُّ وَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَلاٰ تَأْكُلُوا يَمْالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ القِ عَلَيْهِ حَدَّمْنَ ابُونْمَتِم فَالْحَدَّمْنَا عَبْدُ الْمَرْيِزِ بْنُ أَبِي سَكَمَةً عَنْ عَبْدِالْ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَكَا جَنَّا سَرفَ طَيْمْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبَكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ آنِّي لَمْ آخُجَ الْمَامَ قَالَ لَمَلَّكِ نُفِينْت قُلْتُ نَمْ قَالَ فَانَّ ذَلِكِ شَيْ كَ بَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَّاتَ آدَمَ فَافْعَلَى مَايَفَتَلُ ٱلْحَاجُ عَيْرَ اَنْ لاَ تَطُو فَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي مَا سِيْكِ الْاسْتِحَاضَةِ حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ آمًّا قَالَتْ قَالَتْ قَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِرَسُولِ القِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِارْسُولَ اللَّهِ إِنَّى لاَ اَطْهُرُ أَفَأَدَءُ الصَّلاَّةَ فَقْالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذِلِكِ عِنْقُ وَلَيْسَ بِالْخَيْضَةِ فَإِذَا أَفْلَت الْحَيْضَةَ فَاثْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي فَلْمِ سُ غَسْل دَمِ الْحَيضِ حَدَّثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ مِشْلِم عَن فاطِمةَ بنت المنذر عَن أَسَاءَ بنت أَبي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَت أَمْرَأَهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بِإِرَسُولُ اللَّهِ أَرَّأَ يْتَ إِحْدَانًا إِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّم مِنَ الْخَيْضَةِ كَيْفَ تَضْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ

قوله نفست بفنع النونوخمها(شارح)

إخدا كُنَّ الدُّمْ مِنَ الْمُيْضَةِ فَلَتَقُرُصْ لَهُ ثُمَّ لَنَنْضَعُهُ عَاءِ ثُمَّ لَتُصَلَّى فِيهِ حَذُمُنا أَصْبَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَرِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن تَوْبَهَا عِنْدَ طُهْرِ هَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَىٰ سَأْرِهِ ثُمَّ تُصَلَّى فيهِ لَمْ رَسُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسائِهِ وَهِيَ مُسْتَخَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ قَرُكَمًا وَضَمَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّم وَزَعَ عَكْرِمَةُ أنَّ عَالِيشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْمُصْفُر فَقَالَتْ كَأَنَّ هَذَا شَيْ كَأَنَّتْ فُلاَنَةٌ تَجِدُهُ حَدَّثُ ا قَالَ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ ْحَالِدِ عَنْ يَكْرِمَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتِ اغْشَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْرَأَهُ مِنْ أَذْوَاجِهِ فَكَأَنَّتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَخْتُهَا وَهِيَ تُصَلِّى حَدْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا مُغَيِّرُ عَنْ عَالِدٍ عَن لَّهَ اَنَّ يَعْضَ أَمَّهٰاتِ الْمُؤْمِنِنَ اغْتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَخَاضَةٌ المرسب هَا رُضًا الْمَرَأَةُ فِي تَوْبِ خَاصَتْ فِيهِ صَرَّمُنَا أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَا يُمْ بَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيعِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ كِإِحْدَانَا الآ نُوبُ وَاحِدُ تَحيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيٌّ مِنْ دَمِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَمَتُهُ بِظُفْرِها الطّب المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيضِ حَدَّثْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنَّا نُنْهِى اَنْ نَجِدَّ عَلَىٰ مَتِ فَوْقَ ثَلاثِ اِلاّعَلَىٰ زَوْبِ اَ دْبَعَةَ اَشْهُرِ وعَشْراً ولاَ تَكْتَجِلُ وَلاَ نَتَطَيَّتُ وَلاَ تُلْبَسُ ثَوْياً مَصْبُوغًا إِلَّا تَوْبَ عَصْب وَقَدْ رُجِّم لَنا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا أغْتَسَلَتْ إحْدانًا مِنْ تحيضِها فِي نُبْذُو مِنْ كَسْت ٱطْفَادِ وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ آيِّبَاعِ الْجَنْـائِرِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَيِّمَ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سُبُ وَثَكِ الْرَأْةِ نَفْسَهَا إذا

قولداتنضعه بنه الشاء وكسرها (شارس) قوله لنسلى باثبات الباء في غائب النسخ وهومن اجراء المديل يجرى الشحيم كانس عليدالشارس في باب السلاة على الحصر قوله فرصة تثلث القاء (شارح)

قوله مسك مكسم الميم وروى بفتمها انظر الشارح

تَدَلَّ يَرَتْ مِنَ الْحَضِ وَكَيْتَ تَعْتَسِلْ وَتَأْخُذُ فُرْصَةً ثُمَّكُمٌّ قَتَدَّ بِمُ إِمَا أَثَرَ الدَّم حِنْزُمُنَا ۚ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِينَةً عَنْ مَنْصُود بْن صَفِيَّةً عَنْ أُمِّهِ عَنْ غَائِشَةَ أنَّ أَمْرًا ۚ مَا أَلَتِ النَّتِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ فَأُمَّرَهَا كَيْفَ تَمْنَسِ أَ قَالَ خُذِي فَرْضَةً مِنْ مِسْكُ فَتَعَاقَرَ ي مِا قَالَتْ كَثِفَ اتَطَهَّرُ بِإِا قَالَ شَيْمَانَ انَّهِ تَلَاَّيُّهِ يَ فَاحْتَبَدْ ثَيًّا لِكَ فَقَلْتُ تَتَّبَى بِإِ أَثَرَ اللَّهِ لأسيسه غُسنل الْحَيضِ حَارُمُنَا مُسْلُمُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ أَمِّهِ عَنْ فَائِشَةَ أَنَّ آمْرَأَةً مِنَ الْآنْصَار قَالَتْ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ خُذَى قِرْصَةً ثُمُشَكَّةً فَقَوَشَّى ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّيَّ صَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْيَا فَأَعْرَضَ بَوجْهِهِ اَوْقَالَ تَوَضَّى بِهَا فَأَخَذُتُهَا جَذَبُّهَا فَأُخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ السِّب أَمْتِشَاطِ الْزَأْةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ ۚ جِزْرُنْنَ ۚ مُوسَى بَنُ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ غَرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ آهَلَتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِحَجَّةٍ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ مَمَّتْمَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْي فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَفَلْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةً غَرَفَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَذِهِ لَيْلَةً عَرَفَةً وَالْفَأْ كُنْتُ تَمَنَّفْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ القِصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَامْسِيكِي عَنْ غُرَيْكِ فَفَتَلْتُ فَلَا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرُ عَبْدَالرَّ عُن لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْرَنى مِنَ النَّفْهِم مَكَاٰنَ عُمْرَ تِيَ الَّتِي نَسَكُتُ لَم بِسِبُ فَقْضِ الْذَاَّةِ شَعْرَ هَا عِنْدَ غُسْل الْحَيضِ حَزَّرُتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ غَالِشَةَ قَالَتْ خَرَجُنَّا مُوافِينَ لِهِلال ذِي الْجِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَ سَ اَنْ يُهْلَلَ بِمُمْرَةِ فَلْيُهْلِلْ فَانِّى لَوْلاَ اَنِّي اَهْدَيْتُ لَاهْلَاتُ ۗ الواله ان جال بلامين بِعُمْرَةٍ فَأَعَلَ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَاعَلَ بَعْضُهُمْ بَجَيٍّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةٌ وَآنَا حَائِضُ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

و للاصيلي و ابن عساكر بهل بالام مشددة (شارح)

دَىِي غُمْرَ لَكِ وَانْقُضِي وَأْسَكِ وَامْتَشْفِطِي وَاهِلِّي جُيِّجٌ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَأْنَ لَيْـلَةُ الْحُصْبَةِ أَدْسَلَ مَبِي أَخِي عَبْدَالَ عَنْ بْنَ أَبِي بَكْرِ غَفْرَجْتُ إِلَى الشُّغْيِمِ فَأَهْلَاتُ بِمُمْرَةٍ مَكَاٰنَ مُمْرَقَى قَالَ هِشَامُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ثَنَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ هَدْيٌ وَلاَصَوْمُ وَلاَصَدَقَةُ لِلْ سِيْكِ غُلَّقَةِ وَغَيْر غُلَّقَةً حِدْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَأْدُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَكُلِّلَ بِالرَّحِيمِ مَلَكًا يَقُولُ بِارْتِي نُطْفَةُ بِارْتِ عَلْقَةُ بِارْتِ مُضْغَةٌ فَاذًا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهُ قَالَ أَذَكُو أَمْ أَثْنَى شَقَّ أَمْسَمِيدُ فَأَالَ زَقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتُبُ فَبَعْنُ أُمِّهِ مُ الْمِسْبُ كَيْفَ مَن الْمَائِينَ وَالْمُمْرَةِ حَدُّنا يَجْي بْنُ بَكَيْر قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِّشَةَ قَالَتْ خَرَجْنًا مَمَ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ فِثَنَا مَنْ اَهَلَّ بِثُمْرَةٍ وَيِّنَّا مَنْ اَهَلَّ لِجَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخْرَمَ بِثُمْرَةِ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ آخْرَمَ بِثُمْرَةٍ وَاهْدَى فَالْ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ بَغُر هَدْيهِ وَمَنْ آهَلَّ بَجُرِ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فِيضَتْ فَلَا ٱزَلْ لِمائِضاً حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِمُمْرَةٍ فَأَمَرَ فِيَ النَّيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسي وَامْتَشِطُ وَأُهِلَّ إِنْجَةٍ وَآثُوكَ الْمُمْرَةَ فَفَمَلْتُ ذٰلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ بَجَي فَبَعَثَ مَعى عَبْدَالَ عَمْن بْنَ أَبِي بَكْرِ وَأَمَرَ فِي اَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ مُحْرَ بِي مِنَ التَّغْيِم مَا سِبُ إِقْبَالَ الْحَيْضِ وَإِذْبَادِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثَنَ إِلَىٰ فَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِهِ الشُّفْرَةُ فَتَقُولُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَلَةَ تُريدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلْغَ انِّنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ اَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْصَالِيجِ مِنْ جَوْف ٱلَّذِيلِ يَنْظُونَ إِلَى ٱلطُّهْرِ فَغَالَتْ مَا كَأَنَ ٱلنِّسِالُهُ يَصْنَفَنَ هَٰذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ حَدُّنَ عَنْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَارِئْسَةَ

قوله بالدرجة بهذا الضط و بضم اله و صفح المناسط و بضم الها الأوايان وتوزع فيه ولاتزاع في انضبط ولاتزاع في انضبط بالذي جرى عليه المسلمة عندية بالشم أ السكون كقرط وقوطة

﴿ لاَ تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاٰةَ وَقَالَ جَابِرٌ وَٱبُو سَعَيدِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم تَدَعُ الصَّلاةَ حَدُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ قَالَ قَتْادَةُ قَالَ حَدَّثَنْنِي مُعَادَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِمَائِشَةَ آخَيْنِي سَعْدُ مْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنا شَيْبِانُ عَنْ يَخْيَ عَنْ أَي سَلَّةً عَنْ سَنَتُ أَنَّ أَمَّ سَلَةً فَالَتْ . مَنْ اَحَدَ ثِيَابَ الْمَيْضِ سِوى ثِيَابِ الطَّهْرَ حَدَّثُنَا مُعَادُ ثِنْ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنا المُسْلِينَ وَيَعْتَرْلُنَ الْمُعَلِّى حَدُننا لَحَمَّدُ قَالَ تّ قٰالَتْ كُنَّا نُدَاوى الْكَالْمِي وَنَقُومُ عَلِيَ الْمَرْضِي فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبَّيَّ صَلّى اللّهُ

لِمَ أَعَلَىٰ إِحْدَانًا بَأْسُ إِذَا لَمْ كَكُنْ لَهَا جِلْبَابُ أَنْ لِأَتَّقُرُبَحَ قَالَ لِتُلْبِسُهَا

قـوله أتجزى أي أتقضى و صــــلاتها نصب على المفعولية ( شارح )

طاجِبَتُما مِنْ حِذَابِها وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِينَ فَكَأَ قَدِءَتْ أَتُمْ عَطِيَّةَ سَأَلْنُما اَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بأَنِي نَمَرٌ وَكَانَتْ لاَتَذْ كُرُهُ ۚ إلاَّ فالتّ بأَنِي سَمِعْتُهُ يَغُولُ تَحْرُجُ الْعَوَايَقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوَالْعَوْ اتَّقُ ذَوْاتُ الْخُدُورِ وَالْحَتَّفُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْمُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقْلْتُ آلْجَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا مُرْسَبُ إِذَا خَاضَتْ فِي شَهْرْ ثَلاثَ حِيَضَ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاهُ فِي الْمَيْضِ وَالْحَلَلِ وَفِيماً يُمْكِنُ مِنَ الْمَيْضِ لِقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ اَنْ يَكُنُّمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيُذْكَّرُ عَنْ عَلَى وَشُرَيْحِ إِنْ لِجَاءَتُ بِبَيِّنَةٍ مِنْ لِطَانَةِ آهٰلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِيْنُهُ أَنَّهَا لَحَاضَتْ فى شَهْر ثَلَاثًا صُدِّيقَتْ وَقَالَ عَطَاءُ آقُراؤُها مَا كَأَنَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمُ إِلَىٰ خُسَ عَشْرَةً وَقَالَ مُعْتَوِرُ عَنْ أَيهِ سَالْتُ ابْنَ سيرينَ عَنِ الْمُزْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْيُّهَا بِخَمْسَةِ آيَامِ قَالَ النِّسَاءُ اَعَلَمُ بِذَلِكَ صَدَّتُ الْمُحَدُّ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ مُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة أَنَّ فَاطِمَةَ بَنْتَ أَبِي حَبَيْشِ سَأَلَت النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّى أُسْتَخَاصُ فَلا اَطْهُرُ اَفَأْدَءُ الصَّلاةَ فَقَالَ لا إِنَّ ذَلِكِ عِنْقُ وَلَكِينَ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحيضينَ فيهاثُمُّ اغْتَسِلى وَصَلَّى مَلْ سِبُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فَغَيْرِ آيَّامِ الْحَيْضِ حَدَّثُنَا فَتَدْبَةُ بْنُ سَمِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ آيُّوبَ عَنْ تَحَدِّدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا لَا نَتُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْأً ۚ مَا عِنْقِ الْإِسْتِيَاسَةِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِدِ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي النُّ أَبِى ذَنْبِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةً ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحِيضَتْ سَبْعُ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ ذَلِكَ فَآمَرَهَا أَنْ تَمْنَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْ ثُى فَكَأَتْ تَمْنَسِلُ لِكُمَّا صَلاَةٍ للمُحْسِفُ الْمُرَاَّةِ تَحْضَ بَعْدَ الْإِفَافَةِ حِيْرَةٍ) عَبْدَاللهُ مِنْ يُوسُنَتَ

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُ وِبْنِ حَزْمٍ عَنْأَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ عَائْشَــةَ زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَايْبِهِ وَسَلَّمَ اتَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِارَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةٌ بِنْتَ خُيَّ قَدْ حْاصَّت قَالَ رَسُولُ القِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تُكُنُّ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلِيْ قَالَ فَاخْرُجِي حَرَّمُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْن طَاوُ سِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ قَالَ رُخِّصَ لِأَعْلِيْضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ ثُمَنَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ آخْرِهِ إِنَّهَا لِأَتَّقِرُ ثُمَّ سَمِيتُهُ يَقُولُ تَنْورُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَمُنَّ مَا بِسِبُ إِذَا رَأْتِ الْمُسْتَحَاضَةُ ٱلطُّهْرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْنَسِلُ وَتُصَلَّى وَلَوْساعَةً وَيَأْتِهَا ذَوْجُهَا اِذَا صَلَّتْ اَلصَّلاَةُ أَعْظَمُ حَرُّتُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرِ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَالْشِهَ قَالَتْ قَالَ النَّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ۚ فَدَعِى ٱلصَّلاٰةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي لَلْمِبُ الصَّلاةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّتُهَا حَدُّمُنَا آخَدُ بَنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُلِمِّ عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ ۚ مَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ آصَرَأَةً مَالَتْ فِي بَطْنِ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَّهَا لِمُ اللِّبُ حَدَّثُنَّا الْحَسَنُ بْنُ مُدْدِكُ قَالَ حَدَّثُنَّا ا يَخِيَ بْنُ حَمَّاد قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُوعَوَالَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيَانُ ٱلشَّيْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِيْتُ لِحَالَتِي مَنْمُونَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَأْنَتْ تَكُونُ خَارِّضًا لاَ تُصَلَّى وَهَىَ مُفَتَّرَشَةٌ بِحِذَاهِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى مُثَرَّتِهِ إِذَا سَجَدَ اَصَابَىٰ بَعْضُ ثَوْيِهِ

تولدوسطهابتحرنك السين على أنه اسم و يتسكيباعلي أنه ظرف (شارح)

مر المدار من الرجم « كتاب النيم كا • ·

قَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَلَمْ تَجِدُوا مَاهُ فَتَنَيَّمُواصَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَانْدِيكُم

قوله كتاب و لغمير أنوى ذر" والوقت والاصيلي وابن

منَهُ حِدُّنَ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَيَرَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بن الْقَالِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْشَةَ ذَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللّهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَعْضِ اَسْفَادِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيش ٱنْفَطَمَ عِثْدُلَى فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَأْسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُواعَلِ مَاءٍ فَأَنَّى النَّاسُ إِلَىٰ آبِي بَكْرِ الصِّيدَيقِ فَقَالُوا اَلاَّ تَرْى إِلَىٰ ماصَنَفَتْ عٰإِنْشَةُ ٱقَاٰمَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلِيْ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ خَلَةً أَبُو بَكْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَفِذى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَسَنت رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلِي مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي ٱبُوبَكِر وَقَالَ مَاشَاةِ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطَعُنُنَي بيدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَنْفُنِي مِنَ التَّحَرُّكَ اللَّهِ مَكَانُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا ﴿ فِيْذَى فَقَالَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ ۖ آيَّةً قَالَ وَحَدَّثَنِي سَمِيدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارُ بْجُداً وَطَهُوداً فَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أُمِّتِي اَذَرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلِيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْفَلْآيُمُ تَحِلَّ لِلْحَدِ قَبْلِي وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً ب إذا لَمْ يَحِدْ مَاهُ وَلا تُرْابًا حَدُن ذَكَرِيًّا ابْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غُيْرِ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْهَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكُتْ فَبَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله يطعننى بضم السين وقسد تقتع (شارح) قوله بمربد بفخاليم كافى الفرع ورواه السفاقسى والجمهور على كسرها وهو الموافق للغة اه من الشارح وتولهالغم فى يسض النسخ الدع

ذْلِكَ إلىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاثَوْلَ اللهُ ٓ آيَةَ السَّيْمُ فَقَالَ أَسَيْدُ بُو لِمَائِشَةَ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَوَاللهِ مَا تَزَلَ بِكَ آمَنُ تَكْرَهِيَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ذَٰ لِكِ لك وَ لِلْمُسْلِينَ فِيهِ خَيْراً مَا سِبُ التَّبَيْمُ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَا وَخَافَ فَوْتَ الْصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَقَالَ الْمَسَنُ فِيالْمَريضِ عِنْدَهُ اللَّهُ وَلاَ يُجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَشَيَّمُ ۚ وَٱقْبَلَ ابْنُ ثَمَرَ مِنْ آدْضِهِ الْجُرُفِ فَخَضَرَتِ الْمَصْرُ بَمْ بَدِالْغَيم فَصَا ثُمَّ دَخَا َ الْمُسَلَة وَالشَّمْسُ مُنْ فَقِعَةً فَلَمْ يُعِدْ حِدْمِنَا يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَمْفَو بْنِ رَبِعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِعْبَاسِ قَالَ ٱقْبَلْتُ ٱنَّا وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يَسَادِ مَوْلَىٰ تَمْيُونَةَ ذَوْبِحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــــــٓمَ تَّى دَخَلْنَا عَلِي أَبِيجُهَيْمِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَادِيَّ فَقَالَ ٱبُوجُهَيْمِ ٱقْبَلَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحُوِ بِلَّرِ جَمَلِ فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْـهِ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّعَلَيْهِ لَيْمِيمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا حَدُنُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُغَبَّةُ قَالَ حَدَّثُنَا الْخُكُمُ عَنْ ذَتِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ عَبْدِالاَّحْن بْنِ ٱبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ لِمَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ مُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي آجَنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ تَمْتَادُ بْنُ بالسِر كَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَاكُانَ يَكْمُمِكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأزض ونفخ فهيمانخ مسخ بهما وجهة وكفيه بارسيب وَالْكُفَّيْنِ حَدُّمْنًا حَجَّاجُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَسِدِ بن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَيْدِ قَالَ عَمَّادُ بِهِذَا وَضَرَبَ شُمْبَةُ بِيَدَيْدِ الْأَرْضَ ثُمَّ آدْنَاهُمْ مِنْ فَهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُـفْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرّاً يَمُولُ عَنِ إِبْ عِنْدِ الرَّهْمَٰنِ بْنِ ٱبْزَٰى قَالَ الْحَكَمُ ۗ وَقَدْسَمِنْتُهُ مِن ابْنِ

و صنوء المسلم بكنميه من الماء هذا عا زاده

في غير الفرع

عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ خَارُ الصَّحِيدُ العَّلِيثُ وَضُوءُ الْنُسِلِ يَكُفْ فِي مِنَ الْمَاءِ مَرْتُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّشَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنَ عَبْدِ الرَّطْن إِنْ ٱبْرَى عَنْ أَسِهِ ٱنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ تَمَّادُ كُنَّا فِي سَرِيَّةِ فَأَجْنَبُنا وَقَالَ تَقَلَ فِهِمَا حُمِّرُنُ الْمُمَّدُّ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُكْمِ عَنْ ذَرّ عَن ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ قَالَ قَالَ حَادُ لِمُمَرَ مََسَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكْفيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانَ حِنْدُنُ مُسْلِمُ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّكْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّكْمَٰنِ قَالَ شَهِ دْبُّ عُمْرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارُ وَسَاقَ الْمَدِثَ حَرُينًا مُحَدِّنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُسَدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْخَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ إِبْنِ عَلِهِ الرَّهْنِ بِنِي ٱبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ عَمَّا وُ فَضَرَبَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ الأَرْضَ فَسَحَ وَجْهَةً وَكَفَّيْهِ لَم سَبُ الصَّملةُ الطَّيِّبُ وَشُوهُ الْنُسِلِمَ يَكُفيهِ عَنِ الْمَاهِ وَقَالَ الْحَسَىنُ يُجْزُقُهُ الشَّيَمُ مُالَمْ يُحْدِثْ وَامَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسَّيِّمٌ وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ لَابَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّجَةَةِ وَالشَّيْتُم بِهَا وَثُرُنُوا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَن يَخِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثُنا عَوْفُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُورَاجَاءِعَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُشَّا فِيسَفَرِ مَعَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّا أَسْرَ يْنَا حَتَّى إِذَا كُتَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَمْنًا وَقْمَةً وَلا وَقْمَةَ أَخْلِي عِنْدَ الْمُسْافِرِ مِنْهَا فَمَا اَ يَعْظَنَا اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اَسْتَيْقَظَ فُلانُ ثُمَّ فُلانُ ثُمَّ فُلانُ يُسَمِّهِم اَبُو رَجَاهِ فَنَسِيَ عَوْفُ ثُمَّ تُحَرُبْنُ الْحَطَّابِ الرَّابِمُ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَامَ لَمْ يُوقَظُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْـذَيْقِظُ لِا أَ لَانَذْرَى مَا يَحْدُثُ لَهُ فَوَقِمِهِ فَلَّا اسْتَيْقَظَ عُمُ وَدَأَى مَا اَصْابَ النَّاسَ وَكَاٰنَ رَجُلاَّ جَلِيداً فَكَثَرَ وَدَفَعَ صَوْتَهُ بِالتُّكْبِيرِ فَمَا ذَالَ نُكِكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى ٱسْــَنْيَقَظَ بِصَوْتِهِ النِّيُّ صَلَّى إِنقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَّ اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي آصَابَيْمُ قَالَ لأَضَيْرَ ٱوْلا يَضِرُ إِرْتِحِلُوا فَارْتَحُلَ فَسَادَ غَيْرٌ بَسِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعًا بِالْوَضُوهِ فَتَوَضَّأَ وَثُودِي بالصَّلَاةِ

وَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَا ۗ أَفْتَلَ مِنْ صَلاَّ يِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزَلِ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْم قَالَ مَامَنَهُ لِكَ يَا فَلَانَ أَنْ نُصَلِّي مَمَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَابَةً وَلَامَاءَ قَالَ عَلَيْك بِالصَّمِيدِ فَإِنَّهُ يَكْمُ مِكَ ثُمَّ سَارَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتُكُم إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلِأَنَّا كَأِنَ يُسَمِّيهِ أَنُو زَلِحاء نُسِنَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلَيَّا فَقَالَ أَذْهَمَا غَائِتُنِيَا اللَّهُ فَانْدَالُهُا فَنَاتُّنَا امْرَأَةٌ بَنْ مَرْادَ يَيْن اوْسَطِيتَيْن مِنْ مَاءِ عَلى بَعِير لهَا فَتْالاً لَمُمَا آيْنَ الْمَاهُ قَالَتْ عَيْمَى بِالْمَاءِ آمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرْنَا خُلُوهَا قَالاً لَمَا ٱنْطَلِقِ إِذَا قَالَتْ إِلَىٰ آيْنَ قَالاً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّزَ قَالَت الَّذِي يْقَالُ لَهُ الصَّائِيُّ قَالاً هُوَ الَّذِي تَعْنَنَ فَانْطَلِقٍ فِجَا ٓ آبَهِـا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَديثَ قَالَ فَاسْتَثَرُلُوهَا عَنْ بَمِيرِهَا وَدَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّعَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَ تَيْنِ أَوَالسَّطَحَتَيْنِ وَأَوْكُمَّا أَفْواهَهُمَا وَاطْلَقَ العَزَا لِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ آسَقُوا وَآسْتَقُوا فَسَةٍ مَنْ سَقً وَآسَتُو مَنْ شَاءً وَكَأْنَ آخِرَ ذٰلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذَى أَصَابَتُهُ الْجُنَّابَةُ إِنَّاءُ مِنْ مَاءِ قَالَ اذْهَتَ فَأَفْرَغُهُ عَلَيْكَ وَهٰىَ مَا يُمَةُ تَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ عِلْجًا وَآيُمُ اللَّهِ لَقَدْ أَفْلِعَرَ عَنْهَا وَ إِنَّهُ كَيْخَيَّلُ الِيَنَّا اَتَّهَا ٱشَـــُدُ مِلْأَةً نِهْمًا حِينَ ابْتَدَأَ فيهَا فَقَالَ النَّئِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا جُمَعُوالَهَا مِنْ بَسْ عَجُوَةٍ وَدَقَيْقَةٍ وَسَويقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا خَمَلُوهُ فَ قُوب وَحَمَلُوهَا عَلَىٰ بَعِيرِ هَا وَوَصَعُوا الثَّوْبَ بَثِنَ يَدَيْبًا قَالَ لَمَا تَعْلَينَ مَاوَدَثُنَا مِنْ مَا يُك شَيْأً وَلٰكِنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي اَمْقَانَا فَأْتَتْ اَهْلَهَا وَقَدِآ حُبَّسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَاحَبَسَكِ بِافُلاَ نَهُ قَالَتِ الْمُجَدُّ لَقِيَنِي رَجُلان فَذَهَبابِي إِلَى هٰذَا الَّذِي يُقْالُ لَهُ الصَّائَ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا شَحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ باصْبَمَيْهَا الْوُسْطِيٰ وَالسَّبَاْ يَةِ فَرَفَتَتُهُمٰا إِلَى السَّمَاءِ تَهٰى السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَمًّا فَكَانَ الْسَلِمُونَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُعِيرُونَ عَلِي مَنْ حَوْلَمَامِنَ الْمُسْرِكِينَ وَلا يُصيبُونَ الصِّيرَمَ الَّذَى هِنَ مِنْهُ ۚ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مُالَدْى اَنَّ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُو نَكمَ

قوله يضيرون بضر الياء من أغار ريجو تحديما من غار وه: قليل (شارح)

قوله قال أبوعبدالله الى قوله الزبورثابت المستملي هنا وايس في الفزع من الشارح

عَمْداً فَهَلَ لَكُمْ فِي الْإِسْلامِ فَأَطْاعُوهَا فَدَخُّلُوا فِي الْاسْلامِ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِنِ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُوالْمَالِيَةِ الصَّابُّينَ فِرْقَةٌ مِنْ آهُلِ أَلْكِيتًاب بَقُرُ وَأَنَ الآَنُو رَ لِلْهِبِ إِذَا خَافَ الْخُلُبُ عَلِ فَفْسِهِ الْمَرْضَ أَو الْمُوْتَ أَوْخَافَ الْعَطَشَ تَيْمَمُ وَمُذْكُرُ إِنَّ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ اَخِنَتِ فِي لَسْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَكِّمَمُ وَتَلا وَلاَ تَقَتْلُوا اَنفْسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاٰنَ بَكُرْ رَحِيماً فَذُ كِنَ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ عُ يِشْرُ بْنُ لِمَالِد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُهُ وَغُنْدَرُ عَرْ شُفْهَ عَنْ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ قَالَ أَبُومُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لأيُصَلَّى قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هٰذَا كَأَنَّ إِذَا وَجَدَ اَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَمْنِي يُّكُّمَ وَصَلَّ وَقَالَ قُلْتُ فَأْيْنَ قَوْلُ عَمَّاد لِلْمُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ اَرَ ثُمَرَ قَيْمَ بقَوْل عَمَّاد عُمَرُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْاَحْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُولَى فَقَالَ لَهُ ٱبُومُولِي آرَأَ يْتَ يَاأَبا عَبْدِالرَّحْلَ إِذَا أَخِبَتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا الْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لأَيْصَلَّ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبْوَمُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقُول عَمَّادِ حِينَ قَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِكَ قَالَ الَمْ تَرَكْمَرَ لَمْ يَقْتَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ اَبُومُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلُ عَمَّار كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِذِهِ الْآيَةِ فَأَدَرَى عَبْدُاللَّهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَحَّصْنَالْهُمْ فِي هٰذَا لَاَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَىٰ آحَدِهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَدَعَهُ وَيَسَّتَيَّمَ فَقُلْتُ لِشَقيقِ فَإَلَّمَا كَرَهَ عَبْدُاللهِ لِهِنْدَا قَالَ نَمَ لَم بِ الشَّيِّمُ مَرْبَةً حَدُن مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَنِ عَنْ شَقيق قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ فَقَالَلَهُ ٱبْوِمُولِي لَوْ أَنّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَأْةَ شَهْراً آمًا كَانَ يَتَّيَّمُهُ وَيُصَلِّى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهانِهِ الْآيَّةِ فِيسُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَّجِنُوا مَاهُ فَتُتَكِّمَهُوا صَعِيداً طَيِّياً فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا الأوْشَكُوا إِذَا يَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَشَيِّمُوا الصَّمِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كُرِهُتُمْ هَٰذَا لَذَا قَالَ نَهُمْ

قوله باب التيم ضربة باصافة باب لناليـــه ونصب ضربة حال وفي رواية الاكثرين باب بالتـــوين التيم متـــدأ ضربة خرره انظر الشارح فَقْالَ اَبِي مُوسَى اَلَمْ الشَّمْعَ قَوْلَ عَلْمَ لِمُعْرَ بَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَحَدِهِ اللهُ فَقَرَّ فَتُ فِي الصَّهِدِ كَا تَحْرَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُوبُكَ اَنْ تَصْنَعُ مَكَذَا فَضَرَبُ مَلِكَةِ بِسِيمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَمْالُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِعْمَالُهِ اَوْظَهْرَ مَلِي عَنِي الاَعْتِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِعْمَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَالُهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَالُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَالُهُ وَمُسَعِيمُ وَجُهُهُ وَكَفَيْهِ وَالْحِدَةَ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَالُهُ وَمُنْكُ وَمُعَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

## - وهي الله الرعن الرجم ﴿ كَتَابِ الصلاةِ ﴾ -

المسيث كَيْتَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإسراءِ وَ فَالَ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّتَهَى اَ بُوسَفَيْانَ فِ صَدِيثِ هِرَ فَلَ فَقَالَ يَأْشُرُنَا يَنِي النِّيِّ صَلَّى اللهُ تَايَّهِ وَسَمَّ بِالصَّلاَةِ وَالصَّيْدِ وَالْمُفَافِ صَلَّى اللهِ عَلَى بَنُ بَكَيْرِ فَال حَدَّتُنَا اللَّهِ ثُمَّ مَن بُونُس مَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَا لِلهِ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَكِّدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم قال هُوجِ عَن سَقْف يَعْتِى وَ أَنْ يَكُمَّ فَلَال جَدِيلُ فَقَرْجَ صَدْدِي ثُمَّ عَسَلَهُ عِلْهِ وَمُن مَ ثُمَّ اللهُ يَعْلَمُ مِن ذَهِبٍ مُمَثِلً حَكْمَةً وَلِيمَانًا فَأَفَى عَلْهُ فِصَدْ دِي ثُمُّ أَضْرَمَ ثُمَّ الْمَدْ يَسِدَى فَمَرَتِ فِي لِلَى الشَّعَادِ اللهُ يَا فَلْ عَلْمَ لِلْهِ اللهُ قَالَ اللهُ ال

ر بلُ لِخَازَنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَمَكَ اَحَدٌ قَالَ نَتم مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَمَرْ فَلَأَ فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّيْـا فَاوِذَا رَجُلُ قَاعِدُ عَلَى يَمِيْهِ اَسُودَةُ وَعَلَىٰ يَسَادِهِ اَسُودَةُ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبْلَ يَسَادِهِ بَهَىٰ فَقُسَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجْبُرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آذَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِهَالِهِ نَسَمُ بَنيهِ فَأَهْلُ لْيَمْنِ مِنْهُمْ آهَلُ الْجَلَّةِ وَالْاَسْوِيَةُ أَلَّتِي عَنْ شِهَالِهِ آهُلُ النَّادِ فَاإِذَا نَظَرَ عَنْ يمينِهِ ضحِكَ وَإِذَا نَفَلَ قِبْلَ شِمْالِهِ تَبَكَىٰ حَتَّى مَرَجَ بِي إِلَى الشَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ نِلْمَاذِيمَا افْتَخ نَقْالَ لَهُ خَازَتُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَّحَ قَالَ أَنْسُ فَذَكَرَ آنَّهُ وَجَدَ فِي الشَّمْوات آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعَيْلَى وَإِبْرَاهِيمَ صَأَوْاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنْانَكُمْ عَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي البّناءِ السّادِسَةِ قَالَ أَنْسُ فَكَا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْ حَبا بِالنِّي الصَّالِج وَالْاَنِ الصَّالِج فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِدْدِيسُ ثُمَّ مَرَدْتُ بُولِي فَقَالَ بًا بِالنَّىِّ الصَّالِحِ وَالْاَنِحِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بهيسى فَقَالَ مَرْحَباً بِالْآخِ الصَّالِخِ وَالنَّيِّ الصَّالِخِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى تُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخِ وَالْإِبْنِ الصَّالِخِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا هٰذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِيهَ اب فَأَخْبَرَ نِي ابْنُ حَزْم انَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَادِيَّ كَأَنَّا يَقُولُان قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَشْمَمُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَا لِكِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَفَرَضَ اللهُ عَلَىٰ أُوَّتِي خَسْينَ صَلاَّةٌ فَرَجَعْتُ بذيكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمِّيكَ قُلْتُ فَرَضَ خَسْسِينَ صَلاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّنَّكَ لا نطيقُ ذٰلِكَ فَراجَعَني فَوَضَعَ شَطَرَها فَرَجَمْتَ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطَرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أَتَّسَكَ لأَتُطِيقُ

هوله عربج بفقرات أويضم الاول وكبر المرح) أويضم الاول وكبر المارح) تعلق ذاك في بعض الشيخ ذاك وللربعة وعزاها في المنتج المنتج

زُ اجَنْتُ فَوَضَعَ شَطْرَ هَا فَرَجَنْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَدْجِعْ إِلَىٰ دَبِّكَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لأَتْعلِق ذَلِكَ فَمْ احَتَتُهُ فَقَالَ هِيَ خَشْ وَهِيَ خَمْسُونَ لِأَسْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَحَتُ الْي مُوسٰى فَقَالَ رَاحِمْ رَبَّكَ فَقَلْتُ ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَكِيثُمَّ ٱلْعَلَقَ فِي حَتَّى ٱنَّهُمْ ف إلىٰ سِــدْرَةِ الْمُنْتَلَى وَغَشِيهَا ٱلْوالُ لا ٱدْرى مَاهِيَ ثُمَّ ٱدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فيها حَنَا ثِنَ اللَّهُ ۚ لُوْ وَ إِذَا تُزَالُهَا الْمُسْكُ حِنْدُ مِنْ مُنْ عَنْدَالِتِهِ مِنْ نُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ فَامَا لِكُ عَنْ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوةَ بْنِ الرُّ بَعْرِعَنْ عَالِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَصَ اللهُ الصَّلاَةَ حينَ فَرَضَها رَكْمَتَيْن رَكْمَتَيْن فِي الْحَضَر وَالسَّفَر فَأْقِرَّتْ صَلاَةْ السَّفَر وَذِيدَ فِي صَلَاةٍ الْخَضَرِ مَلِ سِيْبُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي النِّيالِ وَقَوْلِ اللَّهِ مَالَىٰ خُذُوا زِيَنْكُمْ غِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَمَنْ صَلَّى مُنْتَخِفاً فِي تَوْبِ وَاحِدِوَيُذْ كَرُعَنْ سَلَةً بْن الأكوَعِ أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرُّدُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فِي إِسْادِهِ نَفَارٌ وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فِيهِ مَالَمُ يَرَفِيهِ اَذَى وَأَمَرَ النَّيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْ إِنْ **حَدُّرْن**َا مُوسَى بْنُ إِسْمُسْلَ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِ بِمَ عَنْ مَعَلَّدِ عَنْ أَمِّ عَطِلَتَهُ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرِ بَمِ الْخَيْضَ يَوْمَ الْعيدَيْنِ وَذَوَات الْخُدُور فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِينَ وَدَعْوَتُهُمْ وَيَعْتَرْلُ الْحَيْضُ عَنْمُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ آمْرَأَةُ بِارْسُولَ اللهِ إحْدَانًا لَيْمَ فَمَا حِلْياتُ قَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْيامِا وَقَالَ عَنْدُاللَّهِ ثِنْ رَجِّهِ عَدَّثُنَا عِمْرُ انْ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَدِّدُ ثِنْ سعر بنَ قَالَ حَدَّثَنْنَا أَمُّ عَطِيَّةَ سَمِنْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا لَمُ سَبِّ عَقْدِ الْإِزَادِ عَلَى الْقَفَّا فِي الصَّلاةِ وَقَالَ ٱبُو حَاذِم عَنْ سَهْلِ صَافَوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَاقِدى أَذْرِهِ إِنْ عَوالِقِهِم حَلَّاتُ الْمُمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَدَّدِ قَالَ حَدَّثَني وَاقِدْ بَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِر قَالَ صَلَّى جَابُر في إزار قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِيلَ قَفَاهُ وَ ثِالِهُ مَوْضُوعَةُ عَلَى الْمُشْعَبِ قَالَ لَهُ ثَاثِلٌ نُصَدِّ فِي إِزَارِ وَاحِدٍ فَقَالَ إِمَّا صَنفتُ ذَاكَ لَدَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيْنًا كَأَنَّ لَهُ ثَوْ بَانِ عَلِى عَهْدِ النَّيّ صَلّى اللهُ

قــوله فی اســناده والاربعةوفی اسناده (شارح)

قــوله دّال له قائل و الدربســة فقال له و ثال (شار

عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ صَ**لَّانًا مُ**طَرِّفُ ٱبُومُصْعَب قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالاَّ خَن بْنُ آبِي الْمَوْالِي عَنْ نَحَمُّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُصَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِد وَقَالَ النُّهَ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُلْتَحِفاً بِهِ قَالَ الزُّهْمِ يَ فِي حَدَثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْخُالِفُ يَهُنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْإِشْيَالُ عَلَىٰ مَنْكِيَيْهِ قَالَ قَالَتْ أَمُّ هَانِي الْتَحَفَ النَّيُّ عَلَيْهِ وَسَلَرَ شُوْبِ وَخَالَفَ بَنْنَ طَرَ فَيْهِ عَلِيْ عَالِيْقَيْهِ ﴿ حَدَّمُنَّا ۚ غَيْنَهُ اللَّهُ بْنُ قْالَ حَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَّةَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى فى ثَوب واحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَنِنَ طَرَفَيْهِ حَدُّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّنَا يَحْى قَالَ حَدَّنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْن أَبِي سَلَةً ٱنَّهُ رَأَى النِّيَّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَثُوبِ وَاحِدٍ فِي يَنِتِ أُمِّ سَلَّةً قَدْ ٱلنَّ طَرَقَيْهِ أَنَّ ثُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّى في تُوب فاحِدٍ مُشْتَمِلًا بهِ في بَيْت أُمِّ سَلَةً وَاضِمًا طَرَ فَيْهِ عَلِي فَاتِقَيْهِ حِدْمُنَا لُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلِي مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مُرَّةً مَوْلِي أَيِّم هَانِي بِنْت أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ أَيَّهُ سَمِمَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي تَشُولُ ذَهَنتُ الىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلًا غَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ نْتُ أَ بِي طَالِب فَقَالَ مَنْ حَمَّا مِأْمُ هَا فِي فَلَا قَرَعَ مِنْ غُسْلِهِ فَامَ فَصَدٌّ مُّأَ فِي زَكَمَات لَّهِمُّا فَ ثَوْبِ وَاحِدٍ فَهُمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أَيِّى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَاأَمَّ هَانِيَّ قَالَت أَمُّ هَانِينَ وَذَاكَ ضَحَى حَذُرْتُ عَبَدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف قَلَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ سَأ

قدوله فلان بالرفع بتقديرهو اوبالنصب بدلا من رجلاانظر الشارح

لُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلِكُلِّكُ ۚ ثَوْبَانَ مَلْ سَبْعَ لِذَاصَلَّى فِي النَّوْبِ الْواحِدِ فَلْحَيْمًا عَإِلَىٰ الْقَلْهِ حَدُّمُنَّ أَبُوعًا صِهِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَى الزَّنَّادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًم لَا يُصَلَّى احَدُكُمُ فِي النُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلِي عَلِي عَلِي اللَّهِ مَنَ مُ وَكُرُمُ اللَّهِ مَالُ حَدَّثَا سَيَبالُ عَنْ يَعْنَى بْنِ أَنِي كَثْرِ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَاهُمَ ثَرَةً تَقُولُ أَثْهَادُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى في تُوب فَلْخَالِفَ بَنْنَ طَرَفَيْهِ مُلْمِسِبِ إِذَا كَانَ النُّوبُ ضَيَّقًا حَذَّمْنًا يَخِيَ بْنُ صَا يَخِوَّالَ حَدَّثُنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَمْ إِنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرَثُ قَالَ سَأَ لَنَا جَا بِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَعْض أسْفَارِهِ فِحَثْتُ لَيْدُلَّةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَّ تُوْبُ وَاحِدُ فَاشْتَمْلُتُ بِهِ وَصَلَّتُ ۚ إِلَىٰ لِمَا نِسِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ مَاالشُّر لِي يَالِمَا بِرُ فَأَخْبَرْتُهُ مِخاجَةٍ فَلَأ وَيَغْتُ قَالَ مَا هَٰذَا الْاشْتَالُ الَّذِي رَأَيْتُ ثُلْتُ كَاٰنَ ثَوْبًا قَالَ قَانِ كَاٰنَ وَاسِمًا هَالْتَحِينَ بِهِ وَإِنْ كَأَنَ ضَيَّقًا فَأَثَرَزَ بِهِ صَ*ذُنْنًا* مُسَـدَّدُ ثَالَ حَدَّثُنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُولِمازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَأَنَ رِجْالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أَذْرِ هِمْ عَلَى أَغَنَّا قِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّيْبِأَنِ وَقَالَ لِلنِّسَاءِ لأ تَرْفَمْنَ رُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوى الرَّجَالُ خُلُوسًا لله سِبُ الصَّلاة فِي الْمُبَنَّة الشَّامِيَّة وَقَالَ الْحَبِينَ فِي النِّسابِ يَنْسِحُهَا الْحُوْسِيُّ لَمْ يَرَبُّهَا مَاسًا وَقَالَ مَعْمَ رَأَ نتُ الرُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ شِيْابِ الْنَهِنَ مَاصُعَ بِالْبَوْلِ وَصَلَّى عَلَى ۖ فِي تَوْبِ غَيْرِ مَقْصُودِ حَذَّتُنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَّا ٱلْوَمُعْاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعْيِرَةً بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِيّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُعْيِرَةُ خُذِا لَادِاوَةَ فَأَخَذُتُما فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوْارَى عَنَّى فَقَضَى حاجَتُهُ

توله يذهجها بضم السينوكسرها من باپنصروضرباه من الشارح

وَعَلَنه حُتَّةُ شَامِنَةٌ فَذَهَ مَ لِنُحْرَجِ يَدَهُ مِنْ فَيِّهَا فَضَافَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِها فَصَنْتُ عَأَنِيهِ فَتَوَضَّأُ وْضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمُسَحَ عَلَىٰ ذُفَّتُهُ ثُمَّ صَلَّى لَلْمُسِيِّعِينَ كَرَاهِيَةِ التَّمَرِّي فِي الصَّلاةِ حَدَّين مَعَارُ بنُ الْفَضْل قَالَ حَدَّثُنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثْنَا زَكَرَيَّا بْنُ اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ دِشَارِ قَالَ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يُحدِّثْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَنْفُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِذَاذَهُ فَتَالَ لَهُ الْمَثَانُ عَمَّهُ مَا ابْنَ آخِي لُوحَلَلْتَ إِذَادَكَ فَعَلْتَ عَلِ مَذْ كَيَيْكَ دُونَ الْجِارَةِ قَالَ فَقَلَهُ خَعَلَهُ عَإِ مَسْكِينِهِ فَسَقَطَ مَنْشِيًّا عَلَيْهِ فَأَرُوْى بَعْدَ ذَيك عُرْ النَّ صاً الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَلِ مُسَسِّ الصَّلاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِ مِلْ وَالنُّبُّانِ وَالْقَبَاءِ حَدُّنَ اللَّهَانُ مِنْ عَرْبِ قَالَ حَدَّمَا عَدادُ مِنْ زَيْدِعَنَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَى هُمَ يْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي النَّوْب الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَحِدُ نَوْ يَهِن ثُمَّ سَأَلَ رَجْلُ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّمَ اللهُ فَأُوسِمُوا جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيَامَهُ صَلَّى رَجُلُ في إذار وَرداء في إذار وَ قَيِصٍ في إذار وَقَبْلِهِ فَسَرَاوِيلَ وَدَدَاءٍ فَسَرَاوِيلَ وَقَيْصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبْانِ وَقَااِهِ فَى ثُبَّانَ وَقَمْصِ قَالَ وَآحْسِبُهُ قَالَ فَ ثُبَّانِ وَدَدَاهِ صَلَّانًا عَاصِمُ بْنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْب عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ وَجُلُ " رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْفَمْ صَ فتكسرالسين أونافية الله ولاَ السَّراويلَ وَلاَ الْبُرنُسُ وَلاَ قُوباً مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلاَ وَرْسُ فَنَ لَمُ يَجِدِ التَّمْلَيْن فَلْنَدُ إِذْ لُقَيْنُ وَلِيَقْطَعُهُ المَتَّى يَكُونًا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَعَنْ نَافِع عَنِ إِنْ لَمْرَعَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ لَمَ سِجُمْ مَالْيُسْتَرُ مِنَ الْمَوْرَةِ حَلْمُنْ قَيَّنِيهُ ثِنْ سَمِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا أَيْثُ عَن إِنْ شِهَابِ عَنْ عَيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً عَنُ أَنِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ نَهِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِال الضَّمَّاءِ وَاَنْ يُحَبِّي الرَّجَلِ فِي تَوْبِ وَاحِيدٍ آيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْسَهُ ثَنَيْ صَلَّسُمُ

والروعاد الزارة ولا عساكروعاله ازار بذير شهير (شار -)

قوله لايلس لاناعمة فتفير (شارح) قوله عن ستين بقتم الموحدة كافي الفرع وهو المشهور لكن الاحسـن كسرها انظر الشارح قد أن الامحم الح

قوله أن لايحج الح بجوزف يحج ويطوف الرفع والتصب انظر الشار ح

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَي الرَّفَادِ عَنِ الْاَعْمَ بِحِ عَنْ أَي هُمَرُورَةَ قَالَ لنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنَ عَنِ اللَّهِ أَسِ وَالنِّبَأَذِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّاءَ وَأَنْ يَ الرَّجُلُ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ حَدَّثُنَّ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَخِي إِن شِهاب عَنْ تَفِيهِ قَالَ أَخْبَرَني خَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن بْن عَوْفَ أَنَّ أَبَّاهُمَ يُرَةً قَالَ بَمَنَّنِي ٱبُوبَكُر فَيتِكَ الْحَجَّةِ فِيمُؤَدِّنينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُوَّذِّنُ بِنِي اَنْ لاَ يُحْجِّزُ بَمْدَالْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ الرَّخْن ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَآرَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ بَرَاءَةُ قَالَ أَنُو هُمَ يُرَةً فَأَذَّنَ مَعَنَاعَلَيُّ فِ آهَل مِنِّي يَوْمَ الْتَحْدِ لَأَيْجُمُ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ الرَّبِيفِ الصَّلاَّةِ بِفَيْرِ دِدَاءِ حَدُّمُنا عَبْدُ الْمَدْ رَبُّنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر قَالَ دَخَلتَ عَلَىٰ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يُصَلَّى فِى ثُوْبِ مُنْتَجِفاً بِهِ وَدِدَاؤُهُ مَوْضُوعُ فَلَاَّ انْصَرَفَ قُلْنًا يَا أَبَاعَبْدِ اللَّهِ تُصَلَّى وَدِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَمَ ٱحْبَبْتُ أَنْ يُرافِي الْمُهْالُ مِنْلُكُمُ رَأْ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى كَذَا مَا مِسْبُ مَا يُذْكُرُ فِي الْفِيٰذِ وَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَادٍ وَمَكَّادِ بْن جَمْشٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَغِيْدُ عَوْرَةً وَقَالَ أَنْسُ حَسَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِخْلِهِ وَحَديثُ أَسْنَدُ وَحَديثُ جَرْهَدٍ أَخْوَطُ حَتَّى أَيْخَرَجَ مِنِ أَخْيَلا فِهِمْ وَقَالَ أَبُومُوسَى هِ وَسَلَّمَ زُكَبَتَيْهِ حَينَ دَخَلَ عُثَّانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت أَثْرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَخَيْنُهُ عَلَىٰ فَيْذَى فَثَقُلْتُ عَلَى ٓ حَتّى خِفْتُ اَنْ تَرْضَّ فَفِذى حَ**دُّمْنَا** يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس غَرْ ا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنًا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بَعَلَينِ فَرَكِبَ نَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزَكَ اللَّهِ طَلْمَةً وَانَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَجْرِى نَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَ زُقَاقِ خَيْبَرُ وَ إِنَّازُ كُبِّتِي لَتُمَسُّ فِخَذَنِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْا ا عَنْ نِفَذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْفُارُ إِلَىٰ يَبَاضِ نِفَذِنَىِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ ۚ قَالَ اللَّهُ ٱكْنَبُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِنَ ا قَالَمَا ثَلاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَىٰ آغَالِمِيمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُالْمَز رَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَعْنَاهَا عَنْوَةً لَخُمِمَ السَّنَّى لَجَأَة دخيّةُ فَعْالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اعْطِنِي لِجَادِيَةً مِنَ السَّنِي قَالَ آذْهَتْ نَخُذْ لِجَارَيَةً ۖ فَأَخَذَ سَفِيَّةَ بْنَتَ حُتِيَّ فَجْأَةَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَفْالَ يَا نَجَّ اللَّهِ اغْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُمِّي سَيِّدَةً فُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ لاَ تَضْكُرُ إلاَّ لَكَ قَالَ أَدْعُوهُ بها *فَأَهُ بِهَا فَلَا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ خُذْ جَادِيَةً مِنَ السَّني* غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بِاآبَا خَمْزَةً مَا ٱَسْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا ٱعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتُهُا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوساً قَفْالَ مَنْ كَانَّ عِنْدَهُ ثَنَّى ۚ فَكَلِيمَتْ بِهِ وَيَسَطَ نِطْماً خَفَلَ الرَّجُلُ يَجِيُّ بِالثَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَآخْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّويِقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَأَتْ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَلْهِ بِكُ فَكُمْ نُصَلِّى الْمَرْأَةُ مِنَ البِّيابِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْوارَتْ جَسَدَها في قوب لَآجَرْتُهُ حَدَّثا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عِرْوَةُ أَنَّ طَائشَــةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُصَلَّى الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاتُه مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّناتِ فَمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِسْنَ إِلَىٰ يُبُونِهِنَّ مَايَمْرِفُهُنَّ أَحَدُ بُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبِ لَهُ أَعْلاَمُ وَنَظَرَ إِلَىٰ عَلِيهَا صَرَّمَتُما أَحْمَدُ بَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا إِبرَاهِيمُ بَنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً أنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى!اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَمِيصَةٍ لَهُا ٱعْلاَمُ فَنَظَرَ إِلَىٰ ٱعْلاَمِها نَظَرَةً

قوله حتى آنى النظر وللكشميهنى فى الفرع لالظر بزيادة لام التأكيد (شارح)

فَلَا ٱنْصَرَفَ قَالَ ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هٰذِهِ إِلَىٰ ٱبِيجَهْمٍ وَٱثَّتُونِي بَأَنْجَائِيَّةِ ٱبِيجَهْم فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي آيْفًا عَنْ صَلاْقِ ﴿ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ۖ كُنْتُ ٱنْقُلُ إِلَىٰ عَلِيها وَانَا فِي الصَّلاةِ فَأَخافُ ٱنْ قَلْتِنَني ا إِنْ صَلَّىٰ فَى ثَوْبِ مُصَلَّبِ اَوْتَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَّتُهُ وَمَا يُنْفِي عَنْ ذَٰلِكَ حَدُّنُ اللهِ مَعْمَر عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْر و قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِرْ بْنُ صُهَيْت عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ قِرَامُ لِنَائِشَةَ سَتَرَتْ بِو جَانِبَ بَيْتِنا فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسِطَى عَتَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ تَمْرِضُ ۗ وَلِهُ تَصَاوِيرُ وَايَهُ مَنْ صَلَّى فِى فَرُّ وَجِ حَرِيد ثُمُّ تَزْعَهُ حَدُّ مَنْ عَندُ اللَّهِ بْنُ الساويره (شارح) يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ أهدي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُّومُ حَريرِ فَلَبِسَهُ فَصَلَى فيهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ تَزْعًا شَدِمِداً كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ مَلِيكِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْاَحْمَرِ حَذُّمِينًا نَحُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ إِلِى ذَائِدَةَ عَنْ عَوْن بْنِ اَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ آدَيمِ وَرَأَيْتُ بِلالاً آخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَرَأَ يِتُ النَّاسَ يَبْنَدِدُونَ ذَاكَ الْوَصُوءَ فَنَ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمْسَحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِر مِنْهُ شَيْأً أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِصاحِبهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلألَّا أَخَذَ عَثَرَةٌ فَرَكَرَهَا وَخَرَجَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حُلَّةٍ خَرْاة مُشَمِّراً صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ وَكُمَّيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوْابَّ يَمْرُونَ مَيْنَ يَدَي الْمَنْزَةِ للرسِبُ الصَّلَاةِ فِي السُّفُوحِ وَالْمِبْتِرِ وَالْخَشَبِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ وَلَمْ يَرَالْحَسَنُ بَأْسَا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَدْدِ وَالْقُتْلْطِيرُ وَ إِنْ جَرْى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْفَوْقَهَا أَوْأَمَامُهَا إِذَا كَانَ يَيْتُهُمَا سُـتْرَةٌ 🏿 وضِمها المدالجامد وَصَلَّى الْوَهُمَ يَرَةً عَلَى سَقْفِ الْمُسْجِدِ بِصَلاَّةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى النَّا مُحَرَّعَلَى النَّبَح حَرُّتُ عِنْ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو خَارَمِ قَالَ سَأَلُوا

قولها لجد بفقع الجيم

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ اَيِّ شَيٍّ الْيَبَرُ فَقَالَ مَابَقِيَ بِالنَّاسِ عَلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ آثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْ لِىٰ فُلاَنَةَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِيشَلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَدَكَمَ وَدَكُمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَمٌ رَأْسَهُ ثُمَّ دَجَمَ الْفَهْقَرَاي فَسَحِيَذَ عَلَ الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمُنْهَرِثُمَّ قَرَأً ثُمَّ زَكَمَ ثُمَّ زَفْمَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَمَ الْفَهْفَرى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهٰذَا شَأْنُهُ ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأْلَى أَخَدُ ابْنُ حَنْبَلِ رَحِمُهُ اللهُ عَنْ هٰذَا الْحَدَيثِ قَالَ فَايِّغَا اَرَدْتُ أَنَّ النَّيَّصَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَعْلِ مِنَ النَّاسِ فَلا بَأْسَ انْ يَكُونَ الإِمَامُ اَعْلِي مِنَ النَّاسِ بِهِذَا الْحَديث قالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُنِينَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهِذَا كَشِيرًا فَلَرْ تَسْمَعُهُ مِنْـهُ قَالَ لأ صَرَّتُنَا عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قال حَدَثُنَّا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ الطُّويلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَس شَتْ سَاقُهُ أَوْكَيْفُهُ وَآلَىٰ مِنْ نِسَايَهِ شَهْراً كَيْلَسَ فِي مَشْرُيَةِ لَهُ دَرَجَتُهُا مِنْ جُنُوعٍ فَأَنَّاهُ ٱصْحَابُهُ يَهُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً وَهُمْ قِيَامٌ فَكَأْسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُمِيلَ الإمَامُ لِيُؤْمَّةَ بِهِ فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَمَ فَازَكَمُوا وَإِذَا سَحِدَ فَاسْحِدُوا وَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا ۚ فَصَلُّوا قِياماً وَنَزَلَ لِتِسْمِ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا دَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَيْسَعُ وَعِشْرُونَ لَلْمِسِبُ إِذَا أَصَابَ تَوْتُ الْمُعَلِّى أَمْرَأَتُهُ إِذَا سَعِدَ حَدُمنا مُسَدَّدُ عَنْ لِمالِدِ قَالَ حَدَّثَا سُلَمانُ الشَّيْلِانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ مُنْهُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى وَ أَنَا حِنْاهَهُ وَأَنَا خَائِفُنُ وَزُكُّما اَصَابَى ثَوْبُهُ إِنَّا سَحَبَـدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُرْرَةِ بُ الصَّلاةِ عَلَى الْحَصيرِ وَصَلَّى لِجَابِرٌ وَأَبُوسَعيدِ فِي السَّفينَةِ قَاتُما وَقَالَ الْحَسَنُ تُعَلِّى قَائِمًا مَالَمْ نَشُقَ عَلَىٰ أَضَّعَالِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلاَّ فَشَاعِداً حَدُن عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قوله فلا شملي بهدا الضبط و في رواية فلاسل بكسر اللام وسكون الياثم ولا رئيسة فلا شمل الذا تظر الشارح مع مكون أوليات الظر الشارح على أوليات بإلما الضبط في المات الشارح في المات الشارح في المنارح في

جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَطُعَامِ صَنْعَتْهُ لَهُ فَأ تُمُّ قَالَ قُومُوا فَلاصِّلِّي لَكُمْ قَالَ أَنْسُ فَقَمْتُ إِلَىٰ حَصِيرِ لَنَا قَدِاسُوَدَّ مِنْ طُول فَنَصْغُتُهُ عَاء فَقَالَم رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَصَفَفْتُ وَالْيَتَمَ وَرَاءَهُ مِنْ وَزَائِنَا فَصَلَّمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُمْتَيْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُرَّةِ صَارُسُ أَبُو الْوَلدِ قَالَ حَدَّنَا اشْفَيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ الشَّيْبِانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى الْخُرُورِ لِلْمِ سِبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنْسُ عَلَى فِراشِهِ وَقَالَ أَ نَسُ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ كَأَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَيَسْحِبُدُ اَحَدُنَا عَلَىٰ ثَوْ بِهِ حَدُنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلِي مُمَّرَ بْن عُيَيْدِ اللَّهِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ مْمْنِ عَنْ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْعَالَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱللهُ بَهْنَ يَدَىٰ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاًى فِى قِبْمُلِّيهِ فَإِذَا سَعِدَ خَمَزَ فِي فَقَبَفْتُ رَجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَرَّذِ لَيْسَ فِهَا مَمَايِحُ مِنْ ثِنْ يَغْنَى بْنُ بُكِيرِ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ اَنَّ غَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأْنَ يُصَلِّى وَهَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ آهْلِهِ أَعْتِرَاضَ أَلْمَأَازَةَ حَدُّمْنَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَيَّرَ كَانَ يُصَلِّى وَعَالِشَةُ مُعْتَرَضَةٌ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذي يَنْهُمان عَلَيْهِ لَمُ سِيْبُ الشُّجُود عَلَىَ النَّوْبِ فَيشِدَّةِ الْخَرَّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْعُدُونَ عَلِيَ الْمِمَامَةِ وَالْقَلْنُسُومِ وَيَدَاهُ فَ كُيِّهِ حَدَّثُنَا الْبُوالُولِيدِ هِشَائُم بْنُ عَبْدِ الْمَلِك قَالَ حَتَثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَصَّل قَالَ حَدَّتَني فَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ

َ بَكُوبِنْ عَبْدِاللهِ عَنْ أَلْشِ بْنِ مَا لِلهِ قَالَ كُنَّا نُسْلِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَصَمْ أَحَدُنُا طَرَفَ النَّوْبِ مِنْ شِدَّهِ الْمَرِّ فِي مَكَانِ الشَّجُودِ مَلِ سِبُ الصَّلَاةِ

قوله الجنازة بكس الجيموقدتفتح(شارح)

فِ النِّيالَ حَدْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُومَسْلَةَ بدُ مَنْ تَزِيدَ الْاَ ذُدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ٱكَأْنَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يُصَلِّى فِي نَفَلَيْهِ فَالَ نَمَ الْمِسِبُ الصَّلاّةِ فِي الْخِفَافِ صَلْاتُمَ الدَّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَرِّمِ بْنِ الْحَرثُ قَالَ رَأَ يْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلَى ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلِي خُمَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُيْلَ فَقَالَ رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هِذَا ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَأْنَ يُضِبُهُمْ لِأَنَّ جَريراً كَانَ مِنْ آخِر مَنْ اَسْلَمَ حَ**دُرُنَا** اِسْحَقُ بْنُ نَصْرَقُالَ حَدَّثُنَا اَبُو أَسْامَةً عَنِ الْاَحْمَيْنِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مُسْرُوقِ عَنِ الْمُعْيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ وَصَّأْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ وَصَلَّى لَمْ سِبْ إِذَا لَمْ يُبْتُمُ الشُّحِبُودَ ﴿ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ تُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ واصِل عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّهُ رَاى رَجُلالايْتِمُ وُكُوعَهُ وَلاسْحِودَهُ فَلا قَضى صَلاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ مَاصَلَيْتَ قَالَ وَآخْسِينُهُ قَالَ لَوْمُتَّ مُتَّ عَلِي غَيْرِ سُنَّةٍ لِمُثَّدِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرسيب يُبْدى صَبْيَيْهِ وَيُجافِي فِي السُّحِبُودِ ۞ أَخْبَرُنَا يَحْيَ بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثُنَا كَذُ بْنُ مُضَرّ عَنْجَمْفَرِ عَنِ ابْنِ هُمْرُمُزَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَا لِلهِ ابْن نُجْنِنَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ إِذَا صَلَّىٰ فَرَّجَ بَبْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ۞ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَنْفَرُ بْنُ رَبِعَةَ نَحْوَهُ لَمُرْسِبُ فَضْلِ اَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْلُ بأطراف دخْلَيْهِ الْقِيشَلَة قَالَهُ اَبُو حَمْيْدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُثْنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيّ قَالَ حَدَّثَا مَنْصُو رُبْنُ سَعْدِعَنْ مَيْمُون بْن سِياهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلا تَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَاتُنَا وَاكُلَ ذَبِيحَنَّا فَذَٰلِكَ الْمُسْلُمُ الَّذِي لَهُ ذَمَّةُ اللَّهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَتُخْفِرُ واللهَ فَى دَمَّتِهِ حَذَّرُنَا لَهُيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ حَمْيُهِ الطُّويل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صِلاَّ تَنْا وَاسْتَقْسَلُوا فَلْلَتْنَا وَذَبَكُوا ذَ بِعَتُنَا فَقَدْ حُرَّمَتْ عَلَيْنًا دِمَاؤُهُمْ وَلَمُوالْفُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَج عَلَى اللَّهِ \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَغْنِي قَالَ حَدَّثُنَا حُيْدُ قَالَ حَدَّثُنا أَنْسَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَقَالَ عَلَى ثِنُ عَبْدِاللَّهِ حَتَّمْنَا خَالِهُ بْنُ الْحَر ث قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِياهِ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ بِالْبَاحْمَزَةَ وَمَا يُحرّهُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَأَإِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ وَآسَتَقْتِلَ قِبْلَتُنَا وَصَلَّى صَلاَّتُنا وَاَكُلَ ذَبِيَتُنَّا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَالِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَاعَلَى الْمُسْلِمِ فَإِسْبُ فِبْلَةِ آهْلِ الْمُدَيَّةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمُشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمُشْرِقِ وَلَا فِي الْمُؤْرِبِ قِبْلَةُ لِقَوْلِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَّسَتَقْبُلُوا الْقِبْلَةَ بِنَائِطٍ اَوْ بَوْل وَلْكِنْ شَرّقُوا أَوْغَى مُوا حَدُن عَلَيْ بِنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْن يَزيدَ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَ الْاَنْصَادِيّ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آيَنْتُمُ النَّائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلانْتَتَدْ برُوهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْغَرَ بُوا قَالَ أَبُو أَيُّونَ فَقَدِمْنَا الشَّـأَمَ فَوَجَدْنًا مَرْاحِيضَ يُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلُةِ فَنَخْرَفُ وَنَشَتْقُورُاللَّهَ تَمَالَىٰ ﴿ وَعَنِ الرُّهُمِرِيِّ عَنْ عَطَاهِ قَالَ سَمِنْتُ آبَا ٱيُّوبَ عَنِ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مُلْ سِبُ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى حِدْرُنُ الْمُمَيْدِيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَمْرُو نِنُ دِمنَادِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ نَمَرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ الْشُرْرَةَ وَلَمْ يَطُفُ بَئِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ آيَأً بِّي آخرزاً نَهُ قَقْالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى خَلْف الْمُقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَنْ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمُ ۚ فِي رَسُولَاهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ وَسَأَلُنَا لِمَا يَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ لَايَقُرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَ**رُثُنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَهْلَى عَنْ سَيْفِ قَالَ سَمِنْتُ مُجَاهِداً قَالَ أَتِى ابْنُ ثُمَرَ فَشَيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَمْبَةَ قَفَالَ ابْنُ

قوله على يسازه اى الداخل او يسسار المدينة الوهمو من الالتفات ولايدذر عن الكتاب وهي التسادل المدينة وهي التسادله اذا دخلت (شاح)

قوله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثبت شهرا الاول بني نسخة الشارح وهوساقط في يعض نسخ المتن

عُرَ فَأَ فَبَلْتُ وَ النَّهُ ثُماًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَلَجِدُ بِلاَلاَ فَأَيُّما ۖ بَيْنَ الْبابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلا لاَ فَقُلْتُ آصَالًى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الْكَفْيَةِ قَالَ نَمُ رَكْمَتَيْن بَيْنَ السَّادِيَّيْنِ اللَّيِّينِ عَلِي يَسَادِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجِهِ الكَمْيَةِ دَكُمَّيْنِ حَدُّسُ إِسْطَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّ ذَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَبَعِ مِنْــهُ فَلَمَّا خَرَبَحِ رَكُمَ رَكْمَتَيْن في قُبُلِ الْكُمْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِينَاةُ الْمُرْسِيْبِ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَأَنَ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسْتَقْبِلِ الْقِينَلَةَ . وَكَبِّرْ حِدْرُنُ عَبْدُاللهِ بَنُ رَجْاءِ قَالَ حَدَّثَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَى عَن الْبَرَاهِ بْن غَادْب قَالَ كَأَنْ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَخُو بَيْت الْمُقَدِين سِيَّةً عَشَرَشَهْراً ۚ أَوْسَبْمَةَ عَشَرَشَهْراً ۚ وَكَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ أَنْ نُوَجَّةِ إِلَى الْكَفْبَـٰةِ فَأَثْرَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْنَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِىالشَّمَاءِ فَتَوَجَّة نَحُو الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَاوَلاَّ هُمْ عَنْ قِبْلَتِهُم التي كأنُوا عَلَيْهَا قُلْ يِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُفْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم فَصَلَّى مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى فَرَّ عَلى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْهَار فيصَلَاقِ الْمَصْر نَحُوَ بَيْت الْمُشْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحُو الْكَفْبَةِ فَفَكَرَّ فَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحُوَ الْكُفْبَةِ حَدُّمُنا مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثُنَا يَخَى نِنُ أَبِي كَشير عَنْ نُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ إجابِر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَذَادَ الْفَريضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَدُثُنَا عُثَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْسدُ اللّهِ صَلَىالنَّبِيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْرَاهِيمُ لاَ أَدْرِي ذَادَ أَوْ نَقَصَ فَكَأْسَلَّمَ قِيلَ لَهُ

قوله وآيةبالرفععلى الاشداء وألخبر عذوق وبالنصب عل الاختصاص وبالجر عطفا على مقدر انظر الشارح

> الماغيي و في رواية فاستقبلوها بصيغة الامر انظر الشار –

بِارَسُو لَاللَّهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُواصَٱيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَل رَجْلَهُ وَاسْتَقْبُلَ الْفِيْلَةَ وَسَجَدَ سَعِٰدَ نَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَأَ أَقْبَلَ عَلَيْنًا بوجهه قالَ إنَّهُ لَوْحَدَثَ فِي الصَّلا قِ شَنُّ لَنَيَّأْتُكُ يِهِ وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا يَشَرُ مِثْلُكُ أَنْسَى كَأَتَنْسَوْنَ ْ فَإِذَا نَسْيِتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيصَــلاتِهِ فَلْيَقَرُّ الصَّوَابَ فَلْيُشّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْعُبُدُ سَعِبُدَ تَنِينَ لَم بِكَ مَاجَاءً فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لأ يَرَى الإعادَةَ عَلَىٰ مَنْ سَهَا فَصَلَّى إلىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْسَلَّمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَى زَكْمَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَوَجْهِهِ ثُمَّ آئَمُ مَا بَقَ حَ**لَامُنَا** عَمْرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ مُحَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِى ثَلاثِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ لَوَاتَّخَذْنًا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَزَلَتْ وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَيًّا وَآيَةُ الْجِجَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ لَوْاَ مَرْتَ نِسْلَمَكَ أَنْ يُخْجَبْنَ فَإِنَّهُ لِيَكَّامُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاحِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْجِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيالْفَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَلَى رَبَّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَذْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ فَتَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حِدْثُنَا إِنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَخْيَ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً بَهِذَا حَدُّرْتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ بْنُ أَ فَيِن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خُمَرَ قَالَ يَيْنَا النَّاسُ بِقُبُاءٍ فِي صَلاَةِ التُّمْشِعِ إِذْجَاءَهُمُ آتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْأُ نُزِلَ عَايْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآ نَّ وَقَدْ أُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكَنْيَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ ۖ الوله فاستعلوها بصنة إلى الشَّامِ فَاستَلْدَارُوا إلى الْكُفِيَةِ حَذَّتُنَا مُستَّدُهُ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْي عَنْ شُسَعْبَةً عَنِ الْكَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّلهُ وَخَسا فَقَالُوا أَذَيذَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَالِدُ قَالُوا صَلَّيْتَ خَساً قَئَى دَجُلِيهِ وَسَعَدَ سَعِدَ تَنِينِ مَا سِبُ عَكَ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمُنْحِدِ حَرَّمُنَا فَتُنْبَعُ قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمَمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ تَحَيْدِ عَنْ أَنْسِ اَنَّاللَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم دَأْي

أَغْلَمَةً فِي الْقَسْلَةِ فَشَقَّ ذِلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُوْيَ فِوَجْهِهِ فَقَامَ فَكَّهُ بِيدِهِ فَقَالَ تولهاوان بنتوالهمزة ۗ إنَّ اَحَدَكُمُ ۚ إِذَا قَامَ فِيصَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُثَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَةُ وَبَثْلَ الْقِشْلَةِ فَلا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اَخَذَطَرَفَ ودايَّهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَوْيَفْعَلُ هَكَذَا حَدُّنُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ فَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى بُصَالَةً في جِداد الْقِبْلَةِ كَفَكَّدُ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمُ 'يُصَلِّي فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى طَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْ مِنينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى في جدارِ القِبْلَةِ عُلَاماً أَوْيُصَامًا أَوْنُحَامَةً فَكُمُّ مُ مِن الْمُسْبِ حَلَّتِ الْحَاطِ بِالْحَمْي مِنَ الْمُسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اِنْ وَمِلْتُ عَلِي قَذَر رَطْب فَاغْسِلْهُ وَ اِنْ كَأْنَ إِلِسآ فَلا حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِلَ قَالَ أَخْبَرَنَّا إِبْنَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ مُحَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ ٱبْا هُمَ يْرَةً وَٱبَّا سَسميدِ حَدَّثُاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى نُخَامَةً فِي جِدَادِ الْمُسْجِيدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً خَكُّها فَقَالَ إِذَا تَقَرُّمُ آحَدُكُمُ فَلا يَتَّغَمَّنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَعَنْ يَمِيْهِ وَليَبْعُنْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَفْتَ قَدَمِهِ الْيُشْرَى مَا رَبِّ لَا يَبْضُقُ عَنْ يَمِيْدِ فِي الصَّلَاقِ حَدُّمُنَا يَغِيَ بْنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِمابٍ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّ خْمْنِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ وَأَبَا سَمِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَى نُخَامَةً في حَاثِطِ الْسُجِيدِ فَتَـٰا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَدَّ حَصْاةً خَقَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَغَّمَ اَحَدُكُمْ فَلا يَتَغَمَّمْ فِيْلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمْنِهِ وَلْيَبْضُقْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَحْتُ قَدَمِهِ الْيُسْرِي حَدُّنُ حَفْض بْنُ عُمَرَ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى الله

في البو بينية و لا در در عن الحوى والستمل وان" (شارح)

قوله لانتظن بكسم الفاء ومجوز الضم (شارح )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْفِلَنَّ اَحَدُكُمُ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِ وَلَكِينَ عَنْ يَسادِهِ اَفْتَحْتَ لِيَمَازُقُ عَن يَسادِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ البُسْرِي حَدْثُن آدَمُ فَالَ حَدَّثَنَا شَعْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَاتِّمَا يُنْاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَنَّ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ حَ**دُمُنَا** عَلَّ قَالَ ذَ ثَنَا سُسفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهُرِيُّ عَنْ نُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أنَّ النَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَكُمَّا المجتمالةِ ثُمَّ مَهٰي أنَّ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَثِنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَمينِهِ وُلْكِينْ عَنْ يَسْارهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى ﴿ وَعَنِ الرُّهْرِيِّ سَمِم حَمَيْداً عَنْ أَبِي سَمِيدِ غَوْدُ للمسيب كَفَّادَة الْبُرْاق فِي النَّسِجِدِ حَدُمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا مَنْادَةُ قَالَ سَمِفتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الْبْزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطيَّةٌ نَصْرِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَأَيْمٍ سَمِعَ أَبَا هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثَامَ اَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَلاَ يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَالِمَّا يُناجىاللّهَ مَادُامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ بَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْضُقْ عَنْ يَسَادِه 🗕 إِذًا بَدَدَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذُ بِطَرَف ثَقَ بِهِ | قوله فيد فها بالرفع حدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِلَ قَالَ حَدَّثَا ذُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَا حَيْدٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ الَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي الْفِينَاةِ ۚ فَكَمَّا بِيدِهِ وَدُوْىَ مِنْهُ كَراهِيّةٌ أَوْ رُوْيَ كُرا هِيَتُهُ لَا لِكَ وَشِيَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ آحَدَكُمُ ۚ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّا يُناجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَ بَإِنْ مِبْلَـتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِى قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَادِهِ أوْتَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ آخَذَ طَرَفَ رِدائِهِ فَبَزْقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ قَالَ أَوْيَفْعَلُ مُكَذَا مَا بِبُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِلَمَامِ الصَّلَاةِ وَذَكْرِ الْقِينَاةِ

و الجزم و النصب الظر الشارح

**حَدُّنَ ۚ** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِح عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُمَّا فَوَاللَّهِ مَا يَغْفِي عَلَّ خُشُوعُكُم ۚ وَلا زُكُوعُكُم ۚ إِنِّي لَارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي حدَّن يَعْي بنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلال بنِ عَلَّى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةً ثُمَّ رَقِىَ الْمُنْبَرَ فَقَالَ فِى الصَّلاٰةِ وَفِى الرُّكُوعِ إِنِّى لَازَاكُمْ مِنْ وَزَائِى كَمَا اَرَاكُمْ ۖ مَارِبُ عَلْ يُقَالُ مَسْحِبُدُ بَنِّى فُلاْن حَ*ذُرْتُن*َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ نَا فِيم عُنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيل الَّتي تضمروفيرواية ۗ أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَآمَدُها ثَيْيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَائِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ نُضَمَّرْ مِنَ الشُّنبِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِيدِ بَنِى ذُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَأَنَ فَيَنْ سَاتِقَ بها مُربُ الْقِسْمَةِ وَتَمْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ الْقِنْوُ الْهِذْقُ وَالْاثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجُمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانُ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَهْنِي أَبْنَ طَلْهُمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنَ الْجَغْرَيْنِ فَقَالَ ٱلثُّرُوهُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالَ أَيْنَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَأَ قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ تَغَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرِي اَحَداً إِلَّا اَعْطَاهُ إِذْ لِجَاءَ الْمَتَّاسُ رَضِيَ الدُّعَنَّهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطِني فَانِي ۚ فَادِّيْتُ نَفْسي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ تَخَتَّا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِيَّلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱؤْمُنْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِنَّى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَتَ يُقِيَّلُهُ فَقَالَ الرَسُولَ اللَّهِ ٱوْمُمْ بَسْضَهُمْ يَرْفَعَهُ ۚ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ ٱنْتَ عَلَىٓ قَالَ لا فَتَكَرَ مِنْهُ ثُمَّ آخَمَلُهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ ثُمَّ آنْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يُنْبِعُهُ بِهَرَهُ حَتَّى خَنِي عَلَيْنَا عَجِيًّا مِنْ حِرْصِهِ فَأَقَامَ رَسُولُ القِصَلَّ اللهُ مَنْ دَعا لِطَعامٍ فِي الْمُسْجِدِ وَمَنْ أَحَابَ فِهِ ۚ حَدُّمِنَ عَيْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ ٱنْسَاً وَجَدْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي ٱلْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَتُمْتُ فَقَالَ لِي ٓ اَرْسَلَكَ ٱبْوَطَلَقَةَ قُلْتُ نَمَرْ فَقَالَ لِطَمَامٍ قُلْتُ نَمَرْ فَقَالَ لِمَنْ مَمَهُ قُومُوا الْقَضَاءِ وَاللِّمَانِ فِي الْمُسْجِدِ حَدْثُنَا يَخْلِي قَالَ أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَّا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَني ابْنُ شِسهاب عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ آصَرَأَتُهِ رَجُلاً اَيْشُلُهُ فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَا شَاهِدُ لَلْ سِبْ إِذَا دَخَلَ بَيْنَا يُعَلَّى حَيْثُ شَاءَ أَوْحَيْثُ أَمِنَ وَلاَ يَعَسَسُ صَدُن عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثَنا إِبْرَاهِيُم بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهاكِ عَنْ عَمُودِ بْنِ الرَّ بِيعِ عَنْ عِبْبَالَ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ آيْنَ تُحِثُ أَنْ أُصَلَّى كَكَ مِنْ يَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَىٰ مَكَاٰنِ فَكَتَبَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنا خَلْفَهُ فَصَلَّى بُ الْسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَوَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَادْبِ فِىمَسْجِدِهِ ف داره جَمَاعَة مَرْن سَمِيدُ بن عُفَيْر قال حَدَّني اللَّيْثُ قال حَدَّني عَمَيْلُ عَنِ إِنْ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَحْوُدُ بِنُ الرَّبِيمِ الْأَنْسَادِيُّ أَنَّ عِبْبَانَ بَنَ مَالِكِ وَهْوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدْداً مِنَ الْأَنْسَار أَنَّهُ أَتْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَا ذَا كَأَنْتِ الْإَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي يَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَظِعْ أَنْ آتِي مَسْجِيدَهُمْ فَأُصَلِيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ لِانْسُولَ اللَّهِ ٱلَّٰكَ تَأْنَيْنِي فَتُصَلِّى فِي بَيْتِي فَأَ تَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَمَ سَأَفْمَلُ إِنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ عِبْبَانُ فَغَدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ حينَ

قوله فی مستجده والاربعة فی مستجد (شارح)

توله فتصلى السكون أو بالنصب وقدوله فأتخده الرفع على الاستشاف أوبالنصب كا في النرع علفاعلى الفسل النصوب انظر

ارْتَفَعَ النَّمَاارُ فَاسْتَأْذَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَدْنُتُ لَهُ فَلَا يَحِلْ حِنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ آيْنَ تَحِثُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَيْتِكُ قَالَ فَأَشَرْتُكُهُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ قَفْاتُم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلى خَرِيرَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ قَالَ قَنَّابَ فِي الْبَيْتِ رِجْالٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهٰ ( ذَوُوعَدَد فَاخْتَمُمُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِينِ أَوْ إِيْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَٰذِكَ مُنَافِقُ لاَ يُحِتُّ اللهَ وَرَسُولَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ ذَٰلِكَ ٱلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ يُرِيدُ يِذِلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَمُ قَالَ فَالَّا نَرْى وَجْهَهُ وَنَصْحَتُهُ إِلَى ٱلْمُنْافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلِىَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ يَبْتَنَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ۞ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَــأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْانْصَادِيَّ وَهْوَ اَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدَيثٍ مَخُودٍ بْنِ الرَّبِيمِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ مَلْ سُبُ الشَّيَنُ فَدُخُولَ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَبْدَأُ بِرَجْلِهِ النَّيْثِي فَإِذَا خَرَجَ بَدَأً برجْلِهِ الْيُسْرَى حَدَّثُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَن الْاَشْعَت بْن سُلِّيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ يُحِتُ الشَّيِّيْنَ مَا ٱسْتَطَاءَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُودِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَتُّلِهِ مُلِسِب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْحِلِيَةِ وَ يُتَّخَذُ مَكَأَنَّهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ اللهُ الْهَوُدَ الَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاحِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُصَلِّى عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْاعَادَةِ حِدْرُتُ مُحَدَّدُ بْنُ الْأَشِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَةً ذَكَرَتًا كَنيسَةً رَأَيْهَا بالْكَبشَةِ تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتْنَا ذَٰلِكَ لِانَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَٰلِكِ

قوله مساجد بالنصب مفعولا أأسا ليتخذ المبنى الممفعول و مكانها مفعول أو لل مرفوع المساجد بالفاعل و في والية مساجد بالرفع خاص الفاعل شارح تبكِ الصُّورَ فَاذُلْتُكِ شِرَادُ الْخَلْقِ عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَّتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ

` خَدَّنْنَا عَبْدُ الْوارث عَنْ أَبِي التَّشْيَاحِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِمَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَسَيَّةَ فَنَوْلَ ٱعْلَى ٱلْمَسَيَّةِ فِي حَى يُقَالُ لَكُمْ بَشُوعَمْرِو بْن عَوْفِ فَأَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فَيْهِمْ أَدْبَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ أَدْسَلَ إِلَى بَنِي الْخَبَّارِ خَلَقُا مُتَقَّلِينِي السُّيُوفِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ وَٱبُوبَكْرِ دِدْفُهُ وَمَلَأَ بَى النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى ٱلْتَى بِفِينَاءِ أَبِي ٱلَّتُوبَ وَكَانَ يُحِتُّ اَنْ يُصَلَّى حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرْ إِضِ الْغَنَمِ وَ إِنَّهُ أَمَرَ بِنَّاءِ الْمَسْجِدِ فَأَ رْسَلَ إِلَى الواواد بكسر العمرة مَلَاهِ مِنْ بَنِي النَّفِارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّفَارِ ثَامِنُو فِي بِحَاتِهِلَكُمْ هَذَا قَالُوا لأَوَاللَّهِ لأَقَالُتُ وَفِيهِ نَخْلُ فَأَمَرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ قَلْبِشَتْ مَسْوِيَتْ وَبِالْغُلْ فَقُطِعَ فَصَفُّوا الْتَخْلَ وَشِلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْجَمَادَةَ ال ولا بدر بكسوالخاه اللُّهُمُّ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهِ ۞ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهِ الصَّلاةِ فِي مَرْابِضِ الْعَنَمِ حَدَّثُ سُلِّمَانُ بَنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنا عَنْ أَنِي التَّشَّاحِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرابِضٍ الْغَيْمِ ثُمَّ سَمِيتُهُ بَصْـدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنْمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَي الْمَسْجِدُ الصَّلاةِ ف مَواضِم الربل حدَّث صدّقة بن الفَصْل قالَ أَخبَرنا نَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ لَا فِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَىٰ بَهِير هِ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَا مِ أَوْنَاكُ أَوْ شَيْ يَّا يَيْمَهُ فَأَ رَادَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي أَشَرُ قَالَ قَالَ النَّيْ

لِّمَ عُرضَتْ عَلَىَّ النَّادُ وَانَا أَصَلِّى حَذَّرْنَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ﴿

و في فرع اليوبيية بقتمها (شارح) قولدخرب بفتع الخاء المعمة وكسر الراء وقتم الواء (شارس)

عَنْ مَا لِكَ عَنْ زَيْدِ مْنِ أَسْلًا عَنْ عَطَاءِ مْن يَسَادِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَخْسَفَت لتُّمْنُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُدِيتُ النَّادَ فَلَمْ آرَ مَنْظَراً كَالْيَوْمِ قَطْ أَفْظَمَ مَلِ سِينِ كَرَاهِيةِ الصَّلَاةِ فِي الْقَارِ حَدَّيْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَكْنَى عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آجْمَلُوا فِي بُيُو يَكُمْ مِنْصَلاَ يُكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا ۖ م**ارسِتُ** الصَّلاةِ في مَواضِعِ الْحُسنتِ وَالْمَذَابِ وَيُذْكُرُ أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ الصَّلاَّةَ بِخَسنتِ إا إلَ حَدُّن إِسْمُمِلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثني مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ دَمَار عَنْ عَبْدِ اللهِ انْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذَّ وسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ لأ تَدْخُلُوا عَل هُؤُ لَاهِ ٱلْمُتَذِّمِنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا لِمَا كَانَ فَانْ لَمْ تَكُونُوا لِمَا كَانَ فَلاَتَذْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْكُ مَا أَصَابَهُمْ مَا مِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا لأَنَدْخُلُ كُنَّايْسَكُمُ مِنْ آخِلِ النَّمَاشِلِ الَّتِي فَهَا الصُّورُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّى فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا قَالْيُلُ حَدُّمُنَا مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُومَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَّةً ذَكَرَتْ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَنيسَةً رَأْتُهَا بَا رْضِ الْحَبَشَةِ يُقْالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فَهَا مِنَ الصُّورَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ أُولَيْكِ قَوْمُ إِذَامَاتَ فيهمُ الْمَبْدُ الصَّالِحُ أَوِالرَّجُلُ الصَّالِحُ بَسَوْا عَلَىٰ قَبْدِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فيهِ تِلَاثِ الصُّورَ أُولَيْكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَلِ بِ عَدَّنَّا اللَّهِ اللَّهَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الْأُهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَةً أَنَّ غايشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْاسِ قَالاً كَمَّا نَزَلَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِفِقَ يَظرَحُ خَمِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا آغَتُمْ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَٰ إِكَ لَمْنَةُ اللَّهَ عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَا نَبْيَاتِهُمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوا ﴿ حَزُّتُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الْنَّ

توله الصور ذكر فيها الشارح الرفع و النصب و الجر فانظره

رَسُولَ الدِّصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَٱ تَّخَذُوا فُبُورَ ٱ فَيا يُهِمْ مَ مُ مُسِبُ قَوْلِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لَى الأَرُضُ مَسْجِها وَطَهُوراً حَدُّنُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ هُوَ أَبُو الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ الْفَقَيرُ قَالَ حَدَّثَنَاجًا بُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعْطِيتُ خَسَاً لَمْ يُمْطَهُنَّ آحَدُ مِنَ الْأَنْبِياءِ قَسْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَة شَهْرُ وَجُمِلَتْ لِيَ الْأَدْضُ مَسْجِداً وَعَلِهُوداً وَآثُمَا رَجُل مِنْ أُمِّتِي اَدْزَكَسْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصُلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَاتِمُ وَكَأَنَ النَّيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُفِثْتُ إِلِيَ النَّاسِ كأفةً وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ مَا رَكِبُ نَوْمِ الْمَزَأَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَدَّرُتُنَا عُيَيْدُ بْنُ إسمميلَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُواسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَايْشَةَ أَنَّ وَلَيدَةً كَأْتُ سَوْدَاءَ لِنَي مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَفُوهَا فَكَأْتُ مَمَهُمْ قَالَتْ نَفَرَجَتْ صَبَيَّةٌ لُمُمْ عَلَيْهَا وشَاتُ آخَرُ مِنْسُيُور قَالَتْ فَوَضَمَتْهُ آوْوَقَمَ مِنْهَا فَرَّتْ بِهِ خُدَيَّاةٌ وَهُوَمُلْقً فَسَيِنَهُ كُمَّا نَقَطِفَتُهُ قَالَتَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُعْتَشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلُهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتُهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَٰذَا الَّذِي الْتَهَمُّتُكُونِي بِهِ زَعَمْمٌ وَانَا مِنْهُ بَريَّةُ وَهُوَ ذَاهُوَ قَالَتْ فَجَلَمَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَكَانَتْ لَهَا خِبَالَة فِي الْسَعِيدِ ٱوْحِفْشُ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتَني فَبَحَدَّثُ عِنْدى فَالَتْ فَلا تَغْلِسُ عِنْدى بَخِلِساً إلاَّ فَالَتْ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَمَاجِيبِ رَبُّنا ﴿ الْأَلَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانَى قَالَتْ عَالِيْشَةَ فَقُلْتُ كَمَّا مَاشَأَنَّكِ لا تَعْمُدِينَ مَعِي مَقْمَداً اللَّهُ قُلْتِ هَذَا قَالَتْ خَنَّاتَنبي بِهٰذَا الْمُدِيثِ مَا رَبِّ فَوْمِ الرِّبِال فِي الْمُنْجِدِ وَقَالَ أَبُووَالاَبَةَ عَنْأَ نَسٍ قَدِمَ رَهْطُ مِنْ تُحَمِّل عَلَى النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنُوا فِىالصُّفَّةِ ۗ وله الفقراء إلته وَ قَالَ عَبْدُ الرَّعْنِ بِنُ أَبِي بَكْرِ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاةِ حَ*دُّتُ مُ* مُسَدَّدُ قَالَ 🏿 خبر كان أو بالرفع

اسمها وأصحابخبر مقدم (شارح)

حَدَّثَا كَمْنِي عَنْ عَيِيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ آنَّهُ كَأَنَ ينامُ وَهُوَ شَاتُ آغَرَبُ لأَآهُلَ لَهُ فِي مَشْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُمنا قُيِّيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ أَبِي خَاذِمِ عَنْ أَبِي خَاذِمِ عَنْ سَهْل بن سَعْد قَالَ خِانَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىَ يَيْتَ فَاطِمَةً فَلَا يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْت فَقَالَ آيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَأْنَ بَيْنِي وَمَيْنَهُ شَيّْ فَغَاصَبْنِي خُوَجَ فَكُمْ يَقِلْ عِنْدي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانَ اتَّقُرْ آيْنَ هُوَ فَجَأَةً فَقَالَ بِإِرَسُولَ اللهِ هُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ رَاقِدٌ فِخَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَهُوَمُضَطِّعَةٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْشِقِّهِ وَاصَابَهُ تُزَابُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ هُمْ آلِاتُرابِ فَمُ آلِا تُرابِ حَ**رُبُنُا** يُوسُفُ بَنْ عِيسَى قَالَ جَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي خَازِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْمِينَ مِنْ ٱصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رِدَاتُهُ إِنَّا إِزْارُ وَ إِمَّا كِسَالُهُ قَدْرَ بَطُوا فَيَ آغَنَا قِهِمْ فَيَهَا مَا يَتِلُغُ يَصْفَ السَّاقَيْن وَمِنْهَا مَا يَنْكُمُ الْكُفَيَيْن فَيَجْمَعُهُ بِيكِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْدَتُهُ مَلِمسي الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر وَقَالَ كَمْتُ بْنُ مَا لِكِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ حَ**دَّتُنَا** خَلاَّدُ بْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَادِبُ بْنُ دَثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَيَّاتُ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أَذَاهُ قَالَ ضَعَى فَقَالَ صَلَّ زَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَآيْهِ دَيْنُ فَقَطْانِي وَزَادَنِي مُرْسِبُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَلَيْزَكُمْ رَكُمُنَّيْنِ حَذْمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّ بَنْرِ عَنْ عَمْرُوبْن سُلَيْمِ الذُّرَيِّقِ عَنْأَ بِى قَنْادَةَ السَّلَمَى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إذا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكُمْرَ كُمَّيْن قَبْلِ اَنْ يَجْلِسَ مَلْمِ الْمُسْجِدِ حَدُّنَ عَيْدُ الله فِن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ ى هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَا يُكَدُّ تُصَلَّى عَلى اَحدِكُمْ

قوله فليركع ركمتين زاد فى رواية ابن عساكرقبلأن يجلس (شارح )

مَاذَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَالَمْ يُحْدِث تَقُولُ اللَّهُمَّ آغَفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ آرَخَمُهُ بُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اَبُوسَعِيدِ كَأَنَ سَقَفُ الْمُسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّفَل وَآمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ آكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَيِّرَ اَوْ تَصَيِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَايَمُمُّ وَنَهَا اِلاَّ قَلِيلاً وَقَالَ ابْنُ عَتَاسِ لَنُوْخِرُفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى حَدْمَنَ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَنْفُوبُ ثِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثْنَا لْفِعُرُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَكَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْيِنَيًّا مَالَمَانِ وَسَفَقُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَرُ النَّحْل فَلَمْ يَزِدْ فَيْهِ اَبُوبَكْرِ شَسْيًّا وَزَادَ فِيهِ ثُمَنُ وَ بَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبَن وَالْمَرِيدِ وَآغَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُمَّانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةٌ كَثْيَرَةٌ وَبَنَّى جِلادَهُ بالجمارَةِ الْمُتَّوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَمَلَ مُمُدَهُ مِنْ حِجَادَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ ُ الشَّمَاوُن في بناءِ الْمُسْجِدِ مَا كَأَنَ لِلْمُشْرِّكِينَ أَنْ يَتُمْرُوا مَسَاجِدَاللَّهِ شاهِدِينَ عَلَى ٱنْشُيهِمْ بِالْكُمْرُ أُوالِيْكَ حَبِعَلَتْ آغَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَهُمُرُ مَسْاحِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَٱلْمَ الصَّلاَّةَ وَآتَى الزّكاةُ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَسَلَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُشَدِّنَ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْ وَ بْنُ مُخْتَار قَالَ حَدَّثُنَا لَحَالِهُ الْمُذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَتْبَاسِ وَلِا نِيْدِ عَلَى ٱلْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ فَاسْتَمْا مِنْ حَدَثْهِ فَالْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ ف الطِيهِ يُضِيِّكُهُ فَأَخَذَ رِدَامَهُ فَاحْتَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُكَدِّثُنَا حَتَّىٰ أَفَى ذَكُرُ بِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا خَيْرِلُ لِنَدَّ لِنَدَّ وَحَمَّادُ لَبَنَيْنِ لَبَنَيْنِ فَرَآهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَيَسْفُضُ التُّرابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيْحَ مَمَّادِ يَدْهُوهُمْ إِلَى الْجُلَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّادِ قَالَ يَقُولُ مَثَادُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِيَّانَ لَلْمِثِ الْإِسْتِمَالَةِ بِالْفَعَارِ وَالشُّلْعِ

فِي أَعْوَادِ الْمُنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ حَرَّمْنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَبِي خاذِم

قوله وعده خشب النخل بهذا الضبط و يجوز قتم الدين والميم في عد وضم الخاه والشين في خشب (شارح)

قوله وسقفه بهذا الشبط عطفاً على حسل و في فرع الويندة وسقفه التكان و قع القساء عطفاً على عدد التاف و قع القساء عطفاً على عدد و وسطفه البرماوي"

قولدفينفض فيرواية فنفض و للاصيلي فجعل ينفضإاه من الشارح مختصرا

نْ سَهْلَ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخْرَأً وَ أَنْ مُرى غُلاْمَكِ الْغَيَّارَ يَهْمَلْ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ حَدُّتُ خَلاَدُ مَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ابْنُ اَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لِجابِرِ اَنَّ اَصْرَأَةً ۚ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ الْأَاجْعَلُ لَكَ شَيأً تَقْمُدُ عَلَيْهِ فَا ذَّ لِي غُلامًا غَيْاراً قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمَلَتِ الْمُنْيَرَ لِي سُبِ مَنْ يَنِي مَشْجِداً ﴿ حَدُّمُنَا ۚ يَخْنَى بْنُ سُلَمْإِنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو اَنَّ كَكَيْرًا حَدَّثُهُ أَنَّ طَاصِمَ بْنَ ثُمْرَ بْن قَتْادَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِمَ عُنَيْدَاللهِ أَلْحُولا فِي أَنَّهُ سَمِمَ عُثْمَاٰنَ بْنَ عَقَّاٰنَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فيهِ حينَ بَنى مَسْحِبِدَ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكُثَرْتُمْ وَ إِنِّى سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِّي مَسْحِداً قَالَ أَبِكَثِرُ حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْـتَنِي بِهِ وَجُهَاللَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي اجْلَقَةِ لَمُ السِّبُ يَأْخُذُ بُنْصُولِ النَّبِلِ إِذَا مَنَّ فِي الْمُسْجِدِ حَرْثُنَا ۚ فَتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ قَالَ قُلْتُ لِمَمْرُو ٱسَمِنتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنسيك بنِصَالِمُنَا مُرْسِبُ الْمُرُودِ فِي الْمَسْجِدِ حَدَّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ قالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ إَبَابُر دَةً عَنْ أَبِيهِ عَن الَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيٍّ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ آسُوا إِنَّا بَنَال فَلْيَأْخُذْ عَلِ نِصَالِهَا لأَيُنقِرْ بَكَفِّهِ مُسْلِاً الرَّبْ الشِّغر في الْمُسْجِدِ حدَّث البواليمان الحَكَمُ بنُ نَافِع قالَ أَخْبَرَنا شَعَيْثِ عَن الرُّ هُي قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبوُسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّاحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيَّ يَستَشْهِدُ آبًا هُرَيْرَةَ ٱنْشُدُكَ اللهَ هَلْ سَمِنْتَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَــلَّمَ يَقُولُ بإحَسَّانُ آجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آيِدُهُ بُرُومِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُوهُمْ يَرَةَ نَمْ لليسب أضاب الجراب في المُسْجِدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزير ابْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي

قوله لايمقر بالجزم ويجوزالرفع(شارح)

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْرِ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً عَلَىٰ باب مُجْرَتَى وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنَّى برِدَائِهِ ٱنْظُلُ إِلَىٰ لَمِيهِمْ ۞ زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرُ فِي يُونُسُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ طائِشَةَ فَالَتْ رَأَيْتُ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ بجِرَابِهِنَم للمِسْبُ ذَكْر الْبَيْعِ وَالْقِراءِ عَلَى الْمُنْبَرِ فِي الْمُسْجِدِ حَدَّمْنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَذَّتْنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ آتَتُهَا بَرِيرَةُ لَسَأَلُهُمَّا فِي كِشَابِيها فَقَالَتْ إِنْ شِيئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاتُلِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِيثْتِ آغطَيْتِهَا مَا يَقِي وَقَالَ سُمُنَّانُ مَرَّهُ إِنْ شِئْتِ آعَتَهُمْا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَأَ لِهَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَكَّرَتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبتاعها فأغتيقها فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اعْتَقَ ثُمَّ فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى ٱلْمِنْبَر فَقْالَ مَا بِالَّ ٱقْوَامِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فَكِتَّابِ اللَّهِ مَن ٱشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِيكِتْنَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطُ مِائَّةً مَرَّةٍ قَالَ عَلَى قَالَ يَضَى وَعَبْدُ | الْوَهَّابِ عَنْ يَخْلَى عَنْ عَمْرَةَ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ عَنْ يَخْلَى قَالَ سَمِفْتُ عَمْرَةً قَالَتْ سَمِنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَوَاهُ مَا لِكُ عَنْ يَعْنَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذَكُرْ فَصَمِدَ الْلِنْبَرَ مَا بِسِبُ التَّفَاضِي وَالْمُلَاذَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَارُتُنا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْتَدِ قَالَ حَدَّثُنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرُنَا فِونْسُ عَنِ الرُّهُمِيّ عَنْ ءَ شِيدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ كَمْبِ أَنَّهُ تُقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ آصْواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ ۗ ولنيرالاصليّ وابي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخُرَجِ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ شِعِفَ مُحِمْرَتِهِ فَبَادَى يَا كَشِبُ قَالَ لَبَّينَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَآوْمَاْ إِلَيْهِ أَى الشَّطَرَ قَالَ ا

قوله شروطا ليس في رواية ليست (شارح)

قولدفقسمدالليروفي رواية على المنعر (شارح)

ذرّ سممها وقوله استحف بكسر السان وقتمها (شارس)

لَقَدْ فَعَلْتُ مَا رَسُهِ لَ اللَّهْ قَالَ قَرْ فَاقْصُهِ مَا سُبُ كُنْهِ الْمُسْحِدِ وَالْتَقَاءِ عَنْ أَبِي زَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَجُلاً اَسْوَدَ اَوَاهْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُرُّ الْمُسْجِدَ فَأَتَ فَسَأَلَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ آفَلا كُنْمُ آذَ نَتُوف بِهِ ذَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ ٱوْقَالَ عَلَىٰ قَبْرِهَا ٰهَأَتَٰى قَبْرَهُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا عَلَم يُجَادَةِ الْحُرُ فِى الْمُسْجِدِ حَ**رُرُنَا** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزَةَ عَنِ الْأَغْمَيْسِ عَنْ مُسْلِم قِ عَنْ عَالْشَةَ قُالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآمَاتُ فَي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبِوا خَرَجَ لنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأْهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِمجارَةَ الْخُرْ الْحَلَيْمِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَذَرْتُ كَاكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً حَدُّنُ أَخَدُ بْنُ وَاقِدَ قَالَ حَدَّثُنَا كُمَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَبِي دَافِيم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ آمْرَأًةً أَوْرَجُلاً كَانَّتْ تَقُمُّ ٱلْمَسْجِدَ وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ أَمْرَأَةً فَذَكَرَ حَديثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْدِهِ المحبُ الْاسير أو الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمُسْجِدِ حَدَّثُنَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ وَغَمَّلَا بْنُ جَمْفَرِ عَنْشُمْبَةَ عَنْ تَحَكِّد بْنِ زِيَادِ عَنْأَ فِي هُمَ يْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ ٱوْقَالَ كَلَيَةَ نَحْوَهَا لِيَقْطَمَ عَلَيَّ الصَّلاةَ فَأَ مُكَنِّنَيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْبِطُهُ إِلَى سَادِيَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْجِعُوا وَتَنْفَأُرُوا اِلَيْهِ كَأْكُمْ ۚ فَذَكَّرْتُ قَوْلَ آخِي سُلَمْانَ رَبّ آغْفِرْلِي وَهَمْ لِي مُلَكُما لَا يَذْبَغِي لِآحَدِ مِنْ بَعْسدى قَالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خَاسِمًا الْاغْتِسْالَ إِذَا اَسْلَمَ وَرَبْطِ الْاَسِيرِ آيْضاً فِي الْمَسْجِدِ وَكَاٰنَ شُرَيْحُ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ اَنْ يُحْبَسَ إِلَىٰ سَارَيَةِ الْمَسْجِدِ حَ**ذُرُنَ ۚ** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلَيْثُ قَالَ حَدَّثُنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ آنَّهُ سَمِمَ اللَّمْرُ بْرَةَ قَالَ بَعَث النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيلًا قِبْلَ نَجْدٍ فِمَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَسِفَةَ كُثَالُ لَهُ

تولدفي الربوا بالتصر واتما كتب بالواو كالصلاة للتضم على يندها تشديع بواو الجميع و المراد قوله المراد (عار ) توليه المي المنابية توليه المي المسجد لم يوجدف من الشار

ثَّمَامَةُ بْنُ أَثَالَ فَرَبَطُوهُ بِمِنادِيَةٍ مِنْ سَوْادِي الْمَسْجِدِ خَفَرَجَ اِلَيْهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَطْلِفُوا ثُمَامَةً فَانْطَلَقَ إِلَىٰ نَخْلِ قَريبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَل ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْحِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لا إِلٰهَ الإَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَلْ الْحَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ حَلَّانُنَا ذَكَرِيًّا بْنُ يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَذَق فِي الْأَكْمَلَ فَضَرَبَ النَّيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَيَّةً فِىٱلْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادِ الأَالدُّمُ يَسِلُ الَيْهِمْ فَقَالُوا يَا آهْلَ الْخَيْمَةِ مَاهَذَا الَّذِي يَأْتِينًا مِنْ قِبَلِكُمْ ۚ فَاذًا سَعْدُ يَشْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَأَلَ فِيهَا لَهِ سِبُ إِذْخَالَ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَافَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ حَدُّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ ذَ يْنَبَ بْنْتِ أَبِي سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَةً قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ اَنَّى أَشَنَّكَى قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَآنْتِ رَاكِبَةٌ ۚ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يُصَلِّ إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ يَفْرَأُ بِالطُّودِ وَكِنَّابِ مَسْطُودٍ مَلِحِسِبُ حَدَّثَنَا تُحَدُّنُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ تَشَادَةَ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْشُ أَنَّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى لِيُدَاتِهِ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمًا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضيمُانِ بَيْنَ آيْديهِما فَلَأَ افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ واحِد مِنْهُمَا واحِدُ حَتَّى أَنَّى آهَلُهُ مَلِمَبُ الْمُوْحَةِ وَالْمَدِّ فِي الْمُسْجِدِ صَرْبُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فَكُنْحُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوالنَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّلَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُنْجَالَهُ خَيْرَ عَبْداً بَهْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنُ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنْدَاللَّهِ فَبَكِّي لَوْبَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فىنَفْسى

مَا يُسْكِي هٰذَا الشَّيْخِ إِنْ كِكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْداً ۚ بَيْنَ الدُّنْيا ۚ وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنْدَاللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمَبْدَ وَكَانَ آبُوبَكُر آغَلَنَا فَقَالَ يَا اَيَاكِكُر لاَ تَبْكِ إِنَّ امْنَ النَّاسِ عَلَى فِي ضُمَّتِيهِ وَمَالِهِ اَبُوبَكُر وَلَو كُنْتُ . مُثَّعِناً خَلِلاً مِنْ أُمِّتِي لاَ تَخَذْتُ آبًا بَكْرٍ وَلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلامِ وَمَوَدَّنَهُ لا يَبْقَيَنَّ فِي الْمُسْعِيدِ بِالْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا إِلَا إِلَا أِلِي بَكْرِ حَدْمِنَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَدِّ المُعَنَّ المُعَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِنْتُ يَبْلِيَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضِهِ الَّذَى ماتَ فيهِ عَاصِباً رَأْسَـهُ بِحِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلِي الْنَبَرِ خَفِيدَ اللَّهُ وَٱ أَنِّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ آحَدُ آمَنَّ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي خُافَةَ وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاَ تَخَذْتُ إَمَّا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ ٱلْإِسْلامِ أفضَلُ سُدُّواعَيِّ كُلَّ خَوْخَة في هٰذَا السَّعِدِ غَيْرَ خَوْخَة أَنِي بَكْر مَا سِيُ الْأَبْوابِ وَالْفَلَقِ لِلْكَفِّيَةِ وَالْمَسَاجِدِ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَن ابْن جُرَيْج قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة يَاعَبْدَ الْمِلْكِ لَوْ رَأَيْتَ مَساحِدَ ابْن عَبَّاسِ وَإِنَّوَا بَهَا صَدَّمُنَ الْوَالتُّعْمَانَ وَقُتَيْنَةً قَالاَحَدَّثَنَا تَعْادُ عَنْ إَقُوبَ عَنْ لَافِير عَن إنْ عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّلَّةَ فَدَعْا غُمَّانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَحَ الْبَالِ فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَعُمَّاٰنُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلِقَ الْبَالَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ ثُمَرَ فَبَدَدْتُ فَسَأَ لْتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلّ فيه فَقُلْتُ فِي آيَّ قَالَ مَنْ الْأُسْطُو إِنَّيْنِ قَالَ إِنْ عُمَّ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسَأَلُهُ كُرْصَيًّ أول الشرك المنجد حثرنا فتينية ثال حَدَّثنا اللّين عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ آنَّهُ سَمِعَ آبًا هُمَ يْرَةً يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ غَجْدٍ خَأَمَتْ بِرَجُل مِنْ بَيْ حَسْفَةَ يُقْالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثْال فَرَ بَطُوهُ نَادَيْةِ مِنْسَوْادى الْمُسْجِدِ مَلْمِسِبُ دَفْعِ الصَّوت فِي الْمُسْاجِدِ حَدُّمْنَا

قوله الاباب النصب والرفع (شارح)

قوله ثم اغنق الباب وفى رواية ثم أغلق الباب مبنياً للفاعل وتصب الباب (شارح)

حَدَّتَىٰ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِماً فِي الْمُسْجِدِ فَقَصَيْم رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَا فَا غَرُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ آذْهَبَ فَالْتِنِي بِلِذَيْنِ فَيْشَهُمُهِمَا قَالَ مَنْ أَنْهَا ۚ أَوْ مِنْ آيَنَ ٱنْتُما قَالاً مِنْ آهَلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُها مِنْ آهَلِ ٱلْبَلَد لَاَوْجَنْنُكُمْنا تَرْفَعَان اَصْوَاتَّكُمْنا فَصَسْجِهِ رَسُولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّسُمُ الْمُدَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِب قَالَ أَخْبَرَنِي بُونُسُ بْنُ تَرِيدَ عِن انْ شَياب قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ كَمْبَ بْنَ مَا لِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْعِد فَادْتَفَمَتْ أَصْوَاتُهُمْا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَ يَيْتِهِ نَفَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِحِفْ حُجْرَتِهِ وَمَادى يَا كَمْتُ بْنَ مَا لِكِ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيدِهِ أَنْ ضَيِر الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَنْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ فَاقْضِهِ بُ الْمِلَقَ وَالْمُلُوسِ فِي الْمُسْجِدِ حَ*ذُرُننا* مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ اْلْمُفَضَّل عَنْ نُحَيِيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِنْنَ مُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَىَ الْنِنَبِ مَاتَرَى فِيصَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَ وَتَرَتْ لَهُ مَاصَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ ٱجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِئُمْ وثراً فَإِنّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِهِ حَ**دُمْنَا** أَبُوْ النَّهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ اَ يُوْبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ ٱنَّ رَجُلاً لِجاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشيتَ الْمُتَّبِحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَاقَدْ

صَلَّيْتَ ﴿ قَالَ ٱلْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ ابْنَ نُحْرَ حَدَّثُهُمْ

أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرٌ وَهُوَ فِي الْمَسْعِدِ صَ**رُبُنُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَّفَةَ أَنَّ آبَامُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل

قولدسممهاو للاصل سمعهما (شارح)

قولاد اكم سن مالك الاو"ل مضموم منادى مفردوا لثاثى منصوب منادي مضاف (شارح)

أقوله توتر بالرفعظ

الاستئناف أوبالجزم جواب الامر (شار س

ا بْنِ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيّ قَالَ بَيْنَا ۚ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرَ فَأَقْبَلَ آثَانِ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وْاحِدُ فَأَمَّا اَحَدُهُمْا فَرَأَى فَرْجَةً كَجْلَسَ وَامَّا الْآخَرُ جَٰلَسَ خَلْفَهُمْ وَامَّا الآخَرُ فَأَذْتَرَ ذَاهِباً فَكُمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْا أَخْبِرُكُم عَن الثَّلا ثَةِ أمَّا أَحَدُهُمْ فَآ وَى إِلَى اللَّهِ فَآ وَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَقَيَّا فَاسْتَقَيَّا اللهُ منْهُ وَأَمَّا الْآخُرُ فَأَغْرَضَ فَأَغْرَضَ اللهُ عَنْهُ لَإِسِبُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرَّجْلِ حَدُنُ لَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْمَا لِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ بَمِيم عَنْ مَتِيهِ اَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلَقِّنَا فِى الْمُسْجِدِ وَاضِمًا إحْدَى رَجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ﴿ وَعَنِ ابْنَ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُمَّانُ يَفْعَلَان ذٰلِكَ مَلِمِ لَبُ الْمُسْجِدِ لَيَكُونُ فِي النَّارِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَر بالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَآتُوبُ وَمَالِكُ حَ*رَّتُنَا ۚ يَخْ*يَ بْنُ أَكِيْرِ قْالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ اَنَّ عْائِشَةَ زَوْبَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالْتَ لَمْ اَعْتِلْ اَبَوَىَّ اِلا وَهُمَا يَدينان الدِّينَ وَلَمْ يَئِزَّ عَلَيْنًا يَوْمُ إِلاَّيَأْ تِينًا فِيهِ رَسُولُ الدِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَ النَّهَا د بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ بَدَا لِلَّذِي بَكُر فَا بْلِّي مَسْعِداً بِنِياءِ دَارهِ فَكَأْنَ يُصَلَّى فيهِ وَيَثْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاؤُهُمْ يَغْبَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْبَكُم رَجُلاً بُكَّاءُ لاَ يَمْلِكُ عَنيَنِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكَينَ مَارِسِبُ الصَّلاَّةِ فِ مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنِ فِي مَسْعِدٍ فِي دَادِ يُعْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبِابُ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا اَبِو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمِيْنِ عَنْ أَبِي صَايِلِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ قَالَ صَلاَةُ الْمُمْيِعِ تَرْيِذُ عَلَىٰ صَلاّتِهِ فِى يَنْتِهِ وَصَلاّتِهِ فِى سُوقِهِ خُساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ آ ـَدَكُمُ ۚ إِذَا تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ وَاتَّى ٱلْمَسْجِدَ لأيُرِيدُ

إِلَّا الصَّلاٰةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلْأَرَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَ

يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَ ۚ لَى الْمُسْجِدَ كَانَ فِصَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَخْسِمُهُ وَتُعَلِّر يَنني عَلَيْهِ الْمَلَا يَكُمُّ مَادَامَ في تحتِلِمِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْخَمُهُ - تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ حَدْمُنَا لحامِدُ بْنُ غُمَرَ عَنْ بِشْرِ قَالَ حَدَّثُنَا غاصِمُ قَالَ حَدَّثُنَا وَاقِدُ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ غُمَرَ عَلَّ حَدَّثُنَّا فَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَٰذَا الْحَديثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ ٱلْحَفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لي خَلَّادُ بْنُ يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي جَدِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ صَرْبُنُ إِسْمَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ إَنِ سيرينَ عَن أَبِي هُمَ رُوَّةً قَالَ صَلَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلاقَى الْعَشِيّ قَالَ ابْنُ سيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا ٱبُوهُرَيْرَةَ وَلَكِينَ نَسيتُ ٱنَّا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْمَتَيْنِ زَ فَقَامَ إِلَىٰ خَشَبَةِ مَعْرُوضَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَاتَّكُمَّ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبًانُ وَوَضَعَ الْبُسْرَى وَشَبُّكَ بَنْ أَصَابِيهِ وَوَضَعَ خُدُّهُ الْآيْمَنَ عَلَىٰ ظَهْرٍ وَفِي الْقَوْمِ ٱبُوبَكُرِ وَعُمَرُ فَهَالِمَ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ فِي يَدَيْهِ طُولُ يُقْالُلَهُ ذُوالْيَدَيْنِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ السِّيتَ آمْ قَصْرَت الصَّلاَّةُ قَالَ تَقْصُرْ فَقَالَ آكَمَاٰ يَقُولُ ذُواْلِيَدَيْنِ فَقَالُوا نَمَمْ فَتَفَيَّمَ فَصَلَّى مَاٰتَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَعِهَدَ مِثْلَ سُعُبُودهِ أَوْاطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كُبَّرَ وَسُعِهَ وكمر الصاد على الناء البفه ول (شارح)

قوله السبرعان يهدًّا الشبط قاعل خرج أي اواثل الناس الذن تسارعون و منبطسة الاصليّ سرطان بضم السين و اسكان إلراء جع سريع كتثب وكثبان (شارح) قوله تصرت الصلاة بهذا الضطعل الناء القاعل أو تصرت بضمالقاف

بِثْلَ سُحِوْدِهِ ۚ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ نَبِثْتُ أَنَّ عِنْوَانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ الْمِيبِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُق الْمَدينَةِ وَالْمَوْاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِهَا النَّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۖ **صَدَّرَنَا خُمَّ**َدُ ثِنُ أَبِي نَبَكُر الْمُقَسَّدِينُ قَالَ حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُسَلَيْانَ قَالَ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَا لِمُ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَا كِنَ مِنَ الطَّريقِ فَيُصَلَّى فيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ آبَاهُ كَانَ يُصَلَّى فيها وَآنَّهُ رَأَى النَّبَّيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وسَــلَّمَ يُصَلَّى فِي زَلْكَ الْإَمْكِينَةِ ۞ وَحَدَّثَنَى نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَأْنَ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْإَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ آغَلُهُ إِلَّا وَافَقَ لِافِعاً فِي الْاَمْكِنَةِ كُلِّهَا اللَّا أَنَّهُمُا اخْتَلَفًا فِي مَشْجِيدٍ بِشَرَفِ الرَّوْلَمَاءِ حَدَّمُنا إِبْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ لْمَافِعِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَنْزلُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ حينَ يَعْتِمُ وَفِي حَجَّتِهِ حينَ حَجَّ تَمْتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمُسْجِدِ الَّذِي بذِي الْحَلَيْفَةِ وَكَاٰنَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَرْوِكَاٰنَ فِيتِلْكَ الطَّريقِ اَوْفِ حَجِّ اَوْمُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ قَاذِنَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادِ أَنَاخَ بِالْبَظْخَاءِ الَّتِي عَلَىٰ شَسْفِيرِ الْوادي الشَّرْقِيَّةِ فَمَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحُ لَيْسَ عِنْدَ السَّحِيدِ الَّذِي بَحِيادَةٍ وَالْأَعِلَ الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِجٌ يُصَلِّي عَبْدُاللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّى فَدَحَا السَّيْلُ فَيْهِ بِالْبَطْخَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذٰلِكَ ٱلْمَكَاٰنَ الَّذِيكَاٰنَ عَبْدُاللَّهِ يُصَلَّى فِيهِ وَاَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّقُهُ اَنَّ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمُسْعِدُ الصَّغيرُ الَّذَى دُونَ الْمُسْعِدِ الَّذَى بِشَرَف الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَشَائُمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فيهِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُمَّ عَنْ يَمْنِكَ حَينَ ۚ تَقُومُ فِى الْمُسْجِدِ ثُصَلِّى وَذَٰلِكَ الْمُسْجِدُ عَلَىٰ حَافَةِ الطَّلريقِ الْنَهْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّةَ يَيْنَهُ وَيَيْنَ الْمَشْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِجَجَرِ أَوْتَحُو

الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى لَحَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِهِ الَّذِي يَيْنَهُ وَبَانَ الْمُنْصَرَف وَأَنْ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّمَةً وَقَدِا بَتُنِي ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُاللهِ يُصَلَّى فَىذَٰلِكَ الْمُسْجِدِكَانَ يَثْرُأَكُهُ عَنْ يَسَادِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلَّى آمَامَهُ إِلَى الْبِرْق نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلا يُصَلِّى النُّلَهُرَ حَتَّى يَأْتَى ذَٰلِكَ ٱلْكَأْنَ فَيُصَلِّى فَعِ الظُّهٰرَ وَاذًا أَفْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةِ أَوْمِنْ آخِر عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَهَا الصُّبْخَ وَ أَنَّ عَبْدَاللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّصَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاٰنَ يَنْوَلُ تَحْتَ سَرْحَةِ ضَغْمَةِ دُونَ الرُّو يُثَةِ عَنْ يَمِنِ الطَّريقِ وَفِهَاءِ الطَّريقِ فِي مَكَانِ بَغْجِ سَهْلِ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَّمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الزُّويَّثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ أَنكَسَرَ آغلاها فَاثَنَّىٰ فِجَوْفِها وَهَى قَائِمَةٌ عَلَى سَاقِ وَفِيسَاقِهَا كُثُبُ كَشِيرَةٌ وَانَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خُمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْمَةٍ مِنْ وَدَاءِ الْمَرْجِ وَآنْتَ ذَاهِتُ إِلَىٰ هَضْيَةِ عِنْدَ ذَٰلِكَ ٱلْمَسْجِدِ قَبْرَانِ آوْثَلَائَةُ عَلَى الْقُبُور رَضْمُ مِنْ جِمِارَةٍ عَنْ يَمِنِ الطَّريقِ عِنْدَ سَلِأَتِ الطَّريقِ بَيْنَ أُولَٰ لِكَ السَّلِأَت كأنَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمْيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ في ذٰلكَ الْمُسْعِيدِ وَاَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ ثَمَرَ حَدَّثُهُ اَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ غِنْدَ سَرَحَاتِ عَنْ يَسَادِ الطَّرِيقِ فِي مَسيلِ دُونَ هَمْ شَي ذٰلِكَ ٱلْمَسِلُ لَاصِقُ بَكُراعِ هَرْشٰي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّر بِقِ قَر بِبُ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَالَنَ عَبْدُاللَّهِ يُصَلَّى الْمُ سَرْحَةٍ هِيَ ٱقْرَبُ السَّرَ حَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطُولُهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى! اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يَنْزِلُ فِي الْمَسيلِ الَّذِي فِي آذِنْي مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدينَةِ حينَ يَهْمُ طُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَٰ إِنَّ الْمُسيلِ عَنْ يَسَادِ الطَّريقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّمَّ أَيْسَ بَنْنَ مَنْزِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنْ الطّريقِ اللّ رَمْيَةٌ بِحَجَرَ وَأَنَّ عَبْدَالِةِ بْنُ عُمَرَ حَدَّمَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأَنَ يَثْرِلُ بِذِى

قوله و وجاه بكسر الواو وضمها والهاء خفض عطف على عين أو نصب على الطرفية وبطم بسكون الطاء و حكسرها (شارس) طُوكى وَيَبِتُ حَتَّى يُضِيحَ يُصَلِّى الصُّبِحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً وَمُصَلَّى رَسُولِ القَّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلِ اَكَةً عَلَيْظَةٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّفَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اسْتَقْبَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلِ اَكَةً عَلَيْظَةٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّفَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اسْتَقْبَلَ فُرْصَتَى الْجُلِلِ اللَّذِي يَلِيْنُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

قوله أسفل بالنصب على الظرفية أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف (شارح)

## - ابواب سرة المصلي كا -

سَهْلَ قَالَ كَأْنَ يَنِنَ مُصَلَّى رَسُو لِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَثِنَ الْجِدار مَمَرُّ الشَّامِ حَدُّنُ الْدَكِّئُ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ أَي عُبَيْدِ عَنْ سَلَّةً قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْتِرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا مَلِيبُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ حَدْمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُينِدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّ كَانَ يُرْكُنُهُ الْحَرَبَةُ فَيْصَلِّي إِلَّهَا المِبْ الصَّلَافِ إِلَى الْمَنْزَةِ حَدُنُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُمِيْقَةَ قَالَ سَمِنتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأَنِّيَ بَوَشُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بَنَا الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَبَنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَالْمَزَّأَةُ وَالْجَارُ يَمِرُونَ مِنْ وَزائِهَا حَدُّنُ عُمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن بَريم قَالَ حَدَّثَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمَاءِ بْن أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَاجَتِهِ تَبِيثُهُ آ نَاوَغُلامُ وَمَمَنَّا عَكَازَةً أَوْعَصاً أَوْعَثَرَةٌ وَمَمَنَّا إِذَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خاجَةِ فَاوَلْنَاهُ الْاَدَاوَةَ مَا سِبُ السُّثْرَةِ بَكَّةً وَعَيْرِهَا حَدَّمْنَ سُلَيْالُدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا شُسْمَتُهُ عَنِ الْمُكَمِ عِنْ أَبِي مُجْمِيْقَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاحِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْمَاءِ النَّطَهْرَ وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْن وَنَمَت بَنْ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَتُوسَاً كَفِعَلَ النَّاسُ يَمْسَعُونَ بِوَشُويْهِ مَا سِبُ المَلاةِ الِمَ الْاُسْطُواْنَةِ وَقَالَ مُمَرُ الْمُصَلُّونَ اَحَقُّ بِالسَّىوَادِي مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأْى ثُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّى بَئِنَ أَسْطُواْتَنَيْنَ فَأَدْنَاهُ اِلَّىٰ سَادِيَةٍ فَقَالَ صَلَّ إِلَيْهَا حَدُنُ الْكُتَى بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ أَيِي عَبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتَى مَمَ سَلَةً بْنِ الْأَكُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْاُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُفْحَفِ فَتُلْتُ يَا اَلْمُسْلِمِ أَذَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأْنِتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكُرَّى الصَّلاَّةَ عِنْدَهَا جِيْرُينًا قَبِصَةٌ ݣَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمْرو بْن عَامِ عَنْ أَنِينَ قَالَ لَقَدْرَأَ يُتُ كِبَارَ أَصْحَاٰبِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَادِيَعِنْدَا لَفَرِبِ ۞ وَذَادَ شُعْبَةُ عَنْ مَمْرُ وعَنْ أَ نَسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ بُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوادى فَ غَيْر جَمَاعَةِ حَدَّمُنَ مُوسَى بْنُ إسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْبَيَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ ذَيْدٍ وَعُمْأَنُ بْنُ طَلْحَةً وَ بِلَالْ فَأَطْالَ ثُمَّ خَرَجَ كُنْتُ أوَّلَ النَّايِي دَخَلَ عَلَى أَثْرِهِ فَسَأَلْتُ بِالْأَ أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْتُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ حَدَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَيْعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَفْبَةَ وَأَسْامَةُ بُنَّ زَيْدٍ وَ بِلالْ وَعُثْالُ بْنُ طَلْقَةَ الْمُجَيُّ فَأَغْلَقُهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فيها فَسَأَلْتُ بِالألاَّحِينَ خَرَجَ مَاصَنَمَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ جَمَلَ مَمُوداً عَنْ يَسَادِهِ وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ وَأَلاثَةَ أَغْمِدَوْ وَرَايَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَدُّذِ عَلِيسَّةً أَعْمِدَمْ ثُمَّ صَلَّى ﴿ وَقَالَ لَنَا إِسْمُمِلُ حَدَّنَى مالِكُ وَقَالَ مَمُودَ يْنِ عَنْ يَمِينِهِ مَارِحِت حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ ٱنَّ عَبْدَاللَّهِ كَأَنَّ اِذَا دَخَلَ ٱلْكَفَّبَةَ مَشْى قِبْلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَمَلَ الْبَالِ قِبَلَ ظِهْرِهِ فَشْي حَتَّى كَيْكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثَةِ اَذْرُعِ صَلَّى يَتَوَنَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى احَدِ بَأْسُ إِنْ صَلَّى فِي أَى تَوَاحِي الْبَيْتِ شَاةً مَ السِّبُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَسِيرِ وَالشَّحَبِرِ وَالرَّخْلِ حَدُنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُشَدِّيقُ الْبَصْرِئُ قَالَ حَدَّثُنَا مُمْتَكِّرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَأَنَ يُعَرِّضُ (احِلَّهُ فَيُصَلَّى إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَ يْتَ إِذَا هَبَّت الرَّكَابُ قَالَ كَأْنَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى اِلْى اَخَرَتِهِ اَوْقَالَ مُوَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَشْمَلُهُ الصَّلاةِ إِلَى السَّريرِ حَارُنا عُثَانُ بَنُ أَي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثًا جَريرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِّشَـةَ قَالَتْ اَعَدُ لَتُمُونًا بِالْنَكَاب

(والحار)

هوله كنت ولابن عساكر وكنت (شارح) قوله أثرميذاالضط أو يكسر ثم سكون والذي في اليونينية الفتم لاغير (شارح) قــوله و مكث بفتم ألكاف وضمها (شارح)

> قوله ان صل بکسر همزة ان وقتمها (شارح)

قموله أخرته بفتع الهمزة والمجمة والراء من غير مد و محوز المدُّ لكن مع كسر الخاء وقوله موخره بضم الميم ثم واو و معجمة مفتوحتين وكسر الراء من غير ممز وفي بعض الاصول مؤخره كذلك لكن مم الهمزة (شارح) قوله المار بين يديه لم يوجد في بعض النسيز

, رَ فَيْصَلِّ فَأَكْرُهُ أَنْ أُسَخِّحَهُ فَأَ نُسَلُّ مِنْ قِبْلِ دِخْلِي السَّر يرِحَتَّى مِنْ لِحَاٰفَ مَا سِبِّ يَرُدُ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَنْ يَدَيْهِ وَدَدَّ ابْنُ عُمَرَ الْمَاذَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِى التَّشَهُٰدِ وَفِي الْكَذَبَةِ وَقَالَ إِنْ ٱ بِي إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلُهُ حَدَّمُنَا أَنُومَعْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوارث قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمْيْدِ بْن هِلاْلُ عَنْ أَبِيصَالِحِ انَّ آباسَعيدِ قَالَ قَالَ النَّيْحَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَذَّمُنَا ۖ آدَمُ قَالَحَدَّثَا سُلْمَانُ إِنْ الْمُنْمِرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ هِلال الْمَدُويُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوصَالِحُ السَّمَانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْدَى فَيَوْمِ جُمْعَةٍ يُصَلِّي إِلَىٰ شَيْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَاتُ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطِ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَمَ ٱبْوسَمِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعاً إِلاَّ بَنْ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْثَازَ فَدَفَعَهُ أَبُوسَعِيدِ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَىٰ فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ مَرْفَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَالَقِيَ مِنْ أَبِ سَعِيدٍ وَمَخَلَ اَبُوسَمِيدٍ خَلْفَهُ عَلَىٰ مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلا بْنِ اَحِيكَ بِالْهَاسَمِيدِ قَالَ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَاصَتْي آحَدُكُمُ إِلَىٰ شَيٌّ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرْادَ اَحَدُ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَمْهُ فَإِنْ اَلَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ بُ إِنْمِ الْمَادِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى حَ**رْبَنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِلهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلِي عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ أَنَّ ذَيْدَ بْنَ خَالِيهِ ٱرْسَلَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيْمِ يَسَأَ لُهُ مَاذًا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَاتِر َ بَيْنَ يَدَى إِلْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْيَعْلَمُ الْمَالُّة كِنْ يَدِي ٱلْمُصَلِّى مَاذًا عَلَيْهِ لَكَأَنَ أَنْ يَقِفَ ٱدْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يُمُزَّ بَنْ يَكَيْهِ أو أُوالنَّضْرِ الْأَدْرِي آقالَ أَدْ بَعِينَ يَوْماً أَوْشَهْراً أَوْسَـنَةً اللهِ ٱسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَهُو يُصَلِّي وَكُرِهَ عُمَّانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُو يُصَلِّى وَ إِنَّمَا هٰذَا إِذَا الثَّنْفَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَفِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مابالَيْتُ إِنَّ

الرَّجُلَ لأيَقْطَعُ صَلاّةَ الرَّجُلِ حَدْثُنَا إِسْمُعِلُ بْنُ خَليلِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَيْنِ عَنْمُسْلِمِ عَنْمَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَمُ الصَّلاَّةَ فَقَالُوا يَفْظِعُهَا الْكُلُّ وَالْجَارُ وَالْمَزَّأَةُ فَالَتْ لَقَدْ جَمَلَتُهُ فَاكِلابًا لَقَدْ رَأَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَإِنِّي لَيْنَهُ وَ بَنِ ٱلْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةُ عَلَى السَّري فَتَكُونُ لِيَ الْخَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنَّ اسْتَقْبَلُهُ فَانْسَالُ ٱلْبِلَالا ﴿ وَعَنِ الْاَحْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَن أَلاَسْوَدَعَنْ عَالِشَةَ نَعُوهُ مُ السِبُ الصَّلاةِ خَلْبَ النَّامِ مَدُننا مُسَدَّدُ فَالَ حَدَّثَنَا يَخِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ مَا يُشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَنَا رَاقِدَةُ مُعْتَرَضَةُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يُوتِرَ أِيْقَظَنِي فَأُوْتَرْتُ مُ السِّبُ التَّطَوَّعِ خَلْفَ الْمُرْأَةِ حِذَرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَيِي النَّضْرِ مَوْلِي تُمَرَ بْنِ غُيَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَي سَكَّةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ بَنْ يَدَى رَسُول الله مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُلاَى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ خَمَزَنِي فَفَبَضْتُ رِجْلَ فَإِذَا فَامَ بَسَطْتُهُمَّا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لِيْسَ فيها مَصَابِحُ مَلِسِبُ مَنْ قَالَ لا يَقْطَمُ الصَّلاة تَنيُّ حَدِّينًا عُمَرُ بنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثنا أَني قَالَ حَدَّثنا الْأَعْمَدُ قَالَ حَدَّثَا إِثْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ ﴿ قَالَ الْأَعْمَسُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَايْشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَعْطَمُ الصَّلاةَ الْكَلْتُ وَالْجَارُ وَالْمَرَأَةُ فَقَالَتْ شَبَّة تُمُونًا وَالْحُرُ وَالْكِلاْبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيِّلَ وَ إِنِّي عَلَى السَّريرِ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِيلَةِ مُضْطَحِعَةُ فَتَبْدُولِي الْحَاحِةُ فَأَكْرَهُ اَنْ اَخِلِسَ فَأُودَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ ﴿ حَدَّرُنَا ۚ اِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهاكِ أَنْهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَفْطَهُها ثَنَيُّ فَقَالَ لأيَقْطَمُهَا شَيٌّ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْدِ انَّ عَالِشَةَ زَوْجَ الَّذِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيْصَلِّي مِنَ الَّيْلِ وَ إِنِّي لُفَتَر ضَةٌ

قولدمضطيعة بالرفع خبرلتمولها والاالمبتدأ المقدر وفى رواية بالنصب حال من عائشة شار مختصرا تتو ضحامل وباضافته لامامة فيجوزني ننت ز نب الفيمو الكسر بالاعتبارين اه من الشارح باختصار

يَيْنَهُ وَبَنْنَ الْقِبْلَةِ عَلَىٰ فِرَاشِ آهْلِهِ مَا سِبُ إِنَّا حَمَلَ لِهَادِيَةٌ صَغيرَةٌ عَلَىٰ عُنْقِهِ فِي الصَّلاْةِ حَدُّهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَامِرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَمْرُو بْن سُلَّيْمِ الزُّدَقِ عَنْ لَهِي قَتْادَةَ الْاَنْصَادِيّ اَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يُصَلِّى وَهُوَ خَامِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ 📗 قوله حامل أمامة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لِاَبِي الْمَاصِ بْن رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ شَمْيِس فَإِذَا سَعَدَ وَشَمَهَا وَ إِذَا قَامَ حَلَهَا لَهِ سِبِّ إِذَا صَلَّى إِلَىٰ فِرَاشِ فِيهِ لِمَائِشُ حَارُسُ عَرُو بْنُ ذُرادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُسَيْمُ عَنِ الشَّيْدِ أَفِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ابْن ألهاد قَالَ أَخْبَرَتْني خَالَتِي مَنْمُونَةُ بِنْتُ الْحَرَثِ قَالَتْ كَانَ فِرْاشِي حِيْالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَرُكَمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيٌّ وَأَنَا عَلَىٰ فِراشِي حَدُنا أَبُو النُّمْانِ قَالَ حَدَّثُنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْدَ فِي سُلْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُأِلِقَةِ بْنُ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ مَنْمُونَةَ تَقُولُ كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَنَا إِلَىٰ حَبُّهِ ثَاتِمَةُ فَإِنَّا سَحِبَدَ آصَابَنِي ثَوْ يُهُ وَأَنَا خَائِشٌ ﴿ وَزَادَ مُسَدَّدُ عَنْ لْمَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ الشَّيْبِ إِنَّ وَآنَا لِمَا يُفْسِ لَمُ كِ عَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ أَصْرَأَتَهُ عِنْدَ الشُّحِبُود لِيكِيْ يَسْحُبُدَ حَدَّرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَامِيمُ عَنْ غَارِّشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ بَشْهَما عَدْ لَتُمُونًا بالْكَلْ وَالْحَادِ لَقَدْرَأَ يَتَى وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْعَلِيمَةً يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاذِا الْنادَ اَنْ يُسْحِبُهُ خَمَزَ رِجْلَى فَفَبَضْتُهُمَّا مَلِبُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُعَلِّى شَيَّا مِنَ الْاَذِي حَرَّمِنُ ٱحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السُّورَ مَادِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُولِى قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْن مُنْجُونِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْتَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلّى عِنْدَ ٱلكَمْنَةِ وَجَمْعُ مِنْ قُرَيْشِ فِي عَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ٱلاَتَّنْظُرُونَ إِلَىٰ هٰذَا الْمَرَا بِّي ٱتَّشِيحُ يَقُومُ إِلَىٰ جَزُودِ آلِ فُلان فَيْمُودُ إِلَىٰ فَرْيُهَا وَدَمِهَا وَسَلاها 📗 قوله فيحمد برفعالدال

ونصما (شارس)

فَيْمِيُّ بِهِ ثُمَّ يُجْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَحِبَدَ وَضَمَهُ بَينَ كَتِنْدِهِ فَانْبَمْتَ اَشْفَاهُمْ فَلَمَّ سَعِبَدَ وَسَمَّهُ بَينَ كَتِنْدِهِ فَانْبَمْتَ اَشْفَاهُمْ فَلَمَّا سَعِبَدَ وَسَمَّةً بَينَ كَتِنْدِهِ فَانْبَمْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ فَاطِئْتُ مُنْطَلِقُ مُنْطَلِقُ مَنْطَلِقُ مَنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَيْشِ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرُيْشِ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَيْشِ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَيْظُ وَمُشَاعِقُ وَمُنْهُمْ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقِ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقِ وَمُعَلِقَ اللّهُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقِ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِلْمُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِثْرَاقُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ مَنْظُولُولُ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمُ عَلْكُمْ اللّهُمْ عَلْكُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُمُ عَلْكُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُو

## - واقيت الصلاة ، بسم الله الرحمن الرحيم كا

وَقُوْلِهِ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِمَابًا مَوْفُونًا وَقَنَّهُ عَلَيْهِم حَكَمْنَا عَدَاللهِ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّ مُحَرَ بُنْ عَبْدِ الْمَدْنِ الْسَلَاقِ بَنُ سَلَمَةٌ قَالَ مَا لَكُ مُوحَةً بُنُ الْأَيْدِ فَأَخْتِرَهُ أَنَّ الْمُهْرَةَ بَنَ شُعْبَةً الْمَدْنِ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَفَحَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَوْمُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْمُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْمُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْمُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْمُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْلَ فَسَلَى مَا اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْلَ فَسَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُعْ عَلَى اللهِ وَسَلَمُ مُعْ عَلَى اللهِ وَسَلَمُ مُعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مُعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مُعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مُعْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُعْمَالُ مُعْرُلُونَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَتَ المَسَلامِ قَالَ عُمْرُلُونَ وَقَاعَ الْمَاعُونُ فَالَ عُمْرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُؤْمِنَا عُمْرُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ اللْمُعْرِلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ اللْمُعْرِلُولُ اللْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللْمُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللْمُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللْمُولُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ ا

قولة و البر أصحاب بهذا الفيطولان ذر المسلولان ذر المسلولان ذر المسلولان المسلولان المسلولات المسلولات المسلولات المسلولة المسلول

قوله أو ان بكسر همزة ان" وقتمها (شارح)

قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّتَنْنِي غَايْشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ مَا سِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ هُوَ ابْنُ عَبَّاد عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْهُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا هَٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِعَةَ وَلَسَنَّا نَصِلُ إِلَيْكَ اِلَّا فِي الشَّهْرَا خَرَامٍ فَرُنَّا بِثَنَّ ثَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَالْهَأَ فَقَالَ آمُرُكُمْ بَأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ اَدْبَيِمِ الْايَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لأ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ۗ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَمَامُ الصَّلاَّةِ ۖ وَالنَّاءُ الرَّكَاٰةِ وَآنَ ثُؤَذُوا إِنَّى خُسَ مَاغَفِتُمْ وَآثُنِي عَنِ الدُّبُّلِهِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُقَيِّرَ وَالنَّقِيرِ لَمُ الْبَيْمَةِ عَلَى إِقَام الصَّلاةِ حَدُّمُنا مُعَمَّدُ بْنُ الْكُنِّي قَالَ حَدَّثَنا يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَايَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِى إقام الصَّلاةِ وَالنَّاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّفْعِ لِكُلِّ مُسْلِم مَ السِّبِ الصَّلاةُ كَفَارَةُ حَدَّتُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِ عَنِ الْأَحْمِينِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقيقُ قَالَ سَمِعْتُ خُذَيْهَـة قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ ثَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ٱلْيَكُمُ كَيْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ الَّكَ عَلَيْهِ أَوْعَلَيْهَا لَحَرَى قُلْتُ قِتْنَةُ الرَّجُل فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَلِمادِهِ بَكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّلْمَقُةُ وَ الْأَمْرُ وَالنَّهُىٰ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُدِيدُ وَلَكِنَ الْفِيَّنَّةَ الَّتِي تَمُوبُكُما يَمُوجُ الْبَهْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يَيْنَكَ وَيَتِهَا بِابًا مُغْلَقاً قَالَ أَيُكْسَرُ آمْ يُفْتَحُ قَالَ كَيْكُسَرُ قَالَ إِذَا ۖ لاَيْفَلَقُ آبَداً قُلْنَا ٱكَانَ ثُمَرُ يَفْلُمُ الْبَاب قَالَ نَمَ كُمَا ۗ قُوله٧يفلقِ النه آنَّ دُونَ النَّدِاللَّيْئَةَ إِنِّي حَدَّثُتُهُ مِحَدِثٍ لَيْسَ بِالْآغَالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ ضَأَلَ نَمْنَاً مَسْرُوهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَالُ عُمَّرُ حَدُمُنَا فَتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثُنَا يَرِدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْسُلَيْهَانَ التَّمْيِيّ عَنْ أَبِي عُمَّاٰنَ النَّهْدِيّ عَنِ ابْنِ مَسْمُود اَنَّ رَحُهلا أَصابَ

يِن أَمْرَأً وِ فَيْلَةٌ فَأَنِّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَ اَعْ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارُ وَزُلَقاً مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْخُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّآتِ فَقَالَ الرَّجُلُ لِارَسُولَ اللَّهِ آلى هٰذَا قَالَ لِجَمَيعِ أُمَّتَى كُلِهِمْ فَأَرْبِ لِوَقْتِهَا حِنْزُتُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ هِشَاءُ بَنُ عَبْدِ الْلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَّيَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَيْزَادِ أَخْبَرَنِّي قَالَ سَمِعْتُ آبَاعْمُرُو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَاصَاحِبٌ هٰذِهِ الدَّار وَأَشَارَ إِلَىٰ دَارَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَل اَحَتُ إِلِيَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلِي وَقَيْهَا قَالَ ثُمَّ آتَى قَالَ بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ آتَى قَالَ الجهَادُ ف سبيل الله قال حَدَّثَى بهنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اسْتَرَدْتُهُ أَرادَى الصَّلُوٰاتُ الْخَشَرُ كَفَّارَةُ حَ**رُبُنَا** إِبْرَاهِمُ بِنُ تَخْزَةَ فَالَحَدَّ بَي ابْنُ أَبِي لَا رَاهِ مِ وَالدِّرَاوَرُدِيُّ عَن يَرْيِدَ عَنْ مُحَدِّ بْن إبْراهِمَ عَنْ أَبِ سَلَكَ بْنِ عَدوالرَّحْن رَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَّأَ يُنُّمُ أَوْاَلَّ نَهْراً كُمْ يَفْتَسِلُ فِيهِ كُلِّ يَوْمٍ خَسْاً مَاتَقُولُ ذَٰلِكَ يُبْتِي مِنْ دَدَنِهِ قَالُوا لا يُبْتِي مِنْ دَرَيْهِ شَيْأً قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوْاتِ الْحَيْسِ يَتْحُواللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ۖ لَمُ سيئ تَضْيِيعِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقَيْمًا حَمْرُتُنَا مُوسَى بْنُ اِسْلَمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْــدِيُّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنْسَ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْأً مِثْمَا كَانَ عَلِي عَهْدِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قِيلَ الصَّلاَةُ قَالَ ٱلَيْسَ صَيَّعَتُمُ مَاضَيَّعَتُمْ فيها حَدُثُنا عَمْرُو بْنُ ذُرْارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِل أَبُوعُبَيْدَةَ الْخُذَادُ عَنْ عُثْمَانَ بْن أَبِي رَوَّاد آخُو عَبْدِالْمَزيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَلْسِ بْنِ مَا لِكِ بِدِمَشْقَ وَهْوَ يَبْكَىٰ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيّاً بِثَمَّا اَذَرَكْتُ اِلْأَهْذِهِ الصَّالَاةَ وَهَانِهِ الصَّالَاةُ قَادَضُيِّمَتْ ﴿ وَقَالَ بَكْرُ حَدَّمًا مُحَدَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثَاثُ بْنُ أَبِي رَوَّاد نَحْوَهُ مَا سِبُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَتَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَدُّنُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرُاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ

قوله مثل بفنح الميم و المثلثة أو بالكسر والسكون( شارح) قولەقلايىقلن بىكسىر الفاء فىالفرع ويجوز ضمھا (شارح)

لَتَّيُّ صَلَّا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَدَكُمْ ۚ إِذَاصَلَىٰ بُنَاحِي رَبَّهُ فَلا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمينِهِ وَلٰكِينْ ثَمْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً لَا يَشْفِلْ قُلْمَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمَيْهِ ۞ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَبْزُقْ بَثْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسْارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ ﴿ وَقَالَ مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْزُقُ فِي الْقِبْـلَةِ وَلاَ عَنْ يَمْنِيهِ وَلْكِنْ عَنْ نَسْادهِ اَفْتَحْتَ قَدَمِهِ حَدُّنَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّمَنا يَرْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّمَنا قَتَادَةً عَنْ أَ نَيْنَ عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ آغَنَّدِلُوا فِي الشُّحُودِ وَلا يَبْسُطُ ذَرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ وَإِذَا بَرَّقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِيْهِ فَالَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ الإنزاد بالظّهر ف شيئة الحرّ حدَّث ايّؤبُ بن سُلمان قال حَدَّثُنَا أَبُو بَكْر عَنْ سُــــُآيَانَ بْن بلال قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَ بُح عَبْدُ الرَّهْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَلْفِعْ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ٱنَّهُمْا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِذَا ٱشْتَدَّ الْحَرُّ فَانْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَشِحِ جَهَنَّمَ **حَدُّنَ** ابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرُ وَالَ حَنَّمُنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَدِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ آثِرِهُ آثِرِهُ أَوْقَالَ أَنْتَظِرِ انْتَظِرْ وَقَالَ شِيَّدَهُ الْحَرِّ مِنْ فَشِيحٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا ٱشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَثْرِدُوا عَن الصَّلامْ حَتَّى رَأَيْنَا فَنَ التَّلُولُ حِرْتُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَشَنَدُ الْمُنَّ فَأَثِر دُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِيَّةَ الْمَرَّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ وَأَشْتَكُتِ النَّادُ إِلَىٰ دَيِّهَا فَقَالَتْ لِارَبِّ أَكُلَّ بَعْضَى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بَفَسَيْنَ فَفَس فِي الشَّيَّاءِ وَنَقَيِن فِي الصَّيْف آشَــُ ثُمُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرَّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرير طَيْنًا عَرُ بنُ حَفِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَنُ قَالَ حَدَّثُنَا اَوْصَالِح

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَنْجِ جَهَنَّمَ ﴿ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَعْنِي وَاَبُوْعَوْالَةَ عَنِ الْاَعْمَيْنِ للرِسبُ الإبراد بالظُهْر فِي السَّفَر حَرَّمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثًا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثًا مُهَاجِرٌ أَبُوُالْحَسَنِ مَوْلِيٌّ لِبَنِّي تَنِمُ اللَّهِ قَالَ سَمِفْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ الْفِفَارِيّ قَالَ كُثَّامَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَر فَأَ ذَادَ الْمُؤَذَّنُ الْنُ يُؤَذَّنَ الظُّهْر فَعَالَ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِدْ ثُمَّ آزادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ ٱبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَتَمَ فَإِذَا الشَّنَّدّ الْحُرُّ فَأْ بُردُوا بِالْصَّلَاةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَنَفَيَّأُ تَكَيَّلُ مَا مِبُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَال وَقَالَ جَابُرُ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يُصِلَّى بالْحَاجِرَةِ حَدُّنُ اَبُوالْمَالْ هَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ القِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْنُبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذُكَرَ اَنَّ فِيهَا أَمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَتَ اَذْ يَسْأَلَ عَرْبَقَيْ فَلْيَسْأَلْ فَلا تَسْأَ لُونى عَنْ ثَنَى ۚ الْأَ أَخْبَرْ ثُكُمُ مَادُوْتُ فِي مَقَامِي هَٰذَا فَأَ كُثَرَ النَّاسُ فِي الْبِكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ حُذَافَةَ السَّفِيهِ فَقْالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَيُوكَ حُنْاَمَةٌ ثُمَّ آكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَإِ ذُكْبَتَيْهِ فَقَالَ وَمَعْيِنَا اِللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ دِيناً وَيُخْتَدِّ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرضَتْ عَلَى الْجُنَّةُ وَالنَّادُ آيْفاً في عُرْضِ هٰذَا الْحَايْطِ فَلَمْ اَرَكَا ٰخَيْرِ وَالشَّرِ ۖ حَ**دُّنَ ا** حَفْصُ ا بْنُ نَحَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَمْعَةُ عَنْ أَبِي الْمِهْالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى العُبْحَ وَاَحَدُنْا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَشْرَأُ فِيهَا مَا يَئِنَ السِّسِّينَ إِلَى الْمِاثَةِ وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا ذَالَتِ الشَّمْسُ وَالْمَصْرَ وَاحَدُنَّا يَذْهَبُ إِلَىٰ ٱقْصَى الْمَدَنَّ تِ رَجَمَ وَالشَّمْسُ حَيَّةُ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْغُربِ وَلا يُبالِي بَأَحِيرِ الْمِشْاءِ إلى نْلُثِ الَّذِيلِ ثُمَّ قَالَ الِنْ شَطْرِ اللَّذِلِ ﴿ وَقَالَ مُمَاذُ قَالَ شُـعْبَةُ ثُمَّ لَقَيُّهُ مَرَّدً

فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ حِلْرُتُ مُحَمَّدُ يَغِنِي أَبَنَ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خًا لِذُنْ عَبْدَالِرَّ حُنْ قَالَ حَدَّثَى غَالِثَ الْفَطَّأَنُ عَنْ بَكُر بْنَءَبْدِاللَّهِ الْذُرْفِي عَنْ أَفِينِ بْن مَا لِكَ قَالَ كُنَّا إِذَاصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَا رُو فَسَحِهَ فَا عَلَىٰ ثِيَائِنَا اتِّفَاءَ الْخَرَ مَلِمِبُ تَأْخِيرِ الظُّهٰدِ إِلَى الْمَصْرِ حَدَّمُنَا ٱبُوالتُّمَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرُو بْن دينَادِ عَنْ لِجابِرِ بْن زَيْدِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ اَنّ النَّبِّيُّ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ صَلَّى بِالْمَدينَةِ سَـبِهَا وَثَمَانِياً الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَذْرِبَ وَالْمِشَاءَ فَفَالَ آيَٰوُبُ لَكَلَّهُ فِى لِيُلَةٍ مَطْيَرَةٍ قَالَ عَلَى لَمِسْبُ وَقْتِ الْعَصْر وَقَالَ آبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ مِنْ قَمْرِ نُحْبَرَتِهَا حَدَّثُ الْرَاهِيمُ نُواْلُمُذِدِ قَالَ حَدَّثُنَا أَ نَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ٱذَّ مَا لِشَّةَ قَالَتْ كَانَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنِ أَبْ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّمَ الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ فَى حُجْرَ يَهَا لَمْ يَظْهَرِ الْنَيْءُ مِنْ حُجْرَ يَهَا حَرُمُنَا ٱبُونُمُيْم قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ تَمِيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلاَّةَ الْمَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِمَةٌ فِي مُحْبَرَ تَى كَمْ يَظْهَر الْغَيْءُ بَعْدُ ﴿ وَقَالَ مَا لِكُ وَيَحْتَى بْنُ سَمِيدِ وَشُمَيْتُ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ تَظْهَرَ حَ**دُّرُنا** مُحَمَّدُ بْنُ مُثَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنْ سَيَّاد بْن سَلامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلِي أَبِي بَرْزَةً الْأَسْلَى فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ٱلْكَكْشُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّه الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَىٰ حَيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ آحَدُنَّا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِتُ مَاقًالَ فِي الْمُوْرِبِ وَكَاٰنَ يَسْغَيِتُ أَنْ يُوَّخِّرُ الْمِشَاءَ الَّيْ يَدْعُونَهَا الْتَمَّةَ وَكَانَ كَيْرَهُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَمْدَهَا وَكَاٰنَ يَنْفَيْلُ مِنْصَلَاةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَمْرِفُ الرَّجُلُ جُلْسِتَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّيّ

إِلَى الْإِلَّةِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسَلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ اِسْحَتَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَلْمَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ كِخُرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ بَيْ عَمْرو ابْن عَوْفِ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْمَصْرَ حَذَّرْتُ ابْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُر بْنُ عُفَالَ بْنِ سَهِل بْنِ حُنَيْف قَالَ سَمِفْتُ اَبَا أَمْامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنًا مَمْ عَمَرَ رُنْ عَبْدِ الْمَرْ بِرِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنًا حَتَّى دَخَلْنَا عَلِي أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ فَوجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْمَصْرُ وَهَذِهِ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُعَلِّى مَعَهُ مَلِ سِبُ وَخْتِ الْعَصْر حَدَّينُ ابْوُالْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ النَّاهِبُ إِلَى الْمَوْالِي فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُن تَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْمُوالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَدْبَعَةِ آمْيَال أَوْتَحُوهِ صَدَّرَتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنا ما يك عَنْ أَبْن شِيهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كُمًّا نُصَلِّى الْمَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَىٰ ثَبَّاءِ فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فَإِسْبُ إِثْمِ مَنْ فَائَتُهُ الْمَصْرُ حَدُّتُ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُونُهُ صَلاَّةُ الْمَصْرِ كَأَنَّمَا ۚ وُتِرَ اهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ اَوُعَنْدِاللَّهِ يَتَرَكُمُ أَحْمَالُكُمُ ۚ وَتَرْتُ الرَّجُلِّ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ آخَذْتَ لَهُ مَالاً مُرسيب مَنْ تَرَكَ الْمَصْرَ حَدُّنَ مُسْلِمُ بْنُ إِنْ المِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْنِي بْنُ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِي وَلاَبَةً عَنْ أَبِي الْلَهِجِ قَالَ كُنَّا مَمَ تُرَيْدَةً فى غَرْوَةٍ فى يَوْمِ ذَى غَيْمَ فَقَالَ بَكِيرُوا بِمِلَاةٍ الْمَصْرِ فَإِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَّ صَلاَّةَ الْمَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ لِمِسْبُ فَصْلِ صَلاَّةٍ الْمَشْرِيحِدُنُ الْمُنْيَدِينُ قَالَ حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثُنَا وَسَمْعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَريرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى ٱلفَّمَرِ قوله لاتضامون بضم أوّله وتخفیف المیم أی لاینالکم ضیمأی تسب أوظلم (شارح)

قوله فیسألهم وهو اعلم جمولان عساكر فیسألهم رجم وهو اعلم جم (شارح)

نَلَةً يَغِي الْبَدْرُ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُ كُمَّا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لأَتُضَامُونَ فِى رُؤْيَتِهِ فَانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُشْلَبُوا عَلَىٰ صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبها فَافْتَمُوا ثُمَّ قَرَأً وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُرُوبِ ﴿ قَالَ إِسْمُمِيلُ ٱفْمَلُوا لَاٰتَقُوتَنَّكُم ۗ صَرَّمُنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فَيَكُمْ مَلاَئِكُةً بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكُةً بالنَّهَار وَيَخِيَّمُونَ فِصَلاةٍ ا لْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَمْرُجُ الَّذِينَ بِاتُوا فَيَكُمْ فَيَسْأَلُهُم وَهْوَ اَغْلَمْ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ • مَنْ آدْرُكَ رَكْمَةً مِنَ الْمَصْرِ قَبْلَ الْذُرُوبِ وَرُمِنَ أَبُونَيْمِ قَالَ حَدَّمًا شَيْبانُ عَنْ يَخِي عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا اَدْرَكَ أَحَدُكُمُ سَخِدْةً مِنْ صَلَاةِ النَّصْرِ قَبْلَ اَنْ تَتْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ 'صَلاَّتَهُ وَإِذَا اَدْرَكَ سَحِبْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَظْلُمَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلاَّتُهُ ﴿ حَلَّمُنَا عَبْدُ الْعَزِيز ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ آنَّهُ أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فيا سَـلَفَ قَبْلُكُمْ مِنَ الْاُمْ كَمَا بَيْنَ صَلاَّةِ الْمَصْرِ اللَّهُرُوبِ الشَّمْيِنُ أُوتِيَ آهُلُ التَّوْزاةِ التَّوْزاْءَ فَمَمِلُوا حُتِّي إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً ئُمَّ أُوتِيَ آهْلُ الْلِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَكَمِلُوا إِلَىٰ صَلَاةٍ الْمَصْرِثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطاً قبراطاً ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَىٰ عُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينًا قدرا طَايْنَ قدرا طَلِين فَقُالَ اَهْلُ الْكِدِيَّا بَيْنِ أَيْ رَبِّنَا اَغْطَيْتَ هُؤُلاءٍ فَيْرَاطَيْنَ فَيْرَاطَيْنَ وَاعْطَيْتُمْنا قبراطاً قبِرَاطاً وَنَحْنُ كُنَّا ٱكْثَرَ عَمَلاً قَالَ اللهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَخْرِكُمْ مِنْ شَيْ قَالُوا لْأَقْالَ فَهُوْ فَضْلِي أُوتِهِ مَنْ آشَاءُ حَ**رُثُنَا** ٱبُوكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُواُسَامَةً

عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولِي عَنِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُشْلِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَادَى كَمَشَلِ رَجُلِ ٱسْتَأْجَرَ قَوْماً يَثْمَلُونَ لَهُ عَلاَّ إِلَى الَّذِيلُ فَتَمِلُوا إلى يُصْف النَّهَار فَقَالُوا لأَخَاجَةَ لَنَّا إِلَىٰ آجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْمِلُوا يَقِيَّةَ تَوْبُكُو وَلُكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِنَّ صَلاَّةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ ماتمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً فَتَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى عَابَتِ الشَّمْسُ وَآسْتَكُمْلُوا آخِرَ الْفَرِيقَيْنِ لِلْمِسْبِ وَقْتِ الْمُنْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يُجْمَعُ الْمَريضُ بَيْنَ الْمَدْرِبِ وَالْمِشَاءِ حَدُرُنُ مُعَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَائِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا ٱلِوَالْتَجَاشِي مَوْلَىٰ رَافِعِ بْن خَدِيْحِ وَهِمْوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِفْتُ رَافِتُم بْنَ خَدْ بِمِ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمُفْرَبَ مَمَ النَّبِّي صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ فَيَنْصَرفُ آحَدُنُا وَإِنَّهُ لَيُبْضِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ حَ**لَانِنَا** مَحَمَّدُ بْنُ بَشَادِ قَالَ حَدَّثُنَا تَحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ عَنْ تَحَدَّدِ بْنَ عَمْرُو بْن الْحَبْسَ بْن عَلِيَّ قَالَ قَدِمَ الْحَبَّاجُ فَسَأَلْنًا جَارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ الظُّلهُرَ بِالْهَاحِرَةِ وَالْمَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَفْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ آخيانًا وَآخيانًا إِذَا رَآهُمُ ٱجْتَمَمُوا عَجَّلَ وَ إِذَا رَآهُمُ ٱبْطَؤُا ٱخَّرَ وَالصُّبْحَ كَأْنُوا أَوْكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِفَلَسِ حَ**دَّمُنُ ا** ٱلْمَتَى ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمَ المَفْرِتَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِبَابِ حَدَّثُنَّا آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَّا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَّا عَمْرُو ابْنُ دينَاد قَالَ سَمِعْتُ لِجابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَن ابْن عَبْماسِ قَالَ صَلَّى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْنا جَمِيماً وَثَمَانِياً جَمِيماً فَإِسِبُ مَنْ كَرَهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْمِشَاءُ حَفَّرُتُنا ٱبُومَعْمَرُهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَادِث عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرِ الْبُعَلِي آنيم صَلاّتِكُمُ الْمَفْرِبُ قَالَ وَيَقُولُ الْأَعْرِ الْبُهِي الْمِشَاءُ

قوله حين صلاة بنصب حين خبر كان أى كان الزمان زمان حين الصلاة أوبرفعطي ان كان المة اه شارح قوله قال ابو هربرة وللهروى وقال أبو هربرة (شارح)

 ذِكْرِ الْمِشْاءِ وَالْعَثَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِماً قَالَ اَبُوهُمَ يُرَةً عَن لِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنافِقينَ الْسِثَاءُ وَالْفَخِرُّ وَقَالَ لَوْيَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَمَّةِ وَالْغَفِر قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ وَالْاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْمِشَاءَ لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةٍ الْمِشَاءِ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا ۚ تَتَنَاوَبُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ صَلاْةِ الْمِشْاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْعَائِشَةَ اَعْنَمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِرُ كَأَنَ النَّيُّ صِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمِشْلَةِ وَقَالَ ٱ بُوبَرْزَةً وَسَلَّمَ الْمِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ ثَمَرَ وَابُواَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَفْرِبَ وَالْمِشَاءَ حَ*ذُرُنا* عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونَسُ عَنِ الرُّهُمِينَ قَالَ سَالِمُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُاللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَّا رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشاءِ وَهَىَ الَّتِي يَدْعُوالنَّاسُ السَّمَّةَ ثُمَّ ٱلْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ ه وَقْتِ الْمِشَاءِ إِذَا آخِتُمَعَ النَّاسُ اَوَ تَأْخَرُوا حِ**ذُرُنَا** مُشْيِرُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْسَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَمْرِو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى قَالَ سَأَلْنَا لْجَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنْصَلْأُوَّ بِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّىٰاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ تَمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَفْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشْاءَ إِذَا كُثْرَ النَّاسُ أخَّرَ وَالصَّبْحُ بِغَلَينِ لَم صِبُ فَضَلَ الْمِشَاءِ حَثْمُنَا يَحْيَ بْنُ بُكَذِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْغَةً يْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْ وَهَ انَّ غالِشَّةَ أَخْبَرَنْهُ قَالَتْ اَغْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْبِشَاءِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُؤُ الْإِسْلامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ نَمْرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالعَيْشِيْلُ خَفَّرَجَ

فَقَالَ لِاَهْلِ الْمُسْجِدِ مَا يَلْتَظِرُهَا اَحَدُ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمُ حَذَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ قَالَ أَخْبَوَنَا اَبُو ٱسامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَال كُنْتُ ٱ نَا وَٱصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّنَفِينَةِ ثُزُولًا فِي بَقِيعِ مُظْحَانَ وَالنَّيُّ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ بِالْمَسَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّيَّ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَــآ يَعِنْدَ صَلاةِ الْمِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَاقَفْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَضْفابى وَلَهُ بَسْضُ الشُّفُلِ فِي بَمْضِ أَصْرِهِ فَاعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى البَّالَّةِ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّ قَضْى صَلاَّنَّهُ قَالَ لِنَ حَضَرَهُ عَلى رسْلِيكُ آبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ آحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ ۚ اَوْقَالَ مَا صَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ اَحَدٌ غَيْرُكُمْ ۖ لَأَيْدُرى اَئُى الْكَلِمَتَيْن قَالَ قَالَ ٱبُومُوسٰی فَرَجَعْنَا فَرْلْمی بمَا سَمِثْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُ مَا يَكُرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْمِشَاءِ حَدُرُنَ مُعَمَّدُ بْنُ سَلامِ قَالَ أَخْبَرَنَّا عَيْدُ الْوَهَٰابِ الثَّقَقُ ۚ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِهُ الْخَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْنِهَالَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْمِشَاءِ وَالْحَديثَ بَعْدَهَا بُ النَّوْمِ قَبْلَ الْمِشَاءِ لَمِنْ غُلِبَ حَدُّمْنَ أَيُّونُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّتَني أَنُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْهَاٰنَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَ نِى ابْنُ شِهَاكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ آغَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ مُمَرُ الصَّلاةَ لْمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ خَفَرَجَ فَقَالَ مَا يَتَنْظِرُهَا آحَدُ مِنْ اَهْلِ الْاَدْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ تُصَرِّى يَوْمَدُدِ إِلاَّ بِالْمَدَةِ قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْمِشَاءَ فَمَا بَثَنَ أَنْ يَفِيتَ الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ حَدُّرُنَ عَمُودُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَفِعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ شُهِلَ عَنْهَا لَيْنَاةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ آسَنَيْقَطْنِنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ آسَنَيْقَطْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

قولدأبشروامنأبشر الرياعىفهمزندقطع آووصلمڻبشر اھ ،(شارح)

قَالَ لَيْسَ اَحَدُ مِنْ اَهْلِ الْآرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَّةَ غَيْرُكُمُ ۚ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبالى ٱفَدَّمَهَا ٱمۡ ٱخَّرَهَا إِذَا كَأَنَ لاَ يَخْشَى ٱنْ يَثْلِيهُ ٱلدَّوْمُ عَنْ وَقَيًّا وَكَأَنَ يَرْفُدُ قَبَّلُها قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لِمَطَاءِ فَقَالَ سَمِنتُ ابْنَ عَبْاسِ يَقُولُ اَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بِالْمِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيَقَظُوا قَمَّامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاٰةَ قَالَ عَطَاءُ قَالَ ابْنُ عَتَابِي غَوْرَ جَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ كَأَنَّى ٱلْثُلُدُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُنُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِماً يَدَهُ عَلِى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلا أَنْ أَشْنَ عَلِي أُمِّي لَاَمَرْ ثُهُمْ أَنْ يُصَلُّوها هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءَ كَيْفَ وَضَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ يَهُهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأُهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَبَدَّدَ لَى عَطَّآهُ بَثْنَ أَصَابِهِ شَـيًّا مِنْ تَبْديدِ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ آصَابِهِ عَلَىٰ قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُرُّهُمَا كَذَٰلِكَ عَلِيَ الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُن ثِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّهِيَةِ لاَيْقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ اِلاَّ كَذَٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَاَمَن تُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا لهَكَذَا لِلهِبِكِ وَقْت الْمِشَاءِ الْى يْصْف اللَّيْل وَقَالَ اَبُو بَرْزَةً كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْتَحِبُّ تَأْخيرَهَا حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْحُادِ بِي قَالَ حَدَّثُنَا ذَائِدَةُ عَنْ حَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَلْسِ قَالَ اَخَّرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الْمِشَاءِ اللَّ نِصْف الَّذِيلُ ثُمَّ صَلَّم ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّمَ النَّاسُ وَأَلْمُوا اَمَا إِنَّكُمْ ۚ فَىصَلاَّةٍ مَا ٱنَّظَرْتُمُوهَا ﴿ وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ أَيُوْبَ قَالَ حَدَّثَني خَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْمَا قَالَ كَأَنَّى ٱنْقُلُ إلى وبيص خاتميه لِسُلَتَيْدِ مَا سِبُ فَصْل صَلاَةِ الْفَحْنِ حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا قَيْسُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ كُنَّا عِنْدَالنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْدَلَةَ الْبَدْدِ فَقَالَ اَمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوْنَ رَبُّهُمُ كُمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَتُضَامُونَ اوْلِا تُضَاهُونَ فَىدُوْنِيِّهِ فَإِن اسْتَطَفْتُمْ أَنْ لاَتُغَابُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ مُللُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّعٌ بِمُمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْيِن وَقَبْلَ غُرُوبِها حَدَّثُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ قَالَحَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَى اَنُوجُمْزَةَ عَنْ أَبِي كَبْكُر بْنِ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الَّبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۞ وَ قَالَ ابْنُ رَجَاءِ حَدَّثُنَا هَامُ عَنْ أَب خَرَةً الَّ آبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهٰذ حَدُّنُ إِسْمَقُ عَنْ حَبَّانَ قُال حَدَّثُنا هَآمُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوجَهُرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِلْ سِيْبِ وَقْتِ الْفَخِر حَدُرُن عَارُو بْنُ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاتُم عَنْ قُتَّادَةً عَنْ أَنْسِ إَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّنَهُ أَنَّهُمْ تَسْتَخُرُوا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَىَ الصَّلاٰةِ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَّا قَالَ قَدْرُ خَسِينَ اَوْسِيِّينَ يَهْنى آيَّةً حَدَّثُنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا قَالَ حَدَّثَا سَمِيدُ عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِلهُ إِنَّ نَبَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَبْنَ ثَابِت تَسَخَّرْا فَكَأَ فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَأ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى قُلْتُ لِلْأَنْسِكُمْ كَأَنَ بَنَ فَراغِهِمَا مِنْ سَحُود هِ أُودُخُو لِمِنا فِي الْصَّلَاةِ قَالَ قَدْدُ مَا يَقْرَأُ الرَّبُلُ خَسِينَ آيَةً حَدُمُنا إسمعيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ عَنْ آخيهِ عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ أَبِي خَادِمٍ أَنَّهُ سَمِمَ سَهْلَ بْنَ سَمْدِ يَقُولُ كُنْتُ أَنْسَخَرُ فِي آهُمْ ثُمَّ يَكُونُ شُرْعَةً بِي أَنْ أَذُولَ مَسَالاً الْفَخْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُثُنَ يَخْتَى بْنُ كَبَكَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن ا عُقَيْل عَن ابْن شِها بِ قَالَ أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيِرِ أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَت كُنّ نِساءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الْفَجْرِ مُتَلَقِّمات إِبُمُ وطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِنَ إِلَىٰ بُنُو يَهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَّةَ لاَ يَشِوْفُهُنَّ احَدُ مِنَ الْفَلَسِ المرسبُ مَنْ أَذَرُكُ مِنَ الْفَجْرِ زَكْمَةً صَرَّانًا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ وَعَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَبِ يُحَدِّفُنَهُ عَنْ أَبِي هُنَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْمَةً وَالنَصِبِ عَلَى الْهُ مُعْمِولُ الْمَبْلُ أَنْ تَطْلُمَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْخَ وَمَنْ أَدْرَكَ زَكْمَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ

قوله سرعة بالرفع اسمكان ويجوز سرعة بالنصب خارها و الاسم شمير يعود لما مدل عليه لفظ السرعة أي تكون السرعةسرعة حاصلة بياه شار حباختصار قوله نساء رفع في النواينية ومجوز فيه الرفع على أنه مدل من ألضمير في كن لمحذوف انظر الشارح قوله تشرق بهذا الضبط لايدذر أى تضى وترتفع كرم ولفيره تشرق بضع أولله وضم والشه بوزن تغرب أى حق تطلع (شارح)

قولهبيتين وليستين بكسرا لموحدةواللام لان المراد الهيشة لاالمرة و فى الفرع كاصله قع الموحدة و اللام وبالوجهين منبطقها المديّ ( شارح)

و الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصَى الْمُحْبُ مِنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْفَةً حَدُّرُنُ عَنْدُ اللهِ بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن إن شِهاك عَنْ أَبِي سَلَّةَ بن الشَّمْدِ: حَدُّنُ حَفْصُ بْنُ غَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَن إِنْ عَتَابِنِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رَجِالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي مُمَرُّ أَنَّ النَّيَّ عَتْي تَفْرُتَ حِدْرُمُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا الْحَدْ شَعْبَةً عَنْ قَتْادَةً سَمِعْتُ ابَاالْعَالِيةِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَ يَنْكُمْ طُلُوعَ الشَّمْيِنِ وَلاْغُرُوبَهَا ﴿ وَقَالَ حَدَّنْنِي ابْنُ ثُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا طَلَعَ خَاجِبُ الشَّمْيِنِ فَأَجَّرُ واالصَّلاَّةَ عَبْدَةُ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْلِيلَ عَنْ أَيِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْب بْن نِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّم نَهَىٰ عَنْ بِيعَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَّ تَيْن نَهَىٰ عَنِ الصَّلاَّةِ بَسْدَ الْقَجْر حَتَّى تَطْلُمَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ النَّمْسُ وَعَن آشَمَالُ الصَّمَاءِ وَعَن الْاخْتِبَاءِ فيَّقُوب وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلْىَالسَّاءِ وَعَنِ ٱلْمُنْابَذَةِ وَعَنِ ٱلْمُلَامَسَةِ مَلَى لْأَيْتَرَّى الصَّلاَّةَ قَبْلَ غُرُ وبِ الشَّمْسِ حَكْرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَأَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأ يَتَعَرّثى أَحَدُكُمْ فَيْصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْينِ وَلَاعِنْدَ غُرُوبِهَا حَدُّمُنَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحُ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ بى عَطَأَهُ

J

مْنْ يَرْمِدَا لِمُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَيْا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ يَشُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأصَلاَّةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاصَلاَّةَ بَعْدَ الْه نْ تَسَ الشَّمْسُ حَدْثُمُ مُحَدِّنْ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَا شُعْيَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاْتِ قَالَ سَمِفْتُ مُحْرَانَ بْنَ اَبْانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَحِبْنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَمَا رَأَيْناهُ يُصَلِّمْا وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهَا يَنِنِي الرَّكَعَنَّيْن بَعْدَ الْعَصْر حَدَّثُنَّا مُحَدَّدُ نُن سَادُم قَالَ حَدَّثُنا عَبْدَةُ عَنْ غَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ خُينْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِيمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّ يَيْنِ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَفْرُبَ الشَّمْسُ لَمِ سِبُ مَنْ لَمْ يَكْرُهِ الصَّلاَّةَ اللَّهُ بَعْدَ الْمُصْرِ وَالْفَجْرِ دَوْاهُ مُحَرُّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابُو سَمِيدٍ وَابُو هُمَ يْرَةً حَ**دْمِنَا** ٱبُوالتَّعْمَان حَدَّثَنَا عَلَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ٱيْؤُبَ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ أَصَلِي كَمَا رَأَ يْتُ أَصْابِي يُصَلُّونَ لِأَانْهِيْ أَحَدا أَيْصَلِّي بِلَيْلِ وَلأَنْهَارِ مَاشَاءَ غَيْرَ أَنْ لأَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاْغُرُوبَهَا الْمِرْبُ مَا يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفُوارْتِ وَتَحْوِهَا وَقَالَ كُرَيْثُ عَنْ أَمِّ سَلَةً صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْمَصْرِ رَكْمَتَيْن وَقَالَ شَغَلَنِي نَاشُ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ عَنِ الرُّكُ مَثَيْنِ بَسْدَ الظَّهْرِ حَ**ذُبْنَا** ۚ أَبُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ آئِينَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي آنَّهُ سَمِعَ عَالِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَاتَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِىَاللَّهَ وَمَالَقِىَ اللَّهَ شَالَىٰ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثْيَراً مِنْ صَلاّتِهِ قَاعِداً تَغْنَى الرَّ كَفَتَيْنِ بَهْدَ الْمَصْرِ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يُصَلِّيهِما وَلا يُصَلِّيهِما فِي الْمَسْجِدِ غَلْفَةَ اَنْ يُثَقِّلَ عَلَىٰ أُمَّنِّهِ وَكَاٰنَ يُحِتُ مَا يُخَيِّفُ عَنْهُمْ حَرُّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِالنِّنَ أُخْتِي مَاتَرَكُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ السَّعِبْدَ تَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ حَذْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَّا

یصرف ابان عملی اند فعال و مختم علی اند اصل و الاکثر صرفه حتی قیل من لم ایسور این من ایسور این فهوا تان

صلاة الصم

عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَلَّثَنَا الشَّيْبِ أَيْ قَالَ حَدَّثًا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْاَسْوَدَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْمَتْان لَمْ كَيكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرّاً وَلَا عَلاَ نِيَةً ذَكَمَتُنانَ قَبْلَ الصُّبِحِ وَرَكْمَتَانَ بَعْدَ الْمَصْرِ ﴿ صَرَّتُنَا ۚ تُحَدُّ بْنُ ۗ وَلِهُ قِبِلَ السَّجِ وَلَ عَرْعَهَ ۚ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحِلَى قَالَ وَأَيْثُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقاً شَهِدا اللهِ بساسة عَبل عَلَىٰ غَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِنِي فِي يَوْمِ بَعْدَ الْمَصْ الاصَلَّى دَكُنتَيْنِ مَا سِبُ السَّبْكِيرِ بالصَّلاَّةِ فَ يَوْمِ غَيْمِ حَلَّانُ مُناذُ ائِنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا الْلَيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَمَ بُرَيْدَةً فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ قَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلاقِ فَانّ النَّيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَّ صَلاَّةَ الْمَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ مَأْرِكِ الْاَذَان بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ حَذَرُنَا عِنْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثُنَا حُصَيْنُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ سِرْنًا مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لَيْـلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بْنَا يارَسُولَ اللهِ قَالَ آلِحَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلالُّ أَنَا أُوقِقُكُمُ ۚ فَاضْطَحْمُوا وَأَسْنَهُ بلألُ ظَهْرَهُ ۚ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ خَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ لِإبلالُ أَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا ٱلْقِيَتَ عَلَى ۖ تَوْمَةُ مِثْلُهَا قَضًّا قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِينَشَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلألُ \* فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاٰمِ فَتَوَضَّأُ فَلَا ٱرْتَهَنَتِ الشَّمْسُ وَٱبْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى و مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ حَدَّمْنًا مُعَاذُ بْنُ فَصْالَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَاتُم عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْجَارِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْحَطَّاب لْجَاءَ يَوْمَ الْخُلْدَقِ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَعَلَ يَسُبُّ كَفَادَ قَرَ يُشِوْفُالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا كِنْتُ أَصَلِي الْمَصْرَ بِحَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَمْرُبُ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَّلَيْتُهَا فَقُمْنًا إِلَىٰ بُطْخَانَ فَتَوَضَّأً لِلصَّلاَّةِ وَتَوضَّأَنَا لَهَا فَصَلَّى الْمَصْرَ

مَاغَرَيَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُفْرِبَ لِلْبِحِبِ مَنْ نَبِي صَلاًّ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلاَيْسِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَّةً وْاحِدَةً عِشْرِينَ سَـنَةً لَمْ يُهِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاٰةَ الْوَاحِدَةَ حَ**دُمُنَا** ٱبُونُهُنِم وَمُوسَى بْنُ اِسْمُمِيلَ قَالْا حَدَّثُنَّا هَأَمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةً لَمَا اللَّهٰ ذَٰ اِنَ وَاقِم الصَّلاَّة لِذُكْرِي قَالَ مُوسِي قَالَ هَأَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَآقِ الصَّالْاَةِ لِذِكْرِي ﴿ وَقَالَ حَيْانُ حَدَّثُنَا هَأَتُمْ قَالَ حَدَّثُنَا قَنَادَةُ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاء الصَّاوَات الأولى فَالأُولى حِدْرَنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمَنَا يَغْي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي هُوَ إِبْنُ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ لِجابِر قَالَ جَمَلَ مُحَرُّ يَوْمَ الْخَلْدَق يَسُتُ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَصَلِّي الْمَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَ لَنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمُفْرِبَ مَاتَكُرَهُ مِنَ السَّمَر بَعْدَ الْمِشَاءِ حَدُمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى قَالَ حَدَّثَاعَوْ فُ قَالَ حَدَّثَا ٱبُوالْمُهْال قَالَ ٱلْطَلَقْتُ مَمَ أَبِي إِلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ ٱلأَسْلِي فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثُنَا كَيْتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْمَكْشُوبَةَ قَالَ كَاٰنَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهْيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَىٰ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَ يُصَلَّى الْعَصْرَ ثُمُّ يَرْجِمُ اَحَدُنَّا إِلَى اَهْلِهِ فِي اَقْصَى الْلَمِنَّةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنُسيتُ مَاقَالَ فِي الْمُغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَعِتُ أَنْ يُوَخِّرَ الْمِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرُهُ النَّوْمَ قَبْلُهِا وَالْحَدِينَ بَعْدَهُمَا وَكَاٰنَ يَتْفَتِلُ مِنْصَلاَةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَبْرِفُ آحَدُنا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّيتِينَ إِلَى الْمِائَةِ فَمِ سِبُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَيْرُ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَدُّمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثُنَّا أَبْوَعَلِيّ الْخَنَقُ قَالَ حَدَّثُنَّا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ٱلشَّظَوْنَا الْمُسَنَّ وَوَاتَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْت قِيامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هُؤُلاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنْسُ نَظَرْنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْمَلَةٍ حَثَّى

و بطحان بالضمّ او الصوابالفتح وكسر الطاء موضم بالمدينة اه قاموس

قوله شطر اللمل بالرفع على أن كان تامة او نافسة وخرها قوله سلفه وفي بعض النسخ شطر بالنصب اىكان الوقت الشطر و بلغه استئناف او جلة مؤكدة اه (شارح)

قوله فوهل الناس بفتم الواو والهماء و مجوز كسرها أي غلطواو ذهبوهمهم الىخلافالصواب (شارح)

(قولماربعالة) بالجر فىالثلاثة وبجوزفيها الرقع انظر الشارح

بعد التاء وفي بعض النسخ اسقاطهما والمثلثة منغنذبالفتع و الضم وايم بلحمزة وصل وقد نقطم اه (شارح)

كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَتِلُفُ مُ خَلَّهَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ الْإِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوا ثُمَّ رُقَدُوا وَ إِنَّكُمْ لَمْ تُرَالُوا فِصَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَّةَ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَيْزَالُونَ بِخَيْر مَا أَنْتَظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْحَدِيثِ أَنَسِ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَدُنُ أَوْالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَمَيْتُ عَنِ الزُّحْرِيِّ قَالَ حَدَّثَى سَالِمُ بْنُعَندِ اللهِ إِنْ عُمَرَ وَابُوبَكُو بِنُ أَبِي حَثْمَةَ أَلَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الْعِشَاءِ فِى آخِر حَياتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ كَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَ يُتُكُمُ لَلَتُكُمْ هٰذِهِ فَانَّ رَأْسَ مِائَّةٍ لاَيْتَى بِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدُ فَوَهٰكِ النَّاسُ فِىمَقْالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَا يَتَكَذُّنُونَ فِي هٰذِهِ الْآخَادِيثِ عَنْ مِائَّةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ النَّهَا تَخْرُمُ ذَٰلِكَ الْقَرْنَ لَمْ سِبُ السَّمَرِ مَعَ الْاَهْلِ وَالصَّيْفِ حَلَّاتُكُمُ ابْوَالتَّمْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَتَّبِئُ بْنُ سُلَّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَّا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُمَّانَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ أضْعابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاساً فُقَرالة وَانَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنْكَانَ غِنْدَهُ طَعَامُ اثَّنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِاللَّهِ وَإِنْ أَزَّيْعٌ فَخَامِينٌ أَوْ سَادِينٌ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لِماء بِمُلاَّقَةٍ فَانْطَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَشَرَةٍ قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأَتَّى فَلا اَدْرى قَالَ وَآمْرَأَتِي وَخَادِمُ يَنْنَا وَبَيْنَ يَيْتِ أَبِي بَكْرِ وَأَنَّ ٱبْأَبَكْرِ تَمَثَّى غِنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْمِشَاءُ ثُمَّ وَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَا فِكَ أَوْفَالَتَ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَاعَشَيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُوا حَتَّى تَعَجَّ قَدْعُرِضُوا ۗ ( توله عشبهم ) الباء فَأَتُوا قَالَ فَذَهَبْتُ آنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ لِاغْنُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَاهْنِيأً فَقَالَ وَاللَّهِ لا ٱ طَلَّمُهُ ابَداً وَآيَمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَّةِ إِلاَّ رَبَّا مِنْ أَسْفَلِهَا كُثُرُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعُوا وَصَادَتْ ٱكْثَرَ بِمَّاكَانَتْ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا

اَبُوبَكُو فَاذَا هِيَ كَمَا هِيَ اَوَا كَثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لَاِمْرَاً تِهِ اِلْاَحْتَ بَنِي فِرَاسِ مَاهَذَا فَالْتَ لَالْتَوْقُرَةِ عَنِي اَلِمَى الْآنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلُ ذَلِكَ مِنْهَا اَبُوبَكُو وَقَالَ إِقَالَكُو فَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنْهِي بَيْنَهُ ثُمِّ اَكُلَ مِنْها لَفَمَة ثُمِّ مَلَها إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَّحَتُ عِنْدُهُ وَكُانَ يَيْشًا وَيَنْ قَوْمٍ عَقْدُ هَفَى الاَجَلُ فَفَرَّقُنَا اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أَمَاسُ اللهُ اَعْلَمُ كُمْ مَعَكُلِّ

## - الدان الريم الدان كاب الادان كاب الادان كاب

مَا سِبُ بَدْهِ الْآذَانِ وَقَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَّ وَ اِذَا ثَارَيْتُمْ اِلَىَ الصَّلَاقِ الْخَذُوهَا هُرُواً وَلَيْباً ذٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمُ لأَيَمْقِلُونَ وَقَوْ لِلَّهُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْم المُعْتَةِ حِدْنَ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَن أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ ذَكُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمِرَ بِلاَنُ أَنْ يَشْفَمَ الْآذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْاقَامَةَ حَدُّمِنَا تَحْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَاٰنَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدينَةَ يَخْتَمِمُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الْصَّلاَةَ لَيْسَ يُنادى لَمْنَا فَتَكَلَّمُوا يَوْما في ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ ٱتَّفِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصادي وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ ثُوفًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ ثَمَرُ أَوَلاَ تَعَثُونَ رَجُلاً يُنادى بالصَّلاةِ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلاْلُ ثُمُّ فَأَادِ بِالصَّلاةِ عَلَى سيتُ الأذان مَثْني مَثْني حَدُثُن سُلَمَانُ بنُ حَرْب قالَ حَدَّثنا مَثَادُ بنُ زَيْدِ عَن سِلالِيه أَن عَطِيَّةَ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَمِرَ بِاللُّ اَنْ يَشْفَمَ الْأَذَانَ وَانْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الْإِقَامَةُ حَدُينَ مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَٰ اللهُ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِئِي قَالَ لَمَا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا

أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاْةِ بِثَنْيَ ۚ يَهْرُ فُونَهُ فَذَكُرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً اَوْيَضْر بُوا لِتُقُوساً 🚪 قوله يعلوا بضماولة فَأْصِرَ بِلِأَلُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ نُوتِرَ الْإِفَامَةَ الْمِبْسِكِ الْإِقَامَةُ وَاجِدَةً إِلَا قَوْلَهُ قَدْ قَامَت الصَّلاةُ حَدُّمُنَ عَلَى بُنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا إِسْمُسِلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَانْ يُوتِرَ الْإِقَامَةِ ﴿ قَالَ اِسْمُمِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَقُوبَ فَقَالَ اِلْآالْلِآقَامَةَ لَلْمِبُ فَضْلِ التَّأْذِينَ حَدُّمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَّاد عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَ فِي هُرَيْرَةَ إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودى لِلصَّلاةِ أَذْ بَرَ الشَّيْمُ اللَّهُ وَلَهُ ضُراكُ حَنَّى لا يُسْتَمَمَ النَّا ذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَادَ أَفْبَلَ حَنَّى إِذَا اللَّهُ وَلَهُ عَمْنَ السَّدَاء ثُوّبَ لِلصَّلَاةِ اَذَبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى النَّذُوبَ ٱقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَانَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اَذْ كُرْ كَذَا اذْ كُرْ كَذْ لِلْلَمْ يَكُنْ يَذْ كُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لأيدْدى كُمْ صَلَّى مُ رَبِّ وَفِيرِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْ رَ أَذَنْ اَذَاناً سَمْحاً وَ الآ فَاغْتَرْنُنَا حَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عَبْدِ اللهِ إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَادِيّ ثُمَّ الْمَاذِنِيّ عَنْ أَبِهِ الَّهُ أَخْبَرَهُ الّ إِمَاسَعِيدِ الْخُذُرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي آذَاكَ تَجِتُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ ف غَيْكَ أَوْ لِادِيَيْكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاْمِ فَادْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّيلَاهِ فَإِنَّهُ لا يَسْتَمُمُ مَلَى صَوْت

> الْمُؤَوِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ اِلْا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ٱبْوسَعِيدِ سَمِقتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهُ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ اللَّهِ مَاءِ حَدُّينَ قُيْدَبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمِيلُ بْنُ جَمْفَر عِنْ حَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكُ أَنَّ النَّيَ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَرَّ إِنَّا قَوْماً لَمْ يَكُنْ يَنْزُوبِنا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرُ فَإِنْ سَمِمَ أَذَاناً كَفَّ عَنُّمْ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعُ آذَاناً أَخَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَالتَّهَيْثا إَلَيْهِمْ إَيْلًا فَكَأَ أَصْبَعَ وَلَمْ يَسْتَمَعْ أَذَانًا ۚ رَكِبَ وَزَكِيْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْمَةً وَإِنَّ قَدَىي لَمَّشُ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمُكْرَلِيهِمْ وَمَسَاحِيمُ فَلَأ

بالبناء للفاعل فالنداء نصب وللاصل وابن عساكر رفصه على الشابة تقضى ومخطر بضم الطاء وكسرها (شارح)

قوله والجيس بالرفع عطفا على الفاعل او بالنصب مفعولاً معدوراء اكروخبر بالحزم وفي الوثينية بالرفع في الجلت بن اه من الشارح

راهونه في الاصل بفتم ألهماء والواو و سكون الله سنبآ على الكسم الآان المحدثين كرهوا النطق مه كأضرا مه فقالوا وسكنوا الواو وقتعوا التمتية والدلواالهاء فوقسة بوقف عليا نص عليه السيد مرتضى فيس يب

التعصر النكار إلى الصلوات ،

رَأُوا النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرَ ثَالُوا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مُتَحَّدُ وَالْخَبِسُ قَالَ فَكَأْ رَآهُم وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرْ خَرَبَتْ خَيْبَرْ إِنَّا إِذَا تَوَلَّنَا بِسَاحَةِ قَوْمِ فَسَاءَ صَبَائِ الْمُنْدَرِينَ مَارِسُ مَا يَشُولُ إِذَا سَمِمَ الْمُنْادِي حَدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ أَ مَا إِنَّ عَن إِنْ شِهَابٍ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتَى عَنْ أَبْنِي سَمِيدٍ الْمُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِنتُمُ البِّلهَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَرَّبُ مُناذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَالُمْ عَنْ يَعْلَى عَنْ تُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عِسَى بْنُ طُلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَةً يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْسِهَدُ أَنَّ مُحَدَّدًا وَسُولُ اللهِ حَدُمنا إِسْمِقُ بْنُ رَاهُويَة قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيِي ا نَحْوَهُ ﴿ قَالَ يَحْنَى وَحَدَّثَنَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا آنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَقَّ عَلِمَ الصَّلاَّةِ أَ قَالَ لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ باللَّهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِمْنَا نَبِيَّتُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُ الشُّطَاءِ عِنْدَ النَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ رَاهوية فَضَمُوا الهَاء اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُشْكَدِرِ عَنْ لِجابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَمُ النِّهِ اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتَ نُحَمَّدًا ٱلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَآتِمَنْهُ مَقَاماً نَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْنَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُ السِّبُ الْاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقْوَاماً اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ يَيْنَهُمْ سَعْدُ حَكَّرُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَالِكُ عَنْ شَمَى مَوْلِيَا أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي طَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي البِّدَاءِ وَالصَّفَ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اللَّ أَنْ لَيْسَتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ماني التَّمَةِ وَالشَّيْرِ لأَتَوْهُما وَلَوْحَنُوا الْمِسِبُ الْكَلامِ فِي الْآذَانُ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صَّرِدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَبَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْيُقَيمُ

قوله يوم ردغ بالانسانة أى يوم ذى طين قليل وفى الفرع بتنوين يوم وقوله السلاقبالنصب أى أدوها أو الرفع على الابتداء اهمن الشار ح

قولد ابرجم أي لبرد و توله و اس أن هول أي وليس النعبر أن يظهر وقوله و قال أىأشارعلىدالسلام فقه اطلاق القول. على الفعل فيلهما وفي قولدحتي نقول هكذا وقال زهير بسبانيه فان منى حتى تقول حتى يظهر الفعر ومىثى وقل زهمير ساته أشار زهير : انظر الشارح غالفيه والمستطيل من العاو إلى السفل هو النمحر الكاذب وهومن اللبل والفعين الصادق هو الضوء

المنتشر عرضا

حُدُّتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا حَقَّادُ عَنْ يَقُوبَ وَعَيْدِ الْحَمَدِ صَاحِبِ الرِّيادِيِّ وَعَاصِم الْآحُوَل عَنْ عَبْسُدِ اللَّهِ بْنَ الْحَرَثُ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَدْغِ فَلَا بَلْمَ ا أُذُوِّذَ نُ حَيَّ عَلِيَ الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالَ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بِمُضُهُمْ إلى تَعْضُ فَمَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَرْهُ مِنْ أَوْ أَيَّا عَنْمَةً للرَّبِ الْأَعْلَى إِذَا كَأَنَ لَهُ مَنْ يُغْبِرُهُ حِزْرُتُ عَنِيدُاللَّهِ بَنْ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بَلِيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنْادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أغلى لأينادى حَتَّى يُقالَ لَهُ أَصْبَعْتَ أَصْبَعْتَ مُرْسِبُ الْأَذَانِ مَعْدَا لَقَيْر حَدُّتُ عَنْدُالله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُمَرَقَالَ أَخْبَرَشَى حَفْصَةُ اَنَّ رَسُــولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْشَكَفَ الْمُؤَدِّنُ لِلصَّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْمَتُون حَفيفَتَيْن قَبْلَ أَنْ تُعْلَمُ الصَّلاةُ صَرَّتُ الْمُونْمِيمُ قَالَ حَدَّثْنا انُ عَنْ يَكْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةَ كَانَ النَّيُّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّ رَكُمَّيْن خَفيفَتَيْن بَنْ البّداءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَذَّرْتُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دَمْنَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بَلَيْلِ فَكُلُوا وَآشَرَ بُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أَمِّ مَكْشُومٍ الأذان قبل اللَّهِم حَدَّثْنَا الْحَدْنِنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمْإِنَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُود عَن النَّي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىَ قَالَ لاَ مُنْهَنَّ أَخَدَكُمْ ۚ أَوْاَحَدا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاْل مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْيُنَادِى بَلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيْنَبَةَ نَائِكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَشُولَ ٱلْنَجْرُ أُوالصُّبْحُ وَقَالَ بأَصَابِيهِ وَرَقَمَهَا إِلَىٰ فَوْقُ وَطَأْطَأُ إِلَىٰ اَسْفَلُ حَثَّى يَثُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَيًّا بَتَيْهِ إِحْدَاهُما فَوْقَ الْأُخْرِي ثُمَّ مَدَّهُا عَنْ يَمِنْهِ وَشِالِهِ حَرُّسُنا إسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُواْسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالْمِشْةَ

وَعَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ قَالَ وَحَدَّثَنى يُوسُفُ ابْنُ عِسَى الْمُرْوَ ذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَن الْقَاسِم ابْن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِنَّ بلالاً يُؤَذَّنُ بَلَيْلُ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ إِنْ أَيْمَ مَكُنُّومَ مِلْمِبُ كُمْ بَنَ ٱلأَذَانَ وَالْاقَامَة وَمَدْ تَنْتَظِرُ إِمَّامَةَ الصَّلاة حَدُمُنَا إِسْطِقُ الْوَاسِطُ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَن اجْمُرَيْرِيّ عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّل الْمُزَنِّي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مِنْ كُلِّ آفَاتَيْن صَلاَّةً ثَلاثًا لِنَشْلَة حَدَّيْنَ مُعَدِّدُ بِنُ بِتَلَّاد قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْأَصْادِيُّ عَنْ أَنْسِ ابْن مَا لِكِ قَالَ كَأْنَ الْمُؤَدِّنُ إِذَا اَذَّنَ قَامَ أَشَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَدِرُونَ السَّوادِيَ حَتَّى يَغْرُجَ النَّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَلُّونَ الرَّ كَمَتَيْنِ قَبْسِلَ الْمَفْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيٌّ ﴿ قَالَ وَقَالَ عُمَّانُ مِنْ جَبِلَةً وَ أَمُودَاوُدَ عَنَ شَعْبَةً لَمْ يَكُنْ يَنْتُهُمَّا إِلاَّ قَلَلُ مُلْ سِب مَن أَنْتَظَرَ الْاقَامَةَ حَدُمنَ أَجُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ بْنُ الزُّنِرْ اَنَّ عَائِمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ بِالْأُولِيٰ مِنْصَلاَةِ الْلَجْرِ ثَامَ فَرَكَمَ رَكْمَتَيْن خَفيفَتَيْن قَبْلَ صَلاَةِ الْلَجْر بَعْدَ أَنْ يَسْتَدِينَ ٱلْجَعْرُ ثُمَّ ٱصْطَجْعَ عَلَىٰ شِقِهِ الْآيْنَ حَتَّى يَأْتِيهُ ٱلْمُؤَدِّنُ لِلاقَامَةِ نَ يَنْ كُلِّ آذَا نَيْن صَلاَّهُ لِنَشْلَهُ حَدُن عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثُنَّا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّل قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلاَّةً بَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلاَّةً ثُمَّ قَالَ فِىالثَّالِثَةِ لِمَنْ شَلْةَ مَا سِبُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِى السَّفَرِ مُؤَذِّنُ وَاحِدُ حَ**رُسُنَا** مُتَلَّى بَنُ آسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا وُجِيْتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي قِلابَةَ عَنْ مَا لِكِ بْنِ الْمُوَيْرِثُ أَيَّنتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فِى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَ قَتْنَا غِنْدَهُ عِشْرِينَ كَيْلَةً وَكَانَ

قوله و جع و هو المئز دائمة و سمى لاجتماع الناس فيا ليختاع الناس فيا قولها المئزة في الرحال المئزة في الرحال ومينداً خيره في الرحال (خار مار)

ليؤمكما بسكون اللام وكسرها (شارح)

خجنان جبيل على بريد من مكة (شارح)

رَحَمَا رَفَنُنَّا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَّا إِلَىٰ اَهَالنَّنَا قَالَ اَرْجِمُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّوْهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاَةُ فَلْيُؤَّذِنْ لَـكُم ۚ اَحَــذَكُم ۗ وَلْيَؤُمَّكُم ۗ • الْاَذَانِ لِلْمُسَافِي إِذَا كَأَنُوا جَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَٰلِكَ ٰ بِمَرَفَةَ وَجَمِيم وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنَ الصَّلاٰةُ ۚ فِىالرِّحْالَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَو الْمَطيرَةِ *حَذُن*ُ مُسْيرُ يمَ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِأَ بِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَ فَأَرْادَ الْمُؤَدَّنُ اَنْ يُؤَدِّنُ فَقَالَ لَهُ آثِرِهُ ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آثِرِهُ ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آثِرهُ عَنْ مَا لِكَ بِنَ الْحُوَيْرِثُ قَالَ اَتَىٰ رَجُلانِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ صَرْمُنا عَمَّدُ بِنُ الْكُثِّي قَالَ حَدَّثُنا عَدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثُنا عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ قَالَ آتَيْنَا إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ شَمَنَةُ مُتَقَادِ ثُونَ فَأَقُنَا عَنْدَهُ عِشْرِ مِنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَمَّا رَفَقًا فَكُمَّ ظَنَّ ٱ تَأْقَدِ اسْتَهَيًّا آخَلُنا أَوْقَدِ اسْتَشْأَ سَأَلْنَا عَمَّنْ تَركنا عَن عُبَيْدِ اللَّهِ ثِن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى أَلِعُمُ قَالَ اَذَّنَ ا بْنُ عُمَرَ فَ لَيْلَةٍ باردَةٍ عِجْمُنْ أَن ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُم ۚ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَأْمُنُ مُؤَدِّنَا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَمُولُ عَلَىٰ إِثْرِهِ ٱلْأَصَلُّوا فِيالرِّحَالَ فِياللَّيْنَةِ ٱلْبَاردَةِ أَوالْمَطْيرَةِ فِ السَّفَرِ عِزْتُنَا اِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوالْمُمَيْس

قوله بتنبع من التنبع وللاصيل يتبع بشم النفتية و سكون الفوقية وكسر الباء من الاتباع (شارح)

قوله فجعلت أتتبعأى وتتبسه فرع تتبع المؤذن وهذا وجه الاستدلال

عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى!للهُ عَلَيْهِ وَسَـــــآ بِالْاَ نَطِحِ فَجَلْمَهُ بِلاَلُ فَآ ذَنَهُ بِالصَّلاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلُ بِالْمَنْزَةِ حَتَّى زَكَزَها 'بْنُ يَدَىْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِالْا بْطِّيحِ وَٱقَامَ الصَّلاَةَ مَا سيب هَا يَتَنَبَّعُ الْمُؤَدِّنُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَهَلْ يَلْتَقِتُ فِي الْآذَانِ وَيُذْكُرُ عَنْ بلال اَ نَّهُ جَمَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي أَذَّنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ ثَمْرَ لاَ يَجْمَلُ اِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَقَالَ اِبْرَاهِمُ الأبَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ عَلِي غَيْرِ وُضُوءِ وَقَالَ عَطَاءُ الْوُضُرِءُ حَتُّى وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ غايْشَةُ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَذْ كُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ آخْيَانِهِ حِرْثُنَ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّ ثَنَّا سُفْيَالُ عَنْ عَوْن بْن أَ بِي جُحَيِّفَةَ عَنْ أَبِهِ ٱلَّهُ رَأَى بِلألا يُؤَذَّنُ الْجُنَلْتُ ٱ تَنْبَعُ فَاهُ هَهُنَّا وَهَهُنَّا بِالْآذَانِ لَلْمِسْبِ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَّنْنَا الصَّلاَّةُ وَكُرَهَ ابْنُ سيرينَ أَنْ يَقُولَ فَا تَشَا الصَّلاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْدِكْ وَقُولُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ آصُّحُ حِدْثُنَا ۖ أَبُونُمَتُم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرَّجَالَ فَكُمَّا صَلَّى قَالَ مَاشَأً ثُكُمُ ۚ قَالُوا ٱسْتَنْجَلْنَا إِلَى الصَّلافِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا اِذَا اَ تَيْتُمُ الصَّلاَّةَ فَمَلَيْكُمْ ۚ بالسَّكَيْنَةِ فَأَ اَذَرَّكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَافَاتُكُمْ غَاْ تِمُوًّا مَارِبِ لَا يَسْنَى إِلَى الْصَّلاَّةِ وَلَيْأَتِ بِالسَّكَسَنَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَااَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَالْهَاتُكُمْ فَأْ تِمُواْ قَالَهُ اَبُوتَنَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَآيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَثْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزُّ هُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَدُّ قَالَ إِذَا سَمِنْتُمُ ٱلْإِفَامَةَ فَامْشُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكَيْنَةِ وَالْوَقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا مَنَّى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأْوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ حَدُّتُ مُسْلِمُ بْنُ الرَّاهِيمَ قَالَ حَدَّتُنَاهِ شِمَامُ قَالَ كَنْتَ إِلَى يَحْنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنُ أَبِي قَتْأَدَةَ عَنَّأَ بِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْيَت الصَّلاَّةُ فَلاَ تُقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي مَا صِبُ لاَيَسْنِي إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَّخِلاً وَلْيَتُمْ كَنَةَ وَالْوَقَادِ حَذُرُتُنَا اَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن أَى قَتَادَةً عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْتِمَت الصَّلاةُ فَلا ومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْتُكُم بِالسَّكِينَةِ ۞ تَابَعَهُ عَلَيُّ بْنُ الْمُبَارَكُ مَا سِيِّ هَلْ يَخْرُبُ مِنَ الْشَحِبِ لِمِلَّةِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْمَزَيْزِ بْنُ عَشِيدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِعَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ إِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّة أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أَقِيمَت الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِ مُصَلَّاهُ ٱ أَشَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرُ ٱلْصَرَفَ قَالَ عَلِي مَكَالُكُم فَكَشَّا عَلِي هَيْئَتِنَا حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُِكُ رَأْسُهُ مَاءُ وَقَدِ آغَلُسَـلَ مُرْبِبُ إِذَا قَالَ الْ وَوَله بنطف بكسر الإمامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى دَجَمَ الشَّظُرُوهُ حَ**دُم**نا اِسْطَقُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْدَائِيُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيسَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً قَالَ أَقْيَمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَقَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنْبُ فَقَالَ عَلَىٰ مَكَاٰتِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَـلَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَأَسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ مَا سِيَبِ قَوْلِ الرَّجُلِ مَاصَلَّيْنَا حَدَّثُنَا أَبُونُعَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْنْبَانُ عَنْ يَحْمَى قَالَ سَمِفْتُ آبَاسَلَةً يَقُولُ أَخْبَرَنَا لِجَابِرُ بْنُ عَبْسَدِاللَّهِ لَنَّ النَّيّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَسْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كِنْتُ أَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَت الشَّمْسُ تَنْرُبُ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا ٱفْطَرَ الصَّاثِمُ فَقَالَ النَّيْ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَاصَلَّيْهُا فَفَرْلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ بُطْخَانَ وَاَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْمَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُثُمُّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ بُ الْرِمَامِ تَشْرَضُ لَهُ الْمَانَجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ حَدَّمَنَ الْوُمَنْمُر عَبْدُاهَةِ بْنُ عَمْر و قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ

الطاء وضمها(شار س)

أَفَمَت الصَّلاَةُ وَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُناحِي رَجُلاً في جانب الْمُسْحِدِ فَأَ قَاتم إلى الصَّلاةِ حَتَّى لَامَ الْقَوْمُ مَا بِبُ الْكَلامِ إِذَا أَقِمَت الصَّلاةُ حَدَّمنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإَعْلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُعْيِسَدُ قَالَ سَأَلْتُ ثَابَا الْبُنْانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكَأَمُ بَسْدَ مَا تُعْامُ الصَّلاةُ فَلَدَّ ثَى عَنْ أَنِس بْن مَا إِن قَالَ أُقْيَتِ الصَّلاَةُ فَمَرَضَ لِلنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَلِسَهُ بَعْدَمْا أَقْيَت الصَّلاةُ للربُ وُجُوب صَلاةٍ الْجَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مُنَمَّةُ أَمَّهُ عَن البشاء في الجَمَاعَة شَعَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْهَا حَرُنُ عَنْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ أَبِي الرَّمَّادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ حَمَثْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطْبِ فَيُعْطَبُ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤَذُّنَ لَمَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوْمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رَجَالَ فَأَحَرَّقَ عَلَيْهُمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَسدِهِ لَوْيَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ كِيسِدُ عَرْهَا سَمِيناً أَوْ يَمرْما تَيْن حَسَنَتُين لَشَهِدَ الْمِثْلَة مُ السِبُ فَضْل صَلاَةِ الْجَاْعَةِ وَكَانَ الْاَسْوَدُ إِذَا ۚ فَاتَنَّهُ الْجَمَاٰعَةُ ذَهَبَ إِلَىٰ مَسْجِدِ آخَرَ وَلِجَاءَ أَنْسُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ قَدْصُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَٱقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةَ خَدُمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَّةُ الْجَاعَةِ تَفْضُلُّ صَلاَةَ الْفَلْدِ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذُ دِي آنَّهُ سَمِمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ صَلاةُ الْجَلَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَّةَ الْفَذّ بِخَيْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةً حَدُّمُنَا مُوسَى بَنُ إِسْمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُمَ يْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّرالةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَلَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلِي صَلاَيْهِ في بَيْنَهِ وَ في سُوقِهِ تَمْساً وَعِشْرِينَ صِعْفاً وَذٰلِكَ اللَّهُ إِذَا تَوَضّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ

العرق بفتح العسين وسكون الراء العظم الذي عليه بقية لج أو قطمة لج و المرماة بكسرالميم وقد تقتح ظلفها من العمايين نقل عن البخاري

لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ لَمَ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِيَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَخُطَّعَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُعَلِّى عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللُّهُمَّ ارْحَمُهُ وَلاَ يَرَالُ اَحَدُكُمُ ۚ فَ صَلاَةٍ مَاٱتَّظَرَ الصَّلاَّةَ لَهِ سِبُ فَضَل صَلاَةِ الْفَغِرِ فَ جَمَاعَةِ حِ**رْبُنَا** ۚ أَبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ ٱلْسَيَّفِ وَ ٱبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اَنَّ ٱبْاهُرَيْرَةَ قَالَ سَجِنْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلاَّهُ الْجَيْعِ صَلاَّةً اَحَدِكُمُ وَحْدَهُ بِمُحْسِ وَعَشْرِ نَ حُزْاً وَتَحْتِمُ مَلا يَكُمُّ اللَّيْلِ وَمَلا يُكَدُّ النَّهٰارِ فِيصَلاَّةِ الْفَهْرِ ثُمَّ يَتُولُ رَ يْرَةَ فَافَرَوُّا إِنْ شِيئَتُمْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَأَنَ مَشْهُوداً ﴿ قَالَ شُمَيْتُ وَحَدَّنْي اْفِيْرَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُمَّرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْيعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ۚ حَ**دُّنَا** مُمَّرُ بْنُ عَفْضِ فَالَ حَدَّثُنَا أَى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَنُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّدْداء تَقُولُ دَخَلَ عَلَى ٓ اَبُوالدَّرْدَاهِ وَهُو مُغْضَبُّ فَقُلْتُ مَااَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا آغرفُ مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيمًا حَثُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلِّي قَالَ حَدَّثَا الْواسامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْظَمُ النَّاسِ آجْراً فِي الصَّلَاةِ ٱبْعَدُهُمْ فَأَ بْعَدُهُمْ مَشَى وَالَّذِي يُنْتَظِرُ الصَّلاٰةَ حَتَّى يُصَيِّلَهَا مَعَ الْإِمَامِ اَعْظَمُ اَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَالْم وَضْلِ النَّهْجِيرِ إِلَى النُّطْهِرِ حَدُنْ تُتَيْنِةُ عَنْ مَا إِلَّهِ عَنْ سُمَّى مَوْلَىٰ أَبِي تَبَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحُ السَّمْانِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةَ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ بَيْنَمَا رَجُل يَمْشِي بِطَريقِ وَجَدَغُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الظَّريقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَائِلَهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ ثُمَّ قَالَ النَّهَمَالُهُ خَسَسَةُ الْمَطْمُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ لَوْ يَنْلُ النَّاسُ مَا فِي النِّهَ أَو الصَّفّ الْأَوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِ أَنْ لَأَيْسَتَهُ وَا لَأَسَتَهَمُّوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمْ نَ مَافَى الْهَاحِير لاَسْتَكَتُّوا اِلَيْهِ وَلَوْ يَظُلُونَ مَافِي الْعَكَةِ وَالصُّبِيعَ لَا تَوْهُمْ ۚ زَلَوْ حَزِياً طرمسينين

قوله ابن المعلى وفى بعض<sup>النسخ</sup>ابنالملاء

اْخَيِسْـاْب اْلاَ ثَار ح**لَاننا** تَحْمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْن حَوْشَب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدُ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابَنى سَلِمَةً اَلاَ غَنَسِيُونَ آثَارَكُمُ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ فِي قَوْلِهِ وَنَكْتُ مَاقَدَمُوا وَآثَارَهُمْ قَالَ خُطَاهُمْ ۞ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ قَالَ حَدَّثَني مُمَّيْدُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْشُ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَذَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَّاذَ لِمِيمْ فَيَنْزَلُوا قريباً مِنَ النَّى صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْرُوا الَّدَنَّةَ فَقَالَ ٱلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشِي فِي الْأَدْضِ بِأَدْجُلِهِمْ مَارِبُ فَضَلَ صَلاَةِ الْمِشَاءِ فِي الْجُاعَةِ حَدُّمْنَا عُمَرُ بِنْ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِح عَنْ أَى هُنَ رُوَّةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْسَ صَلاَّةً ٱثْقَلَ عَلَى ٱلْمنافِقينَ مِنَ ٱلْفَجْرِ وَالْمِشَاءِ وَلَوْ يَشْلُونَ مَافْهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْحَبُواً لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آصً الْمُؤَدِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُن رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُمَلاً مِنْ نَارِ فَأَحَرَقَ عَلَىٰ مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ لَمِ سِبُ أَثَانَ فَا فَوْقَهُمَا جَاعَةُ حَدُّمنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ قَالَ حَدَّثَا خَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ عَنْ مَا إلكِ بْن الْحُوْرِيثِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فَأَذَّنا وَأَقَما ثُمَّ لِيُؤْمَّكُمٰا أَكْبَرُكُمُ الْمِرْبُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَّةَ وَفَصْل الْسَاجِدِ حَدَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَّادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَأ بِّكَةَ تُصَلَّى عَلَىٰ اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَمَ يُحَدِثِ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ آزَحَمْهُ لأيزالُ ٱحَدُكُمْ في صَلاَةٍ مَادَامَت الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْتُمُهُ أَنْ يَنْقِلِتَ الِي اَهْإِهِ الآالصَّلاَةُ حَدُّنُ فَعَمَدُ بْنُ بَشَاد قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَني خُبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمِرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ قوله حتى لا تعارضه ميم تعا و مجوز رضها ذكره الشارح في باب الصدقة بالميين من كتاب الزكاة

فَالَ مَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ ۚ فَيَظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الْامَامُ الْمَادَلُ وَشَاتُ نَشَأً في عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَّلَّقُ فِي الْسَاجِدِ وَرَجُلان تَحَاثًا فِياللَّهِ آجُمَّنا عَلَيْهِ وَتَقَرَّتْنَا عَلَيْتِهِ وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِب وَجِمَالَ فَقَالَ اِنَّى آخَافُ اللَّهُ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ آخْنِي حَتَّى لاَ تَعْلَرَ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِياً فَغَاضَتْ عَيْنَاهُ حِزْنُ قُدْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا إِنْهُمِيلُ بَنْ جَعْفَر عَنْ خَيْسِهِ قَالَ سُيْلَ أَنْس هَلِ أَتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتًا فَقَالَ نَمْ آخْرَ لِيْلَةٌ صَلاّةَ الْمِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ آقْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَدَقَدُوا وَلَمْ تَوْالُوا فِيصَلاَةٍ مُنْذُ النَّظَرْتُمُوهُا قَالَ فَكَأْنِّي ٱلثُّلُو إِلَىٰ وَبَيْصِ لَحَاتَمِهِ فَضْل مَنْغَدا إِلَى الْمُشْجِدِ وَمَنْ رَاحَ حَدَثُنَا عَلَى ثُنْعَ بِدِاللهِ قَالَ حَدَّثَا يَوْدُ بْنُ هُمُ وَنَ قَالَ أَخْبَرَاا تُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْغَدًا إِلَى المُسْعِدِ وَالحَ آعَدَ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْمِلَّةِ كُلَّاعَدَا أَوْدَاحَ للربِ إِذَا أَقْمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْشُومَةُ حَدُّمُنَا عَبْدُالْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَا لِكِ ابْنِ بَحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل قَالَ وَحَدَّثَنى عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا بَهٰزُ بْنُ اَسَدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُــهْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ قَالَ سَمِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْأَذْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيَّنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى دَجُلاً وَقَدْأُفْهَتِ الصَّلاَّهُ يُصَلِّى ذَكْشَيْنِ فَلَمَّ أَنْصَرَفَ دَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱلصَّبْحَ آرْبَهَا ٓ الصُّبْحَ آرْبَهَا ۚ تَابَعَهُ غُنْدَرُ وَمُعَاذُّ عَنْشُعْبَةَ عَنْمَا لِكِ ۞ وَقَالَ ابْنُ إِسْمُقَ عَنْ سَعْدِ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِن نُحَيَّةً ﴿ وَقَالَ مُعَّادُ أَخْبَرُنَا سَعْدُ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَا لِكِ مَا سِبُ حَدِ الْمَرْيِضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ حَدُّنَا مُمَّرُ بَنُ حَفْطٍ

و يكتب ابن بحينة بزيادة الف قاله الشارحالةــطلانيّ

قوله آلصیم بیمزة الاستفهامالانکاری المدودة وقدتقصر ( شار م)

قَالَ حَلَّتُنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْاَسْوَدُكُنَّا عِنْدَ غائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكُرْنَا الْمُواظَبَةَ عَلَى الصَّلاةِ وَالتَّفْظِيمَ لَمَّا قَالَتْ لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذَى ماتَ فيهِ فَخَضَرَت الصَّلاةُ فَأَدَّنَ فَقْالَ مُرُوا ٱبْأَبَكُر فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ٱبْآبَكُر رَجُلُ ٱسمَتْ إِذَا قَامَ مَقْامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ النَّالِثَةَ فَقَالَ آتَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَرَجَ أَبُوبَكُر فَصَلَّى فَوَجَدَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةَ خَفَرَجَ يُهادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأْنِى ٱلْظُلُ دِجُلَيْدِهِ يَخُطُّانَ الْإَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرْادَ ٱبُوبَكُرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَّكَانَكَ ثُمَّ أَنِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَشِلَ لِلْأَعْمَيش وَكَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَابُو بَكْدٍ يُصَلِّى بِصَلاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَلاَةِ أَبَى بَكْر فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَهُمْ دَوَاهُ أَبُودَاوُدَ عَنْ شُــمْبَةَ عَنِ الْأَخْيَشِ بَمْضَهُ وَذَادَ أَبُومُمُاويَةً جَلَسَ عَنْ يَسَادِ أَبِي بَكْرِ فَكَانَ أَبُو بَكْرُ يُصَلِّى فَايَّا حَدْثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ غَائِشَةُ لَمَا تَقُلَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ شَنَّدُ وَجَعُهُ السَّنَّأَذَنَ اَذْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِي فَأَذِلَّ لَهُ تَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَغُطُّ رَجْلاَهُ الْاَرْضَ وَكَأْنَ بَيْنَ الْمَبْاسِ وَرَجُلِ آخَرَ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ مَكْنَا فَي اسْفَةَ الثَّالِي ۗ فَذَكُرْتُ دَٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسِ مَافَالَتْ عَالَيْشَةُ فَقَالَ لَى وَهَل تَدْري مَن الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ نَسَيِّمَ عَائِشَةُ قُلْتُ لِأَقَالَ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ للرسِبُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْمِلَّةِ أَنْ يُصَلِّي فِي دَخْلِهِ حَدَّرُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنّا مَا لِكُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلامِ فِي لَيْلَةٍ فَاتِ بَرْدٍ وَرِيحِ ثُمَّ قَالَ الأ صَلُّوا فِي الرَّحْالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْ مُمُ الْمُؤَذِّنَ إِذًا كَأْتُ لَيْلَةً ذَاتُ بَرْدِ وَمَطَى يَقُولُ ٱلْأَصَلُوا فِي الرِّخَالِ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ

قوله انكر صواحه وسف أى في كثرة الالحاح عليه ضلى الله تمالي عليه وسإ

قوله ابن عبد الله التي بأسنا بعلامة المتن وهو ساتط في بسفن نسخ المتن

قوله أتخسفه بالجزم اوتوعه في حواب الاعماي انتصل والجُملة في محل نصب صنعة لمكانآ اومستأنفة

حَدَّثَنِي مَا اِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُو دِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيّ اَنَّ عِثْبَالَ بْنَ مَا لِكِ كَاٰنَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ آغَنِي وَاٰنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ ولَاللَّهِ إِنَّهَا تَّكُونُ الْطُلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُ ضَهِ مُ يَا دَسُولَ اللهِ فَيَدْتَى مَكَانًا ٱ تَّخِذْهُ مُصَلًّا بِجُلَّهُ هُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ مُل يُصَلَّى الْإِمَامُ بَمَنْ حَضَرَ وَهَل يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُنَّةِ } فيه أغذه و بالرفع فِي الْمُطَرِ صَلَّمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا الزيّاديّ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَرِثِ قَالَ خَطْبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ۗ الإصلّ لها (عاري) فَيَوْمِ ذَى دَدْغِ فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ لَمَّ بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قَالَ قُلِ الصَّلاةُ فِى الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ كَأَنَّهُمْ ٱنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ ٱنْكُرْثُمُ هٰذَا إِنَّ هٰذَا فَعَلُهُ هُمْ أَنْ أَوْتَمَكُمْ فَعَبِوُنَ تَدُوسُونَ الطَّانَ إِلَىٰ ذُكِّبُكُمْ حَذَّتْنَا مُسَارٍ قَالَ تَقْفُ وَكُأْنَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِّمَتِ الصَّلاةُ فَرَأٌ. الله صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا يَسْحُدُ فِي الْمَاهِ وَالطَّانِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّانِ في جَيهتِهِ لْمَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آلَ الْجَازُودِ لِأَنْسِ وَسَــلَّمَ يُصَلِّى الْصَلِّى قَالَ مَارَأَيْتُهُ صَلَّاهَا اِلاَّ يَوْمَثِيذِ مَلِّهِ إِذَا حَضَرَ الطَّمَامُ وَأُفْتِمَتِ الصَّلاةُ وَكَأْنَ ابْنُ ثَمَرَ يَبْدَأُ بِالْمَشَاءِ وَقَالَ ابْوُ الشَّدْهَاءِ

مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ حَتَّى فِقْبَلَ عَلَىٰ صَسَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَاد غُ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنا يُحْلَى عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ سَمِمْتُ عَالِشَةَ عَنِ النَّي صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ آنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِمَ الْمَشَاءُ وَأَقْمَتِ الصَّلاةُ فَايْدَوُّا بِالْمَشَاء يَحْتَى بْنُ كَبَكْيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ ابْن مَا لِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْمَشَاهُ فَابْدَوَّا يِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَفْرِبِ وَلاَ تَتْجَلُوا عَنْ عَشائِكُم ۗ حَدُّمُنا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمُميلَ أ بِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ لَا فِعِرِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ لَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاهُ آحَدِكُمُ ۚ وَأَقْتِمَتِ الصَّلاَّةُ فَابْدَوُّا بِالْمَشَاءِ وَلاَ يَغْتِلْ حَتَّى يَقُرُعَ مِنْهُ ﴿ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يُوصَعَرُلُهُ الطَّمَامُ وَثَقَامُ الصَّلَاةُ فَلا يَأْسَهَا حَتَّى يَقْرُعَ وَ إِنَّهُ يُسْمَمُ قِرْ الدَّهُ الْإِمَامِ ، وَقَالَ ذُهَنَّهُ وَوَهْتُ مِنْ عُمَّانَ عَنْ مُوسَى مِن عُشَّةً فَلاَ يَغْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ لِحَاجَتُهُ مِنْهُ ۚ وَإِنْ أَقْمَتِ الصَّلاَّةُ دَوْاهُ إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْمُذِر وَبِيكِهِ مَا يَأْكُلُ حَدَّثُنَا عَبْدُالْمَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَمْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ آبَاهُ قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذَرَاعًا يَخَتَزُ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَهْلِو قُافَتَمَت الصَّلاةُ تَقَرَبُ حِدْثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكِمُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَن الاَسْوَد قٰالَ سَأَلْتُ عٰائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّمُ فى يَيْسَهِ قَالَتْ كَانَ كَمُونُ في مَهْمَة إَهْلِهِ تَتْنَى في خِدْمَة إَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ مُرسَبِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَيُرِيدُ إِلَّا اَنْ يُعَلِّيهُمْ صَلاَةَ النَّبِيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ حِثْرُتُنَا مُوسَى بْنُ إسْمُمسِلَ

قوله مهنة بفتم الميم وقدتكنر وسكون الهاء فيغمسا واذكر الائتميمي الكسر (,شارح)

وْهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱ يَوْتُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ قَالَ جَاءَنَا مَا لِكُ بْنُ الْحُوَرُ نُ ف مَسْعِدِنَا هٰذَا فَقَالَ إِنِّي لَا صُلِّي بِكُمْ وَمَاأُديدُ الصَّلاْةَ أَصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ هٰذَا قَالَ وَكَاٰنَ شَيْخُنَا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الشُّحُودِ قَيْلَ إِنْ يَنْهَ آهْلُ الْمِلْم وَالْفَضْلِ آحَقُ بِالْلِامَامَةِ حَدْثُناً اسْعَتُ بْنُ نَصْم قَالَ حَدَّثَنَا حُسَنِنُ عَنْ زَائْدَةً عَنْ عَنْد الْلَكُ مْن عَمْم قَالَ حَدَّثَى اَ بُوبُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرضَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَتَّدَ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكْر فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلُ دَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ كَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا اَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُ اَبَاتِكُر فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَا تِنكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ في حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَدُمَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا لمِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ أَيِّمَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فَ صَرَضِهِ مُرُوا ٱبْاتِكْرِ يُصَلَّى بالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ ٱبَاتِكْرِ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ ٱلْبُكَاءِ فَنُ عُمَرَ فَلْيُصَرِّلِ بِالنَّاسِ فَمَالَتْ مَائِشَةُ فَقُلْتُ لِخَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ اَبَاكِمْ إِذَا قَامَ لَمْ ۚ يُسْمِيمِ النَّاسَ مِنَ الْبَكَاءِ فَمُرَّ خَمَرَ فَلْيُصَلِّ النَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَا ثُنَّنَّ صَوَاحِتُ يُوسُف قَقْالَتْ حَفْصَةُ لِمَا يُشَـةَ مَا كُنْتُ لِلْصِد مُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ مِنْكِ خَيْراً **حَدُّنِنا** اَبُوالْمَان قَالَ أُخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الرَّهْرَى قَالَ أُخْبَرَ ف أَنْسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَادِيُّ وَكَانَ نَبْعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَيِبَهُ أنَّ آبًا بَكْر كَانَ يُصَلِّى بهمْ فى وَجَعِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الَّذِي تُو فِي نَتَّى اِذَا كَاٰنَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِى الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ

قوله يوم بالرفع على ان كان تامة وبنصبه على الخبر (شارح)

عَلَيْهِ وَسَاَّرَ سِيْنَ الْخُجْرَةِ يَنظُرُ اِلنِّيا وَهُوَقَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُفْحَف ثُمُ يُضْحَكُ فَهَمَنْنَا اَنْ نَفَتَيْنَ مِنَ الْفَرَجِ بِرُؤْيَةِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَنَكَصَ إَنُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَلَّ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خْارَجُ إِلَىٰ الصَّلاٰةِ فَأَشَادَ اِلنِّيَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ ٱنْ ٱتَّوُّا صَلاَّ تُكُم وَ أَدْخَى السِّيَّرَ فَتُولِقَ مِنْ يَوْمِهِ حَذَّرُتُ الْمُومَنَّمَرَ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوادث قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَرْيزِ عَنْ أَنَيِس قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَأ فَأَقْيَتِ الصَّلاةُ فَذَهَبَ ٱبُوبَكْر يَتَقَدُّمُ فَقَالَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِبْحَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَارَأَيْنَا مَنْظَراً كَانَ أَعْجَبَ الَّيْنَا مِنْ وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَ وْمَأَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَدْخَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِجابَ فَلَمْ يُقْدَرْ إَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَ**دُرُنَا** يَحْمَى بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَٰ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ مَحْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّٱشْتَدَّ برَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمُّهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلّ بالنَّاسِ قْالَتْ عَالِشَةُ إِنَّ إِنَّا بَكُر رَجُلٌ رَقِيقُ إِذَا قَرَأَ غَلَبُهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّ فَعَاوَدَتُهُ قَالَ مُرُوهُ فَيْصَرِّ إِ تَكُنَّ صَوَاحِتُ يُوسُفَ ﴿ تَابَعَهُ الَّهُ يَيْدِيُّ وَابْنُ آخِي الزُّ هُرِيِّ وَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْمَى الْكَلْيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ وَقَالَ عُقَيْلُ وَمَغْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ خَنْزَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَم سِبُ مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبُ الْإِمْامِ لِيلَّةِ حَدَّثْنَا ذَكَرِيَّا بِنُ يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ آبِا كَكُر أَنْ يُصَلَّى بَالنَّاسِ فَمَرَضِهِ فَكَأَنَ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ۚ فَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْنِ يَوْمُ النَّاسَ فَكَأْ وَآهُ الْوَ بَكْرِ ٱسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ كَمَا اَ ثَتَ كَجُلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ حِذَاءَ

قولد أن نفتتن بان تُخرج من الصلاة ( شارح )

قوله فقال أى أخذ بُنَّ القصل القديميه وسال بالحساب الذي على الحجرة (شارح) قوله فإ يقدر عليه أى فا قدرنا بصد ذلك على رؤيسه ومشاهدة نوره

﴾ بَكْر إلىٰ جَنْبهِ فَكَانَ ٱ بُوبَكْر يُصَلَّى بصَلاَّةٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَن بَكْر الم سبُ مَنْ دَخَلَ لِيَوُّمَّ النَّاسَ فِلَاء الإمامُ الْأَوَّ لُ فَتَأَخَّهَ الْاَ قَلُ اَوْلَمْ يَتَأَخَّرْ لِمازَتْ صَلاَّتُهُ فِيهِ عَالِشَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ أَبِي خَادِمِ بْن دَّنَارَ عَنْسَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمْرُو بَن عَوْف لِيُصْلِحَ بَيْهُمْ خَأَنَت الصَّلاةُ خَأَمَا أَنُوَّذَنُ إِلَىٰ أَي بَكُر فَقَالَ ٱ تُصَلَّى لِلنَّاسِ فَأَقَيُّم قَالَ نَمَعْ فَصَلَّى ابْوَكِكْرِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاٰةِ فَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَنَ فِي الصَّفَّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَأْنَ ابُوبَكُر لْا تَلْتَهَتُ فِي صَلاْتِهِ فَكُمَّ أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صِلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَادَ الَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ آمَكُثُ مُكَالَكَ فَرَفَعَ ٱنْوَبَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَهَيدَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا اَصَرَهُ بِهِ رَسُّـولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ذٰلِكَ ثُمَّ أَسْتَأْخَرَ أَبُوبَكْنِ حَتَّى ٱسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَأَا نُصَرَفَ قَالَ يَا آيَا بَكْرِ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ آمَرْتُكَ فَقَالَ آبُوبَكْرِ مَا كَأَنَ لِا بْنِ أَبِ فَلْفَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَالَى رَأْيَتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفيقَ مَنْ رَابَهُ شَيٌّ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَتِمْ فَإِنَّهُ إِنَّاسَتِمْ النَّفِتَ اِلَيْهِ وَإِنَّا التَّصْفيقُ النِّسَاء إذاً السَّنَوَوْا فِي الْقِراءَةِ فَلْيَوْمَهُمْ اَكْبَرُهُمْ حَذَّتْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا خَثَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ اَيْوُبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ مَا لِلَّتِ بْنِ الْحُو يُرث قَالَ قَدِمْنَا عَلِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَثْنَا عِنْدَهُ نَحُواً مِنْ عِشْرِ نَ لَيْلَةً فَلْنُصَلُّوا صَلاَّةً كَذَا في حِينَ كَذَا وَصَلاَّةً كَذَا في حِينَ كَذَا وَ إِذَا حَضَرَتَ الصَّلاَّةُ لْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَعَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ ۚ اَكَبْرُكُمْ ۚ لَلْمِبْ إِذَا ذَارَالْإِمَامُ قَوْماً

نولدفاقع بالرفع خبو سِتَــداً محدُّوف أو بالنصــب جــواب. لاستفهام (شارخ) فَأَمَّهُ صِدْنُ مُعَادُ بِنُ آسَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَمْرُعَن الزُّهْري قَالَ أَخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِنْتُ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ آسَتُأْذَنَ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْنَتُ لَهُ فَقَالَ آيْنَ تُحُبُّ أَنْ أُصَلَّى مِن بَيْتِك فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِثُ فَقَـام وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَـلًا وَسَلَّمْنَا بُ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَرَضِهِ الَّذِي تُوْتِّى فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود إِذًا رَفَمَ قُبْلَ الْإِمَامِ يَمُودُ فَيَكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَمُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْخَسَنُ فَمَنْ يَرْكُمُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْمَتَيْن وَلاَيَقْدِرُ عَلَى الشُّحُبُود يَسْمُبُدُ لِلرَّكْمَةِ الْآخِرَةِ سَخِدَ تَيْن ثُمَّ يَقْضِى الرَّكَمَةَ الْأُولَىٰ بِسُحُبُودِهَا وَفَهَنْ نَسِيَ سَحِبْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْعَبُدُ حَ**رُبُنَ** آخَدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا زَاتِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَفِي فَا يُشَةَ عَنْ عُيَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْن عُتْبَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلِي عَالِشَةَ فَقُلْتُ الْأَتَحَدَّشَى عَنْ مَرَضِ رَسُول اللهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَتْ بَلِيٰ ثَقُلَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَالا ۗ هُمْ يَلْتَظِرُ وَنَكَ قَالَ ضَمُوا لِيمَاءٌ فِي الْخَضَبِ قَالَتْ فَفَمَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَتُوءَ فَأَغْيِى عَلَيْهِ ثُمَّ آلْهَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصَلَّى النَّاسُ قُلْنَالا هُمْ يَنْتَظِرُ ونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَامَّ فِي الْخَضَبِ قَالَتْ فَقَمَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذُهَبَ لِيتُوءَ فَأَغِيهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ قَفَالَ آصَلَّ النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَفِرُ وَنَكَ بِارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَمُوالى مِنْ أَوْفَضَ فَقَمَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَ لِيْنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ هُمْ يَتَنَظِرُونَكَ فِارَسُــولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ غَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةِ الْمِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَ رْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَنَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُ اَنْ نُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكُر وَكَأَنَ رَجُلاً رَقِيقاً يَاغْمَرُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْتَ اَحَقُّ بِذِيكَ فَصَلَّى أَبُوكِكُر تِلْكَ الْآيَامَ ثُمَّ

إِنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِقَّةٌ نَفَرَحٍ بَهْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْمَثَّاسُ لِصَلاٰةِ الثُّلَهٰرِ وَأَبُوبَكْر يُصَلِّى بالنَّاسِ فَكَأْ دَآهُ أَبُوبَكْر ذَهَسَ لِيَتَّأَخَّرَ فَأَوْمَاۚ إِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ فَالۡ اَجْلِسانِي إلى جَنْبهِ فَأَجْلَسَاهُ اليٰ حَنْ أَى بَكُر قَالَ فَهَمَلَ أَبُوبَكُر يُصَلِّى وَهُوَقَائِمُ بِصَلاَّةِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلاْةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدُ قَالَ نحتيدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْسِلِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ ٱلْأَاعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدَّ تَتْنَى عَالَيْفَةُ عَنْ صَرَضِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هات فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدشَهَا فَا أَنْكَرَ منْهُ شَيّاً غَبْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَمَ الْمَيَّاسِ قُلْتُ لا قَالَ هُوَ عَلِيُّ حدَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِنُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَيِّم الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَلَكُمْ وَسُلَّمَ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ فَصَلَّىٰ جَالِساً وَصَلَّى وَزَاءَهُ قَوْمُ قِيَاماً فَأَشَارَ الِيَهِمْ أَنَ آجْلِسُوا فَكَأَ أَنْصَرَف قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَارْكَمُوا وَإِذَا رَفَمَ فَارْفَمُوا وَإِذَا ا فَصَلُّوا حُلُوساً حَدُّن عَنْ الله بنُ تُوسِف قَالَ أَخْبَرُنا ما إلكُ عن ابْن شِهاب عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ إَنَّ وَسُولَالِهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَبَ فَرَساً فَصُرِ عَ عَنْهُ فَخُدِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَّةً مِنَ الصَّافَات وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّينًا وَرَاهَهُ قُعُودًا فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمْامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَارِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَاماً فَإِذَا رَكَمَ فَازَكَعُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِمَاللَّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ فَقُولُوا رَتَنَا وَلَكَ أَلْخَذُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيْاماً وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ٱجْمَمُونَ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ قَالَ الْمُمَّيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَديمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالِساً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيْهَاماً لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُمُودِ وَ إِنَّا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِي و مَتْى يَسْعِبُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ أَنْسُ فَا ذَا

J

سَجِدَ فَاسْجُدُوا حِدْرُن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَ بْنُ سَسِمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَنُو اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ ثِنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرِاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً ثُمَّ نَقَعُ شُحُبُوداً بَعْدَهُ حَدَّمُنَا أَبُوْتُمَنِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اِسْحَلَى نَعْوَهُ بِهٰذَا مَرْسِبُ مَنْ وَفَعَ وَأَسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ حَثُمُنَا تَحَبَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَلَّد ابْنِ ذِيَادِ سَمِمْتُ اَبَاهُمَ يَرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آمَا يَخْشَى اَحَدُكُمُ ﴿ أَوْ الْأَيْخُشِي اَحَدُكُمُ ۗ إِذَا رَفَهَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جِعَار اَوْ يَخِمَّلَ اللهُ صُودَتَهُ صُورَةً جِهَادِ ع**َارِسِبُ** إِمَامَةِ الْمَبْدِ وَالْمَوْلَىٰ وَكَأْنَتْ عَائِشَةً يَوْتُهَا عَيْدُهَاذَ كُوانٌ مِنَ ٱلْمُعْمَفِ وَوَلَهِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفُلامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلُمْ لِقَوْلِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ ٱفْرَؤُهُمْ لِكِيتَابِاللهِ وَلاَيْمَنَمُ الْمَبْدُمِنَ الْجَمَاعَةِ بِنَيْرِعِلَّةِ حِدْتُ الْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ جَدَّتُنَا أَنْسُ ابْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ا بْنِ مُمَرَّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْاَقَلُونَ الْفُصْبَةَ مَوْضِعُ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَوُّمُّهُمْ سَالِمُ مَوْلِيا أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَ هُمْ قُرْآنًا حَدُنا مُعَدَّدُ بُنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثُنا يَضَى قَالَ حَدُّنَا شُمْبَةُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُواٰلَتَّ يَاجِعَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اَشْمَعُوا وَاطْيِعُوا وَ إِن الشُّعْيِلَ حَبَتِينٌ كَالَّةَ رَأْسَهُ زَبِيَةٌ لِلرِّبِيثِ إِذَا لَمَ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ **حَدَّرَتُ ا** الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْآنشيَبُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّحْن بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسْدَد عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ ۚ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَوًّا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ فَإِسْبُ إِلَمَامَةِ الْمُقَتُّونَ وَالْمُبْتَدِعِ وَقَالَ الْمُسَنُّ صَلَّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ ﴿ قَالَ ابُوعَبْدِاللّهِ

وفى عين يقع الرّفع والتصب وعين نقع رفع فقط قاله الشارح

قولەسمىتولايىدر قالسمىت (شارح)

قوله الحصبة بقتم المين أو بضمها اه (شارح) قوله المخنث بقتم النون من يؤتى في دبره و بكسرها من في ه تئن و تكسر خلقة كالنساء اه (شارع)

وَقَالَ لَنَّا نَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزُاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِينَ عَنْ حَمَيْدِ بن عَبْدالرَّ هَن عَنْ عُمَيْدِاللَّهِ بْن عَدِيّ بْن خِياْد ٱنَّهُ دَخَلَ عَلِي عُثْأَنُ بْن عَفَّانَ وَضِيَاللّهُ عَنْهُ وَهْوَ تَحْصُورُ فَقَالَ إِنْكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَ نَزَلَ بِكَ مَاثَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتَنَةٍ وَنَتَحَرُّجُ فَقَالَ الصَّلاٰةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَا ذِا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُ وَ إِذَا اَسْاؤُا فَاحَّنِفْ إِسَاءَتُهُمْ وَقَالَ الرُّ يَيْدِينُ قَالَ الرُّهْرِينُ لأنَّزى اَنْ يُصَلَّر خَلْفَ الْمُخَيَّثِ إِلَّامِ: ضَرُورَةِ لا بُدَّ مِنْهَا حَدُّرُنَا تُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّ مَنَاعُنْ مَرُ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَ بِي النَّسَيَّاجِ ٱ نَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِلهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرَّ آشَمَعْ وَالْطِعْ وَلَوْ لِحَبَثِتَى كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيتٌ مَا سَبُّ يَعُومُ عَنْ يَمَنْ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بتُ في بَيْتِ خُوالَتِي مَنْمُونَةَ فَصَرٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشْاءَ ثُمَّ لِجاءَ فَصَلّ اَدْ بَعَ رَكَمَاتِ ثُمَّ لَامَ ثُمَّ قَامَ خَبْتُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَادِهِ خَجَمَلَى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلّى<sup>خ</sup>مْسَ رَكَمَات ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْن ثُمَّ لَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطيطهُ أَوْ قَالَ خَطيطهُ ثُمَّ خَرَج إذا تأمّ الرَّجُلُ عَنْ يَسْاد الإمام خَفَوَّلَهُ الإمائم إلى آخَمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَمِيدِ عَنْ تَخْرَمَةً بْن سُلَمْ أَنْ عَنْ كُرّ يْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غِنْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ اللَّيْـلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنى خَجَعَلَى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكَمَةً ثُمَّ لَمْ حَتَّى ظَخَرَ وَكَأْنَ لِثَاثُمَ ظَخَ ثُمَّ ٱلْمُألُؤُذَّنُ نَقْرَجَ فَصَلَّ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ مَرُوفَفَدَّ ثُتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنَى كُرَيْتُ بِذَٰلِكَ إذا لَمْ يَنُو الإمامُ أَنْ يُؤمُّ ثُمَّ إِماء قَوْمُ فَأَمَّهُمْ حَدُّمن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْلِمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَـعْبِدِ بْنِ جُنَيْرِ عَنْ أَبِيهِ

عَن ابْن عَيْاسِ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتَى فَفَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ الَّذِل فَتُمْتُ أَصَلَ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ لَلِمِس إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ خَاجَةٌ خَوَجَ فَصَلَّى حَدَّثُنَّا مُسْلَمُ قَالَ حَدَّثُنَّا شُـنْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَأَنَ يُصَلِّى مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ۞ قَالَ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَاٰنَ مُعَاذُ بْنُ جَبِّلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِمُ فَيَوُمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْمِشْلَةَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تُنْاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ قَتَّـانُ قَتَّـانُ قَتَّـانُ ثَلَاثَ مِرْاد اَوْ قَالَ فَاتِناً فَاتِناً فَاتِنَا وَاَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِا لْمُفَصَّلِ قَالَ عَرُولًا ٱخْفَظُمُنا مَا سِبُ تَخْفيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيْامِ وَإِنْمَامِ الرُّكُوعِ وَالشَّحِبُودِ حَ**رُّبَنَا** ٱخْصَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا إشْمَعِيلُ قَالَ سَمِفْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَ ف . أَثُومَسْعُود أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ لِإِرَسُـولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَّةِ الْفَدالةِ مِنْ آخِل فُلان يِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأْيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَظْةِ ٱشَدَّ غَضَها مِنْهُ يَوْمَيْذِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَقِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّ زُ فَإِنَّ فِهِمُ الضَّمِينَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْمَأْجُةِ مُ السِّبُ إِذَا صَزٌّ ، لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ ماشاء حدَّين عَبْدُ اللهُ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُنَ ثِرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُغَفِّنْ فَإِنَّ فِيهُمُ الضَّمِيفَ وَالسَّقْيَمَ وَالْكَبِرَ وَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ لِلْفَسِهِ فَلْيَطَوّلُ ماشاة ما بنب من شكا إمامة إذا طوَّلَ وَقَالَ أَبُو أَسَيْدِ طَوَّلَتَ بِنَا مَا يُنَىَّ حَدُنُ اللَّهُ عَبَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِلَ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ إِنْ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يُارَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَ تَأْخَرُ عَن الصَّلاقِ

قوله فایکم ماصلی مزیادة ما تأکید التمیم و زیادتها مع أیّ الشرطیة کثیر (شارح) الناخع هو البعيد الذي يستى عليسه النفل والزرع

يِمَّا يُطِيلُ بِنَا قُلانٌ فِهَا فَفَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَا يَتُهُ في مَوْضِيعِ كَأَنَ أَشَدَّ غَضَباً مِنْهُ يَوْمَنْذِثْمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرينَ أَبِي إِنَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُخادِثُ بْنُ دَفَادِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِر بْنَ عَبْدِاللهِ الْإَنْصَارِيَّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلُ بِنَا ضِحَيْن وَقَدْ جَنَّ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلَّى فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَ آفْبَلَ إِلَىٰ مُعَاذِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ اَوالنِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أنَّ مُمَاذاً نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذاً فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَاذُ أَفَتَ الْ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنُ ثَلَاثَ مِرْ إِلَّا فَالْوَلْأُ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ أَسْمَ دَبِّكَ الْاَعْلِي وَالشَّمْيِسِ وَضَمَاهَا وَالَّيْلِ إِذَا يَفْشَىٰفَايَّهُ يُسَلِّي وَلَالَكَالُكَبِيرُ وَالضَّميفُ وَذُوا خَاجَةِ آحْسِتُ فِي الْحَدِثِ ﴿ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ وَمِسْعَرُ وَالشَّيْبَ إِنَّ ﴿ قَالَ حَمْرٌو وَعُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمِ وَٱبُو الرُّ بَيْرِ عَنْ لِجَابِر قَرَأَ مُمَالُهُ فِي الْمِشَاءِ بالتقرة وتأتمه الأغمش عن مخارب ماب أ الايخاذ في السَّلاة وَإِنْكَ إِلاَ حَرُّتُ اللهِ مَعْمَر قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْمَزيز عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَّةَ وَيَكُمِلُها اللَّهِ بِمُ مَنْ أَخَتَ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاهِ الصَّبِّي حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ عَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي قَاادَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا قُومُ فِي الصَّلَاةِ أُدِيدُ أَنْ أَطَوّلَ فَيهَا فَأَسْمَمُ بُكَاٰهُ الصِّي فَأَتَجَوَّزُ فِيصَلاٰقَ كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشُقَّ عَلِىٰ أُمِّتِهِ ۞ ثَابَعَهُ بِشُرُ بْنُ بَكُر وَانُ الْمُبَارَكِ وَيَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْرَاعِيِّ حَ*دُنْنَا* خَالِدُبْنُ نَخَلِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ مُنُ بِلأَل قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِينْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ اَخَفُ صَلَانًا وَلَا اَتُّمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَإِنْ كَأَنَ لَيْسْمَمُ لِكَاءُ الصَّى فَيُغَفِّفُ تَخَافَةَ أَنْ نُفْتَنَ أَمُّهُ حَدَّثُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

لَّتَنا يَزِيدُ بْنُ زُورَ يُعِمَّالَ حَدَّثنا سَعد قَالَ حَدَّثنا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا إلك حَدَّثَهُ أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَانَا ٱربِدُ إطألَهَا فأشمَمُ أبكاءً الصَّبَّ فَأَ تَجَوَّدُ ف صَلاق مِمَّا اعْلَمُ مِن شِدَّةِ وَجْدِ أَمِّهِ مِن بُكانِهِ حَدَّمنا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَادْخُلُ فِي الصَّلاةِ فَأُدِيدُ إِطَالَتُهَا فَأَشْمَمُ 'بُكَاءَ الصَّبِّيُّ فَأَ تَجَوَّذُ رَثْمًا اَغْلَمُ مِنْ شِيدَّةٍ وَجْدِ أُمِّيهِ مِنْ بُكَائِهِ ﴿ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثُنَا آبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَشَى عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مارسيك إذا صَلَى ثُمَّ أمَّ قَوماً حَدُمُنا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب وَ أَبُوالتُّعْمَان قَالاً حَدَّثُنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ لِجابِر قَالَ كَانَ مُعَادُ يُصَلِّى مَعَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلَّى بِهِمْ لَمُ سُبِّ مَنْ أَشْمَعَ النَّاسَ تَكْبِرَ الْإِمَامِ حَدُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَ عْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَ دِعَنْ عَالِيشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا مُرضَ النّينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذَى مَاتَ فِيهِ ٱ تَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاّةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ ثُلْتُ إِنَّ آابًا بَكْرِ رَجُلُ آسيتُ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْجِي فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرْاءَةِ قَالَ مُرُوا آبَا يَكُر فَلْيُصَلَّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ آو الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ٱبْآبَكُر فَلْيُصَلُّ فَصَلَّىٰ وَخَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهادٰى بَثْنَ رَجُلَيْن كَأَنَّى اتْقُلُو الِيَهِ يَخْطُ برجَلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَا رَآهُ اَبُو بَكْر ذَهَبَ يَتَأْخَرُ فَأَ شَارَ إَلَيْهِ إَنْ صَلَّ فَتَأْخَرَ اَبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَمَدَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَأَبُو بَكُر يُسْعِمُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ ﴿ تَابَعَهُ مُخاضِرُ عَنِ الْاَحْيِينِ مَلِيبُ الرَّجْلِ يَأْتَمُ الْإِيامِ وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَا مُوم وَيُذْكُرُ عَن النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَوَّانِي وَلْيَأْتُمَّ بَكُرُ مَنْ بَعْدَكُمْ \* حُذْمُنا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَمُمَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ

قسولہ أثاء يؤذنه والاسيلي آناء بلال (شارح)

قوله باب بامنائة باب للاحقه و تنويسه فيرفع الرجل (شارح)

لَاَّ ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ لجاء بلالَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلامِ فَقَالَ مُرُوا ٱلْمَاتِكُر اَنْ يُصَلِّىَ النَّاسِ فَقُلْتُ لِاَرْسُولَاللَّهِ إِنَّ اَلْمَاتِكُر دَجُلُ اَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَّىما يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِيعِ النَّاسَ فَلَوْ اَصَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوهِا اَبْا بَكْرٍ يُصَلَّى فَقُلْتُ يُهادٰى بَيْنَ رَجُلَيْن وَرَجُلاهُ يَخُطَّان فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَأْ سَمِمَ أَنُو بَكْرِ حِسَّهُ ذَهَبَ اَبُوبَكُر يَنَّا خُرُ فَأَوْمَأً إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ جَانة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسْادِ أَبِى بَكْرِ فَكَانَ ٱبُونَبكْر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَاعِداً يَعْتَدى أَبُو بَكْر 
 « عَلْ يَأْخُدُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِمَوْلِ النَّاسِ حَدُمناً لْلَةُ عَن مَا لِك بْن أَ نَسِ عَنْ اَيُّوبَ بْن أَ بِي ثَمْمَةَ السَّخْتِيانِي عَنْ مُحَدَّدِ هُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْصَرَفَ مِن الْمُنْتَيْنِ البِونِية بكسراتاء فَقَالَ لَهُ ذُوالْبَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَّةُ أَمْ نَستَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَرْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَّ النِّيرُ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ الظُّهْرَ رَكَعَيْنِ فَقَسلَ صَلَّيْتَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّا دِ سِمِنْتُ نَصْبِحَ ثَمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الشُّفُوفِ يَشْرُأُ إِثَّما أَشكُوا بِي وَحُرْنِي إِلَى اللهِ صَرَّتُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا مَا لِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ هِشَامِ بْن

(شارح)

النشيج بكاء من غير

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَيِّم الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في مَرَضِهِ مُرُوا اَبَابَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَايْشَةُ فُلْتُ إِنَّ اَبَابَكُر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُشْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَرُّ عُمَّرٌ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا ۚ أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَالِشَةُ لِلَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا يَكُر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمْنُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لَإِنْهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفُ مُرُوا أَبَابَكُرِ فَلْيُصَلّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِمَا لِيْشَـةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيتَ مِنْكِ خَيْرًا لَمُ سَجِّسُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْاقَامَةِ وَبَعْدَ هَا حَدَّمُنَا ۚ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْلِلَّتِ قَالَ حَدَّثُنَا شُـمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِيْتُ سَالِمَ بْنَ أَ بِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ التُّمْمَانَ بْنَ بَشْرِ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُمُونَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَنَ وُجُوهِكُمْ حَلَامُنَا ۚ ٱبُومَنَّمَر قَالَ حَدَّثُنَاعَبُنُهُ الْوَادِثُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ آنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ اقْهُوا الشُّفُوفَ فَإِنِّي أَذَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرى فَرْسِب إِقْبَالَ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوَيَةِ الصُّفُوفِ حَمْدُينَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَاجاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا زَايْدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدُ الطَّويلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ أَقَيَت الصَّلاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أقيمُوا صُمْوَ فَكُمْ وَتَرَاشُوا فَانِي أَنَاكُمْ مِنْ وَزَاءِ ظَهْرِي مَا سِبُ الصَّفْ الْأَوَّلِ حَدُّمُنُ أَبُوعَاصِم عَنْ مَا لِكِ عَنْ شَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَذَاءُ الْفَرِقُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَطْمُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْيَعْلَمُونَ مافيالتَّفجير لاَسْتَبَقُوا وَلَوْيَغَلُونَ مَافِياْ لَعَنَّمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوْهُماٰ وَلَوْحَبُواً وَلَوْ يَعَلُّونَ مَا فِي الصَّفَ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوا المِسينِ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ عَلْمِ الصَّلاقِ حَدُنُ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَدَّد قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُالرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَمْمَرُ عَن هَآمِ عَنْ إِي

نقل ابن عابدين في جده السكت والاستراحة لالكنامة

ترجيم كون الهساء فقال الحزمولاسين 15,11

أ قولد يوم عهدت قال الشارح و جوّز الدماوي كالزركشي في ميم يوم الثنايث ولكن قال في مصابيم الجامع انَّ ظاهره انَّ الثلاثة حركات اعراب ولسركذلك فان القيمهناحركة الناء قطما اھ

لَمَ رُرَّةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا جُعِلَ الْامَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَاذِنَا رَكَّمَ فَاذَكُمُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنا لَكَ الْحَذَهُ وَإِذَا سَحَدَ فَاسْحُدُوا وَإِذَا صَلَّ إِجَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ٱجْمَهُونَ وَٱقْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسن الصَّلاةِ حَدَّثُنَّ أَبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَّا شُغْبَةُ عَن قَتْأَدَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُو فَكُمْ فَإِنَّ مَّسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مَا رَسِبُ إِنْهِ مَنْ أَنْيَعَ الصُّفُونَ خُوْرُمُنَا مُعَادُ نُ أَسَد قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُولَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَسِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَادِ الْأَنْصَادِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ قَدِمَ الْكَدَنَةَ فَصَلَ لَهُ مَا ٱنْكَرْتُ مِثَّا مُنْذُ يَوْمَ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱلْكُرْتُ شَيْأً إِلَّا آتَكُمْ لْأَتُعْمُونَ الصُّمُونَ ۞ وَقَالَ عُقْبَةُ مِنْ عَيِيْدِ عَنْ يُشَيْرِ بِن يَسَادِ قَدِمَ عَلَيْنا أَنَسُ انْ مَا إِن الْمَسَنَةَ بِهِذَا مَا رَحِبُ إِلْوَاقِ الْمُنْكِ بِالْمُنْكِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفَّ وَقَالَ التُّثَمَّانُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كُفَيَةُ بِكُنْب صاحبهِ حَرُثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثُنَا ذُهَيْرُ عَنْ مُحَيْدِ عَنْ أَسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْيَمُوا صُفُو فَتُمُّ فَإِنِّي ٱذَاكُمْ مِنْ وَذَاهِ ظَهْرِي وَكَانَ ٱحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِيَهُ عِنْكِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ الْمِسْبِ إِذَا قُامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَار الْإِمْلِم وَحَوَّلَهُ الْإِمْامُ خَلْفَهُ إِلَىٰ يَمِينِهِ ثَمَّتْ صَلاَتُهُ حَ**رُسًا** فَتَيْبَةُ بَنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثُنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِ و بْن دِبَّادِ عَنْ كُرَّ يْب مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ فَغَمْتُ عَنْ يَسْادِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَابِّي جَمَّعَلَي عَنْ يَمينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَإِلَهُ مُ الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتُوسَّأَ للمسبُّ الْرَأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفّاً حِدُمُنا عَدُالله بنُ مُحَمَّد قالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحُقَ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكُ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَعَيْمُ فِي يَنْتِنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتِّى أَثُم

لْكَيْمِ خَلْفُنَّا لَمِ سِبُ مُثِمَّتَةِ الْمُسْجِدِ وَالْإِمَامِ حَدَّثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنِ الشَّمْيِّ عَنِ ابْنِ عَبْنَاسِ قَالَ قُتُ لَيْلَةَ أَصَلّ عَنْ يَسار اللِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدى أَوْ بِمَضُدى حَتَّى ٱقَامَنِي عَنْ يَبينِهِ بِ ﴿ إِذَا كَأَنَ بَئِنَ الْإِمْلِمِ وَبَئِنَ الْقَوْمِ خَائِطُ آوْسُنْزَةً وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ اَنْ تُصَلَّى وَيَشْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرُ وَقَالَ آبُو يَحْلَز يَأْتَمُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ يَيْنَهُمَا طَرِيقُ أَوْجِدَادٌ إِذَاسَمِمَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ حَدُّنَ مُعَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةً عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَا يَشْةَ قَالَتْ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فِى حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْخَبْرَةِ قَصِيرُ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أَنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّتِهِ فَأَصْبَحُوا فَخَمَّدَّ ثُوا بِذَٰلِكَ فَقَامَ لِيَّلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّتِهِ صَنَعُوا ذٰلِكَ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاْ ثَةَ حَتَّى إِذَا كَأَنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ فَكُمَّ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُنكَنِّبَ عَلَيْتُمْ صَلاتُه الَّذِيلُ مَا يُسبُّ صَلاَةِ الَّذِلِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ ٱلْمُنْذِدِ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَ بِي فُدَيْكِ قَالَ حَدَّثُنَا إِنْ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَثَثِرِي عَنْ أَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ غَائِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَيْسُطُهُ بالنَّهَاد وَيَحْتَمِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ مَاسٌ فَصَلَّوْا وَدَاءَهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الاغلى بْنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْر ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَذَ مُحْيَرَةً قَالَ حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلاّتِهِ أَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكُمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَمَلَ يَشْعُدُ ۚ فَخَرَجِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْعَمَ فَتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنْبِيكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُونِيكُمْ فَإِنَّ ٱلْفَضَلَ الصَّلَاةِ صَلاَّةُ الْمَرْءِ فَ يَنْتِهِ إِلاَّ الْكُنُّوبَةَ ﴿ قَالَ عَقَّانُ خُدَّنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ

قوله يحتجره بالراء المعمسلة ولابى ذر بالزاى|نظرالشارح وفى بسض النسيخ فرسأ فصرع عندلجيمش

سَمِنْتُ ٱ بَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَإِسبِ ايجاب الشَّكْنير وَأَفْتِنَاجِ الصَّلاقِ ح**لَاننا** ﴿ أَبُوالْكَأَن قَالَ أَغَيَرَانا شُعَيْثُ عَن الَّةُ هُرِيِّ قَالَ أَغْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَادِئُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلًّا ۚ ذَكِتَ فَرَسَاۚ فَخُوشَ شِيَّةُ الْاَيْنَ قَالَ أَنْسُ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّىٰ لَنا ۗ فوله فرسا لجحمه يُومَيْذِ صَلاَّةً مِنَ الصَّلُولات وَهُو قَاعِدٌ فَصَلَّيْنًا وَرَاءَهُ قُعُودِاً ثُمَّ قَالَ لَمَا سَرَّ إِنَّا السَّمَاكِ السَّمَة الشَّارِح جُمِيلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى ثَائِمًا ۚ فَصَلُّوا قِيَامًا وَ إِذَا رَكَمَ فَازَكُمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَمُوا وَ إِذَا سَحِبَدَ فَاسْجُدُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَجِدَهْ فَقُولُوا رَبُّنا وَلَكَ الْحَنَدُ حَدُّن تُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَن أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فِخُمِيْسَ فَصَلَّى لَنا قاعِداً فَصَلَّيْنًا مَمَهُ قُمُوداً ثُمَّ آنصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ غَايِثًا كُتَبَرَ فَكَتَبُرُوا وَ إِذًا رَكَمَ فَازَكُمُوا وَ إِذًا رَفَعَ فَارْفَمُوا وَ لِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَبِدَهُ فَقُولُوا رَبِّنَا لَكَ الْحَدُّ وَإِذَا سَعِبَدَ فَاسْعِبُدُوا حَدُّونَ ٱبُوالْيَالَ قَالَ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوالرَّنَادِ عَنِ ٱلْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاذِا كَنِّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا زَكُمَ فَازْكُمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَدِهُ فَقُولُوا رَبُّنا وَلَكَ الْخُذُو إِذَا سَحِبَدَ فَاسْحُبُدُوا وَ إِذَاصَةً خِالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ مَا سِبُ وَفِيمَ الْيَدَيْنِ فِي السَّكْبِيرَةِ الأولى مَعَ الدِفْتِنَاجِ سَوَادَ حَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَسَلَةً عَنْ مَا لِكِ عَن ابْنِ شِهَاب عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا ٱفْتَحَ الصَّلاَّةَ وَإِذَا كَثَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذًا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الرُّ كُوعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ آيْضاً وَقالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَذُ وَكَانَ المنيفَعُلُ ذٰلِكَ فِي الشَّيجُود ما ببُ رَفْمِ الْيَكَيْنِ إِذَا كُثِّرَ وَإِذَا زَكَمَ وَإِذَا رَفَعَ حَدُن عُمَّدُ بنُ مُفَارِّلُ قَالَ أَخْبَرَ أَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَا أَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّالَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونًا حَذْوَ مَسْكِبَيْهِ وَكَأَنَ يَفْمَلُ دْلِكَ حَيْنَ كَكَبَّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَقْمَلُ ذَٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَٰياتَ فِي الشَّيْجُودِ حَدَّمْنًا إِسْحَقُ الْوَاسِطِ أَقَالَ عَدَّتُنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَلِي قِلاْبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْمُو يُرث اذًا مَيْ كَبَرَ وَدَفَمَ يَدَيْهِ وَإِذَا اَذَاهَ أَنْ يَرْكُمَ رَفَمَ يَدَيْهِ وَإِذَا دَفَمَ دَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ رَفَمَ بَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَّعَ هَكُذُا ۖ لَكِمِ إِلَىٰ أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو ُحَمَيْدِ فِي أَصْابِهِ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ حَدَّثُ أَبُوالْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ انَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَتَحَ التَّكْبِرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كِكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمْا حَذْوَ مَنْكِيِّيْهِ وَ إِذَا كُبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَمَلَ مِثْلَهُ وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَمَلَ مِثْلُهُ وَقَالَ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمَّدُ وَلَا يَفْمَلُ ذَٰلِكَ حِينَ يَسْحَبُدُ وَلَاحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّحِبُود ب دَفْمِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّ كَمَّيَّنِ حَدَّثُنَا عَيَّانُ قَالَ حَدَّثُنا عَيْدُ الْاَعْلِ أَمَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأَنَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاٰةِكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكُمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِمَ اللهُ ُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَفَعَرَ يَدَيْهِ وَ إِذَا تَمَامَ مِنَ الرَّ كَمَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَٰ لِكَ ابْنُ ثَمَرَ إِلَىٰ نَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَرَوْاهُ خَمَّادُ ثِنْ سَلَةً عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ۞ وَرَوْاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَيُّوتَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً نُحْتَصَراً مَا سِبُ وَضِعِ الْكِنْلَى عَلَى الْيُسْرَى حَدَّمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ قَالَ كَأْنَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ أَلْيُهَٰى عَلَىٰ ذِرْاعِهِ ٱلْيُشْرَى فِي الصَّلاَّةِ قَالَ

قوله یکو ناعثناة تحتید و لابی در تکسونا بالفوقیة (شارح) قوله الاّ ينمى ذلك أي يسئده و برقعه (شارح)

أيُولِمَازِحِ لَا أَعْلُهُ ۚ اِلَّا يَنْمَى ذٰلِكَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ قَالَ إشمميلُ يُغَىٰ ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمَى لَمُ سِبُ الْحُشُوعِ فِى الصَّلاْةِ حَلَّمْنَا ۚ اِسْمُسْلُ قَالَ حَدَّثَىٰ مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ۚ قِيْلَتِي هَهُمْنَا وَاللَّهِ مَايَغْنِي عَلَى ذَكُوعُكُمْ وَلاٰخُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَاذَاكُمْ وَرَاةَ ظَهْرِي حِرْنِيا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَّا غُنْدَا ۚ قَالَ حَدُّ ثَنَا شُهْمَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتْادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْيَمُوا الرُّكُوعَ وَالشُّعُبُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَا ذَاكُمْ مِنْ بَعْدى وَدُتَمَأ قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَلَهْرِي إِذَا رَّكَنُّمْ وَسَحَدْثُمْ مَا لِبُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْسر حَدُن حَفْصُ بن عُمَرَ قَالَ حَدَّمُنا شَعْبَةُ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْابَكُر وَتُمَرّ كَأَنُوا يَفْتَخِونَالصَّلاّةَ بِالْخَذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ وَلَا حَدَّثَنَا اَنُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنُوهُمَ رَدَّةَ قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَكُتُ بَيْنَ التَّسَكْمِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاهُ مِّ إِسْكَأْتَةٌ قَالَ آحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةٌ فَقَلْتُ ۗ الْ قوله اسكانة بكسو بِأَنِي وَأَتِي إِرَسُولِ اللهِ إِنسَكَانُكَ بَنِنَ الشَّكْبِيرِ وَالْقِرْاءَةِ مَاتَّقُولُ قَالَ ٱقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ يَدْنِي وَبَيْنَ خَطَالِايَ كَمَا لِاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُفْرِبِ اللَّهُمُّ يَقْنِي مِنَ الْخَطَايْلَ كَمَا يُنتَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَفُ مِنَ الدَّنَيِي اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايْكَ بِالْمَاءِ وَالنَّجِرُ اللَّهُ اللَّهَ مَا اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايْكَ بِالْمَاءِ وَالنَّجِرُ اللَّهُ السَّاوَةَ (شارح) وَالْبَرَدِ حَ**لَانَنَا** ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا لَافِمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْهَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاّةَ الْكُسُوف فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ فَأَخَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ رَفَمَ ثُمَّ سَحِيدٌ فَأَطَالَ السُّحِبُودَ ثُمَّ رَفَمَ ثُمَّ سَحِبَدَ فَأَطَالَ السُّحبُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيْامَ ثُمَّ وَكُمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ وَفَمَ فَأَطَالَ الْقِيامُ ثُمَّ وَكُمَ فَأَطَالَ كُوعَ ثُمَّ رَفَمَ فَسَحَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَمَ ثُمَّ سَحَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ

الهمزة بوزن انعالة وهو من المسادر الشاذة اذالقاس

اَنْصَرَفَ فَقَالَ قَدْدَنَتْ مِنَّى الْجَلَّةُ حَتَّى لَوَاجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُمْ بِقِطَاف مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ اَوَانَا مَعَهُمْ فَإِذَا ٱلْمَرَاةُ حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِرْشُهِمَاهِمَّ أَهُ قُلْتُ مَاشَأْنُ هَذِه ۚ قَالُوا حَسَنَّنَّا حَتَّم مَاتَتْ حُمِعا لْأَطْمَمَنَّا وَلَا أَدْسَلَمْا تَأْ كُلُّ قَالَ نَافِعُ حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشيشِ أَوْخُشاشِ وَفِع الْبَصَر إِلَى الْالْمَامِ فِي الصَّلاْةِ وَقَالَتْ عَالِشَةُ قَالَ النَّتُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِسَلَّمَ فِي صَلاَةِ ٱلكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُخْطِئُم بَفْضُهَا بَعْضاً حينَ دَانِمُونِي تَأْخَرْتُ حَدُينَ مُوسِي قَالَ حَدَّثُنَا عِنْدُالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشِ عَنْ عُمَادَةَ بْنُ عُمَيْدِ عَنَّ أَبِي مَعْمَر قَالَ قُلْنًا خِلَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُرَأُ فِىالظُّهْرِ وَالْمَصْرِ قَالَ نَمَمْ قُلْنَائِمَ كُنْتُمْ تَعْرَفُونَ ذَاكَ قَالَ باضطِراب لِيَتِهِ حَدُّمنًا حَبَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ قَالَ آنْبَأَنَّا آبُو إِسْطِقَ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَاللَّهُ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُتُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاهُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَيَّهُم كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ قَامُوا قِياماً حَتَّى يَرُوْنَهُ قَدْ سَعِدَ حَدُنُ السَّمْ لِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْن يَسَاد عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَبَّاسِ قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلْ عَهْدِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمَهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْأً في مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَسْأَكَ تُكَفَّكُمْتَ قَالَ إِنِّي أُدِيتُ أَلِيَّةَ فَشَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً وَلَوْ إَخَذْتُهُ كَلْتُمْ مِنْهُ مَا تَعِيت الدُّنيَّا حَذَّ مُن أَعُمَّدُ بنُ سِنان قالَ حَدَّثنا فَلَيْحُ قالَ حَدَّا ا هِلْأُلُ بْنُ عَلِّي عَنْ أُنْسِ بْنِ مَا إِلِي قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُمَّ رَفَّى الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْمَلَةِ الْمُسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَ يْتُ الْآنَ مُنْذُ صَأَيْتُ لَكُمُ الْمُنَّـةَ وَالنَّارَ مُشَّلَّتَيْنَ فِي قِبْلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَكَالْيَوْمِ فِي الْمَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلاثاً مُ سَبِّ وَفِي الْبَصَرِ إِلَى الشَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ صَدَّرَتُنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللهِ وفي مِصَ اللَّهِ خَلَادًا ۗ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِّي عَرُوبَةً قَالَ كَمَّنَّا قَنَادَةُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ

المعمدة أيحشرات . الارض و خشاش مثبلث الاول و للكشميهني زيادة الارض (شارح)

فموله رقى بالالف المتصورة ولانوى ذر والوقت والاصلى رقى بكمر القاني وقتم الياء أي صعد (شارح) قوله مندصلت أكم الصالاة وهو من . ألشرح حَدِّثُنَّا سَفْيَانُ لَى فَخَسِمَةٍ لَهُمَا الْيَتَةِ الْمِنْ الْيَتَةِ الْمِنْ الْسَهَالُ الْنَقْتَ لَسَهَالُ الْنَقَتَ

قولهأند رأى ولابى ذرَّ أرى و لابن عساكروابدذرّعن الكشميهنى آنه قال رأى (شارح)

نوله ليصل لمالصف" فصب بنزع الخافض أى الى الصف" ( شارح )

مَا لِكِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَالُ ٱقْوْلِم يَرْفَعُونَ ٱلصارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلاَّتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَتَهُنَّ عَنْ ذَلِك - الإنتفات في الصّلاة حدّثنا مسدّد قال حَدَّثَنَا ٱبُواْلاَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ بْنُسُلِّيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اختلاش يختلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْسَبْدِ حَدَّيْنَا فَتَيْسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِيُّمَةَ أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في حميصة لِمّا أعلام فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلامُ هٰذِهِ أَذْهَبُوا بِهَا إِلْ أَنِي جَهْمِوَأَ تُونِي بِأَنْفِائِيَّةِ مُ سي هَلْ يَلْتَفِتُ لِلأَصْرِ يَنْزِلُ بِهِ اَوْ يَرَاى شَيْأً اَوْبُصَاتًا ۚ فِىالْقِبْـلَةِ ۚ وَقَالَ سَهْلُ الْتَفَتَ اَبُوُ بَكُر فَرَأْ يَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. **حَدَّمُنَا** فَتَيْنِيَةُ بْنُسَعِيدٍ قَالَ حَدَّشَّا لَيْثُ عَنْ الْفِيمَ عَن ابْن حُمَّرَ ٱلَّهُ وَأَى النَّيْحَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةٌ فِي فِيثُاوَ السَّجِدِ وَهُوَ يُمُتِلِّي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ عَفَّمًا ثُمَّ قَالَ حِنَ ٱنْصَرَفَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا كَأَنَ فِي الصَّلاة فَانَّاللَّهَ عَبْلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَّخَمَّنَّ اَحَدُ بَيْلَ وَجْهِهِ فِىالصَّلاَّةِ ۞ رَوْاهُ مُوسَىبْنُ عُقْبَةً وَانْنُ أَبِي رَوَّادِ عَنْ لَافِيم حَدَّثُنَّا يَعْنِي بْنُ لِكَنْدِ حَدَّثُنَّا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِيهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ قَالَ بَيْبَا الْسُلِونَ فِي صَلاَةٍ الْفَيْرِ لَمْ يَضْبَأُهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتْرَ حُجْزَرَهْ عَالِشَةَ فَنَظَرَ صُفُونُ قَتَبَتَمَ يَضْحَكُ وَنَكُصَ ٱبُوبَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اَ نَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْسَلِمُونَ اَنْ يَقْتَيْنُوا فِصَلاَتِهُم فَآشَادَ إِلَيْهِمْ اَيَتُواصَلاَتُكُمْ فَأَ دَخَىالَسَيْتُرَوَتُوْفِيَّ مِنْ آخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مُلْمِسم وُجُوبِ الْقِرَادَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَا مُومِ فِي الصَّلَواتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فيها وَمَا يُخَافَتُ حَرْثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْلِكِ بْنُ مَمْتِيرِ عَنْ لِجابِر بْنِ سَمْرَةً قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَمْداً إِلَى ثُمَرَ دَضِيَاللهُ عَنْهُ

فَمَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم عَثَاراً فَشَكُوا حَتَّى ذَكَّرُوا أَنَّهُ لأيْضِينُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمَا إِسْحَلَقَ إِنَّ هُؤُلاءٍ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَاتُّحْسِنُ تُصَمِّر قَالَ آبُو إِسْحَقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أَصَلَّى بِهُمْ صَلاَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأَخْرُمُ عَنْهَا أَصَا صَلاَةَ الْمِشَاءِ فَأَ رَكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَخِتُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ النَّمَانُ بِكَ يَا ٱلِا اِسْحَقَ فَأَرْسَلَ مَمَهُ رَجُلًا ٱوْرَجْالًا إِلَى ٱلْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ آهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مُسْجِداً اللهِ سَأَلَ عَنْهُ وَيُثُنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفاً حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْسِ فَعَامَ رَجُلُ مِنْهُم يُعَالَ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً لِكُنِّي ٱ بْاسَعْدَةً قَالَ آمًّا إِذْ نَشَدْ تَنَا قَانَّ سَمْداً كَأَنَ لا يَسيرُ بالسَّريَّةِ وَلا يَعْسِمُ بالسَّويَّةِ وَلا يَعْدِلُ ` فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَمْدُ آمَا وَاللَّهِ لَا ذُعُونَ بَّلاْتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكُ هَذَا كَاذَبًا قَامَ رِياءٌ وَشَمْمَةٌ فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرَّضْهُ بِالْفِيَّنِ قَالَ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَشُولُ شَيْخُ كَبِيرُ مَقْشُونُ أَصَابَتْني دَعَوَهُ سَمْدِ قَالَ عَبْدُالْلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْسَ عَطَ حَاجِناهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكَبَر وَ إِنَّهُ لَيَعَرَّضُ لِلْجَوَادى فِي الطَّريق يَفْرِزُ هُنَّ حَدُّمْنَ عَلَي بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهُم عَنْ عَمُود ابْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبْادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأصَلاَّة لَيْنَ لَمْ يَفْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَدُمن مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّشَا يَغْي عَنْ عُينداللهِ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ ٱلْمُسْجَدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ٱدْجِمْ فَصَلِّ فَائِكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَمَ يُصَلِّيكُمَ ۚ صَلَّى ثُمَّ لِجاءَ فَسَلَّمَ عَلى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرْجُمْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ثَلاثًا فَقَالَ وَالَّذي بَسَنَّكَ بِالْكَتِّي مَا ٱخْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّلْنِي فَقَالَ إِذَا قُتُنَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَرْ ثُمَّ ٱقْرَأَ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ أَذَكُمْ حَتَّى تَطْمَيَّنَ رَاكِماً ثُمُّ أَرْفَمْ حَتَّى تَشَدِلَ قَائِماً ثُمَّ أَسْعُهُ حَتَّى نَظْمَرُنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى نَظْمَرُنَّ إِلِساً وَأَفْمَلْ ذٰلِكَ في صَلالِكَ

موله ما أخرم أى ماأنقص وقوله ناركد أى ناطوّل القيام

صوله يشمزهن أى يعصر اعضاء هن باصابعه وفيه اشارة الحالفتنة والفقراذلو كان غنياً لما احتاج الى ذلك (شارح) قوله صلاتی المشی أی الظهر والمصر وقولهوأحذف أی التطویل اه شرح عن عبد الله عن ترخين عن جاير بن سَمْرة قال فال سَعَدُ كُنْتُ اصلي بين صَلاةً رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَمْ كُنْتُ اصلي بين صَلاةً وَسُولِ الله صَلَّى الله صَلَّى التَّذِي لا أَخْرِمُ عَلمًا كُنْتُ أَرْكُ لُنَ وَسُلُوا اللهُ وَاللهُ عَلَى مَمْرَ اللهُ الطَّنُّ إِلَى صَلَّمُ اللهُ الطَّنُّ إِلَى صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ عَمْرَ وَلِكَ الطَّنُ إِلَى صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَال كَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللهُ بنِ أَلِي قَالْةً عَنْ أَلِيهِ قَالَ كَانَ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

قوله وسورتین یمنی فیکل رکمة سورة واحدة

يَقْرَأُ فِي الْمَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتْتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطُوِّلُ فِي الْأُولَىٰ وَكَانَ يُطُوّلُ فِي الرَّكُمَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلاّةِ الصُّبْعِ وَيُقَمِّرُ فِي الثَّانِيَةِ حَدَّمَنَا عُمْرُ بْنُ حَمْيِنِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى مُمَازَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ سَأَلْنا خَيْاباً أَكَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَمَ قُلْنًا بأَيّ كُنْتُمْ تَمْرُفُونَ قَالَ باضطِرابِ لِحَيْتِهِ ف**ارسِبُ** القِراءَةِ فِي الْمَصْرِ حَدُّتُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْاَحْمَيْسِ عَنْ عُمَادَةً بْنِ عُمَيْدِ عَنْ أَبِي مَعْمَدِ قَالَ قُلْتُ خِلَبُابِ بْنِ الْآرَتَ ٱكَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ فِي الظُّلَهُر وَالْعَصْرِ قَالَ نَمَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَى ثَنَىٌّ كُنْتُمْ تَعْلُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ باضْطِرَاب لِيُنَيِّهِ حَذَّمُنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ هِشْلِمِ عَنْ يَغِيَ بْنِأَ بِيكَثْبِرِ عَنْ عَنْدِاللَّهِ ابْنَ أَبِي قَنْادَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَثْرَأُ فِي الرَّ كَفَيَّانِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ مِثْمَاتِحَةِ ٱلكِتْبَابِ وَسُــورَةٍ سُورَةٍ وَيُشْمِمُنَا الْآيَةَ آحْيَاناً مُ البِّبُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُغْرِبِ حَدُّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن أَبْنِ شِيهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً عَن أَبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَهُمًا اَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمَّ الْفَصْلِ سَمِمَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلانِ عُرْهَا فَقَالَتْ لِابْنَى وَاللهِ لَقَد ذَكَّرْ نَنَى بَقِرْ ا مَيْكَ هٰذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله وسورة سورة ينى قرأ فى كلركمة من ركسيممابسورة بعد الفاتحة (شارح)

نَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَأُبِهَا فِي الْمُفْرِبِ حَ**رْنَتُ** ٱبْعِفاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْتَكَةَ عَنْ عُرْدُوَةً بْنِ الرُّبُو عَنْ صَرْوَانَ بْنِ الْحَسَكَمِ قَالَ قَالَ لِي ذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ ما كَاتَ يُبِ الْمَهْرِ فِي الْمُغْرِبِ حَدَّمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ تُمَكَّد بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْمِ عَنَّ أَبِيهِ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّأَ فِي ٱلَّذِب بِالطُّودِ مَا يُسَبِّب ف البشاءِ حَدُّنُ اَبُوالتَّمْان قَالَ حَدَّنَا مُعْتَيْرٌ عَنْ أَسِهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِير سَحَبَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَالِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَلَا ازْالُ ٱسْحَبُدْبِهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ حَدُّتُ اللهِ الْوَلَدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَن عَدِي قَالَ سَمِنتُ الْبَرَاةِ آنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيسَفَر فَقَرَأً فِي الْمِشَاءِ فِي إحْدَى الرَّكْمَتَيْنِ بِالنَّيْنِ وَالزَّيْتُون الْقِرَاءَةِ فِي الْمِشَاءِ بِالسَّخِيدَةِ حَدُّنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا تَزِيدُ ثَنُ التَّيْيُ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ٱلْعَتَمَةَ مَرْنَ خَلَادُ بِنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بِنُ ثَابِت سَمِمَ الْبَرَاة سَمِعْتُ النَّهِ رَصِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلًّا عَمْراً وَالنَّينِ وَالرَّاتُونِ فِي الْعِشَاءِ وَيُخذِفُ فِي الْأَخْرَ أَنْ حَدُّمُنا سُلُمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَتَّمَنَّا شُغْيَةً عَنْ أَبِي عَوْنَ قَالَ سَمِعْتُ جَارِ بْنَ سَمْرَةً قَالَ قَالَ مُمَرُّ لِسَعْدِ لَقَدْ شَكُوكَ فِي كُلِّ شَيْ حَتَّى الصَّلاٰةِ قَالَ آمَّا آنَا فَأَمُدُّ فِي الْاُولِيَيْنِ وَٱحْذِفْ فِي الْاُخْرَيْنِن وَلاْ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَّةٍ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ ﴿ حَذْمُ مَا لَا حَدَّمُنَا اللَّهُمَّةُ قَالَ حَدَّثَا سَيَّادُ بَنْ

سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَى عَلِ أَى بَرْزَةَ الْأَسْلَى فَسَأَ لَنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّالِات نَقْالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْقُلهْرَ حِينَ تُرُولُ الشَّمْسُ وَالْمَصْرَ وَيُرْجِمُ الرَّجُلُ إِلَىٰ اَقْضَى الْمَدَنِّـةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَاقَالَ فِي الْمَدْب وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلسَهُ وَكَاٰنَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْمَيِّينِ اَوْ إخداهُما مَا بَنَ السِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ حَرْبَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا اِسْمُسِلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْكِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهُ آنَّهُ سَمِيمَ إِيَّاهُمَ ثِرَةَ رَخِير اللهُ عَنْهُ تَشُولُ فَكُلُّ صَلاَّةٍ يُقْرَأُ فَمَا ٱسْمَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَفَاكُمُ وَمَا آخَنِي عَنَّا أَخْتَيْنًا عَنْكُمْ ۚ وَإِنْ لَمْ تَرِّدْ عَلَىٰ أَمِّ الْقُرْآنَ آخِزَأْتْ وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرُ الْحَبَهُن بِقِرْاءَةِ صَلاَةِ الْفَخِر وَقَالَتِ أُمُّ سَلَةً طُفْتُ وَرَاةِ النَّاسِ يُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَيَقْرَأُ بِالْفُلُودِ صَلَّانُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَّا أُوعُوالَةً عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْطَلُقَ النَّيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْمِ وَسَرَّرَ فَي طَائِفَةٍ مِنْ أَضْحَابِهِ غَامِدِينَ إِلَى سُموق كْكَافَلَ وَقَدْحِدِلُ بَنَ الشَّسِيَاطِينِ وَبَنَ خَبَرِ السَّمَاٰءِ وَأُدْسِـلَتْ عَلَيْهُمُ الشُّهُرُ نَرَحَمَت الشَّيْاطِينُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَالَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْشًا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسِلْتُ عَلَيْنَا الشَّهُبُ قَالُوا مَالْمَالَ بَيْنَكُمْ وَبَانَ خَبَرِ السَّمَاهِ اللَّ ثَنَيُّ حَدَثَ السَّمَاٰءِ فَانْصَرَفَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَيْهَامَةَ إِلَىَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ بِخَنْلَةَ عَامِدِينَ إِلَىٰ سُوقِ تَحَاٰطَ وَهْوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَخِرِ فَلَأَسَيمُو لَقُرْآنَ آسَّمَمُوا لَهُ فَقَالُوا هٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي لِمَالَ بَنِيْكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَّا الِكَ

قسوله يقرأ بالبناء المفعول و للاصيل وابن عساكر نقرأ بالنون المفتسوحة منياً للفاطل أي نحن نقرأ (شارح)

مِنَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَقَالُوا لِاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِنْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدى إِلَى الرُّشْدِ فَأَ مَثًّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَيِّنَا اَحَداً فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَنَالَىٰ عَلِىٰ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْأُوحِيَ اِلَّيَّ وَاِلْمَا أُوحِيَ الِّذِهِ قَوْلُ الْجِنِّ حَ**لَامَنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُميلُ. قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَرَأَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا أَمِنَ وَسَكَتَ فَيَا أَمِنَ وَمَا كَأَنَ رَبُّكَ نَسِياً وَلَقَدْ كَأَنْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ الجُذيم بَنْ السُّورَتَيْنِ فِى الرَّكْمَةِ وَالْقِرْاءَةِ بِالْخُواتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَيْلَ سُورَةٍ وَمَأْوَّل سُورَةٍ وَيُذْكُرُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِب قَرَأَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ فِي العَثْنِيجِ حَتَّى إِذَا لِجَاءَ ذَكُنُ مُوسَى وَلحرُونَ اوْذَكُنُ عِيسْنِي آخَذَتُهُ سَمْلُةً فَرَكَمَ وَقَرَأً ثَمْرُ فِيالرُّكُمَّةِ الْأُولَىٰ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِن الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِنَ أَكُنَّانِي وَقَرَّأَ الْأَخْنَفُ بِالْكَهِفِ فِي الْأُولِي وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ اَوْيُونُسَ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السُّبْحَ بِهِمَا توله سملة بفتم السين ال وَقَرَأُ ابْنُ مَسْمُود بأَدْ بَعِينَ آيَةً مِنَ الْاَتْعَالَ وَفِى الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَسَّلِ وَقَالَ 'قَتَادَةُ فَيَهُ مِنْ أَ شُو رَهُ وَاحِدَةً فِي زَكْمَيَّانِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي زَكْمَيْنِ كُلُّ كِتَابُ اللهِ وَقَالَ عَمِيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِ عَنْ أَنْسِ كَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَادِ يَوْمُهُمْ فى مَسْعِهدِ قُبَاةٍ وَكَانَ كَلَّمَا اَفْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُثُمْ فِي الصَّلاةِ مِثَا يُقْرَأُ بِهِ افْتَحَ بْقُلْهُوَ اللَّهُ آحَدُّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أَخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَكُلِّ رَكْمَةً فَكُلَّمَهُ أَضْمَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَغَنَّتُهُ بِهٰذِهِ الشُّورَةِ ثُمَّ لأتّراى أَنَّهَا أُنْجِزَلُكَ حَتِّى تَقْرَأُ بِأُخْرِي فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأُ بَأُخْرِي فَقْالَ مَاأَنَا بْتَارَكِهَا إِنْ اَحْبَيْتُمْ أَنْ اَقُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَمَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكَّتُكُمْ وَكَأْنُوا بَرَوْنَ ٱنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤْمَهُمْ غَيْرُهُ فَكَمَّ ٱتَّاهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلانُ مَا يَمْتُمُكَ أَنْ تَفْمَلَ مَا يَامُرُكَ بِهِ أَضَائِكَ وَمَا يَغْمِلُكُ عَلِي لُزُوم هٰذِهِ السُّورَةِ فَيَكُلُّ رَكْمَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ

قوله و قالوا بالواو وفيرواية قالواوهو المامل في ظرف المكان ولانوى ذر" والوقت و الاصل و أن عساك فقاله ا بالفاء و حنثذ فالسامل في الظرف رحموا مقدراً نفسر مالمذكور (شارح)

قوله قرأ أي حهر و قد لهسكتأي أسر" لانه علمه الصلاة والسلاملا نزال امامآ فالابد مورالقراءة سرآ اوجهراً (شارح) وقدتضم (شارح)

قوله هذا أي أتهذ هذا كهذالشراي سرداً وافراطاً في السرعة كانشاد الشعر اه من الشار س قوله غرن بفهم اوّله وضم الراء ومجوز كبرهااهشرح أ قـوله باب نقرأ في الاخريان وفي الشرح المطبوع زيادة الركزين بعلامة المتن

قوله وصلاة المصر وفى بعش النسخ والعصر

سَمِعْتُ ٱبْافَائِلِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُود قَمَّالَ قَرَأْتُ ٱلْفَصَّارَ اللَّسْلَةَ في زَكْمَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّغْرِ لَقَدْعَرَفْتُ النَّفَاأَرَ الَّتِيكَانَ النَّيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْفُضَّلِ سُورَيَّيْنِ فِيكُلِّ رَكْمَةٍ و يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنَ بِعَالِحَةِ الْكِيتَابِ حَدَّثِنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا هَأَمُ عَنْ يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنْادَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ لَّمَ كَانَ يَشْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِثابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْسَيْنِ الْاُخْرَيَيْن بأَيِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِسَّا الْآيَةَ وَيُعَوِّلُ فِى الْآكُمَةِ الْاُولِي مَالاُ يُعَلِّولُ فِ الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْمَصْرِ وَهَكَذَا فِي الشَّبْخِ لَرِسِبُ مَنْ الْمَتَّ القراءة في الطُهر والعَضر حمارُن فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْيَةِ . عَنْ مُمَادَةَ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْمَر قُلْتُ خِلْبَابِ ٱكَاٰنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ قَالَ نَعَ فُلْنَامِنْ آيْنَ عَلِْتَ قَالَ بِاصْطِرَابِ خِيَسِّهِ مَلِ س إذا أَسْمَمَ الإمَامُ الْآيَةَ حَ**رُبُنَا** نَحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَاجِيُّ قَالَ حَدَّثَىٰ يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَهَ عَنْ أَبِهِ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا كَأَنَ يَقُرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُــورَةٍ مَمَهَا فِيالَّ كُنتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الثُّلَهُر وَصَلاَةِ الْمَصْرِ وَيُسْمِئنَا الْآيَةَ آخِيانًا وَكَانَ يُعْلِيلُ فِي الرَّكْمَةِ الْأُولَىٰ مأرسب يُطَوِّلُ فِي الرَّكُمَّةِ الأُولَىٰ حَذَّتُنَا الْمُونَّمَةِ وَالْحَدَّ ثَنَا هِ شَامُ عَنْ يَخْيَ ابْن أَبِيَكَثِيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي قَتْادَةَ عَنْأَبِهِ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّ كَمَةِ ٱلْأُولِيٰ مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ وَلْيَقَشِرُ فِى الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ وَيَغْمَلُ ذَٰ لِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْعِ مَلِي سِبُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءُ آمِينَ دُعَاهُ آمَّن ابْنُ الَّ بَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ ٱبُوهُمَ يْرَةً يُلَّادِي الْإِمَامَ لْأَتَّمُنْتِي إِمَّ مِنَ وَقَالَ أَفِعُ كَأَنَ ابْنُ مُحَرَ لِأَيْدَعُهُ وَيَحَشُّهُمْ وَسَمِنْتُ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ

قرله خيرا بسكون المشتبة أي المشتاة التعتيبة أي والمستوى والمستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الموسدة أي حديثا مرفوعا (نشارم)

خَيْراً حَذُن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنا مَا الكُ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ اَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ الَّا النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا اَشَنَ الْإِمَامُ فَأْتَبْثُوا فَالَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمَيْهُ تَأْمَنَ الْلَا يُتَكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ قَالَ إِنْ شِهَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمَينَ مَا صِبُ فَضَلِ التَّأْمِينِ حَادُمُنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ اَحَدَكُمْ آمَينَ وَقَالَت الْمَلا يُكَةُّ فِي السَّمَاءِ آمَىنَ فَوَافَقَتْ إِخْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَارسِبُ جَهْرِ الْمَا مُومِ بِالتَّأْمِينِ حَذِّمُنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ شُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ إذا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرُ الْمُفْسُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الشَّالَانَ فَقُولُوا آمَنَ فَايَّةٌ مَنْ وَأَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكُمْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۞ ثَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيِّمُ الْخُيْرُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ دَضِيَ اللهُ إذا رَكَمَ دُونَ الصَّفتِ حَدُرُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ قَالَ حَدَّثَنا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ هَأَمْ عَنِ الْاَعْلِمِ وَهُوَ ذِيادُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ٱ فَكَ أَنْتَلِي إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ زَاكِمُ فَرَكُمَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ فَذَكَّرَ دَٰلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَّادَكَ اللهُ ورْصاً وَلا تَشُدْ مَلِ سِبُ إِثْمَامِ السَّحْبِرِ فِي الرَّ مُوعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ وَفِيهِ مَا لِكُ بْنُ الْمُوَيْرِث حَدُمنَ إِسْطَقُ الْوَاسِطِينُ قَالَ حَدَّثُنَا لَحَالِهُ عَنَ الْجُرَيْرِيِّ عَنَ أَبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّ فِ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَمَّ عَلِيٍّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَ نَا هٰذَا الرَّجُلُ صَلاَّةً كُنَّا نُصَلَّيهَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ اَنَّهُ كَانَ كَكَبُّرُ كُلًّا رَفَمَ وَكُلًّا وَضَعَ حَدُمُنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا

قوله قال ابن عباس مقوله عدوف قدره الثارح بقوله ذلك ای آنمام التکبیر و بروی قاله و هو انظاهر

مَا لِكُ عَنِ ابْن شِيهَا بِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً اَ نَّهُ كَانَ يُصَلِّ بِهِمْ فَيُكَبّرُ كُلًّا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَاشْبَهُ ﴾ صَلاَّةٌ برسُول اللهِ صَلَّى اللهُ بُ اِثْنَامِ التَّكْبِيرِ فِي الشَّحِبُودِ حَاثَمُنَا ٱبُوالشُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِي عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ صَلَّيْتُ خُلْفَ عَلى إِنْ أَي طَالِب رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنَ فَكَانَ إِذَا سَحِيدَ كَيْرَ وَإِذَا رَفَمَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُمَّيْنِ كُبِّرَ فَلَأَ قَضَى الصَّلاَّةَ اَخَذَ بيدى عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَالَ لَقَدْصَرُ بِنَاصَلاةَ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلائِمُ حَدُنُ عَنْ وَيْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثُنَّا هُشَيُّمْ عَنْ أَبِيشِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ دَجُلَاعِنْدَا لْقَامِ ثَيْكَبِّرُ فَيُكُلِّ خَفْض وَدَفْير وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَ شَيْرَتُ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاَّةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّلَكَ لَهِ سِبُ السَّكْمِيرِ ۚ إِذَا قَامَ مِنَ الشُّحُود حَدُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ قَالَ أَخْبِرَنَا هَامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ تَشْيِعِ عَنَكُمُ فَكُثَرَ وَتَنْيَن وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّهُ أَخْفُ فَقَالَ ثَكِيَاتُكَ أَمُّكَ سُنَّةً أَبِيالْقَالِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّمَنَا قَنَادَهُ قَالَ حَدَّمَنَا عِكْرِمَةُ حِدْمُنَا فَيَنِي بَنُ كَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عِن إِبْنِ شِيهابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَجُو بَكُو بَنْ عَبْدِ السِّفْنِ بْنِ الْحَرِثِ العَسِوون تكبيرة سوى آنَّهُ سَمِيمَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَكَبَّرُ حينَ يَقُومُ ثُمَّ كَكَبَّرُ حينَ يَرْكُمُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِمَ اللهُ لِيْنَ مَجدَهُ حينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الَّ كَمَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَذُ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكَ الْحَلَٰدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَهْوى ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَشْعُهُ ثُمَّ أَيْكَبِّرُ حِنَ يَرْفَعُ رَأْسَـهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ فِي الصَّـالَاةِ كَلِهَا حَثَّى يَقْضِيَهَا وَلَيَكَبَرُ حَانَ يَقُومُ مِنَ النِّينَتَيْنَ بَعْدَاجُلُوسِ مَا سِبُ وَضْيَرالَا كُفّ

قولدندين وعشرين تكيرة لان في كلُّ ركعة خس تكبرات فعصل في كلّ رماعية تكسيرة الاحرام و تكبرة القام من التشهد الاول (شارح)

عَلِى الرُّكَبِ فِى الرُّكُوعِ وَقَالَ اَ بُوحَمَيْدِ فِي آضَخَابِهِ اَمَكَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَدَيْهِ مِنْ ذَكْيَلَيْهِ حَ**رُبُ ا** أَيُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَا شُفِيَةً عَنَّ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ أ أْخْبَرَ نِي الْمُكَمُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ زُكُومُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ لَّذَ وَشُعُودُهُ وَبَهْنَ السَّعْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَالَّ كُوعِ مَاخَلاَ القِيامَ مُسَدُّدُ قَالَ أَخْبَرُ فِي يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَيَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمُقَابُرِيُّ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ النُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ أَدْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ فَصَلّى ثُمَّ لْجَاءَ فَسَلَّمَ عَلِيَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱرْجِعْرْ فَصَلَّ فَايَّكَ لَمْ تُصَلَّ ثَلاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَسَنَّكَ بِالْحَقِّي فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّنني قَالَ إِذَا قُتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَكَبَرْ ثُمَّ اقْرُأَ مَا لَيْسَرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَزَكُمْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ذَاكِما ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَنتَالِلَ حَتَّى تَطْمَرُنَّ سَاحِداً ثُمَّ آرْفَعْر حَتَّى تَطْمَرُنَّ خِالِساً ثُمَّ أَسْحُبُدْ حَتَّى تَطْمَيَّنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَفْمَال ذِيْكَ فِيصَالَاتِكَ كُلِّهَا لَلَّهِ سِبُ اللَّهَاءِ فِي الْأَكُوعِ

قوله ثم هصراً يأمال و معنى في اصحابه في حضور أصحابه اه الاطمأ بينة بهنذا النسط والكشيهن الطفار تينة بضم الطار كوهمي آكثر الشار وهي آكثر في الاستعمال اه َ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ أَكْبَرُ لِتُولِهِ واذار فع رأْسه قَالَ أَخْبَرُنَا أَى من السجودلامن اللهُ خَبِرُنَا أَلْهِ وَالسَّارِةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللّ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى زُكُوعِهِ وَسُمُودِهِ سُبْحَالَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبَحَمْدِكَ اللَّهُمَّ آغَفِرْنِي مَأْرِسِبُ مَايَغُولُ الإمامُ وَمَنْ حَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ﴿ حَكُمْنَا ۗ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْ عَنْسَمِيدِ الْمَقَارِيُّ عَنْأَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلْتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الْحَدُ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِذَا رَكَمَرَ وَاذَا رَفَمَ رَأْسَهُ كَيْكَبِّرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحِبْدَتَيْنَ قَالَ اللهُ ٱكْبَرُ مُ سِبْ فَضْلِ اللَّهُمَّ وَبَيَّا لَكَ الْحَدُ صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَوَانًا مَا لِكُ عَنْ مُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ القِصَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّةٍ قَالَ إِذَا قَالَ ٱلاِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَالكَ الْحَمَّدُ فَالَّهُ مَن وْافَقَ فَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَمْ غُفِرَلُهُ مَالْقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَارِب حَرْثَنَا مُهٰاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلِّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لأ قَرَّ بَنَّ صَلاَةَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاٰنَ ٱبُو هُمْ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْلُتُ فِي الْ كَفَة الأخرى مين صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْمِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِمَ اللَّهُ لَمَنْ جَدَهْ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْمَنُ الْكُفَّارَ حَدُّمْنًا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَلِي الْأَسْوَدَ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمُمِلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ الْمُنُوتُ فِي الْمُذِبِ وَالْفَهْرِ حَدُرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْن عَبْدِاللَّهِ الْجُهْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ يَحْي بْنِ خَلَّد الزُّرْقِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَفَاعَةَ بْنِ رَافِم الزُّرَقِ قَالَ كُنَّا يَوْما نُصَلِّي وَذَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ زَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكَمَةِ قَالَ سَمِرَالِلَّهُ لِنْ تَحِدَهُ قَالَ رَجُلُ رَبُّنَا وَلَكَ الْمَذُ تَعْداً كَثْيراً طَيْباً مُبَارَكاً فسِهِ فَلَآ ا نْصَرَفَ قَالَ مَن الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْمَةً وَثَلَا ثِنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أيْهِمْ يَكْتُبُواْ أَوَّلُ مَا سِيْسَ الْإِطْمَأَنْيَة حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الْ كُوعِ وَقَالَ

تولهاول بالناء على المناء على الحال النم و مجوز أن ينصب على الحال المنارع عنصرا المنازة تبدل الطاء المنازة تبدل الطاء المنازة وفي بعضها المنازة وللمنازة المنازة الم

اَ بُونُمَيْدِ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَاسْتَوْى حَنَّى يَعُودَكُلُّ فَقَار مَكَانُهُ حَدُنُ اللهِ اللهِ قَالَ حَدَّثُنَا شَعْبَةُ عَنْ ثابت قَالَ كَانَ أَنَسُ يَنْمَتُ لَنَا صَلاَةً النِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْنَ يُصَلَّى فَإِذَا رَفَمَ وَأُسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدَنَّيَّى حَدَّمْنَ أَبُوالْوَلِيهِ قَالَ حَدَّنَا شَمْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَن إِن أَبِي لَبْلِ عَنِ الْبَراهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ زُكُوعُ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ وَشُحُبُودُهُ وَ إِذَا وَفَعَ مِنَ الرُّ كُوعِ وَبَننَ السَّحِدَتَيْن قَريباً مِنَ السَّوَاهِ حَدُّمنا سَلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثُنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ قَالَ كَأْنَ مَا لِكُ بْنُ الْحُوَ يُرِثُ يُرينًا كَيْفَ كَأَنْ صَلاَةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَأَمْكُنَ الْقِيامَ ثُمَّ رَكَمَ فَأَمْكُنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَالْصَتَ هُنَيَّةً قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةً شَيْخِنًّا هَذَا أَبِي بُرَّيْدِ وَكَانَ آبُو بُرِّيْدِ إِذَا رَفَمَ وَأَسَهُ مِنَ السَّحِنِدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوٰى قَاعِداً ثُمَّ نَهَضَ مَا صِبُ يَهْوِي بِالشَّكْبِيرِ حينَ يَسْحِبُدُ وَقَالَ نَافِعُ كَأَنَى ابْنُ عُمَرَ يَضَعُمُ يَدَيْهِ قَبْلَ ذَكْبَتَيْهِ. حَ**ذُبْنَا** ٱبُو الْمَأْن قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُوبَكُو بْنُ عَبْدِالاً خَن بْن الْحَرث ابْن هِشَامِ وَٱبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ انَّ آبَا هُـرَيْرَةَ كَأَنَّ كِكَبْرُ فِيكُلِّ صَلاقٍ مِنَ الْمُكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَتِّرُ جِينَ يَقُومُ ثُمَّ أَيْكَبّرُ حينَ يَرْكُمُ ثُمَّ يَشُولُ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَشُولُ رَبَّنا وَلَكَ الْحَذُ قَبْلَ أَنْ يَسْحُدُ ثُمَّ يَشُولُ اللهُ ٱكْبَرُ حينَ يَهْوِي سَاجِداً ثُمَّ كَيكَبِّرُ حينَ يَرْفَمُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّحُبُو دثمُمَّ بُكْبَرُ حِينَ يَسْمُهُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّحُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ وَكُمَةٍ حَتَّى يَفْرُعَ مِنَ الصَّلاٰةِ ثُمَّ يَشُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَاقْرَ بُكُمُ شَبَهَا بِصَلَاقٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَّتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا قَالاً وَقَالَ ٱ يُوهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ حَينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ

قوله قبلركبتيه أى قبلأن ينسعهما كاهو مذهب الامام مالك

يَهِمَ اللهُ ۚ لِمَنْ يَجِيدُهْ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ يَدْعُو لِرَجْالَ فَيُسَمِّيمُ بِأَسْمَائِهُمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ آئْجِ الْوَليدَ بْنَ الْوَليدِ وَسَلَّةً بْنَ حِشَامِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْمَهْ بَرْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِنَ اللَّهُمَّ أَشْدُدُ وَطَأْتَكَ عَلِى مُضَرِّ وَآجْمَلُها عَلْيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَ أَهْلُ الْمُشْرِقِ يَوْمَدِّيْدِ مِنْ مُضَرِّ مُخَالِفُونَ لَهُ صَدَّرُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنا سُمْنَالُ عَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ يَتُّولُ سَقَطَ رَسُولُ الله صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَيِن وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَين فِخُوشَ شِقُّهُ الْاَ يَمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَمُودُهُ فَخَضَرَت الصَّلاةُ قَصَلَّى بِنَا قَاعِداً وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفَيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُمُومًا فَلَأَ فَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَثِرُوا وَ إِذَا رَكَمَ فَاذَكُمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَادَّفَهُوا وَ إِذَا قُالَ سَمِمَاهَدُ لِنَ حِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْخُذُ وَ إِذَا سَحِيدَ فَاسْعِبُدُوا كَذَا لِجَاءَ بِهِ مَعْمَرُ قُلْتُ نَمَ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الرُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِهِ الْاَئِينَ فَلَمَّا خَرُجْنَا مِنْ غِنْدِ الرُّهْرِيّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَيُحِضَ سَاقُهُ الْأَيْنُ لَمِ سِبُ فَضَل الشُّحِوُدُ حذَّت اَ بُوالِيَانِ قَالَ أَخْيَرَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بَنُ ٱلْمُسَيَّدِ وَعَطَلَهُ بْنُ يَرِيدُ اللَّيْنِيُ لَنَّ آيَا هُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُمْ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ هَلْ تَرَى رَبِّنَا يَوْمُ الْقِيامَةِ ۚ قَالَ حَلْ غَارُونَ فِي ٱلْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْد لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ فَالُوا لأيارَ سُولَ اللهِ قَالَ فَهَلْ مُّأْدُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ قَالُوا لأقَالَ فَإِنَّكُمْ تَرُوْمَهُ كَذَٰ لِكَ يُعْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَأَنَ يَعْبُدُ شَيّاً فَلْيَتَّ بعْ فَيْهُمْ مَنْ يَلْتَبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلَّبِعُ الطُّواغِيتَ وَتَنْقَ هٰذِهِ الْأَمَّةُ فِهَا مُنْافِقُوهَا فَيَأْتِهِمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينًا رَبُّنَا فَإِذَا لِمِهَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهُمُ لِعَدُ فَيَقُولُ ٱفَارَبُّكُمْ وَيُمُولُونَ اَ نْتَ رَبُّنَا فَيَدْغُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّراطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ فَأَ كُونُ ٱقَالَ مَنْ يَجُوذُ مِنَ الرُّسُولِ بِأَمَّتِهِ وَلا يَتَكَلُّمُ يَوْمَثِيدِ آحَهُ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلائم

كلاليب جع كلوب كتنور وهوالمعين

قوله نوبق أي بهلك و قوله مخردل أي يقطع صفاراً كالخودل

قوله التعشوا بهذا الشبط وفي يبض النسم المحشوا بضم المثناة وكسر الحاءأي احترقوا واسودوا والحة بكسم الحاء قوت و جبل السل ماحاء به السل من طان وتحو مشبه بدلاته أسرع فيالأنبات و مىثى قشىتى سىتى وأهلكني وذكاؤها ممناءلهما واشتمالها و المعروف في هذا ألمة رذكاها بالتصر كاحاء فيروايةافاده الشارح

قولها نقطع وللاصيلي و ابی ذر انقطمت (شارح)

الرُّسُلِ يَوْمَثِذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَالْالِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّفدانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّمْدان قَالُوا نَمَ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْك السَّمْدان غَيْرَ اللَّهُ لأ يَعْلُمُ قَدْرَعَظُهِمَا اِلَّاالَةُ تَخْطَفُ النَّاسُ بِأَعْمَا لِهِمْ فَيَهْمُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَن يُخَرْدُلُ ثُمَّ يَنْجُوحَتِّي إِذَا ٱزَادَاللهُ رَحْمَةً مَنْ ٱزَادَ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ ٱلْمَلا يُكَة أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَأَنْ مَيْهُ لِللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بَآثَارِ السُّحُود وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلِمَ النَّادِ اَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ الشُّحُودِ فَيَغْرُجُونَ مِنَ النَّادِ فَسَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأ كُلهُ النَّادُ إِلاَّ اتَرَالسُّعُود فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَايِا مُتَحَشُوا فَيُصَتُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَسْبُشُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَةُ فِي مَلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفُرُ عُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَنْ الْعِبَادِ وَيَسْفَى رَجُلُ بَنْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادُ وَهُوَآخِرُ أَهُلِ النَّادِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُثْلًا بَوْجُهِهِ قِبْلَ النَّادِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْقَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاقُهُا فَيَقُولُ هَلْ بزودالصحراء مماليس ﴾ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ مِكَ أَنْ تَسَأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لِأُوعِرَ إِنَّكَ فَيُعْطِح إللَّهَ مَالِيشَاهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى أَبْلَنَّةِ رَأَى بَعْجَبُّهَا ا سَكَتَ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَسَكُتَ ثُمَّ قَالَ بِارَتِ قَدِمْنِي عِنْدَ بابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ ا لَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمِثَاقَ اَنْ لِأَشَالَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ إَرَبَ لِأَا كُونُ أَشْقِ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَأَعْسَنْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لا تَسْأَلَ عَيْرُهُ فَيَقُولُ لَا وَعِنَّ مِكَ لَا اَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُمْطِى رَبَّهُ مَاشَاهَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق أُ فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ إَلِمَنَّهِ فَإِذَا بَلَغَ بِآبَهَا فَرَأَى زَهْرَةًا وَمَافِيهَا مِنَ النَّفَرَةِ وَالشُّرُودِ فَيَسَكُتُ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَسَكُتَ فَيَقُولُ إِرَتَ أَدْخِانِي أَلِمَّةً فَيَقُولُ اللَّهُ تَمَالَىٰ قوله عسيت بفح السين لل وَيُحِكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرُكُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمَهْــدَ وَالْمَثْاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ وكسرها( شارح ) ﴿ غَيْرُ الَّذِي أَعْطِتَ فَيَقُولُ لِارَتِ لِأَتَخِمَانِي اَشْتِي خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَلَّةِ فَيَقُولُ لَهُ نَمَنَّ فَيَكَّنَّى حَتَّى إِذَا ٱلْقَطَمَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ زِدْمِنْ كَذَا وَكَذَا ٱقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ عَرَّ وَجَلَّ حَتَّى إِذَا ٱنَّهَتْ

رَ ثَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَر وَجَارَّ لَكَ ذَٰ لِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ اَ بُوهُمَ يْرَةً لَمْ اَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقَوْلَهُ لَكَ ذٰلِكَ وَيُثْلُهُ مَعَـهُ قَالَ ٱبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ اِنَّى سَمِيْتُهُ تَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَا يُسَبِّ نُبْدِي ضَيْمَتُهِ وَنَجَافِي فِي الشَّمُودِ حَدُّسُنَا يَحْتَى بْنُ كُكِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكُنُ بْنُ مُضَرَعَنْ جَنْفَر عَنابْن هُمْمُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَا لِكِ ابْن مُحِيِّنَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ ۗ ا توله ابن مجينة صفة بَنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَنْدُو بَيَاضُ اِنطَيْهِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَمْفَرُ بَنُ رَبِعَةً نَحُوهُ ۗ السِد الله لانها امه و يَسْتَقْدِلُ بِأَطْرَاف رَجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو تَحَيْدٍ عَنِ النِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ المُرْسِبُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الشَّهِبُودَ حَدَّرُنَ الصَّلْتُ بْنُ تُحَدَّدِ قَالَ حَدَّثَنَّا ا مَهْدِيُّ عَنْ فاصِلِ عَنْ أَبِي فائِل عَنْ حُذَيْمَةَ آنَّهُ رَأَى رَجُلًا لا يُسِّمُّ ذُكُوعَهُ وَلأ سُحُودَةُ فَلَأٌ قَضْهِ صَلاَّتَهُ قَالَ لَهُ حُذَفَقَةُ مَاصَلَّتَ قَالَ وَآخِسِنُهُ قَالَ وَلَوْمُتَ مُتَ عَل سُنَّة مُعَدَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مَا سِبُ الشَّجُود عَلَى سَبْعَة إَعْظُم حَدَّمْنَا بِصَةُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادِ عَنْ طَاوُسِ عَنِابْنِ عَبَّاسٍ أَمِرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَايْسَهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْحِبُهَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْضَاءِ وَلَا يَكُفَّ شَمَراً وَلأثَوْبأ الْجُنَهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّ كَبْتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ حِيْرُسُ الْمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْروِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ إَبْ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلّمَ قَالَ أمِرَنَا اَنْ نَسْحُبُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ اَعْظُم وَلاَ نَكُفَّ ثَوْباً وَلاَشَعَرا ۖ حَ**دُمُنا** آدَمُهْ اللّ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن يَرِيدَ الْخَطْيِيِّ قَالَ حَدَّثُنَا الْبَرَاهُ بْنُ غازِبِ وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِنُ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ آحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ للربُ الشُّعَبُودِ عَلَى الْأَنْفِ حَذَّمْنًا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ

فيكتب ان بالاان و تنوس مالك (شارح)

قَالَ مَدَّتَنَا وُهَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِبْنِ عَبْنَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ ٱسْحِدَ عَلِي سَبْعَةِ أَعْظُيم عَلِي أَلْجَيْةٍ وَآشَادَ بِيَدِهِ عَلِ ٱنْفِهِ وَالْيَسَدَيْنِ وَالرُّ كَبْنَيْنْ وَٱطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلا نَكْفيتَ التِّيبَابَ وَالشَّمَرَ مُ السُّبِ الشُّحِبُود عَلِيَ أَلاَ فَ فِالقَلِينِ حَذَّبْنَ مُولْمِي قَالَ حَدَّثَنَا هَأَمُ عَنْ يَحِنَّى عَنْ أَى سَلَةً قَالَ ٱلْطَلَقْتُ إِلَىٰ أَى سَعِيدِ الْكُدْرِيّ فَقُلْتُ ٱلا تَغْرُجُ بِنَا إِلَى النَّفُل نَصَدَّتْ خَوْرَجَ فَقَالَ تُلْتُ حَدِّثْنِي مَاسَمِمْتَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْـلَة الْقَدْر قَالَ آعَنَّكُفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاغْتَكَفْنَا مَمَهُ فَأَثَاهُ حِبْرِ لَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطَلُكُ أَمَامَكَ فَاعَشَّكُفَ الْمَشْرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكُمْنًا مَمَهُ فَأْثَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذَى تَطْلُتُ ٱمْامَكَ قَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِبِهَا صَبِيحِمَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجُمْ فَاتِّى أَدِتُ لَيْلَةَ الْقَـدُرِ وَإِنَّى نُسَيِّتُهَا وَإِنَّهَا فِىالْمَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي وِثْرِ وَإِنِّي أنهاليا الاوليف ﴿ وَأَيْتُ كَأَنِّي اَسْحُبُدُ فَي طَينِ وَ مَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِيدِ جَرِيدَ الْخَلْلِ وَمَا نَزَى فِي السَّمَاٰءِ شَيّاً فَمَاٰءَتْ قَزَتَمَةٌ فَأَمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَ يْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱدْنَبَتِهِ تَصْدِيُّ رُوِّياهُ مَلِي سِيْبِ عَقْدِ النِّيابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ قَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكُشِفَ عَوْرَثُهُ حَدُّنُ مُعَمَّدُ بِنُ كُثِيرِ قَالَ أَخْبَرَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي خَاذِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ كَأْنَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَأَنِهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ خاقِدُو والنصب من النارى أذرهم من العيد وعلى وقايهم فقيل النساء لا ترففن رؤسكن حتى يستوى الرِّمالُ عُلُوساً مُ سُبُ لِأَيكُفُ شِهَدا حِثْنَ أَبُوالنُّعُمٰانِ قَالَ عَدَّثَا مَعْادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَمِرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَسْحِبُدَ عَلَىٰ سَبْمَةِ اعْظُمِ وَلاَ يَكُفُّ ثَوْبَهُ وَلاْشَمَرَهُ ۖ مَأْرسيب

تولد تقدث بالجزم ولایی ذر بالرفع (- 12) فوله عشرالاول مذا الشبط وباصافة العشر لنااسه و للاصلي وانء ما كروان ذر وابي الوقت الشر الاول اھ شار ح ثم أنَّ العشر أنَّ أعتبر الهبزة جرواناعتار أ . ثلث الشهر فالأول بفتح الهمزة مفرد وعلى الاوَّل بناظر العشرالإواخر وعلى النانىالشر الاوسط أغاده السدي فوله تصديق فهاالرفع

تولد متأول القرآن أي يقمل والمس بدفيد أي في فوله تمالي فسجم (شارح)

لْأَيَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ عَ**دُّمُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوعَوالَةَ عَنْ عَمْرُ و عَنْ طَأُوسِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَسْحِبُدَ عَلِي سَنِعَةِ لِأَا كُفتُ شَمَرٍ ٱ وَلاَ نَوْمًا مَا مِ وَالدُّهَاءِ فِي الشَّحِبُودِ حَدُّرُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُمَا يَعْنِي عَنْ سُـفَيانَ قَالَ حَدَّثَى مَنْصُورٌ عَنْمُسْلِمِعَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَا لِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱشَّهَا قَالَتُ كَانَ النَّيُّ صَرًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ نَكُثِرُ ۚ اَنْ يَقُولَ فَى زَّكُوعِهِ وَشُحِبُودهِ سُجْانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأْوَلُ الْفُرْآنَ مَا بِسِبُ الْكُنْ بَيْنَ السَّفِيدَ يَيْنَ حَرْمُنَا اَعُو الثُّمَّانِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوبَ عَنَّ أَبِي قِلاْبَةَ أَنَّ مَا لِكَ بْنَ الْحُو يُرث قَالَ لِأَصْطَابِهِ ٱلْأَأْتَبِشُكُمْ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ سَأَعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي عَبْرِ المجدر المنواسنفره حين صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكُمَ فَكُنِّرَ ثُمَّ رَفَمَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَحِدَ ثُمَّ رَفَمَ وَأَسَهُ هُنَيَّةَ فَصَلَّى صلاةً عَمْرُو بْنَ سَلِةً شَيْفِنَا هٰذَا قَالَ ٱلَّذِينَ كَانَ يَفْعَلُ شَيأً لَمْ أَدَهُمْ يَمْمَلُونَهُ كَانَ يَقْمُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِمَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّيَّ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــيَّمَ قَأْ قَنَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ اَهْلَيُمْ صَلُّوا صَلاَّةً كَذَا فيحين كَذَا. صَلوا صَلاَةً كَذَا فِي حِن كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فُلْيُؤَّذِنْ اَحَدُكُمُ ۗ وَلْيَؤُمَّكُمُ ٱكْبَرُكُمُ \* وَلَانَا تُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبْوَاحْمَدَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّ بُورِيُّ قَالَ حَدَّثُنَّا مِسْمَرٌ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْمِلْ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كَاٰنَ سُجُودُ النَّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُمُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن قَريبا مِنَ السَّوَاهِ حَدَّثُنَا سُلُمَانُ بُنُ حَرَّب قَالَ حَدَّثَنَا تَخَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَ نَسِ قَالَ إِنَّى لا ٓ آلُواَنْ أُصَلِّ بُكُو كَمَا رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا قَالَ ثَابِتُ كَانَ أَنْشَ يَصِنَعُ شَيْاً لَمُ أَزَكُمْ تَضْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْنَسِيَّ وَبَانَ السَّجْدَ نَيْن حَتَّى يَقُولَ الْفَائِلُ قَدْ نَسِي بَ لَا يَفْتَرِشُ ذِرْاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ ٱبُونُحَيْدِ سَجَدَ النَّيُّ صُلَّى اللَّهُ

وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِينَ وَلا قَاضِهِما حَدُّمْنَ مُحْمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ عَدَّمنا عُمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّمنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتْادَةً عَنْأُ نَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آغَتَدِلُوا فِى الشُّجُودِ وَلا يَيْسُطُ اَحَدُ كُمُ ذَراعَيْهِ إنْسِاطَ الْكَلْبِ للمِسْبِ مَن اسْتُوى قَاعِداً في وثر مِنْ صَلاّتِهِ ثُمَّ نَهُ مَن حَدُّنَ الْمُعَدُّ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ أَخْبِرَنَا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاهُ عَنْ أَن قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِ ثِ اللَّيْشِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُيْصَلِّى فَافِا كَاٰنَ فِي وَثَرَ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَشْتُوىَ قَاعِداً لَ**ا سِبُ** كَيْفَ يَنْجَدُ عَلَى الْأَدْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْمَةِ حَدُّنْ مُنَا مِّنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْتُ عَنْ آقُولَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَمًا مَا لِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثُ فَصَلًّا بِنَا ف سْحِيونًا هٰذَا فَقَالَ إِنِّي لَاصَلِّي بَكُمْ وَمَا أُدِيدُ الصَّلاَّةَ وَلَكِنْ أُدِيدُ أَنْ أُد يَكُمْ كَيْفَ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِابِي قِلاْبَةَ و كَيْفَ كأنتُ صَلاَثُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةٍ شَيْخِنَّا هَذَا يَنْنَي عَمْرَو بَنَ سَلِةً قَالَ آيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشُّخُ يُنِيُّمُ التَّكْبِرَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاغْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ مَا سَبِّ ثَيْكَبُرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنِنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ مِرْدُنَا يَغْنِي بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثُنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَّمَانَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ صَلَّى لِنَا ٱبُوسَعِيدِ خَهَرَ بِالتَّكْبِيرِحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ وَحينَ سَجَدَ وَحينَ رَفَعَ وَحينَ قَامَ مِنَ الرَّكْمَتَيْنَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنْ اللَّهَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَا تَعَّادُ نْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِير عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ صَلاّةً خُلْفَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرُّ كُمَّيِّن كُبِّر فَلَأْسَلِّم أَنَدَ عِمْرانُ بيدى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بناهذا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّ زِي هَذَا صَلاَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جِلْسَةُ الرَّجُلِ وَكَأْنَتْ فَقَيْهَةً ﴿ **وَلَانَ ا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ الْقَالِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَأَنَ يَرى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَثَرَ تَبُمْ فِى الصَّلاٰةِ إِذَا جَلَسَ فَقَمَلُتُهُ وَا نَا يَوْمَئِذِ حَدثُ

سُنَّةِ الْخُلُوسِ فِي النَّشَهُدِ وَكَأْتُ أَمُّ الدَّرْدَاءِ تَعْلِيسُ فِي صَلاَّتِهُ

قوله لاتحملانه وروى لاتحملانى يتشديد النون والاصل

السِّينَ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا شُنَّةُ الصَّلاَّةِ الذَّ تَشْصِتَ دِجْلَكَ الشُّيثَلي وَتَثْنَى الْيُسْرَى فَفُلْتُ إِنَّكَ تَفْمَلُ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ دِجْلَةً لأتَحْيِلانِي حَدُّمْنَا يَهْنَ بْنَ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَمْرِو بْن خَلْلَة عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَطَاهِ ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ الْمُخْسَدِين تُحَمَّدَ عَنْ نُحَمَّد بْن عَمْر وبْن حَلْلَةَ عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْر و بْن عَطَاءِ ٱ آَهُ كَاٰنَ جالِساً مَمَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقْالَ ٱبُوخَيْدِ ٱلشَّاعِدِيُّ ٱنَاكُنْتُ آخَفَظَكُمْ لِصَلاَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُــاًّ تَأْتِيُّهُ إِذَا كَبِّرَ حَمَلَ يَدَيْهِ حِذَاةً مَنْكَبِينِهِ وَإِذَا زَكُمَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ زُكْبَيِّيهِ ثُمَّ هَصَرَطَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اَسْتَوٰى حَتَّى يَعُودَكُلُّ فَقَادِ مَكَأَهُ فَإِذَا سَحِدَ وَضَمَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِينَ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَٱسْتَقْبَلَ بِأَطْرَاف أَصَابِعِ دِجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّ كُنَّيْنِ جَلَسَ عَلِي رَجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْكُيْلَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُمَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رَجْلُهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأَخْرَى وَقَعَدَ عَلَىٰ مَفْمَدَتِهِ ۞ وَسَمِمَ الَّذِثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنَ ثُمَكَّدِ بْن تَحْرِو بْن شَلْحَلَة وَانُ خَلَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءِ وَقَالَ آبُوصَا لِلْحِ عَنِ الَّذِيثُ كُلُّ فَقَادٍ وَقَالَ ابْنُ الْبُادَكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ ٱيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ ٱنَّ تُحَمَّدُ بْنَ عَمْرِو حَدَّمْهُ كُلُّ مَنْ لَمْ يُوَ النَّسَهُمُدَا الأَوَّلَ وَاجِباً لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> قَامَ مِنَ السَّحْمَيِّنَ وَلَمْ يَرْجِمْ حَدَّمْنَ ٱلوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَ الشُمَيْثُ عَن الزُّحْمى ال حَدَّثِي عَبْـدُ الرَّمْنِ بْنُ هُرْمُنَ مَوْلِىٰ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَقَالَ مَنَّةً مَوْلَىٰ

قولد فقار بفتم الفاء ولسب للأصيل كسرها (شارح)

رَبِعَةَ بْنِ الْحَرِيثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَذْ د شُنُوءَةَ وَهُوَ حَلفُ عَبْدِ مَنْافِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى بِهُم الظُّهُرَ فَقَامَ فِي الرَّكْمَيَّنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ وَٱنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلَمَهُ كَيَّرَ وَهُوَ لِحَالِشُ فَسَحِدَ سَحِبْدَ تَيْنِ قَبْلَ التَّشَهُدِ فِي الْأُولَىٰ حَارُتُنَا فَتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثُنَا كِكَرُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ مَالِكِ ابْن بُحَيْنُةَ قْالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ مُجُلُوسٌ فَكَأْ كَأْنَ حَدَّثُنَا أَبُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَخْمَنُ عَنْ شَقيق بْنَ سَلَّةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا إذًا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى جُبْرِيلَ وَميكا ثيلَ السَّلامُ عَإِيفُلان وَ فُلان فَا لَتَفَتَ إِلَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَيْقُلِ الَّحِيثَاتُ يَقِرْ وَالْصَّلَوَاتُ وَالْقَلِيَّاتُ السَّلائم عَلَيْكَ آيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِينَ هَا نَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْسَدِ يَلَمْ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَهُ أَنْ لِأَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبِنُهُ وَرَسُولُهُ مَا مِسِيهُ السَّلامِ حَدَّثِنَا أَبُوالْكَأَنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّحْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ ابْنُ الرَّ بَنْدِ عَنْ عَالِيشَةَ زَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ۚ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَدْعُو فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَ آعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ ٱلْسَبِحِ النَّجَّالَ وَ آعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْخَيْأَ وَقِتْنَةِ الْمَات اللَّهُمَّ إنِّي آعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِمِ وَالْمُفْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعيذُ مِنَ الْمُفْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَدْبَ وَوَعَدَفَّأَ خَلَفَ ﴿ وَعَنِ الرُّهُمِى ۗ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ ۚ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ

قوله على فلان وفلان پسنون الملائم كمتوقوله مان الرواية الآتية من الرواية الآتية من المركانو ايقولون السلام على الله من عباده المسلام على فلان وفلان

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِيذُ فِي صَلاّتِهِ مِنْ فِشْتَةِ الدَّبَّالُ حَدَّثُنا ۖ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ مَّدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرُوعُنْ أَك بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَتُ نَفْسِي ظُلًّا كَثِيرًا وَلاَ يَفِوُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَى مَغْفِرَةً مِنْعِنْسَائِكَ وَٱرْخَنْی إِنَّكَ أَنْتَ الْفَغُودُ الرَّحْيُم بُ مَا يُتَغَيِّرُ مِنَ اللَّمُاءِ بَعْدَ التَّشَهَّدِ وَلَيْسَ بواجب حَدْمُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنِ الْاَحْمَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقَيقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَمَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاّةِ قُلْنَا السَّلاّمُ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاّمُ عَلَى ةُلانِ وَفُلانِ فَقَالَ الَّـنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَشُولُوا السَّلامُ عَلَىٰ اللَّهِ فَإِنَّاللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَالدِّينَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ يَقْوِ وَالسَّلَوْاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّسَارُمُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْمُ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ الاَّالَةُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَضَيَّرُ مِنَ الدُّفاءِ أَعْبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو الم سيَّ مَنْ أَ يُسَحْ جَبَهَتَهُ ۚ وَٱنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ ٱبُوعَنِدِاللَّهِ رَأَيْتُ الْمُكْتِدِينَ كَحَبُّح بهٰذَا الْحَديث أنْ لاَيْمَنَحَ الْجَبْهَةَ فِىالصَّلاْقِ حَ*دُثُنَا* مُسْئِرٌ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يُحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ٱبَاسَعِيدِ الْخُدُدِيَّ فَقَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْخِبُدُ فِى الْمَاءِ وَالطَّابِنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ فَجَبْهَتِهِ مُلْ سِبُ التَّسْليم حَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْلَمِيلَ قَالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَـعْدِ قَالَ حَدَّثُنَّا الزُّهْمِيئُ عَنْهِنْدَ بْنُتَ الْحَرْثُ أَنَّ أُمَّ سَلَّةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فَأَمَ اللِّسَاهُ حِينَ يَغْضِي تَسْلَيْمُهُ وَمَكَثَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ إِنْ شِهَابٍ فَأَدَى وَاهَدُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْتُهُ لِكَنْ يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبَلَ أَنْ يُذوكَهُنَّ مَنِ اَنْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ فَلِيثِ يُسَلِّمُ 'حَينَ يُسَلِّمُ الْلِمَامُ وَكَاٰنَ

قوله هند بالصرق وعدمه (شارح)

ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَسْتَحِبُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ **حَدُسًا** حِيْنَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّ هُرِيّ عَنْ مَجْمُود ابْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِبْنَانَ قَالَ صَلَّيْنًا مَعَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَلَّمْنَا حينَ سَلَّمَ لَهُ سِبُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلامَ عَلَى الْإِمْامِ وَأَكْتَنِي يَسْلِمِ الصَّلَاةِ حَدُّنَ عَبْدانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَامَعْمَرٌ عَنِ الرُّ هُرِي قَالَ أَخْبَرَ في خَمُودُ بْنُ الرَّسِيمِ وَذَعَمَ ا نَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَعَقَلَ جَحَةً بَعَهَا مِنْ دَلُوكَاٰنَ فِى ذَارِهِمْ قَالَ سَمِمْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَاٰدِيَّ ثُمَّ آحَدَ بَنِي سَالِمِ قَالَ كَنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمَ فَأْتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِى وَ إِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ يَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي لَ فَلُوَ دَدْتُ أَمُّكَ جِنْتَ فَصَلَّيْتَ فِي يَنْتِي مَكَانًا ٱلَّخِذَهُ مَسْجِداً فَقِالَ أَفْمَلُ إِنْ شَاءَاللَّهُ فَمَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفُوبَكُر مَعَهُ بَعْدَمَا اشْــَـَدَّ النَّارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آيْنَ تَحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْنِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَكَانِ الَّذِي آحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَسَفَفُنَّا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنا حِينَ سَلَّمَ للرسب الدِّكْرِ بَسْدَ الصَّلاَّةِ حَدُّتُ إِسْعَاقُ بْنُ نَصْر قَالَ عَدَّشَا عَبْدُالاً زَاق قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَمْرُ و أَنَّ ٱ بَامَعْبَهِ مَوْلِيَ إِنْ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْشُوبَةِ كَانَ عَلىٰ عَهْدِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كُنْتُ اَغَلَمُ إِذَا أَضَرَفُوا بِذَٰلِكَ اِذَا سَمِشُهُ حَدُّمُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُومَهُ يَو عَن إِنْ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ أَقْصِلْهَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ ﴿ قَالَ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ كَأْنَ آنُومَمْنَكِ آصْدَقَ مَوْالِي ابْن عَبَّاسِ قَالَ عَإِنَّ وَآسَمُهُ نَافِذٌ حَ*رْثُنَا خُمَّ*دُ بْنُ

قولة أتخسنه بالرفع و الجزم لوقوعه جواب التمنى المستفاد من و ددت (شارح)

الدنورجع دثر بفتم أبرال وسكون المثلثة و توله من الاموال سان للد ثورو تو كد له لان الدثور بجي عنى المال الكشير شي اه شارح

أَنْ بَلَا قَالَ حَدَّثُنْ الْمُعْيَرُ عَنْ كُنْ لِيهِ اللَّهِ عَنْ شُيٍّ عَنْ أَبِي مَا إِلَى عَنْ أَبِ هُنَ يَوَةً وَضِي الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفَقَرْاءُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفْالُوا ذَهَ مَ عَلَى الدُّثُور مِنَ الْآمُوال بالذَّدَجَات الْعُلاْ وَالنَّهِمِ الْمُقْيِمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُ وَنَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلُ آمْوالَ يُحُمُّونَ بِهَا وَيَغْتِمُ وَنَ وَيُجِاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فَانَ الْأَأْحَدِثُكُم عِلَانَ أَخَذْتُمُ أَذَرَكَتُمُ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكُكُمُ أَحَدُ بَمْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمُ بَنَ ظَهْرَاتَيْهِ إِلَّا مَنْعَمِلَ مِثْلَهُ شَنْجُونَ وَتَخْمَدُونَ وَثُكَرُّونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاة ۗ وعَسَالَكَ يُدِيرً كُلُّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِنَ فَاخْتَلَفْنَا يَفِتُنَا فَقَالَ بَمْضُنَا أُسَتِيحُ ثَلاثًا وَثَلاثِنَ وَتَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِنَ وَنُكَبِّرُ أَدْ بَماً وَثَلاثَهَنَ فَرَجَمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُجْازَاهِ وَالْحَذُّ فِيهُ وَاللّهُ ٱ كُبّرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِنَ **حَدَّن**ُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ وَدَّادِ كَأْتِ الْمُعْيَرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَىٰ عَلَىَّ الْمُنيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَى كِتَابِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ فَ دُبُرُكُلُّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لِأَالِهَ إِلَّاللَّهُ وَخْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُ وَهْوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ قَديرُ اللَّهُمُّ لأماتِعَ لِلْ آغَطَيْتَ وَلأَمُنْطِيَ لِما مَنْفَتَ وَلا يَنْفَمُ ذَا الْلِدَ مِنْكَ الْجَدُّ ، وَقَالَ شُمْيَةُ عَنْ عَبْدِالْلِكِ بِهٰذَا وَعَنِ الْمُكَمِ عَنِ الْقَاسِم ابْنِ نَحْفَيْرَةً عَنْ وَزَّاد بِهِلْمَا وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ غِنَّى لِلْمِسِبِ يَسْتَقْبِلُ ٱلاِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ حَدُّن مُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَّا جَرِيرُ بْنُ خَاذِمٍ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُورَجْاءِ عَنْ شَمْرَةَ بْن جُنْدَبِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاّةً أَقْبَلَ عَأَيْثًا بِوَجْهِهِ حَدَّمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ صَالِحُ بْن كَيْسَانَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنّْبَةً بْنِ مَسْـمُودِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنَّ ٱلَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الصُّبْحِ بِالْحَدَيْبَيَّةِ عَلَى إثر تمأو كَأْنَتْ مِنَ الَّذِيلَةِ فَكَمَّ أَضَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ٱصْبَحَ مِنْ عِبادى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَثَامَنْ قَالَ مُطِرْنًا

قولدا ثربكسر العمزة و سكون المثلثـة فى الفرع ويجــوز قتحهما أغاده الشارح غَصْل اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰ لِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِقٌ بِالْكَوْكَبِ وَامَّامَنْ قَالَ بِنَوْءِكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرُ فِي وَمُؤْمِنُ بِالْكُوْكَ صَدُّنُ عَبْدُاللهِ سَمِمَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْدُ عَنْ أَنْسِ قَالَ آخَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَىٰ شَهْلِ الَّذِيلُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا فَلْأَصَلِّي اَقْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَأَوْا وَرَقَدُوا وَ إِنَّكُ ۚ لَهُ تَزَالُوا فِي صَلاَةً مَا أَنْظَرْتُمُ الصَّلاةَ مَا سُبُ مُكُث الإمام فيمُصَالَّهُ بَعْدَ السَّالْمِ وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مَا فِيمِ قَالَ كَانَ ابْنُ ثُمَّرَ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فيهِ الْفَريضَةَ وَفَعَلَهُ الْفَاسِمُ وَيُذْكُرُ عَن أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ لاَيْتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانُهِ وَأَمْ يَصِحَ حَ*دُرُتُنَا* أَبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّحْرِيُّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَرْثِ عَنْ أَبْمِ سَكَةً أنَّ النَّيَّ صَيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ إِذَا سَلَّمَ يَكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِراً قَالَ ابْنُ شِهاب فَتُرَاى وَاللَّهُ ٱغَلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا لَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أُخْبَرَ فِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ اَنَّ ابْنَ شِهاكِ كُتّب إلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَى هِنْدُ بْنُتُ الْحَرِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أَيِّم سَلَّةً زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّ وَكَأْنَتْ مِنْ صَوَاحِبًا يَهَا قَالَتْ كَأَنْ يُسَلِّهُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلُنَ بُيُومَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ ابْنُ وَهَب عَنْ يُونُسَ عَن إِن شِيهاك أَخْبَرَتْني هِنْدُ الْفِرالِيَّةُ وَقَالَ عُمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن لْتُهْرِيّ حَدَّثَتْني هِنْدُ الْفِراسِيّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بنْت الْحَرِثُ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِفُ بَى ذُهْرَةً وَكَانَتْ مَدْخُلُ عَلِي اَذْوَاجِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَّذَ وَقَالَ شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَهٰي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَسْقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ الْفِراسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يَغِي بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ إِبْنُ شِهابٍ عَنِ أَمْرَأُو مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَنْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَ كُرَ

تموله لايتطوع بضم المين او عجزوم بلا و حكسر لا لتناه السأكنين (شارح)

فَتَخَطَّاهُمْ حَدُّمُنَا لَحُمَّدُ بَنُ عَبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ عُمَرَ بْن بِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَى رقابِ النَّاسِ إِلَىٰ بَعْضِ مُحَبِّر قوله عجبوا وللكشميين نِسَائِهِ فَفَرْعَ النَّائِنِ مِنْ سُرْعَتِهِ خَفَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى ٱنَّهُمْ عَجُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكُرْتُ شَـٰيَأً مِنْ تِبْرِ عِنْدَا فَكُرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِفِسْمَتِهِ ا الْإِنْفِيتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّيمَالِ وَكَاٰنَ أَنْسُ يَنْقَتِلُ عَنْ يَمْنِيهِ وَعَنْ يَسَادِهِ وَيَهِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى أَوْمَنْ يَثِمِدُ الْإِنْشِالَ عَنْ يَمْنِهِ حَدُنُ اللهِ الْوَالْوَلِدِ قَالَ حَدَّثًا شَعْبَةُ عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ مُمَازَّةً بْن مُمَّيْر عَن الْأَسْوَد قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لاَ يَحْبَلُ آحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيًّا مِنْ صَلاْتِهِ يَرَى اَنَّ حَقّاً عَلَيْهِ آنْ لأَيَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَثيراً يَنْصَرفُ مَاجَاةً فِي الثُّومِ الِّيُّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرْاتِ وَقُولِ النَّيِّ لَّهَ مَنْ ٱكُلَ النُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ ٱوْغَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُسكَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَحْلِي عَنْ عَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَفِيمٌ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فىغَرْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحِرَةِ يَنْنِي النُّومَ فَلاَيَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَّا ﴿ حَدُّمُنَّا ۚ عَبْدُاللَّهِ بْنُ تُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَاصِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطْلَهُ قَالَ سَمِمْتُ لِجايِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّحَبَرَةِ يُريدُ الثُّومَ فَلاَ يَشْتَاناً فِمَسَاجِدِياً قُلْتُ مَا يَنني بِهِ قَالَ مَاأَرَاهُ يَنني إلاَّ نيتُ هُ وَقَالَ تَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ إِبْنِ جُرَيْجِ إِلاَّ تَشْنَهُ صَرَّتُنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونَسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ زَعَمَ عَطَاةً أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَّ ثُوماً اَوْبَصَلاً قُلْيَمْتَزَلْنَا اَوْقَالَ فَلْيَمْتَزَلْ

عِمَدُنَا وَلْيَقْعُدْ فَى يَئِيْهِ وَاَنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِقِيدُرٍ فِيهِ خَضِراتُ

قدعجبوا (شارس) قولد أن يحبسني أي يشفلني عن الله سحاله قولدمتوخي أي قصد ويتمرى وشك الراوى في اللفظ فقال أو يعمد

قوله بری بفتم اوله ای پیشد و بجوز الضم أي يظن أه منالشارح

قوله فلا ينشاناكذا باثبات الالقدوالاصل فلاينشانا لأنه نمي انظر الشارح بِنْ بُقُولِ فَوَجَدَلَهَا دِيحًا فَسَــأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرْبُوهَا إِلَىٰ بَعْضِ أَضَّا بِهِ كَانَ مَمَهُ فَلَأَ رَأَهُ كَرِهَ آكُلُهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَّا هِي مَنْ لأَنَّا هِي ١ وَقَالَ آحَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهُم أَتَّى بِبَدْرُ قَالَ ابْنُ وَهُم يَعْنَى طَبْقاً فَهِ خَضِرَاتُ وَلَمْ يَذْكُر الَّيْثُ وَابُوصَفْوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَادْرِي هُوَ مِنْ مَوْلِ الرُّهُمِي آوْفِي الْحَديث حَلَيْنَ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّمُنَا عَبْدُ الْوَادِثُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْ رَوْ قَالَ سَأَلَ وَجُلُ أَنْسَا مَاسَمِمْتَ نَيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَمَّ فِي اللهِ مِ فَقَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــاَّتَمَ مَنْ ٱكُلِّ مِنْ هٰذِهِ الشَّحِرَةِ فَلأيقرَبُنَّا وَلأ يُصَلِّينَ مَمَنًا لَمُ سِبُ وُضُوعِ المِّنِيانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهُمُ الْنُسْلُ وَالطَّهُودُ وَحُضُودِهِم أَجُمَاعَةَ وَالْمِيدَيْنِ وَالْجُنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ صَرَّمُنَا إِنْ اللَّتَى قَالَ حَدَّثَني غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُكَمْ أَنَ الشَّيْبَ أَنَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّمْيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَنْ مَرَّ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذِ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِاأَيَا تَمْرُو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَذُنُ عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ مَدَّثَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْحُدْدِي عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُسْلُ يَوْمُ الْجُفَّةِ وَاحِبُ عَلِي كُلّ نُعْتَدِيرٍ حَ**دُرْتُ** عَلَىّ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِ وَقَالَ أَخْبَرَ فَى كَرَيْبُ عَن إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْمَلَّةٌ فَنَامَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ كَأَنَ فَى بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَوضًا \* مِنْ شَنَّ مُمَلِّق وُضُواً خَفيفاً يُحَقِّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ حِدّاً ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَقُنتُ فَتُوضَّأْتُ نَحُواً ثِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جَئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ فَحَوَّ لَنِي فَجَمَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ماشاء اللهُ ثُمَّ أَضْطَحِمَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخ فَأَنَّاهُ الْمُنادي يَأْذَنُهُ بِالصَّلاةِ فَقَامَ مَمَهُ إِلَى الصَّلاٰةِ فَصَلَّى وَلَمْ نَيَّوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرِو إِنَّ نَاسَـاً يَقُولُونَ إِنَّ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْأُمُ عَيْنُهُ وَ لَا يَنْأُمُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُيَيْدَ بَنْ عُمَيْر يَقُولُ

قوله یعنی طبتاً اراد به تفسیر البدرشبه به لاستدارته

قوله على قبر منبود أى على قبر منفرد عن النبور و روى بإضافة قبرالى منبوذ أى على قـبر لقيط وقوله فامهم أى فى الصلاة عليه

قوله یأذنه بکد رالذال و لا بی ذر یأذنه بختمها مع الارّل وسکون العمز فهما وروی یؤذنه

قوله فلاصلي بالام مكسورة وقتع الياء ومجوز التسكين في الماء انظر الشارح

قوله بمنى بالصرف والباء في الفرع قال النووى والاحود صرفه و كتامته بالإلف لا بالله اه توله أعتم أي أبطأ الصلاة المشاء وأخرها حتى اشتدات عمّة اللىل أي ظلته اه قوله غبركم بالرفع والنصب وقوله غير أهل خصب غير وروى بالرفع اھ قولدشهدت الخروج أي إلى مصل العيد (شارم) قولهالي حلقها بهذا الضبط ويكسر الحاء مع قتم اللام الخاتم لافص له اوالقرط والامثلي الىحاقها بسكون اللام معقتم

إِنَّ رُوْيًا الأَنْهِيَاءِ وَخَيْ ثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَدْى فِي الْمَيَّامِ أَنِّي اَذْبَكُكَ حَذْتُمُ إِسْمُسلُ عْالَ كَدَّتَى مَا لِكُ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ ٱنَّ جَذَّتُهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَمَامٍ صَمَّتْهُ فَأَ كُلِّ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ بِكُ ۚ فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِد لَنَا قَدِ آسْوَدٌ مِنْ طُول مَالَبِتَ فَنَضَعْتُهُ عِلْو فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَنِي وَالْفِجُوزُ مِنْ وَرَا يُنا فَصَلَّى بْنَا دَّ كُنَيَّن حَدُّمُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ثِنْ عُتَّبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَمْمًا أَنَّهُ قَالَ ٱقْبَاتُ رَاكِبًا عَلى خارِ آثان وَآنَا يَوْمَيَّذِ قَدْنَاهَمْ تُالْاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِينَى اللَّىٰ غَيْرِ جِدَارِ فَمَرَ رْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفَّ فَفَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَنَانَ تَوْتُمُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفتِ فَلَمْ يُسْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ اَحَدُ حَدَّثُ الْوَالْيَأْنِ قَالَ أَخْبَرُ أَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْرِ الَّ عَالِيَّةَ قَالَتْ آغُمُ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْآغِلِ قَالَ حَدَّثُنَّا مَمْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالِيشَةَ وَضِي اللهُ عَمْها قَالَتْ أَعْمَرٌ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ ثَمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ خَوَبَم رَسُولُ اللهِ صَيَّا إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لِيْسَ آحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْضِ يُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلاٰةَ غَيْرُ كُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَوْمَئِذِ يُصَلِّي غَيْرَاهُلِ الْمَدينَةِ حَدُّونَا عَمْرُونِنُ على قَالَ حَدَّثَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالاَّ هُن بْنُ عَالِيس سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنَّهُما قَالَ لَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ الْفُرُوبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمَرْ وَلَوْلاَ مَكَانَى مِنْهُ مَاشَهَدْتُهُ يَشِي مِنْ صِفْرِهِ آفَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدُ دَادِكُسُ بِنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ آفَى النِّسِلةَ فَوَعَظَهُنَّ وَذُكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ خَمَلَت الْمُرْأَةُ مُهُوى بيكِها إلىٰ حَلَقِها تُلْقِي فَوْفُوبِ بِلال ثُمَّ أَثْن هُوَ وَبِلَّالُ ٱلْبَيْتَ مَلِيبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى ٱلْبَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَينِ الحاءاي المحل الذي يعلق فيه ( شار س)

**حَدُّمَتُ** اَبُو اَلْمَأْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّحْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ آغَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْتَمَةٍ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُنَامَ النِّسَالَةُ وَالصِّيدِيانُ خَفَرَجَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ما يَنْتَظِرُهَا آحَدُ غَيْرَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ وَلاْ يُصَلِّى يَوْمَثِذِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ المُتَمَّةَ فِياْ مَنْ أَنْ يَسِي الشَّفَقُ إِلَىٰ أَلْتُ اللَّهِ إِلاَّ قَلِ حَذْمَنًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَكُمُ فِسَاؤُكُمُ ۖ بِاللَّيْلِ إِلَى الْنَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَمُنَّ ۞ ثَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْرُنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّنَّا عُفَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُمِي قالَ حَدَّ تَثْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَرِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّسِلة في عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَكَّنَ مِنَ أَلَكُ ثُوبَةٍ هُنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَاشَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الرَّجَالُ حِدْرُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثُنَا عَدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَالِكُ عَنْ يَخْبِي بْنِ سَعْيْدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّ فَمْنِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّساهُ مُتَلَقِّفات بُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَين حَدَّمُنْ عُمَّدُ مِنْ مِسْكِين قَالَ حَدَّثُنَا بِشُرُ قَالَ أَخْبِرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْبَى مُن أَبِي كَثيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي قَتْادَةَ الْأَنْسَارِيّ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا تُومُ إِلَى الصَّلامِ وَا ذَا أُديدُ أَنْ أُطُوِّلُ فَيِمَا فَأَسْمَمُ إِلَى الصَّلَى فَأَتْجَوَّزُ فِي صَلَاقِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلِي أُمِّهِ حَدُثُنَا عَبْدُاللَّهِ بَنَّ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ قوله لمنعهن وفي بعض عَمَّها قَالَتَ لَوْ أَدْرَكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّساءُ كَلَيْمَهُنَّ كَمَا مُنِيَتْ نِساءُ

قوله غيركم بالنصب والرفع (شارح)

قوله ترى فحما لنون ولا أبي ذر نرى بضمها اینظن ( شار ح)

المج ويضمهامصدر

بني إسْرا ثيلَ فُلْتُ لِبَحْرَةَ أَوْمُنِعْنَ قَالَتْ نَتَمْ مَأْمِسِبُ صَلاَةِ النِّساءِ خُلْفَ الرِّجال حَدَّمُنَا يَخِي بْنُ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَن الرُّ هُرِيِّ عَنْ هِنْدَ بَهْ الْحَرَثَ عَنْ أَيْمِ سَكَلَّةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسُولُ القِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّمَ ۚ قَامَ النِّسَاءُ حَينَ يَقْضَى تَسْلَيْمُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيراً قَبْلَ اَنْ يُقُومَ قَالَ ثَرَى وَاللهُ أَغَلِمُ أَنَّ وَٰلِكَ كَأَنَ لِكَىٰ يَنْصَرِفَ النِّسَاهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكُهُنَّ الرَّجَالُ حَدُمنَا اَبُونُتُمِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنَّ عَينَةَ عَنْ إِنْحُقَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَيْتِ أَمِّ سُلَيْمٍ فَقَمْتُ وَيِّلَيْمٍ خَلْفَهُ وَأَمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا سُرْعَةِ انْصِرْاف النِّساءِمِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَثْنَامِهِنَّ فِي الْمُسْجِدِ صَرُّمُنَّا ۚ فوله مقىامهن بفتح يَمْنِي بْنُ مُولِى قَالَ حَدَّنَّا سَسِدُ بْنُ مَنْصُو رِقَالَ حَدَّنَا فَلَخْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ السي مناقام أَى قاله الْقَاسِم عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يُصَلّى الصُّبْحَ ﴿ الْمَامِنَ الْمَدَالِسَارِ حِ مَلَين فَيَنْصَر فَنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لأَيُعْرَفَنَ مِنَ الْفَكِسِ اوْلاْ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا أَسْتِثْذَانِ أَلْزَأْمَ ذَوْجَهَا بِالْمُرُوحِ إِلَى أَنْسُجِدِ حَثَرُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ ذُورْيِعِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْسَايْلِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اسْتَأْذَنَتِ آمْرَأَةُ أَحَدِكُم ۚ فَلا يَتَمَعُا

## - و المحمد المجمد الله الرحن الرحم الله المرحم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

بُ وَرْضِ الْجُنُسَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَنَالَىٰ إِذَا تُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُنْسَةِ فَاسْمَوْا اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ حَدَّتْنَا أَبُوالْكِمَانَ قَالَ أَخْتَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوالْوَلَادَ اَنَّ عَبْــدَالِرَّهُن بْنَ هُمرُمُرَ الْاَعْرَجَ مَوْلِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ حَلَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِاهُمَ يُرَّةً رَضِيَ اللهُ عَسْمُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صُلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِياْمَةِ يَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهُم

فَاخْتَلَهُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَير الربيبُ فَضْل الْفُسْل يَوْمَ الْجُنُعَةِ وَهَلْ عَلِيَّ الصَّى شُهُودُ يَوْمِ الْجُنُعَةِ أَوْ عَلَى النِّساءِ حَدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَالِكٌ عَنْ نَافِيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ آحَدُكُمُ الْمُنَّةَ قَلْيَنْتَسِلْ حَلْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّينَ أَسْمَاءً قَالَ حَدَّثُنَا جُورُريَّةُ عَن مالك عَنِ الزُّهْمِ يَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُمَرَّ عَن ابْنِ مُمَرَّ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ أَلْمُفَّاب بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطَيَةِ يَوْمَ الْجُنُعَةِ إِذْدَخَلَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّالِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ نُحَرُ آيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شَفِلْتُ فَكُمْ آفْلِتْ إِلَىٰ آهٰلِ حَثَّى سَمِيْتُ التَّأْذِنَ فَلَمْ آزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُمُنُوءَ آيْضاً وَقَدْ عَلِتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَأْمُرُ بِالْفُسْلِ حَرُّتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْصَفُوانَ بْن سُلَيْم عَنْعَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَغِمِ الْجُنَّةِ وَاجِبُ عَلَىٰ كُلِّ نَحْتَلِم مَا صِبُ الطَّبِ الْجُنْمَةِ حَدَّمُنا عَلَّ قَالَ حَدَّثُنَا حَرَى ثُن مُعَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُسْمَةً عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ ٱلْمُسْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ الْاَنْصَادِيُ قَالَ اَشْسَهَدُ عَلِي أَبِي سَعِيدِ قَالَ اَشْهَدُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْنُسْلُ يَوْمَ الْجُمُّةِ وَاجِتْ عَلَى كُلّ تُحْسَلِم وَأَنْ يَسْأَنَّ وَأَنْ يَمْسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْفُسْلُ فَأَشْهَدُ آنَّهُ واجتُ وَأَمَّا الْإِسْتِيْأَنُ وَالطَّيْبُ فَافَلُهُ أَعْلَمُ أَوْاجِتُ هُوَ أَمْ لِأُولَكِنْ هَكَذَا فِي أَخَدِيث ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ هُوَ اَخُو مُحَمَّدِ بْنَ الْمُسْكَدِر وَلَمْ يُسَمَّ ٱبُوبَكْرِ هٰذَا رَوْاهُ عَنْهُ كَبْكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَمِيدُ بْنُ أَبِي هِلال وَعِدَّةُ وَكَاٰنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر 'يَكُنَّى بأَبِي بَكْر وَأَي عَبْدِ اللهِ مَا سِئْ فَصْل الْمُمَّةِ حَدُمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ شَمَى مَوْلِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْسِهِ الرَّخْنِ عَنْ أَبِي طَالِحُ السَّبَّانِ عَنْ أَبِي

قولموالوضوه بنصب الوضنوه و بالواو عطفاً على الانتكار الاوآلأى والوضوه اقتصرت عليمه و اخترة دون التسل و جوز الرفع على ألمه منارة على أكموالوضوه تقتصر عليه انظر الشار الجُمْعَةِ غُسْلَ الْجُلَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكُأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَسةِ

تولهدحاجة تثلبث الدَّل و الفَّحْ هــو النصيم قاله الشارح

فَكُمَّاتُّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ دَاحَ فِىالسَّاعَةِ الثَّالِلَّةِ فَكُأَتَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً ٱقْرَنَ وَمَنْ باح في الشاعة الرَّابِسَةِ فَكُمَّاتُمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ دَاحَ فِي السَّاعَةِ الْمَامِسَةِ فَكُأَتُّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَّيْكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ حَدَّثُنَّا ٱبُونُنَيْمَ قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنِي عَنْ أَبِي سَلَهُ عَنْ مَ يْرَةَ أَنَّ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ بَيْنَأً هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُنُمَةِ إِذْ ذَخَلَ رَجُلُ فَقَالَ غَمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجْلُ مَاهُوَ الدُّ أَنْ سَمِمْتُ السِّــدَاة

فَنُوصَّأَتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَمُوا النَّبِّي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشُولُ إِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمُنْةِ فَلْيَتْنَسِلْ مَلِبُ الدُّهُنِ الْمُبْتَةِ صَرَّبُنَا آدَمُ قَالَحَدَّثَا ابْنُأْلِي الدال أي استعماله ذِئْ عَنْ سَمِيدٍ الْمُثَبِّرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ إِبْنِ وَدِينَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْمُادِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُّةِ وَيَنْطَهَرُ مَالسَّطَاعَ مِنْ طُهْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَنُّ مِنْ طَيْبِ بَيْنَةٍ ثُمَّ كِغُرْجُ فَلاَ يُمْرِّقُ بَيْنَ اشْيْنِ

وبجوز فتمها مصدر دهنت دهنآ وحنثلا فلا محتاج الى تقدىر أقاده الشارح

قوله الدهسن بضم

ثُمُّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَنَ الْجُكُمْةِ حَدُّرْتُ اَبُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عن الرُّحْرِيِّ قَالَ طَاوُسُ قَلْتُ لِابْن عَبْاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُسَةِ وَاغْسِلُوا رُؤْسَكُمْ وَإِنْ لَمْ شَكُونُوا جُبُا وَاصِيبُوا مِنَ الطَّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

أمَّا الْنُسْسِلُ فَنَعَمُ وَامَّا الطّبيبُ فَلاَادْدِى حَدَّرْنَا ۚ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أُخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طْلُوُسِ عَن ابْن عَبْالِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُنُدَةِ فَقُلْتُ لِلاَئِنِ عَبَّاسِ ٱيَمَنُّ طِيبًا أَوْدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ

أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَهُ مَا سِبُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ حَذَّتُنَا عَيْدُ اللَّهِ بِن يُوسَفَ

يُلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لأَخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ إِلَاتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّرَ

قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأْي خُلَّةً سِيرًا وَعِنْدَ بِالْ الْمُسْعِد فَقُالَ لِارْسُولَ اللهِ لَو الثَّرَيْتَ هذهِ فَلَبِسْمًا قوله حلة سيراء أي حربر محت واهل يَوْمَ الْجُنْمَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا المرسة على اضافة حلة لتالمه كثوب خز وذڪر ان قرقه ل ضعله كذلك عا المتقنن ولانوي ذر والوقت بالتنوين على الصفة أو البدل وعلمه أكثرالمحدثين (شارح) قسوله يســـتنّ من الاستنان وحسو الاستباك

مِنْهَا حُلَلُ فَاعْطَىٰ عُمَرَ بْنَ ٱلْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ بِارَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنينا وَقَدْ قُلْتَ فَىحُلَّة غُطاده ماقُلْتَ قَالَ رَسُولُاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكُمُهَا لِتُلْبَسَهَا فَكُسَاهَا مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَالُهُ بَكَّةً مُشْرِكاً مَا سِبُ السِّواك يَوْمَ الْجُمَّةِ وَقَالَ أَبُوسَمِيدِ عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ حَدُثُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَن الْاَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْعَلَى النَّاسِ لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَّةٍ حَدُّمنا آبُومَعُم قَالَ حَدَّمًا عَبْدُ الوارث قَالَ حَدَّمًا شُعَيْثُ بْنُ الْمَبْحَابِ قَالَ حَدَّمَنا أَنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّيوالَةُ حَدُّمْنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَحُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَامَ مِنَ الَّيْلِ يَشُوسُ فَاهُ مَلْ سَبُّ مَنْ مَّسَوَّلَة بسيواك غيرو حدَّر إسميلُ الله عَدَّني سُلَمْأَذُ بْنُ بلال قالَ قالَ هِدامُ إِنْ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ أَبِي بَكْر وَمَعَهُ سِواكُ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ الِّيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أغطني هٰذَا السَّوْاكَ يَاعَبْدَ الرَّهْنِ فَأَعْطَلْبِهِ فَقَصَمْنُهُ ثُمَّ مَضَمَّنُهُ فَأَعْطَيْنُهُ رَسُولَ اللّهِ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدُ اللَّىٰ صَدْدى مَا يُسبِّب مَا يُقْرَأُ فِ صَلاةِ الْفَيْرِيَوْمَ الْمُنَةِ حَدَّمْنَا أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قو أميشوص فاه أي بدلك أسينائه أو ينسلها (شارح)

توله فقصته أي كسرته فالمت منسه الموضع الذي كان عدالرجين يسأن مئه وروى فقضيته بالضياد أي منعته بإسناني و لينته وفي رواية ففصمته بالفاءأي كسرته من غير ابانة اه منالشر ح

و لام تنزيل بالضم على الحكاية اه وقوله والمدن يضم الميم و سكون الدال جمع مدينة وقدتضم الدال اه شارح قال وللاسيل والمدائن

الكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُئَّةِ الْمَ تَلْزيلُ وَهَلْ آثَى عَلَى الْإِنْسَانَ لِلْ سِبُ الْجُمُنَةُ فِي القُراي وَالْمُدَن حَدَّيْنًا مُحَمَّذُ مِنَ الْمُثَى قَالَ حَدَّثُنَا اَبُوعَامِرِ الْمَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَيّ عَن ابْنَ عَيَّاسِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مُعْمَة مُعِّمَتْ مَعْدَ مُعْمَة فِي مُسْحِدِ وَسُولِ لِللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ فَ مَسْجِدِ عَبْدِالْقَيْسِ بِجُوالْي مِنَ الْبَعْرَيْنِ حَدَّمْنَ بِشُرُ بْنُ مُحَدِّد الْمُ وَذِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونِّسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَيِمْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَشُولُ كُلَّكُمْ ذاعِ ﴿ وَذَادَ الَّذِثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ دُزَيْقُ بْنُ خُكَيْم إِلَى ابْنِ شِهاب وَأَنَا مَمَهُ يَوْمَئِذِ بِوَادِي الْقُراى هَلْ تَرْى اَنْ أَجَيِّمَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضَ يَعْمَلُهَا وَفِهَا جَمَاعَةً مِنَ السُّسُودَانِ وَغَيْرِهِمْ ۚ وَرُزَيْقُ يَوْمَئِّنِهِ عَلَى آلَيَةً فَكَتَبَ ابْنُ شِهابِ وَآنَا ٱسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمِعُ أَغْبِرُهُ أَنَّ سَالِاً حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ انِنَ غَمَرَ يَقُولُ سَمِفتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلَّكُمْ رَاعِ وَكُلَّتُكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ دَعِيَّتِهِ الاِمَامُ رَاعِ وَمَسْـؤُلُ عَنْ دَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاع فِ آهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرَّأَةُ رَاعِتُهُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةُ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَسِيِّدِهِ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَجَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاءٍ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلَّكُمْ رَاءٍ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ لِلسِّبِ هَلْ عَلْى مَنْ أَ يَشْهَدِ الْجُمَّةَ غُسْلُ مِنَ التِّساءِ وَالتَّحِيْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا النُّسْلُ عَلِيْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُّكَةُ حَدُّمنَ اَبُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِمَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ مَنْ لْجَاة مِنْكُمُ الْجُمُّعَةَ فَلَيْغَتَسِيلْ حَدُّسُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَّةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ صَفُوا لَ بْن لَلَيْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي سَسِيدٍ الْلَّدُرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

قولەوھومسۇلىسقىل لفنل وھوعندالاربىمة ڧرواية الكشميهنى (شارح)

صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْم الْجُلُمَةِ وَاجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُخْتَلِم فَكُرُنُ مُسْلُ بْنُ إِبْرَاهِ مَهَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَلَّا خِرُونَ السَّابَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبَلِنا وَأُوتِمْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي آخَلَفُوا فع فَهَذَانَا اللهُ قَفَداً لِلْيَهُودِ وَ بَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقُّ عَلِي كُلُّ مُسْلِم آنْ يَثْنَسِلَ فِىكُلِّ سَبْمَةِ ٱتَّامِ يَوْماً يَنْسِلُ فيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ۞ رَوَاهُ ٱبَانُ بْنُ طَالِح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تَمَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّلِ مُسْلِمِ حَقُّ أَنْ يَثْنَسِلَ فِىكُلِّ سَـبْعَةِ ٱلْمَامِ يَوْمًا حَذَّتُنأ عَدُاللهِ بِنُ مُحَمَّد حَدَّثُنا شَبابَهُ حَدَّثَنا وَزَقاءُ عَنْ عَمْرو بْنِ دينار عَنْ مُجاهِد عَن ابْن عُمَرَ عَن اللَّي صَوَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذُّنُوا لِلنِّساءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ حَدَّمُنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِي حَدَّثُنَا ٱبُواُسَامَةَ حَدَّثُنَا كَبَيْدُاللَّهِ بْنُ ثُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنُ ثُمَرَ قَالَ كَانَتَ آمْرَأَهُ لِمُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ وَالْمِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَقيلَ لَمَا لِمْ تَخْرُجِنَ وَقَدْتَعْلَمَنَ أَنَّ ثُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَفَارُ قَالَتْ وَمَا يُنْتُمُهُ أَنْ يَنْهَانَى قَالَ يَمْنَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ اللّهِ الراب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُنُمَةَ فِي الْمَطَرِ حَدُّيْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا إسْمُسِلُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمُمِيدِ صَاحِبُ الرّيَادِيّ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَرِثِ ابْنُ عَيْمَ تَعَمِّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطْيِرِ إِذَا قُلْتَ اَشْسَهَدُ اَنَّ تُحَمَّدًا ۚ رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَتَّى عَلَىَ الصَّلاَّةِ قُلْ صَلُّوا فِي ُيُوتِكُمْ فَكَأْنَ النَّاسَ ٱسْتَنْكُرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُّةَ عَرْمَةٌ وَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ ا فَتَنشُونَ فِى الطَّينِ وَالدَّحْضِ للرِّحِبِ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُّنَّةُ وَعَلَىٰ مَنْ تَجِبُ لِفُولِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِذَا نُودَى لِلصَّلاَّةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَّةِ فَاسْمَوْا إِلَىٰ ذَكُر اللَّهِ وَقَالَ عَطَّاتُهُ المروج اه والدحض إذا كُنتَ في قَرْيَةٍ جامِعة قُنُودي بالصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْمُحْمَة فَقُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَها

قوله بجعم أى يصلى المحلمة اويشهد المحلمة اويشهد المحلمة المحسرة المحلمة المحل

قولهمهنة انفسم أي خدمة انفسهم اه

سَمِيْتَ النِّيـدَاءَ اَوْلَمَ تَشْمَعْهُ وَكَانَ أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِى قَصْرِهِ اَحْيَاناً يُجِتّعُ وَأَخْيَاناً لاَ يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَا فَرْسَخَيْنِ حَذَّتِنَا ٱخْمَدُ قَالَ حَدَّثَنا عَندُالله ابْنُ وَهْ عَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ الْحَرَثِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّ تُحَكَّ بْنَ جَمْفَر بْنِ الزُّمَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّمْيِرْ عَنْ عَالِمْتَةَ ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْنَا بُونَ يَوْمَ الْجُمَّةِ مِنْ مَنَاذَ لِحَمْ وَ الْعُوالِي فَيَأْتُونَ فِي النَّبْارِ الْغُبِارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُبُح مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَىٰ وَسُولَ اللَّهِ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إنْسَانُ مِنْهُمْ وَهُوَعِنْدِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ٱتَّكُمُ تَطَهَّرْ ثُمْ لِيَوْبِيكُ هذا للبيب وَفْتُ الْمُنْتَةِ إِذَا ذَا لَا الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرُونِي عَنْ عُمَرَ وَعَلَّ وَالنَّمْانَ بْنَ بَشِيرٍ وَتَمْرُ وَبْنِ حُرَيْثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ حَ**ذُمْنَا** عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَّا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَمِيدٍ آنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةً عَنِ الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُنَّةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَالِيثَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَّةَ ٱ فَشْيِهِمْ وَكَاثُوا إِذَا دَاحُوا إِلَىٰ لِبَعْمَةِ وَاحُوا فِي هَيْنَتِهِمْ فَقُولَ لَمُهُمْ لُواغَنَسَلُتُمْ صَرَّتُ مِنْ مُحْ بِنُ التُّمَانُ قَالَ حَدَّثَنا فَلْيَحُ بْنُ سُلِيْهَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْن بْن عُثْمَانَ التَّبْيِيّ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يُصَلَّى الْجُمُّمَةَ حينَ تَميلُ الشَّمْسُ حَدُّمُنُ عَبِدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبِدُاللَّهِ قَالَ أَخْبِرَنَا مُعَيْدِ عَنِ أَنْسِ قَالَ كُنَّا أَبِكُرُ بالجُمُنةِ وَتَصَلُّ يَعْدَ الجُمُنَّةِ لِلرَّبِ إِذَا آشَنَدَ الْحُرُّ يَوْمَ الجُمَّةِ حَرَّمُنَا لَحَمَّدُ انِنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّ بِيُّ قَالَ حَدَّنَى حَرَ بِيُّ بْنُ ثُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوخَلْدَةً هُوَ لِحَالِدُ انُ دُسَّادُ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِلهِ يَقُولُ كَانَ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْتَدَ الْبَرْدُ بَكِّرَ بِالصَّلاٰةِ وَ إِذَا اَشْتَدَا لَحُرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَّةِ يَمْنَى الْجُمُّةَ ﴿ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ أَخْبَرَنَا ٱبُوخَلْدَةَ وَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْجُمُنَةَ ﴿ وَقَالَ بِشُرُ بْنُ ثَابِت حَدَّثُنَا ٱبُو خَلْدَةَ قَالَ صَتْى بِنَا ٱميرُ الجُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُصَلِّى النَّطَهْرَ لَمَ سِبُ الْمُثْنِي إِلَى الْجُمُّةِ

وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذَكُرُهُ فَاسْتَعُوا إِلَىٰ ذَكُرِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ السَّمْيُ ٱلْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْ لِهِ تَمَالِيْ وَسَلَمِي لَهَا سَسْمَيُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كِحُرُمُ الْبَيْمُ حنَّيْذِ وَقَالَ عَطَامُ تَحْرُمُ الصِّنَافَاتُ كُلُّهَا وَقَالَ إِبْرَاهِمُ بْنُ سَمْدِ عِنِ الزُّهْرِيّ إِذَا آذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسْافِرٌ فَمَلَيْهِ اَنْ يَشْهَدَ حَدَّمُنَا عَلَى مِنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثُنَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ اَذْرَكُنِي أَبُو عَبْيسِ وَآنَا اَذْهَبُ إِلَى الْكُمْمَةِ فَقَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَن أَغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِ سَـبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ حَدُمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذَلْ قَالَ حَدَّثُنَا الرُّهُم يُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَحَدَّثُنَا ٱبُو الْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُسَمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ أَنَّ آبَاهُمَ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أقتمت الصَّلاةُ فَلاَ تَأْنُوهَا تَسْمَهُ ذَ وَأَنُّوهَا تَنشُهِ نَ عَلَيْكُ السَّكِينَةُ فَمَا آذِرَكُمُ \* فَصَلُوا وَمَافَاتُكُمْ فَأَيْمُوا حَدُرُنُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَى ٱبُوقَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَا عَلَى ۚ بْنُ الْمُبَادَكُ عَنْ يَغِي بْنَ أَي كَشِيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ لاَيْفَرَّقْ بَنِي َ اثْنَيْن يَوْمَ الْجُمُتةِ حَدَّمْنا عَندانُ قَالَ أَخْبَرَنا عَندالله قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْانَ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجَنَّمَةِ وَشَلَهَّرَ يَمَا اَسْتَطَاعُ مِنْ طُهْرِ ثُمَّ ادَّهُنَ أَوْمَسَّ مِنْطيبِ ثُمَّ رَاحَ فَكُمْ يُفَرِّقْ بَابِنَ أَثَيْنِ بعدأن يزحز علما [ فَصَلَّى مَا كُنِيتَ لَهُ ثُمَّ إِنَّا خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَـهُ وَبُنَ الْجُنْمَةِ الْأُخْرَى مَا سِبُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ آلْحَاهُ يَوْمَ الْجُلْسَةِ وَيَقْمُهُ فِي مَكَانِهِ حَدُّمُ اللهُ عَلَدُ قَالَ أَخْبَرُنَا تَخَلَدُ مِنْ يَرِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نافِهَا يَتُولُ سَمِمْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا يَقُولُ نَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

قوله لا غرق لا ناحة والفعل موالتفريق سنى للفاعل او المفعول وتفريق الداخل بين اثنين اما بتخطى وقابهما أو بالجلوس بينهما عن مكانعما فهذا النهو اس في المعنى بالتبكير

قولدا لجعدًا لحمالنصب في الثلاثة على تزع الخافض أي بفي الجمة وغيرها والابيدر بالرفع فيالللاثة على الانتداء وغرهاعطفا علمه والخبرعدوق أي الحمة وغيرها متساويان في النهي عنالفطي (شارح) قوله زادالنداء الثالث عند دخول الوقت وهو الاذان الاول والسدد تلاثة مع الاقامة وهي تسمي أذانآ بجامع الاعلام قال علسه المسالاة و السلام بين كل اذانان صلاة لمن شاء وعسده أالئآ باعتبار زبادته اخبرا وسماه كأنبآ فيما يأتي بالنظر ألى الأذان الحقق و الزوراء حوضع بالسوق بالمدنية سرتفع وتبيل حو كيرعند باب المسجد

الرَّجُلُ أَنَّاهُ مِنْ مَقْسَدِهِ وَيَجْلِسَ فيهِ ﴿ قُلْتُ لِنَافِعِ الْجُمُسَةَ قَالَ الْجُمُنَةَ وَغُيْرَهَا لَمِسِبُ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُنُعَةِ صَدَّمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بِ عَنِ الزُّهُمِ يَ عَنِ السَّائِفِ بْنِ يَزِمِدَ قِالَ كَأْنَ النِّدَاهُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ ٱوَّلُهُ إِذَا جَلُسً الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ دَخِيَ اللهُ عَهُما فَلَأَ كَانَ عُنْهَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكُثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّيالَةِ النَّالِثَ عَلِ الرَّوْزاد الْمُؤَذِّن الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُمَةِ حَذُرْنَا أَبُونَيْمِ قَالَ حَدَّثنا عَبْدُالْمَذ نر إِنْ أَي سَلَةَ الْمُجَسُونُ عَن الرُّهْرِيِّ عَن السَّائِبِ بْن يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عُمَّا أَنْ يَنْ عَقَالَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ آهَلُ الْمَدينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ عَيْرٌ وَاحِدٍ وَكَأْنَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُنُمَة حينَ يَخِلِسُ الإمامُ يَمْني عَلَى الْمِنْهِ لَمُ سِبُ يُجِيبُ الإمامُ عَلَى الْمِنْهِ إِذَا سَمِمَ السِّداة حَدُنُ ابْنُ مُعْالِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوبَكُو بْنُ عُمَّانَ بْن سَهْل إِنْ حُنَيْفِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِسَهُل بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ تَعِمْتُ مُعَاوِيَّةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ إِلِيْسُ عَلَى ٱلْنِسَبَرِ ٱذَّنَ ٱلْمُؤَدِّنُ قَالَ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةً اللهُ ٱ كُنَهُ اللهُ ٱ كُنَهُ فَالَ أَشْهَدُ إِنْ لِأَلْهَ الدَّاللهُ فَقَالِ مُمَاوِمَةً وَإِنَا فَكَأْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُناوِيَّةً وَأَنَا فَكَأَ أَنْ قَضَى النَّأَذَينَ قَالَ لِما أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي سَمِنتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هٰذَا ٱلْجُمْلِسِ حينَ ٱذَّنَ الْمُؤَدِّنُ يَقُولُ مَاسِمِنتُمْ مِنْي مِنْمَقَالَتِي عَلِمِبُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِسْجَرِ عِنْدَ التَّأَذِينَ حَدُّنَا يَعْنَى بْنُ بَكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْن شِهاب أنَّ السَّائِكَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ۚ انَّ التَّأْذِينَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُنْمَةِ ٱصَ بِهِ عُمَّانُ حِنَّ كَثْرَ أَهْلُ الْسَنْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُنْعَةِ حِينَ يَخِيلُسُ الإمَامُ للرَّاسِ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْمُطْلِبَةِ حِمْرُتُ مُخَدَّئِنُ مُعْائِلِ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرُنا يُونَسُ عَنِ الرُّهْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَرْبِدَ يَقُولُ إِنَّ الْاَذَانَ يَوْمَ الْجُمُّمَةِ

كَانَ أَوَّ لَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ عَلَى الْمُنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَنُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَلَأَ كَانَ فَخِلافَةِ غُنْانَ رَخِيمَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُّرُوا أَمَرَ عُثْأَنُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْآذَانِ الثَّالِثِ فَأَذِّنَ بِهِ عَلِيَ الزَّوْرَاءِ فَقَيَتَ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ مَلِمِبُ الْخُطْبَةِ عَلَىٰ النَّبَرِ وَقَالَ أَ نَسُخَطَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر حَدُرُتُ قُلَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَيْتِيُّ الْإِسْكَـنْدَرَا فِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لِمَاذِمِ بْنُ دِسَٰادِ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهَلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْنَبَر مِيَّا عُودُهُ فَسَأْلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عْرِفُ كِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَ يَتُهُ أَوَّلَ يَوْمِ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ كَايْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ فُلاَنَةَ آخرَاً وَقَدْسَتَاها سَهَلْ مُرى غُلاَمَكِ النَّهْ إِرَ أَنْ يَعْمَلَ لَى اعْواداً اجْدِلُسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَنْتُ النَّاسَ فَأْصَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ مُعَ لِماءَ بِهَا فَأَ دْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْصَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاءُ أَثْمَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَثَرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ زَكَمَ وَهُو عَلَيْهَا ثُمَّ تَوْلُ الْفَهِ مَّرَى فَسَحِدَ فِي أَصْلِ الْذِبَرِ ثُمَّ هَادَ قَلَا فَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَفتُ هَذَا لِيُتَأْتَقُ إِي وَلِتُعَلَّوْا صَلَاتِي حَدَّثُنَّا سَعِيدُ بْنُ أَ فِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَدَّ بْنُ جَمْفَرَ قَالَ أَغْبَرَ فِي يَغِيَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَغْبَرَ فِي ابْنُ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعُ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّا وُضِمَ لَهُ الْمِنْبُرُ سَمِشًا لِلْعِذْعِ مِثْلَ أَصْواتِ الْمِشَادِ حَتَّى نَزَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ سُلَّمَانُ عَنْ يَحْنِي أَخْبَرَنِي حَفْضُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَنْسَ أَنَّهُ سَمِمَ خَابِراً حَرُّتُ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذَلْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ الِيَ الْجُمُعَةِ فَلْيَمْتَسِلْ مَارِسِبُ الْخُطَيَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنْسُ يَفِيَا

غوله مم وده أي من التحقيق مع وأثبت التحقيقات المجلس المستقاسة في قوله عاهو والمبتر والمستقبل المستقب من شجر البادية موضع من عوالى المدينية من الشام اهمن الشار

قوله العشار جم عشراء بضم العين وقتح الشين الناقة الحامل التي مضت لهاعشرة اشهر و جواب بينــا في حديث الاستسقاء

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُلُ قَائِمًا حَدُّمُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوْادِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَا لَا الدُّنُ الْحَرْثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَخْطُتُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْفُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَأ تَفْعَلُونَ الْآنَ لَلِي سِينَ يَسْتَقَبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِفْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَ اَسْتَقْبَلَ ابْنُ ثُمَرَ وَأَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَبْهُم الْإِمَامَ ﴿ صَلَّمْنَا ۗ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْلِي عَنْ هِلال بْن أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثْنَا عَطَاهُ بْنُ يَسَار أَنَّهُ سَمِمَ آيَا سَمِهِ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى ٱلْمُنْبَر وَحَلَمْنَا حَوْلَهُ لَمِ سِبُ مَنْ قَالَ فِي الْخُفَلِيَّةِ بَعْدَ النُّنَاءِ أَمَّا مَعْدُ رَوْاهُ عَكْم مَةُ عَن ابْ عَبَّاسٍ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ مَعْمُودٌ حَدَّثُنَا أَوُاسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ ٱلْمُثَذِدِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْر قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىٰ هَا يَّشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ فَأَشَادَتْ بَرَأْسِهَا إلىَ السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بَرَأْسِهَا آئَ نَمَ ۚ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَّا حَتَّى تَجَاتُزِنِي الْفَشْيُ وَ إِلَىٰ جَنْبِي قِرْبَةُ فَيَامَالُهُ فَفَخَتْهَا لَخَتَكُ أَشُتُ ۗ الْوَلِهِ مجلانِ أَي علانِي مِنْهَاعَلِي دَأْسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْدُ ، نَفْطَت النَّاسَ وَجِدَ الدَّيَهِ أَهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَسْدُ قَالَتْ وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَاد فَانْكُفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّيَّهُنَّ فَقُلْتُ لِلاأَيْمَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَامِنْ شَيًّ لَمْ أكُنْ أَرْتُهُ اِلْأَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَلَّةُ وَالنَّارُ وَإِنَّهُ قَدْاُوحِي إِنَّ ٱ تَكُمُ تُقَتَّشُونَ فِي الْقُبُودِ مِثْلَ أَوْقَرِيبَ مِنْ قِتْنَةِ الْسَبِيحِ الدَّجَّالُ نُوْثَى اَحَدَكُمْ فَيْعَالُ لَّهُ مَاعِلُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَامَّا الْمُؤْمِنُ أَوْفَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَاءُمَّا بِالْبَيِّيَاتِ وَالْمُدْى فَآ مَثًّا وَاَجَبْنَا وَاتَّبَهُمَّا وَصَدَّقْنَا فَيْقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحاً قَدْ كُنَّا نَعَلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَاَمَّا الْنَافِقُ أَوْقَالَ لْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُكَ بَهِذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لِأَ أَدْدِى سَمِعْتُ النَّاسَ

قولد لنط بقتم النبن المجمة وبجوزكسرها وهو الاصوات المختلفة والحلية وقوله فانكفأت أي ملت بوجهي ورجت (شارح) قوله الجنة و النار مالحركات الشلاث وقوله أوقريب بغير الف ولاتنوبنوفي رواية قرسا بالتنوس انظر الشارح

يَقُولُونَ شَيَأً فَقُلْتُ قَالَ هِشَاتُمْ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُفَلَّظُ عَلَيْهِ حَدُّنَ عُمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَاصِم عَنْ جَرِيرِ بْنِ خانِم قَالَ سَمِمْتُ الْمُسَنَى يَقُولُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ تَقْلِتَ أَنَّ رَسُولَ الدَّوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتِي بِمَالَ ٱوْسَنَى فَقَسَمَهُ فَأَعْطَىٰ رِجْالًا وَتَرَكَ رِجْالًا فَبَلْنَهُ ٱنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا خَفِدَ اللَّهَ ثُمَّ ٱ ثَنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَآدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي اَدَعُ اَحَتُ إِلَّا مِنَ الَّذِي أَعْطَى وَلَكِينَ أَعْطَى آفْواماً لِلا اَدْي ف قُلُوبِهمْ مِنَ الْجُلَزَعِ وَالْمُلَمِ وَآكِلُ اقْوَاماً إِلَىٰ مَاجَعَلَ اللهُ فَي قُلُو بِهِرْمِنَ الْنِي وَالْحَيْر فيهم تَمْرُو بْنُ تَغْلِتَ فَوَاللَّهِ مَا أَحِثُ أَنَّ لَى بِكَلِّمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُحْرَ النَّيْم حَدَّمُنَا يَعْيَ بْنُ بَكِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّا عَائِشَةَ ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْف اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمُسْعِدِ فَصَلَّى دِجَالُ بِصَلاْتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَعَدَّ ثُوا فَاجْتَمَرَ أَكُثُرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَعَدَّثُوا فَكَثُرُ اهْلُ الشَّجِدِ مِنَ النَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ نَقَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ فَكُلَّا كَأَنَّتِ اللَّهِ لُكُ ٱلرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمُسْعِيدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَّةِ الْمُتَّبِجِ فَلَمَّا فَضَى الْفَعِرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَنَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْفَ عَلَى مَكَا ثُكُمْ لَكِنِّي خَشيتُ أَنْ تُغْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْرُوا عَنْها ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ حَدَّثُنَا آبُو الْيَأْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهُمِ يَ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ أَيْ حَيْدِ السَّاعِدِيّ اَنَّهُ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَٱ ثَنَّى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَثَابَعْدُ ۞ تَابَعَهُ ٱبُومُمَاوِيَةَ وَٱبُواۡسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَيْدٍ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــدَّ قَالَ ٱثَّايِعَدُ ﴿ ثَابَتُهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُفَيَّانَ فِ ٱثَّابَعْدُ حَدَّثُ الْبُوالْمَأْن قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهُمِي قَالَ حَدَّثَى عَلِيُّ نِنْ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْن مَحْرَمَة قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَّدَ يَقُولُ اَمَّا بَعْدُ ﴿ تَاجَمُهُ

قوله فأوعيت أى أدخلت وعاء قلبي وفى رواية وعيته أى حفظته

الجزع بالتحريك ضد الصبروالهلميالتحريك أيضاً أفحش الفزع (شارح) تولدنان هذا الحی الح هو من اخباره علیه الصلاتوالسلام با باشیات الانسار نقوا و کثر الناس کا قوله فیمه أی والده اهر اشار م

لزُيندِئُ عَن الأُهْرِي حَدُّتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ آبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ قَالَ حَدَّثُنَا عِكْرِ مَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّيُّ صِدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَبْرَ وَكَانَ آخِرَ عَبْلِس جَلْسَهُ مُتَعَلِّفًا مِلْحَةً عَلِيمَ كَبَيْهِ قَدْعَصَ رَأْسَهُ بِيضايَةٍ دَيْمَةٍ فَهَيدَاللَّهَ وَأَثْنَى مَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىَّ قَنْابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آتَابَنْدُ فَإِنَّ هٰذَا الْحَرَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُونَ وَيَكْثَرُ النَّاسُ فَنْ وَلِيَ شَيَّا مِنْ أَمَّة تُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُسْبِهِمْ وَيَمَّاوَذُ عَنْ مُستِهِمْ مَا سِبُ الْقَمْدَةِ بَانَ الْفُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْمُنْدَ حَارُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْطُتُ خُطْبَتَيْن يَقْمُدُ بَيْتَهُمَا - الإستيام إلى المُطابَة يَوْمَ الْمُنتَةِ مُدْمِنًا آدَمُ قَالَ عَدَّمَنَا إِنْ أَي ، عَن الرُّ هُرِي عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الْاَغَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَال النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْجُمُّةِ وَقَفَتِ الْمَلَا يِّكُمْ عَلِي إلى الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْهُهَجِّرِ كَـُثَلِ الَّذِي يُهْدى بِدَنَةٌ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدى بَقَرَةٌ ثُمَّ كَبْشَائُمٌ ذَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَاخَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوَاصُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِمُونَ الذِّكْرَ الْمِسِبُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلاً لِمَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ آمَرَهُ أَنْ يُعْلَى دَكُتَيْن حَ**رُنُ ا** بُوالتَّمْان قالَحَدَّثُنَا خَادُ بَنُ زَيْدِعَنْ عَمْرُو بَن دينَادَعَنْ لِجابِر إِن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِجَاءَ رَجُلُ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ النَّاسَ يَوْمَ لَبَكْمَةِ فَقَالَ اَصَلَيْتَ يَافُلاُنُ قَالَ لَأَقَالَ لَمُ قَالَ مَنْ فَاذَكُمْ مَا سِيْكِ مَنْ لِمَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُكُ صَلَّىٰ رَكَنَتَيْن خَمْيَفَتَيْن حِ**نْرُن**ُ عَلِيُّ بْنُعَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَمِمَ الجابراً قَالَ دَخَلَ وَجُلُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَفَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلَ وَكُمَّيْنِ مَا سِيْسَ دَفْعِ الْيُدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا جَقَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِالْمَرْ يزعَنَّ أَنِّس وَعَنْ يُونِّسَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ قَالَ

قوله باب رفع اليدين في الخطبة أي لاجل الدياء

بَيْنَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ يَوْمَ الْجُمُّتَةِ إِذْ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ بِارْسُولَ اللَّهِ هَلَكَ ٱلْكُرْاءُ وَهَلَكَ الشَّاهُ فَادْءُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينًا فَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا لَمُ سِبُ الاستيسفاء فِي النُّظلية يَوْمَ الجُنْمَةِ حِزْمُنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَمْرُ وَ قَالَ حَدَّثَني إِسْحِقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا إِنْ قَالَ آصَا بَتِ النَّاسَ سَنَّةُ عَلَى عَهْدِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيتُمَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ في يَوْمِ الْمُثَمَّةِ فَامَ اعْرَائِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَّا فَرَفَمَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَوَالَّذَى نَفْسى بيدهِ ماؤضَمَها حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَال ثُمَّ لَهُ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأْ يَتُ الْمَطَرَ يَشَادَرُ عَلِي شِيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فُطُولًا يَوْمَنَّا ذَٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمَدَ الْغَدِ وَالَّذَى يَلِيهِ حَتَّى الْجُفُسَةُ ۚ الْاُخْرَى وَقَامَ ذَٰلِكَ الْاَعْرَاكِتُ ۚ اَوْقَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَّاهُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ كَنَّا فَرَفَمَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَعَلَيْنا فَايُشْمِرُ بِيكِهِ إِلىٰ لَاحِيَةٍ مِنَ السَّخابِ اِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَت الْمَدينَةُ مِثْلَ الْمُؤْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَالَةُ شَهْراً وَلَمْ يَجِيُّ اَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلْاُحَدَّثَ بِالْمَوْدِ المسيئ الإنصات يوم المُثْمَة وَالْإِمَامُ يَخْطُتُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ٱلْمُسِتُ فَقَدْلُمْا وَقَالَ سَلَّانُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذًا تَكَلَّمَ الإمالُم وَرُنُ يَغْنَى بَنُ ثَكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِيهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبُ الْأَ الِهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمَّةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُكُ فَقَدْ لَنَوْتَ بُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّةِ حَدَّثُمَّا عَبْدُاللَّةِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْأَ بِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْأَ بِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ يَوْمَ الْجُمُّةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِهُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله

تَمَالَىٰ شَيَّاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهُمُا لِمُ بِبُ إِذًا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ

قوله هلك الكراع أى الخيــل و هلك الشاء أى الغنم

قوله قام وفی بعض النسخ فتام قوله ومانری فی السماء قزعة أی قطمة من سحاب ( شارح )

الجدوية الفرجة المستدبرة في السحاب أي خرجنا والنيم و السحاب عيطان وقوله تناة سرفوع على البدل من الوادي وقوله تناة سرفوع المستون الإنجام المسينة والجود يقتم الحيا المطر الغزير الخاس المارات

الْاِمْلِم فَصَلاْةِ الْجُنُّسَةِ فَصَلاْةُ الْاِمْلِمِ وَمَنْ بَقَ لِمَائِزَةٌ **حَدَّمْنًا** مُمْاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْن عَنْ سَالِم بْن أَين أَلَمْدِ قَالَ حَدَّثُنَّا لِجا برُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَلْيَمَا غَمْنُ نُصَلَّى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذْاَ قَبْلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَماماً فَا لَتَفَنُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّااثنا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوَا يَجَارَةَ اَوْلَمُواَ انْفَضُوا اِلَيْهُـا وَتَرَكُوكَ فَايْماً الصَّلاة تَعْدَالْهُمَّة وَقَلْهَا حَثْنَا عَنْدُاللهُ نُن تُوسِنْتَ قَالَ أَخْتَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَفِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مُحَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يُصَلَّى قَبْلَ النَّطْهْرِ زَكْمَتَيْنِ وَبَعْدَهَا زَكْمَتَيْنِ وَبَعْدَالْمُهْبِ زَكْمَتَيْنِ فِيَهْنِيْهِ وَبَعْدَالْمِشَاءِ دَكْمَتَيْن وَكَانَ لاَيْصَلَّى بَعْدَ الْجُنُمَةِ حَتَّى يَنْصَرْفَ فَيْصَلِّ رَكْمَتَيْن للإسبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشِرُوا ۚ فِيٱلْأَدْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْفَضْلِ اللَّهِ حَدُّمنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسْأَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو لَازِمِ عَنْ سَهُا. ثن سَهْدِ قَالَ كَأْتُ فَسَا آمْرَأَهُ تَجْعَلُ عَلِي أَدْبِعَاءَ فِمَرْدَعَةِ لِمَا سِلْقاً فَكَأَنَتْ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْجُلُمَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَخَبْمُلُهُ فَى قِدْر ثُمَّ تَجْمَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَمِيرِ تَطْحَنُها فَتَكُونُ أَصُولُ التّبِلْقِ عَمْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاقٍ الْجُمْتَةِ فَنُسَرِّمُ عَلَيْهَا قَتْقَرَّبُ ذِلِكَ الطَّمَامُ إِلَيْنَا فَنَلْمَقُهُ وَكُنَّا نَتُمَى يَوْمَ الْجُنْتَةِ لِطَمَامِهَا ذَٰلِكَ حَدُّمُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَةَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي خَاذِم عَنْأْسِيهِ عَنْسَهْلِ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَفَدَّى اِلاَّ بَعْدَ لَلْمُنَةِ لَهِمْ الْقَالَةَ مَعْدَ الْجُنُمَة حِدُنُ مُعَدُّنُ عُقْدَة الشَّمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَو اسْطِقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ آنَساً يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُّسَةِ ثُمَّ تَعْيلُ سَمِيدُ بِنُ أَبِي مَرْبَحَ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوحازم عَنْ سَهْل قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُّةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَالِمَةُ

أى تزدع وارباء جدول أو سباقية منزة تجرى الحائفل منزة تجرى الحائفل الفضل السنية المستوالية والمساقة وا

قوله تجمل و روى. تحقل بالحاء المملة

و القاف المكسورة

۲۹ ري ا

صَلاةٍ إلْخُوف وَقُولِ اللهِ شَالَىٰ وَ إِذَاضَرَ بَثْمَ

فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُمْ جُنَاحُ إِنْ تَقْصُرُوا مِنَالصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِفَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَتَ لَمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُتُم طَائِفَةً مِنْهُمْ مَمَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسُئِكَهُمْ فَاذِا سَحِدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِئُمْ وَلْتَأْتَ طَائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَمَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْطِنَهُمْ وَدَّ الَّذَينَ كَفَرُوا لَوْتَتَمْلُونَ عَنْ اَسْلِقَيْحُ وَامْتِيتِنُكُمْ فَهَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ آذَى مِنْ مَطْرِ أَوْكُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَمُوا آسَٰٓكِتُكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آعَدَّ الْكَافِرينَ عَذَاباً مُهيناً حَذَّنا أَبُو الْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْنَى صَلاَّةَ الْخُوفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ أَنَّ عَبْ دَاللَّهِ بْنَ نُحَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَرَوْتُ مَمَ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوْازَيْنَا الْمَدُقّ فَصْافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّمَ ۖ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتْ طَأَفِقَةُ مَعَهُ وَٱقْبَلَتْ طَٰأَيْفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَزَكُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَن مَعَهُ وَسَجَدَ سَحِدَتَيْن ثُمَّ الْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمَ تُصَلَّ فَجَافُواْ فَرَكَعَ رَسُولُ القِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ زَكْمَةً وَسَحِبَدَ سَحِبْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَكُلُّ وَاحِدَ مِنْهُمْ فَرَكُمَ لِنَفْسِهِ رَكْمَةَ وَسَعِدَ سَخِدَتَٰين م**ارِبُ** مَىلاَةِ اْلَمَوْف رَجَالاً وَزَكَباناً رَاجِلُقائِمُ حَدُنُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنِي بن سَعِيدِ الْقُرَيْقُ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُجُرَيْج عَنْمُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ أَفِيمِ عَن إِنْنِ عُمَرَ نَعُواً مِنْ قَوْلُ بُخاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَاماً وَذَادَ ابْنُ ثُمَرَ عَنِ النِّيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَ إِنْ كَأَنُوا ٱ كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَأَيُصَلُّوا • يَحْرُسُ بِمَضَهُمْ بَمْضاً فيصَلاةِ الْخَوْف حَدْمُنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَنْجِ فَالْحَدَّشَا مُحَدَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الْزُيْدِيِ عَنِ الْأُهْرِي عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَنْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَمَهُ فَكُلِّرَ وَكُبَّرُوا مَمَهُ وَرَّكُمَ وَزَكَمَ فَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا

قوله عند دناهضة الحصون أى مكان قتمها وغلبة الظن على القدرة عليها (شارح)

مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّالِيَــةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَحِيَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَاتَهُمْ وَا تَتِ الطَّأَيْمَ الْأُخْاي فَرَّكُمُوا وَسَحَدُوا مَعَهُ وَالنَّالِ كُلْمُهُ فِي صَلاَةٌ وَلَكِهِ: يَخْرُسُ مَعْضُمُهُ إِنْ كَانَ نَهَيَّا الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِدُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا اعْلَمُ كُلِّ آمْرِيَّ لِتَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ تَقْدُرُوا عَلَ الْإِمَاءِ أَخَّهُ وَالصَّلَاةَ حَتَّى سُكَشفَ الْقِتْالُ أَوْ مَأْمَتُو افْصَالُوا رَكْمَتَان لَّوْا رَكَمَةً وَسَعْبِدَتَايْن فَانْ لَمْ يَشْدِرُوا لاَنْحُزِنُّهُمُ السَّكْ وَيُوَيِّنُ وَنَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا ﴿ وَبِهِ قَالَ مَكْفُولُ وَقَالَ أَنَدُ مِ حَضَرْتُ غِنْدَ مُناهَضَة تُستَرَعِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَهْرِ وَاشْتَذَاشْيْعَالُ الْيَتَّال فَلَمْ يَقْدِدُوا عَلَى الصَّلاَّةِ فَكُمْ نْصَلَّ إِلاَّ بَمْدَ ٱدْتِفَاءِ النَّهَارِ فَصَلَّيْتَاهَا وَنَحْنُ مَمَ أَلِي مُوسَى فَفَتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنْسُ وَمَايَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَافِهَا حِ**رُنَنَا** يَفِي قَالَ حَدَّنَا وَكِيمُ عَنْ الْبَارَكِ عَنْ يَغْيَ بْنِ أَبِي كَثْير عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ قَالَ جَاءَ حَيْى كَاٰذِتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْبَ فَقَالَ النَّهُ مُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَا مَا وَاللّهِ مَاصَلَّيْتُما الأة الطَّالِ وَالْمُطْلُوبِ إِلَا كِأَوَاعِلَةً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَّرْتُ لأةً شُرَحْبِلَ بْنِ السِّيمُط وَأَصْمًا بِهِ عَلىٰ ظَهْرِ النَّابَّةِ فَقَالَ كَذْ لِكَ الْأَمْرُ نَجْعَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ حِدُمنا عَنْ اللهِ نِنْ مُحَدِّ نِن أَسَاءَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةً عَنْ أَفِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَأْرَجَعَ ذٰلِكَ فَذُ كُورَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَلَمْ يُعَٰ

وقنها قبلأل تصلوا البهافح ممواين دللي وحوب السلاة ووجوب الاسراع فع

قوله لم يرد بالناه المفصول أو للفاعل والمحق أذالمرادمن قوله لايصلين أحد لازمهوهوالاستجال في انذهاب لين قريظة لاحقيقة ترادالسلاة كاندول صلوا في بي قريئةالو الأراديريكم قريئةالو الأراديريكم

التَّبَكِير وَالنَّلِينِ بِالصَّبْحِ وَالصَّلاةِ عِنْدَ الْإِفْارَةِ وَالْمَرْبِ وَدُنْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا ٰ تُتَّادُ عَنْ عَبْدِ الْمَزْيزِ بْنِ صُهَيْبِ وَثَابِتِ الْبُنَافِيِّ عَنْ أَنِّس بْنِ مَا لِلِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِعَلَيِن ثُمَّ ذَكِتَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِيَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَلَةً صَبَّاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ جع سَكة أَى فَأَرْقَة ۗ فِي السَّكَاكِ وَيَقُولُونَ نُحَمَّدُ وَالْخَلْسُ قَالَ وَالْخَيْسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُاللَّهِ حَبِّلَ اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّرَ فَقَتَلَ أَلْقَالِلَةَ وَسَنَّى الدَّذاديُّ فَصْارَتْ صَفِيَّةُ لِيوحْيَةً الْكُلْتِي وَصَادَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَمَلَ صَدَاقَهَا عِثْقَهَا فَقَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ لِثَابِتِ بِإِلَا مُحَمَّدٍ آنت سألت أنسا ما انفرها فال أنهرها نفسها فتكتم

معير (شرح)

( نم الجزء الاول ويليه الجزء ) ( الثاني واوله كتاب المدن )

## فرسه "الحزء الاول من صحيح البخاري مقتصرا فيها على الكتب وامات الأبواب والتراجم

باب كيف كان ملمه الوحى الى 🖔 ١٥٥ باب الاذان للمسافر اذا كانوا وقول الله حلُّ ذكره إما أوحنا إلى ١٥٨ باب وحوب صلاة الحاعة البك كاأوحينا الى توح والنبين على ١٦٥ باب أهل الم والفضل أحق بالأماخة ١٧٩ باب ابجاب التكبير وافتتاح الصلأة ١٨٣ باب وحيوب القراءة للأمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما بجهرفها وما يخافت 19.1 باب ومنع الاكف على الركب أً غالركوع أ ١٩٣ باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ١٩٥ باب فضل السيمود

> ٢٠٤ باب الذكر بعد الصلاة ٢١١ كتاب الجمة ٢٢٥ باب صلاة الخوف

٢٠٣ باب التسليم

ا ١٩٩ باب المكث بن السمدتين

( "=")

رسول الله صلى الله عليه وسا 🖟 جاعة والاقامة الخ من بعده كتاب ألا عان

۲۱ کتاب العل

27 كتاب الوصوه

٥٨ باب المسم على الخفين ٦٧ كتاب الفسل

٧٦ كتاب الحيض

۸۵ کتاب التیم

٩١ كتاب الصلاة ٩٦ باب مايستر من العورة

٩٧ باب مارد كر في الفضد

١٠٢ باب فضل استقبال القباة ١٢٦ أبواب سترة المسلى

١٣٢ كتاب مواقيت الصلاة

١٣٦ باب وقت الظهر عند الزوال

١٣٧ باب وقت العصر ١٤٠ باب وقت المفرب

١٤٣ باب وقت المشاء الى نصف الغال

124 ماك وقت الفحر

1:50 باب الملاة بسد القير . ترتفع الشمس ١٥٠ كتاب الاذان

١٥٢ باب مانقول اذا سمم النادي

## صحيح البحث ري

الإِمَامُ أُبِيَّ عَبَّدِ اللهِ مِعَّدِبِّ لِيمَاعِثِ لَبِنِ إِبَاهِمٌ ابْزِلِلْغِيرَةِ بْنِ بَرِدِرَبَة البِنَارِيِّ الْجَعِفِيِّ

طبعة بالأُوفِست عن طبعة والالطباعة العامرَ باسَانِول وَا لِحقوقَ عَنوَظَة لِذَا النِكَ لِلطِبَاعَة وَالنشرُ وَالتَوْرَسِيّع

الخالنان

دارالفكر

الْجَرْهُ الثَّانِي مِنْ صَحِيمٍ أَي عَنِسَا اللَّهِ مُحَمَّا بَنِ إشْمُولَ بْنِ إِبْرَاهِمَ بْنِ الْفُهِرَةِ بْنِ جُرْدِذْ بْهُ الْجُنَارِيّ الْجُنْقِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ







الم سب في المبدين و التجتل في حاراً الواليان هال أخبر الممديث عن البحري الممينية عن التجري الممينية عن التجري الما أخبر المرابط المرا

قوله و تسبيب بها أى تتمها وللكشييني أوتسيب (شارع) الحراب جم حربة و هي الآلة دون الرج والدرق جم درقة و هي النرس السند.

وعدمه وهواسم حصن وقع الحرب عتبده بين الاوس والخزرج قبل الهيعوة بئلاث سنين ذكره الشارح

قولدتم ترجع بالنصب عطفا على نصل وبالرفع خبر مبتدأ نرجع (شارح)

نُمَيِّيان بِمُنَاءِ بُنَاثَ فَاضْطَحِمَ عَلَى الْقِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ ٱلْوَبَكْرِ فَأَشَّهَرَ فِي وَ قَالَ مِنْ مَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَرٍّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَكَأْ غَفَلَ خَمْزُتُهُمَا نَفَرَجَنَّا وَكَانَ يَوْمَ عيدٍ يَلْمَتُ الشُّودَانُ بِالدَّدَقُ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا فَالَ ٱنَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ قُلْتُ ثَمَ فَأَقَامَني وَرَاهَهُ خَدَّى عَلِي خَدِّهِ وَهُوَ يَشُولُ دُونَكُمْ يَاتِنِي اَرْفِيدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلَتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَمْرُ قَالَ فَادْهَى لَلِّهِ ۖ الدُّفاهِ فِي الْسِيدِ حَدَّمَنَا حَجَّا بُمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى زُبَيْدُ قَالَ سَمِنتُ الشُّغيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَاتَسِنَا بِهِ مِنْ يَوْمِننا هِلْمَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ تَوْجِع فَنَخْمَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَمَنا مَرْمُنَا عُبِيدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا آبُواسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَخُلَ أَبُوبَكُر وَغِنْدِي لِجارِيِّنَانِ مِنْجَوَادِي ٱلْأَنْصَادِ ﴿ عَنُونَ أَي نَحْن تُغَيِّيان بِمَا تَقَاوَلَت الْاَضَالُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَنَّا بِمُغَيِّدَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوبَكْرِ أَصَرْ المِيرُ الشَّيْطَان في بَيْتِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قِسَلَّمَ وَذَٰلِكَ فِي يَوْم عيسار فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أَيَاكِهُرِ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عيداً وَلهذا عيدُنّا ب الأكل يُومَ الْفِطْلِ قَبْلَ الْمُرُوبِ حَدَّمُنا لَمُحَدَّنْ عَبْدِ الرَّحِم حَدَّثُنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِ عَنْ أَنِينَ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْ حَتَّى يَّا كُلُّ تَمْرُالِتِ ﴿ وَقُالَ مُرَجًّا ثِنُ رَجَّاءٍ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنْسُر عَنِىالنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وَثُراً ۚ لَمِهِبُ الْاَكُلِ يَوْمَ الْتَحْر حَدُن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ عَنْ أَقُوبَ عَنْ مُمَّدِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ الَّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّعَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُهِدْ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ هَذَا يَوْمُ ﴿ انوله وذكر من جيراله يُشْتَلَى فيهِ اللَّهُمُ وَذَكَرَ مِنْ حِبِرَانِهِ فَكَأْنَّ النَّيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ

يىنى فقراً و حاجة و قو أدصدقه يعني فيما قال عن حيرانه اه

قوله وعندى جذعة أى. من المعز وهى التى طعنت فى الثانية قاله الشار ح

العناق بفتع العين انثى ولد المعز

فَلْأَاذُرِي أَنَلَفَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِواهُ أَمْ لا حِنْتُ عُمَّانُ قَالَ حَدَّمَنَا حَرِيرًا عَنْءَنْصُور عَنِ الشُّغْبِيِّ عَنِ الْبَرْاءِ بْنِ غَازِبِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِّيُّ صَلَّمٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم يَوْمَ الْأَضْى بَمْــدَ الصَّلاٰةِ فَقَالَ مَنْصَلَّى صَلاَّتَنَا وَنَسَكَ ۖ نُسُكُنَا فَقَدْ آصَال النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلانْسُكَ لَهُ فَقَالَ آفِرُرْدَةً ابْنُ بِنَادِ خَالُ الْبَرَاءِ فِارْسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَّةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ اْلَيَوْمَ يَوْمُ اَكُل وَشُرْبِ وَاحْتِيْتُ اَنْ تَكُونَ شَالَى اَوَّلَ شَاقٍ نُذْبَحُ فَى يَيْتَى فَذَ بَحَتُ شَاتَى وَتَمَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آيَى الصَّلاَّةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةً خُمِمَّالَ فِارْسُولَ اللّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَذَا جَذَعَةً هِيَ اَحَتُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَحْزِي عَنَّى قَالَ نَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ آحَدِ بَنْدَكَ مَا سِبُ الْمُرُوجِ إِلَى الْمُسَلِّي بَنْيْرِ مِنْبَر حَدَّمْنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر قَالَ أَغْبَرَنِي زَيْدُ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَ بِي سَرْحٍ عَنْ أَ بِي سَعِيدِ إِنْكُنْدِيّ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْإَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّى فَأَوَّلُ ثَنَّ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَر فُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوشِ عَلَى مُمُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوسِيمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَأْنَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعُ بَسَّا قَطَتَ الْوَيْأَمْرَ بِشَيْ آمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ﴿ قَالَ أَوْسَعِيدِ فَكُمْ يَرَلُ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَمَ مَرْوَانَ وَهُو آميرُ الْمُديَّةِ فِي أَضِي اَوْفِطْر فَكُمَّ آتَيْنَا الْمُصَلِّي إِذَا مِنْسَيْرٌ بَالْهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْت فَإِذَا مَرْفَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى خَبَدْتُ بَنُوبِهِ خَبَدُني فَارْتَقَمَ خَفَطَت قَبْلَ الصَّلاقِ فَقُلْتُ لَهُ غَيِّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ اَبِاسَ مِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا آخُرُ فَقُلْتُ مَا آخَرُ وَاللَّهِ خَيْرُ يِمَّا لاَ اَعَلَمُ فَقَالَ إِنَّالْنَاسَ لَمْ يَكُونُوا يَخِلِسُونَ لَنَا بَعَدَ الصَّلاةِ فَجَمَلُتُهَا قَدْمَ الصَّلاةِ مُ مُ مِنْ الْمُنْي وَالْ كُوبِ إِلَى الْمِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَغِيرُ أَذَانَ وَلا إَفَامَةِ حَدُّمُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَدِرِ قَالَ حَدَّنَا أَنْسُ عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ تَافِيم

هُ (عَشِيدِ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمْ كَأَنَّ يُصَلَّى فِي ٱلأَضْي وَالْفِطْرِثُمَّ يَخْطُتُ بَشْدَ الصَّلاةِ حَدَّثُ لِإِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أُخْبَرَنَا هِشَاتُمْ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَ هُمْ قَالَ أَخْبَرَنى عَطَاتُهُ عَنْ جَابِر بْن عَبْسِدِ اللَّهِ قَالَ سَمِمْتُهُ يَثُولُ إِنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بالصَّلاةِ قَيْلَ الْخُطْيَةِ ۞ قَالَ وَأُخْبَرَنَى عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ارْسَــلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَر فِي أَوَّلُ مَا يُويِمَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا الْخَطْبَـةُ بَهْدَ الصَّلاَّةِ ۞ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَنْ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالاَ لم تَكُنْ يُؤذَّنُ يَوْمَ الْنِيفُلِ وَلا يَوْمَ الْاَضْحَى ۞ وَعَنْ لْجابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِيتُهُ يَتُولُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ فَبَدَأَ بِالصَّلاٰةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَأ فَرَخَ وَبِلْأَلُ بِالسِطْ قَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قَالَ قُلْتُ لِمَطَاءِ ٱ تَرْي حَمًّا عَلِي الإمام الآَّ زَانُ يَأْ نِنَ النِّساءَ فَيُذَ ۖ كِرَهُنَّ حينَ يَفْرُءُ قَالَ إِنَّا ذَٰلِكَ لَمَقُ عَلَيْمْ وَمَا لَهُمْ الْحُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ حَقَرْتُ أَبُوعًا صِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فَا ابْنُ جُرَيْجِ قُلْلُ أُخْبَرَ فِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُمَادَ مَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنِي بَكْرٍ وَثُمَرَ وَعُمَّاٰنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَّا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ وَسَلَّهَ وَاَبِهُ بَكُر وَعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُصَلُّونَ الْسِيدَيْنَ قَبْلَ الْفُظَيْةِ حادثنا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدْيَ بْن أَامِت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَيْدٍ عَن ابْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَمْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّي قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَها ثُمَّ أَنَّى النِّساءَ وَمَعَهُ بلالٌ فَأَصْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ جَفَلْنَ يُلْقِينَ ٱلْهِيّ الْمَزْأَةُ رُصَهَا وَسِعْلَتِهَا حَدُّمُ اللهِ عَدْمُ قَالَ حَدَّمُنَا شُفِيةً قَالَ حَدَّثُنَا زُبَيْدُ قَالَ سَمِيْتُ

قوله خرصها بشم الخيمة وقد و تكسر أى حلقتها المستبرة التي تعلق بالاذن و سطابها بكسرالسين خيط من خرز أو تلادة من طبية كره الشارم

الشَّتْيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْن غازب قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَقَلَ مَانَبَدَأُ في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ تَرْجِمَ فَنَخْمَ فَمَنْ فَمَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَن نَحَرُ قَبْلَ الصَّلاةِ فَائِمَّا هُوَلَمْهُ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيٌّ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ يُقَالُ لَهُ آبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَادِ يَارَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةُ خَيْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ آخِمَلُهُ مَكَانَهُ وَلَنْ نُو فِيَ ٱوْتَخِزَىٰ عَنْ آحَدٍ بَعْدَكَ مَا سِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ حَمْلِ السِّيلاجِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرْمِ وَقَالَ الْحَسَنُ مُهُوا اَنْ يَحْمِلُوا السّيلاحَ يَوْمَ عِيدِ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا صَدُّمنًا ذَكَريًّا بَنُ يَخِي آبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُادِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُيَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْن عُمَرَ حِينَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّ عِي فِي أَخْمِسِ قَدَمِهِ فَلَزَقَتْ قَدَمُهُ بِالرَّكَاٰبِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذٰلِكَ عِينَى فَبَلَغَ الْحَبَّا بَجْغَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَبَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ اَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَيْتَنِي قَالَ وَكَيْفِ قَالَ حَلْتَ السِّيلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلْ فِيهِ وَاذْخَلْتَ السِّلِاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ كَيكُنِ السِّيلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ حَ**دُن**ُنَا ۚ أَخَسَهُ بْنُ يَعْتُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْحَقُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَــميدِ بْنِ الْمَاصِي عَنْ أَسِهِ قَالَ دَخَلَ الْحَيَّاجُ عَلَى إِنْ مُمَرَ وَا نَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَىٰ مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّيلَاجِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ مَمَّلُهُ يَشَى الْحَبَّاجَ بُ الشَّبْكيرِ لِلْميدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ إِنْ كُشَّا فَرَغْنَا فِي هٰذِ وِالسَّاعَة الفار تقدمان المفنفة و وذلك حين التسنيج حدَّث سُلَيْانُ بن حرْب قال حَدَّثنا شُعْبَة عَن ذُبَيْدِ عَن الشُّغيِّ عَنِ الْبَرْاءِ قَالَ خَطَبَّنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْر فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَاتَنِينَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ تَرْجِمَ فَنُخْرَ فَنَ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَد أصاب سُتَنَا وَمَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِإِنَّمَا هُوَ لَهُمْ تَجَّلُهُ لِأَهْلِهِ أَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيّ فَقَامَ خَالَى آبِهُ بُرْدَةً بْنُ نِيَادٍ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ ٱ نَا ذَبَحْتُ قَبْلَ ٱنْ أُصَلِّي وَعِنْدى جَدْعَةُ حَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةِ قَالَ اجْمَلُها مَكَانَهَا أَوْقَالَ اذْبَحْهَا وَأَنْ تَجْزِي بَدْعَةُ عَنْ

قوله أن كنا فرغنا هكذا بدون اللام ر قافوا بيتشم قوله مخاطر من الخاطرة وهي ارتكاب المخطوط برجم بوع بالنام المخطوط برجم بوعلى النام المخطوط برجم بوعلى النام المخطوط المحمود الشار من المخطوط برجم التساوير المخطوط المحمود التساوير المخطوط المحمود المحمود المخطوط المحمود المحمود

اَحَدِ بَهْدَكَ عَلِ سَبُسِسَ فَصْلِ الْمَمَلِ فِي آيُّ مِالتَّشْرِينِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَآذَ كُرُوا فِ آيَاتُم مَعْلُومَاتِ آيَّامُ الْمَشْرِ وَالْآيَامُ الْمُمْدُودَاتُ آيَّامُ النَّشْرِيقِ وَكَأْنَ ابْنُ عُمَرَ وَابُوْ هُمَ يْرَةً يَخْرُجُونِ إِلَى السُّنوقِ فِي اَيَّامِ الْمَشْرِ كَيْكَبْرُانِ وَيُكَبَّرُ النَّاسُ أَ وَكَبَّرَ نُحَمَّدُ بْنُ عَلِى خَلْفَ النَّافِلَةِ ح**َدُنَ مُحَ**مَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ عَنْ سُلَيْ إِنْ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّةِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْمَلُ فِي آيُّمِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هٰذَا الْمَشْرِ قَالُوا وَلَا الْحِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ اللَّارَجُلُّ خَرَجَ يُخَاطِرُ بَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِمْ بِشَيّ التَّكْبِيرِ ٱيَّامَ مِنَّى وَ إِذَا غَـــدَا إِلَىٰ عَرَفَةَ وَكَانَ ثُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِّرُ فِي تُبَسِّدِ عِينَي فَيَسْمَمُهُ اَهْلُ الْمُسْجِدِ فَيْكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ اَهْلُ الْاَسْواق حَلَّى تَرْتَحَ مِنَّى تَكْبِيراً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كِكَبِّرُ بِنَى يِلْكَ الْأَيْلَمَ وَخَلْفَ الصَّلَوات وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَتَجْلِسِهِ وَتَمْشَاهُ تِلْكَ الْآيَامَ جَمِعاً وَكَأْنَتْ تَمْيُونَةُ تُكَبّرُ يُوْمَ الْخُر وَكُنَّ النِّساءُ يُكَتِرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْأَنَّ وَثُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَز يز لَيْالِي التَّشْريق مَمَ الرِّجْال فِي المُسْجِدِ حَدُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُّدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الثَّمَّنِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا وَنَحْنُ فَادِيْانِ مِنْ مِنْ إلىٰ عَرَ فَاتَ عَنِ التَّـَلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ وَاٰ يُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا يُشْكَرُ عَلَيْهِ حَرَّمُنا مُحَدُّ قَالَ حَمْصِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ عَاصِمِ عَنْ حَمْصَـةَ عَنْ أَيْمِ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ إِنْ نَخْرُجَ يَوْمَ السِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْكِكْرَ مِنْ خِدْدِهَا حَتَّى نُخْرِج الْحَيْتَضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بَتَكْمِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِنُفَاءُهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ مَا إِس بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَفِيمِ عَنِ إِنْ عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرَكِّزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْتَحْرِثُمَّ يُصَلَّى

قوله وطهرته أى التطهرمن الذنوب (شارح)

العنزة عصآ اقصر من الرمح ولها زيم من إسفلها (مصباح)

المواتق جم عاتق وهيالقءتقت من الخدمة أومن قهر ا بويها ذوات الحدور أى الستور (شارس)

﴿ عَلِ الْمَثَرَةِ أَوِالْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمْلِمِ يَوْمَالْمِيدِ حَذَّتُنَا إِبْرَاهِمُ انُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلِمُوحَمِّرُو قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ إِن مُمَرَ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَرَةُ بَنْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَتُ بِالْمُعَلَىٰ بَنْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إَلَيْهَا مَا سِبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْمُيَّض إِلِيَ الْمُصَلِّى حِدْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا عَمَّادُ عَنْ آيُوبَ عَنْ نُحَمَّدِ عَنْ إِنَّمَ عَطِيَّسَةَ قَالَتْ أَمِرْنَا آنْ نُخْرَجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ ﴿ وَعَنْ آيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بَغُوهِ وَزَادَ في حَديث حَفْصَةَ قَالَ أَوْفَالَت الْمَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْمُدُود وَيَتَزَنَّ الْمُيِّضُ الْمُصَلِّي مَاسِبُ خُرُوجِ الصِّبْيانِ إِلَى الْمُصَلِّي حَدَّثُنَّا عَمْرُونِ مُعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّخْنِ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن قَالَ سَمِنْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضِي فَصَلَّ الْمِدَ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ 🕳 اسْتِقْبَال الْإِمْامِ النَّاسَ فَخُطْبَةِ الْمَيْدِ قَالَ اَبُوسَمِيدٍ قَامَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ حَذَّمُنَ ۖ أَبُونُعَيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّنِنُ طَلِحةً عَنْ ذُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ البَراءِ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يَوْم أَضِي فَصَلَّى الْمِيدَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنا بُوجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسْكِنا في يُومِنا هٰذَا أَنْ نَبْدَأُ بِالصَّلَامِ ثُمَّ نَرْجِمَ فَنَحْمَرَ فَنَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّمَا وَمَنْ ذَبْحَ قَبْلَ ذَٰلِكَ قَائِمًا هُوَ ثَنْيُّ عَجَّلَهُ لِإَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكُ فِي ثَنْيٌ قَفَامَ رَجُلُ فَقْالَ لِارْسُولَ اللهِ إِنِّي ذَكِفْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْ يَحْهَا وَلا تَى عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ مَا بِبُ الْتَكِرِ الَّذِي الْمُصَلِّى حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ خَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّخْن بْنُ عَابِس قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَيلَ لَهُ أَشَهِدْتُ الْمِيدَ مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمْ وَلَوْلاً مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ علىه الصلاة والسلام من مناشهد من خَرَج حَتَّى أَنَّى الْعَلَمَ الَّذِي غِنْدَ دَارِكَ شِرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خطبَ

قوله و لولا مكانى من الصغر ما عهدته أي له لامكاني منيه ماحضر تدالاحل توله بيون بشم الياء و تفها أي يحدن أيدين المسدقة كونين ( يغذنك ) أي برميز المتصدق توله زكاة بالتصب و لاي ذر الرفع أي ( شار ) أهى زكاة الفطر ( شار ) كال اليونية وسنطات البراوي بفتم التاء البراوي بفتم التاء

البِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأْيَهُنَّ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْسِيدِ حَدْثَى إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنَ نَصْرِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءٌ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ لَاهُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِمطاهِ زَكَامٌ بَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَاوَلَكِنْ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْل رُ بَعَدُ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّى ٱلثُّلُ إِلَيْهِ حِنَ أُخْتِهَا غَرًا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْتَىٰ عَشْرَةً غَرْوَةً فَكَأْتُ أَخَلُهَا مَعَهُ غَرَواتِ فَقَالَتْ فَكُمْنًا نَقُومُ عَلَىَ الْمَرْضَى وَنُدَاوَى الْكَالْمَى فَفَالَتْ

يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ إِحْدَاثًا يَأْشُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنَا حَلْيَاتُ أَنْ لَأَتَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صا يَشُها مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَأَ قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةً ٱتَيْتُهَا فَسَــاً ثُنْهَا ٱسّمِنت فِى كَنْا قَالَتْ نَمَرْ بأَبِي وَقَلَّا ذَكَرَت النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّاقَالَتْ بَّأْبِي قَالَ لِتَخْرُجِ الْمَوْانَيْنُ ذَوْاتُ الْـكُدُور اَوْقَالَ الْعَوْاتِيُّ وَذَوْاتُ الْخُدُودِ شَكَّ آبُّوبُ وَالْخُيِّسُ وَيَعْتَزِلُ الْخُتَصْ الْمُصَلِّ وَلْتَشْعِدْنَ الْخَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْتُ فَقُلْتُ لِمَا ٱلْحُيْقِينُ فَالَتْ نَهُ ٱلَيْسَ الْحَايْفِنُ تَشْهَدُ عَرَ فَاتَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا مُرسِبُ اعْتِزَالِ الْخَصْ الْمُسَلِّ حَدَّمنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَن ابْن عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدُ قَالَ قَالَتْ أَمُ عَطِيَّةَ أمِرْنَا اَنْ نَخُرُبَحِ فَنُحْر جَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُودِ قَالَ آنُ عَوْنِ اَوالْعَوَاتِقَ ذَوَاتَ الْخُدُورَ ۚ فَا مَّا الْخُيِّصُ فَيَشْهَدُنَ جَاعَةَ الْمُسْلِينَ وَدَعْوَ ثَهُمْ وَيَتْتَوِلْنَ مُصَلَّاهُمْ يُ الَّفِر وَالنَّذِي بِالْمُمَازُ يَوْمَ الَّفِر صَرُنَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّ ثَنَا الَّذِيثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَنْحَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُسَلِّى لَمُرْسِبُ كَلاْمِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَخُطْبَةِ الْسِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ حِدْثُمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا أَوَالْاَحْوَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بَنُ الْمُثَمِّر عَنِ الشَّمْيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ غاذب قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَرْ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّ صَلاتُنَا وَنَسَكَ مُنْكَنَا فَقَدْ آصَاتِ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاقِ فَتِلْكَ شَاهُ كُمْ فَقَامَ أَبُو يُرْدَةً بْنُ نِيار فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجْ إِلَى الصَّلاْةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلُّ وَشُرْبِ فَتَحَبَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَٱطْلَمْتُ ٱهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكَ شَاةُ كَمْم قَالَ قَاِنَّ عِنْدى عَنْاقَ جَنْعَةٍ هِي خَيْرُ مِنْ شَاتَى خُرِ فَهَلْ تَغْزَى عَنَّى قَالَ نَمْ وَلَنْ

قوله عناق جذعة كمنذا الإضافة وفى كمنذا الإضافة وفى رواية عناقا جذعة رواية عناقا جذعة نُحَمَّدَ اَنَّ أَنَسَ ثِنَ مَا لِكِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّم يَوْمَ

مَلَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَّعَ قَبْلَ الصَّلامَ أَنْ يُسِدَ ذَبَّهُ فَعْلَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَاد فَعْالَ يَارَسُولَ اللهِ حِيرُ انْ لِي إِمَّا قَالَ بهمْ خَصَاصَةٌ وَ إِمَّا قَالَ فَقُرُ وَ إِنَّى ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَعِنْسَدَى عَنَاقُ لِي آحَتُ إِلَى مِنْ شَاقَ لَمْ فَرَخَصَ لَهُ فَيهَا حَدُّمْنَا مُسْيِرٌ ۚ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبْحَ فَقَالَ مَنْ ذَبِّحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحُ أَخْرَى مَكَأَمَا وَمَنْ لَمْ يَذْجُحُ فَلْيَذْجُحُ بِاسْمِ اللَّهِ لَمُ سَبِّ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ المبد حدَّث مُحَدِّث مُحَدِّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوتُمَيْلَةً يَخْبَى بْنُ وَاضِع عَنْ فُلْيَعِ بْن سُلَمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَرِثِ عَنْ لِجِلِيرِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ ۞ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ نَحَمَّدُ عَنْ فَلَيْعِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً وَجَديثُ لِمَا رِ أَصَدُّ مَا سِيْكِ إِذًا لَمَاتُهُ الْمِيدُ يُصَلَّى رَكَمَتَيْنِ وَكَذَٰ لِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَأْنَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرْى لِقَوْلِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ هٰذَا عِدُنَا آهُلَ الْإِسْلامِ وَأَمْنَ أَنْشُ بْنُ مَالِكِ مَوْلاَهُمُ ابْنَ أَبِي غُنْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ غَِمْمَ آهَلُهُ وَبَدِهِ وَصَلَّى كَصَلاةِ آهُل الْمِصْرِ وَ تَكْبِيرِ هِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادَ يَجْتَمُونَ فِي الْسيد يُصَلُّونَ رَكْمَتَيْن كَمَا يَصْنَمُ الإمامُ وَقَالَ عَطَاهُ إِنَا أَمَاتُهُ الْسِدُ صَلَّى رَكْمَتَيْن حَدَّمُنا يَغْيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّ ثَمَاالَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ طأَيْشَةً أنَّ ۚ ٱبِاتِكُر دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَادِيَّان فِي آيَّامٍ مِنَّى تُدُقِّفُانِ وَتَضْرِ بَانِ وَالنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَفَقِّ بَنُوْ بِهِ فَانْتَهَرُهُمْا ۚ اَبُوبَكُٰرٍ فَكَشَفَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُر فَائِهَا أَيَامُ عِنْدِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنّى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَ يْتُ النَّنَّ مَنَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَاَنَا اَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يُلْمَبُونَ فِي الْمُشْخِيدَ فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْناً نجى أَدْفِدَةً

يَنْنِي مِنَ الْأَمْنِ لِلْمِسِبِ الصَّلاَّةِ قَبْلَ الْسِيدِ وَبَسْدَهَا وَقَالَ أَبُوالْمُتَلِّي سَمِثُ

تولدمولاهم أىمولى انس واصحابدولابى ذر عن الكشميهنى مولاه (شارح)

قوله متفش أى مستتر ( شرح )

قولەنزجرھە بىحدف فاعلىالزجرولكرىمة فزجرھمعر (شارح)

سَسداً عَن ابْن عَبَّاس كَرة الصَّلاة قَبْلَ السيدِ حَدَّمْنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ مَدَّمَّنا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عَدِيٌّ بْنُ ثَالِت قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ أنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ زَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلُهَا وَلاَ نَمْدُهَا وَمَعَهُ الْأِلُّ

ينه الله الرُّخن الرَّحيم ما بب مالجاة في الوثر حدَّين عَبْدُ الله بن يُوسُف قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ وَعَبْــدِاللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُحَمّرَ ٱنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّةِ اللَّيْل فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِي اَحَدَّكُمُ الصُّجْرَصَلِّي رَكْمَةٌ واحِدَةٌ تُورِرُكُهُ ماقد صلَّى ١ وَعَنْ نَا فِيمِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاٰنَ يُسَلِّهُ بَنْ الرَّكْنَةِ وَالرَّكْمَتَيْن فِي الْوثر حَتَّى يَأْمُنَ بِبَعْضِ خَاجَيِهِ حَدُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِّةً عَنْ مَالِكِ عَنْ تَخْرَمَةَ بْنَ سُلَيْمَاٰنَ عَنْ كُرَيْبِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ الَّهُ باتَ عِنْدَ تَمْيُمُونَةً وَهَى أَحَالَتُهُ فَاضْطَخِمْتُ فِي عَرْضِ وَسَادَةٍ وَاضْطَخِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ فى طُولِها قَالَم حَتَّى انْتَصَف اللَّيْلُ أَوْقَرِياً مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يُسْحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِم النُّمُ عَرْاً عَشْرَ آيَات مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى شَنّ مُمَلَّقَةٍ فَنَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَنَّفتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْسِهِ فَوَضَمَ يَدَهُ الْثَيْى غَلَىٰ دَأْسِي وَاخَذَ بِأَذُنِي يَقْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى ذَكَتَيْنِ ثُمَّ رَكْمَتَيْن ثُمَّ ذِكْمَيَّانِ ثُمَّ زَكْمَيَّانِ ثُمَّ زَكْمَيَّنِ ثُمَّ زَكْمَيَّنِ ثُمَّ الْوَرَّثُمَّ اصْطَحِمَ حَتَّى جاءه الْمُؤذِّذُ فَقَامَ فَصَلِّي زَكْفَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ فَصَدًّا الصُّبْحَ حِ**لْا**بْنَا يَخْنَى بْنُ سُلَّمَانَ قَالَحَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أُخْبَرَنِي عَمْرُو آنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الَّذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى قَادًا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَاذَكُمْ زَكْمَةً نُوتِرُكُ مِاصَلَّيْتَ ﴿ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أَنَاساً مُسْدُ قولهُ دركنا أى بلتنا | أَذَرَكُنا يُوتِرُونَ بِتَلاثِ وَإِنَّ كُلاَّ لَوَاسِمُ اَدْجُو اَنْ لاَيَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْــهُ بَأْسُ

قوله الى شن ممناه الى قربة وتأنيثه على هذا التأويل

أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلِّى إِخْدَى عَشْرَةً زَّكُمَةً كَأَنْتُ تِلْكَ صَلاْنَةُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْعِبُدُ السَّعِبْدَةَ مِن ذَلِكَ قَدْرَ مَاكِثْرَأُ أَحَذُكُمُ خُسينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُمُ زَكْتَيْنِ قَبْلَ صَلاَّةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَعِمُ عَلَىٰشِقِهِ الْأَبْنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ ٱلْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَّةِ لِمُرْكِبُ سَاعَاتِ الْوَثْرِ قَالَ ٱيُوهُم يُوَّةً َوْصَانِى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِثْرِ قَبْـلَ النَّوْمِ **حَدَّرْنَا** أَبُوالنُّمْمَان ثالَّ

حَدُّتُ السَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُحَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْسَعِيدِ بْنِ يَسَادِ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسَيِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِلْ يَنِ مَكَّهُ فَقَالَ سَمِيدُ فَلَا خَشِيتُ الصَّبْحَ نُزَلْتُ فَأَ وَرَّتُ ثُمَّ لَمِقْتُهُ فَقَالَ عَبِدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ خَشْيتُ الصُّبْحَ فَتَزَلْتُ فَا فِرَرْتُ

حَدَّثُنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ سيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ ثُمَرَ ادَأْنِتَ الرَّ كُمْنَيْن قَبْلَ صَلاَةِ الْفَدَاةِ أَطْيِلُ فِيهِمَا الْقِرْآةَةَ فَقَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَنْى مَنْى وَيُورَزُ بِرَكْعَةٍ وَيُعَلِّى الرَّكْمَتَيْنَ قَبْسَلَ صَلاْقِ الْغَدَاةِ وَكُأْنَ الْأَذَانَ بِأَذْنَيْ وَال مَثَادُ أَيْ سُرْعَةً حَدَّمُنَا عُمَرُ بَنُ عَفْص بس النسخ بسرعة قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَّةَ اه و المراد بالاذان قَالَتُ كُلُّ أَلَيْكِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ وَانْتَلَى وَثُرُهُ إِلَى الشَّحَى إلى مناالاقامة يعنيا سراع من يسمم اقامة الصلاة و التافظ اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَهُ بِالْوِثْرِ حَدَّثُ مُسَدَّدُ قَالَ قوله كل فيه الرفع حَدَّثَا يَحْى قَالَ حَدَّثَا هِشَامُ عَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيْ صَلّى اللهُ والنصب (شارح) عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ۖ يُصَلَّى وَأَنَا رَاقِدَةً مُمْتَرَضَةً عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَإِذَا آزَادَ أَنْ يُوتِرَ آيْقَظَنى اليجننل آخِرَ صَلاتِهِ وثراً حَاثِمناً مُستَددُ قَالَ حَدَّثناً يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثَرَاً لَلْمِسْبِكِ الْوَثْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ٱلَيْسَ لَكَ فَرَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلِيْ وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُورِّرُ عَلَى الْبَعِيرِ الْمِسْبِّ الْوَثْر فِى السَّفَر حِرْمُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءً عَنْ نَافِعِ عَن ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي السَّفَر عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بهِ يُومِئُ اعِناءُ صَلاَةَ النَّيْلِ إِلاَّ الْقَرَائِضَ وَيُورِزُ عَلَىٰ دَاحِلَيْهِ لَمُ سَبَّ الْتُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمُنَا تَخَادُ ثِنْ زَيْدِ عَنْ أَيُّوْلَ عَنْ مُحَمَّدِ فَالَ سُسْئِلَ أَنَشَ اَقَنَتَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبْحِ فَالَ نَعْ فَصْلَ اَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّ كُوعِ قَالَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراً حَذَّبْنَا مُستَدَّدُ قَالَ تَدَّنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِلهِ عَن الْقُنُوت فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقَنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْبَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلاناً أَخْبَرَنِي عَنْكَ آنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَنْبَ إِنَّمَا قَلْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَكُوعِ شَهْراً أَوَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْماً يُقَالُ لَمُمُ الْقُرَّاءُ وَكُلْمَاءَ سَيْمِينَ رَجُلاً إِلَىٰ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أُولَٰتِكَ وَكَاٰنَ بَيْتُهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ أُخْبَرَنَا آخَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثْنَا زَائِدَهُ عَنِ التَّمْيِي عَنْ أَبِي عِبْلَرِ عَنْ أَلَسٍ قَالَ قَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلِ وَذَكُواٰنَ حَدُّرْمًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ في الُّذِب وَالْغَيْر

في المعرب و المتجر ﴿ بِنْهِ الشِّرَاتُ خُوالِنَّ جَمِ ﴿ اَنُوابُ الْاسْتِسْفَاءِ ﴾ مل ب الاستِسْفَاء وَ أُرُوجِ النِّيَّرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاسْتِسْفَاءِ حَلَّمْنَا الْوَنُسَيْمِ فَالْ حَدَّنَا ا سُفْنِانُ عَنْ عَلِيهِ قِاللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمِيهٍ فَالْ خَرَبَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشْفَى وَ تَوَلَّلُ دِدَاهُ مُ لَمُ بُ مِنْ عَنْ عَمِيهُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولەصلاة اللىل نصب على المفعولية ليصلى (شارح)

قوله عباز بكسرالميم و قد تنتم وسكون الميم و قتم اللام آخره زاى لإحق إبن-جيد السدوسي" المسرى" (شارح)

والمُخِلَمُ اللَّهِ مَنْ كُلِينِي يُوسُفُ حَ**رُبُنَا وَتُنِيَّةُ قَالَ حَدَّثُنَا مُعْرَةً نُ عَدَال**َ عَن عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَغْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يُزَةً أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَالَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الَّ كُنةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ آفِج عَيَّاتَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة اللُّهُمَّ ٱلْجِحَسَّلَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ ٱلْجِحَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ٱلْجِمَ الْمُسْتَضَعَّمَينَ مِنَ ا لْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْمَكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْمَلْهَا سِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ وَالَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِمَّارُ غَفَرَاللهُ لَمَا وَلَسْلَمُ سَالَمُهَااللهُ ﴿ قَالَ ابْنُ أَق الزَّاد عَنْ أَبِيهِ هٰذَا كُلُّهُ فِي الصُّبِعِ حَدْثِنَا عُثَّانُ بَنُ أَبِي شَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيَوَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي الْصَلَى عَنْ مَسْرُوقٍ قِالَ كُنَّاغِدَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْ بَاراً قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعاً كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةً حَصَّتْ كُلَّ ثَنْ جَتَّى ٱكلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيَّةَ وَالْجِيَتَ وَيَنْظُرَ آحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاٰءِ فَيَرَى اللُّمَانَ مِن الْمُوعِ فَأَنَّاهُ ٱلْوَسُفْيَانَ فَقَالَ بِالْحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطِأَعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْهَلَكُوا فَادْمُ اللَّهُ لَمُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَارْتَقِبْ يَوْمَ ثَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُسِنِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ عَائِدُونَ يَوْمَ مَبْطِشُ الْبَطْسَةَ ٱلكُبْرَى فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ الرسيف سُؤال الله الله الالمام الاستيسفاء إذا قَعَلُوا حادثنا عَرُو بنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُال حَن عَبْدِ اللهِ بن دينًا رعَن أبيهِ قَالَ عَمْتُ ابْنَ مُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِغْرِ أَبِي طَالِبِ

قوله حصت بالحاء الجملة أى استأصلت واذهت قوله وينظر بنصب الفىل محتى أوبرفعه على الاستئناف والاول أظهر (شارح) قولدا ذاقحطوا بالبناء

للفاعل وللمفسول

في الموضعين (شار س)

وَأَنْيَصْ يُسْتَسْفَى النَّمَامُ بِوَجْهِهِ ۞ ثِمَالُ الْيَتَالَى عِضْمَةُ لِلْأَدَامِلِ وَقَالَ مُمْرُ بْنُ حَمْزَةً خَدَّشَا سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا ٱلثَّلُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۚ يَسْتَسْقِى فَأَ يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ ميزاب وَأَنْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ وَجُهِهِ ﴿ يُمَالُ الْيَتَّالَى عِضْمَةٌ لِلْأَرَامِل

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبِ حَرْثُنَا لَلْسَنُ بْنُ نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا نُحَدَّثُنُ عَبْدِ اللهِ عشهم مما يضرهم

قه له عال التامي أي يكفيهم بافضاله أو يطمهم عند الشدة أوعادهم أوملجؤهم أومنشهم (عصمة) أىمانع (الارامل)

أَنْسَ أَنَّ عُمَرُ إِنْ أَخَلِقًاكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَنَ إِذَا فَحَطُّوا أَسْتَسْقُ بِالْمُبَّاسِ بْن عَبْدِ

قو إداد عدائله رفع عبدالله عطف سان على الىالمرفوع على القاعلية (شارح)

الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَنْوَسَّلُ إِلَيْكَ بَنِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْفَينًا وَيَاْ نَتُوسًلُ إِلَيْكَ بِمَ نَبَيّنا فَاسْتِنا قَالَ فَيُسْتَقُونَ مَا بَسِبُ عَنُوبِل الرّداء فِي الْإِسْتِسْفَاءِ حَدُّنُ إِسْفَقُ قَالَ حَدَّثُنَا وَهَمْ قَالَ أَخْتِرَا شُفْيَةُ عَنْ مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ إَنَّ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَسْفَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ صِدُّنُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي تَكُمْ اللهُ سَمِمَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيم يُحَدِّثُ آيَاهُ عَنْ عَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَاسْتَسْتَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَت دِلاْتَهُ وَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ كَأَنَ إِنْ غَيْلَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَان وَلَكِنَّهُ وَحْمٌ لِاَنَّ هٰذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَاذِيْنُ مَازِنُ الْأَنْصَار بُ الاستسِنْ أو فِي النُّسُعِيدِ الْجَامِيمِ حَدَّرُنُ الْمُعَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُوضَمْرَةَ أَنْسُ بْنُ عِياضِ قَالَ حَدَّثُنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي نَمِراً لَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكَ يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ بَابِكَانَ وُجَاءَ الْمِنْبَرَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ بِادَسُولَ اللهِ هَلَكَت الْمُواشِي وَأَنْفَظَفَت السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُعَيثُنا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ آسْفِيًّا اللَّهُمَّ آسْفِيًّا اللَّهُمَّ

قوله وهم بسكون الهماء و لابي در" بكسرها وفتع الميم (شارح)

قوله وحاه بكسر الواو وضمها أيءواجهه ومقباله اه من الشارح

سلم حِبل المُدْسِنة ﴿ يَشِنُمُ ا وَيَثِنَ سَلِّمِ مِنْ يَسْتِ وَلا ذارِ قَالَ فَطَلَقَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَايَةُ مِثْلُ التَّرْسِ و ضمير من وراله عابد عله

آسْقِنَا قَالَ أَنْسُ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَزَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَشَيّا وَمَا فَلَأَ قَوَسَّطَت السَّمَاءَ ٱ تَنَشَرَت ثُمَّ آمَطَرَتْ قَالَ وَالقِيمَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِسَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُنَّةِ الْمُثْبَلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ فَاثِماً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَبَتِ الْأَمْوْالُ وَٱنْفَطَعَت

توله عسكها بالجزم و روی أن عسكها بزيادة أن وتجــوز الرفع أي هو عسكها والغثمير للامطار أوالسماية أه شارح وكذا الكلام فيقوله الآتى يستنا توله الا كام مكسم الهمزة عل وزن الحال و بهمزة مفتـوحة ممدودة جع أكمة بفتحات الزاب المجتمع أوماارتفعمن الارض والظرابجعظرب ككتف حل منسط على الارض (شارس) سمت في قضاء د س عر بنالخطابرض اللمعنه وكان شال لها دار قضاء دين عي ممطال ذلك فقيل لها دار التصاء انظر الشارح

السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهة بحواليًا وَلا عَلَيْنَا اللهُمْ عَلَى الإكام وَالْجِيال وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَأْاتِ الشَّحَرِ قَالَ فَانْقَطَمَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشي فِي النَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ فَسَأَلْتُ أَنْسًا اَهُوَ الرَّجُ أَلا لا وَلُهُ اللهُ الدِّري ما سيك الإستيسقاء ف خطبة الجُمَّة غير مُستَقبل الْقِيْلَةِ حَدُّرُتُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَا إِسْمُسِلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شَرِيك عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ اَنَّ وَجُلاً دَخَلَ ٱلْمُسْجِدَ يَوْمَ جُمِيَةٍ مِنْ بَالِ كُأْنَ تَحْوَ ذَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُمُ مَ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّةً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَٱنْقَطَعَتِ السُّنْلُ فَادْعُ اللّه يُمْ يُثَنَّا فَرَفَعَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللُّهُمَّ آغِنْنَا قَالَ أَنْشَ وَلا وَاللَّهِ مَاتَرٰى فِىالسَّمَاٰءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ قَزَعَةِ وَمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ سَلِم مِنْ يَيْتِ وَلَا دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَالَّهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ أَلَّوْسِ فَلَأْ تَوسَطَت الشَّمَاءُ ٱنْتَشَرَتْ ثُمَّ آمَطَرَتْ فَلا وَاللهِ مَارَأَيْنَا الشَّمْسَ سِنَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ خَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُنَّةِ وَرَسُولُ الدُّصلَّى اللهُ كَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَامُهُ يَخْطُكُ فَاسْتَقْبُلَهُ 🖟 وداراتصاحى التي قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَت الْأَمْوالُ وَٱنْفَطَتَ السُّبُلُ فَادْءُ اللَّهَ يُسِكُمُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَمَ رَسُولُ الدِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْالَيْنَا وَلاْعَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْإَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوْدِيَةِ وَمُنَابِ الشَّحِبَرِ قَالَ فَأَقْلَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْيِنِ قَالَ شَرِيكُ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ٱهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ عَقَالَ مَا أَذِرى مَا سِبُ الْإِسْتِسْفَاءِ عَلَى الْلِبَر حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُوعُوا آيَّةً عَنْ قَتْ اذَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ يَنْمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُنْعَةِ إِذْجَا ۚ رَجُلٌ فَقَالَ فِارَسُولَ اللَّهِ فَحَطَ الْمَطُرُ فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يُسْقِينًا فَدَعَا فُكُورْنًا فَمَا كِدُنَا اَنْ نَصِلَ إِلَىٰ مَنَازِ لِنَا فَمَازَلُنَا ثَمْظُرُ إِلَى الْمُثْمَةِ الْمُشْلَةِ قَالَ فَقَامَ وْلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُهُ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ آدْعُ اللهُ ۖ أَنْ يَصْرَفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَـــَ إِلَى اللَّهُمْ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا قَالَ فَاَمَّدْ رَأَيْتُ السَّخَابَ يَتَمَطَّعْ نَمَنا وَشِهَالًا يُقَدِّرُونَ وَلَا يُقِتَلُ آهَلُ الْمَدَيَّةِ لِمُرْبِ مَنَ آكُنُّوا بِصَلَاةِ ٱلجُمُّةِ في الاستسمال عدين عندالله من مسلكة عن ما لك عن شريك بن عبدالله عن أَنْهِ رَقَالَ خِاءَ رَجُلِ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمُواشِي وَتَقَطَّمَتِ السُّنُارُ فَدَخَا فَفُارُنَا مِنَ الْمُكْمَةِ إِلَى الْمُنْعَةِ ثُمَّ خِلَهَ فَقَالَ شَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَعَطَّعَت السُّبُلُ وَهَلَّكَتِ الْمُواشِي فَادْعُ اللَّهُ يُمْسِكُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الْلَّرَكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنْابِتِ الشَّحِرَ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ النَّوْبِ الْمِسمِيُس التُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّمَت السُّبُلُ مِنَ كَنْرَةِ الْمُطر حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَنْدِ اللهِ بْن أَي بَيرِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِلهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارْسُولَ اللهِ هَلَكَت الْمَوَاشي وَٱفْقَطَعَت السُّــبُلُ فَادْعُ اللَّهُ فَدَخًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَكُورُوا مِنْجُمَةٍ إِلَىٰ جُمْمَةٍ فِخَلَمَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ المَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارْسُولَ اللهِ تَهَدَّمَت الْبُيُوتُ وَتَقَطَّمَتِ الشُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمُواثِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمّ عَلْ دُوِّسِ الْحِيالِ وَالْإِكْلِمِ وَبُطُونِ الْآوَدِيَةِ وَمَثَابِتِ الشَّحِرَ فَالْجَائِثُ عَنِ الْمَدِينَةِ انجيابَ النَّوْبِ مَارِسِبُ مَافِيلَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَوِّلُ دِدْاءَهُ فِي الإستيسقاء يَوْمَ الجُمَّنَةِ صَرَّبُنَا الْكَسَنُ بَنُ بِشْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَ بَنُ عِمْرانَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ اِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ رَجُلاً شَكَأ إلىَ النَّبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاكَ الْمَالُ وَجَهْدَ الْعِيْالُ فَدَعَا اللهُ يَسْتَسْبَقَّى وَلَمْ يَذْ كُرْ آنَّهُ حَوَّلَ دِدْاةَ هُ وَلاَ ٱسْتَقْبَلَ الْقِينَاةَ لَم اللَّهِ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمْلِمِ لِيَسْتَسْقِيَ لَمُنْمُ لَمُ يُردَّمُهُم حَلَّمُنَا عَبْدُاللهِ بِنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن شَريكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُول اللَّهِ يًّا إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِإِرَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ ٱلْمُواشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبِلُ فَادْعُ اللهَ

قوله فانجسابت أى انقطست السنجب المطرة كا يتقطسع الثوب قطعاً متفرقة

قوله عن انس ن مالك قال و في بعض النسخ اند قال قَطَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنَّ مَتَ الْبَهُونُ وَقَطَّمَتِ الشَّبُلُ وَهَكَمَتِ الْمَوالِي قَطَالَ المَنْ مَنَ اللهِ اللهِ مَنَّ الْهُامَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِيالِ وَالْاَكُمْ وَيُهُونِ الْالاَحْمَ عَنِ اللهِ يَهَ الْجَيالِ وَالْاَكُمْ وَيُهُونِ الْاَسْتَ عَنِ اللهِ يَهَ الْجَيالِ وَالْاَكُمْ وَيُهُونِ الْمَاسَقَ عَنِ اللهِ يَهَ الْجَيالِ وَالْاكُمْ وَيُهُونِ الْمَاسَقَ عَنَ الْمَنْ عَنَا الْعَيْفِ مَنْ الْمَنْ عَنَا الْمُعْلِقِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنَى مَشْرُوقٍ قَالَ الْمَيْتُ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ بُحْمَـةٍ فَقَاتَم النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا بِادَسُولَااللَّهِ قَطَا الْمَطُنُ

وَاحْمَرَّت الشَّمِرُ وَهَلَكَت البَّهَامُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقَدًا قَفَالَ اللَّهُمَّ أَسْفِنًا مَنَّ نَين

وَأَيْمُ اللهِ مَا تَرَى فِي التَّهَاءِ فَزَعَةً مِنْ سَحَافَ فَنَشَأْتُ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَتَزَلَ عَن

الْمِنْتِر فَصَتْنِي فَكُمَّ آنْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى ْالْجُمَّةِ الَّتِي تَليها فَكُمَّ فَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغُطُبُ صَاحُوا اِلَّذِهِ ثَهَدَّ مَنِ الْبُيُوثُ وَانْفَطَمْتِ الشُبُلُ فَادْعُاللَهُ يُمْهِسْها عَنَّا فَتَكَسَّمُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا

عَلَيْنَا فَكَشَطَت الْمَدينَةُ فَجَعَلَتْ تَمْثُلُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْثُلُ بِالْمَدينَةِ قِطْرَةٌ فَنَظَرْتُ

تولەسنة بقتىم السين أى جدب وقحط (شارح)

قدوله فاطبقت أى دامت وتواترت قوله الناس بالرنع بدل من الضمير أو فاعل على قدة اكلوف البردافيت ومجوز التصب على الإختصاص (شارح) أى تقدر لوفها من ماليس (شارح) المختفة إلى الحرة ما المحلول من ماليس (شارح) ماليس (شارح)

قولەنكىشىلت وروى مىنىآللىفىول وروى وتكشطت أىتكشفت

وهوماأحاط بالشئ ويسمى النابر اكليلاً

قوله فاستوا سذا الضبطولان عساكر فسقوا وكالاهمامين المفعول (شارح)

الاكلىل بكسرالهمز ۗ إلى الْمَدينَةِ وَإِنَّهَا لَنِي مِنْلِ الْإِكْلِيلِ مَا صَبِّ الدُّغَاءِ فِي الْإِسْتِيشْقَاءِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَا ٱبُونُهُمْ عَنْ ذُهَيْرِ عَنَّ أَبِي إِسْحَقَ خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ٱلْأَنْصَارِئُ وَ أَرْجَ مَعَـهُ البَرَاهُ بْنُ عَارِب وَزَيْدُ بْنُ ٱرْفَعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاسْـتَسْتَى فَقَامَ بهمْ عَلَىٰ رَجْلَيْهِ عَلَىٰغَيْرِ مِنْبَرِ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى وَكُمْتَيْنَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَكَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ اَبُو اِسْحَقَ وَرَأَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُزِيدَ النِّيَّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمْرُنُنَا إِبُوالْيَأْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ غَيم أَنَّ عَمَّهُ وَكَأْنَ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللهَ فَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبْلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدْامَهُ فَاسْتَفُوا مُوسِبُ الْجَهْرِ بِالْقِرَامَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ حَدُّسُ الْوَنْعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذَلْ عَن الرُّ هُرِيّ عَنْ عَالِدِ بْنِ تَمِم عَنْ عَيْدِ ا قَالَ ۚ رَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْـلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاهُهُ ثُمَّ صَلَّى ذَكُنتَيْنِ جَهَرَ فَيِهِما بِالْقِرَاءَةِ لَهِ بِ كَيْفَ حَوَّلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ حَدَّتُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذنْب عَنِ الزُّهُمِيرِيِّ عَنْ عَتَّادٍ بْنِ تَمْيِمِ عَنْ عَمِّيهِ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحُوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوثُمَّ حَوَّلَ ردامَهُ لَّى لَنَا زَّكُمْتَيْنَ جَهَرَ فِيمِنَا بِالقِرَاءَةِ لَمُ سِبِ صَلَاةِ الْاسْتِسْتَاءِ زَّكَمْتَيْن حَدُنُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَبَّاد بْن مُّهِم عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْقَسْلَى فَصَلَّى زَكُمْتَيْنِ وَقَلَبَ رداءَهُ الإستسِفاء فِي الْمُصَلِّى حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ فَصَلِّى رَكْمَتَيْنِ وَقَالَ رِدَاءَهُ ﴿ قَالَ سُمْيَانُ فَأَخْبَرَ فِي الْمَسْمُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَمَلَ الْيَمِينَ عَلِي الشِّيمَالِ مَلْ سُب

قوله جمل اليين أي من ردانه على الشمال

(استقمال)

سَتَقَال القَسْلَة في الاستسقاء عَنْسُ مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَ فَاعَدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّمُنَا يَحْنَى بْنُ سَعيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبْوَبَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمْمِ أَخْبَرَهُ ٱلَّ عَبْدَاللّهِ ائنَ زَيْدِ الْاَنْصَادَىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى وَا نَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْأَدَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رَدَاتُهُ ۞ قَالَ أَبُوعَبْدِالله إِبْنُ زَيْدٍ هٰذَا مَازِيْقُ وَالْأَوْلُ كُوفِيُّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ لَمُ سِبْ رَفْيِرِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَمَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَالَ آيُّوبُ بْنُ سُلَّمَانَ حَدَّثَى آبُو بَكُر بْنُ أَى أُونِينِ عَنْ سُلَمَانَ بْنِ بِلالِ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكُ قَالَ ٱلْي رَجُلُ أغرابيٌّ مِن أَهْلِ الْبَدْوِ إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمَّةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَت الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَأَخَرَجْنَا مِنَ الْمُسْحِدِ حَتَّى مُطِرْنًا هَازَلْنَا ثَمَطَرُ حَتَّى كَانَت الْبَلْمَةُ الْأَخْرَى فَأَنَّى الرَّجُلُ إِلَىٰ بَنَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ بَشَقَ الْسُافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ ﴿ وَقَالَ الْاَوَيْسِيُّ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعيدٍ وَشَر يِكِ سَمِنا أَنْسَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْقَايُهِ فَلِمُسِبُ وَفَيَمَ الْرَمَامِ يَدَهُ فِي الإستيسْقاء حدُّن مُحَّدُ بنُ بِشَار قال حَدَّثَا يَعْي وَإِن أَبي عَدِي عَنْ سَعد عَنْ قَتْنَادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مْالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لأيزفَعُ يَدَيَّهِ فِي شَيْءٌ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهِ فِي الْإِشْنَتِسْفًاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُوى بَياضُ إِنْطَيْهِ مُن مَا نُقَالُ إِذَا امْعَارَتْ وَقَالَ إِنْ عَيْلِس كَصِيِّكِ الْمَطْرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصْلَبَ يَصُوبُ حَدُّمُنَا تُمَدَّ بْنُ مُقَالِلَ ٱبْوَالْمَسَنِ الْمُرْوَدَيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا كَبُيْدُ اللَّهِ عَنْ أَفِع عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدِ عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا رَأَى الْمَطْرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّباً فَافِعاً ﴿ تَابَعُهُ أَلْقَاسِمُ ابْنُ يَعْنِي عَنْ تُمَنِيْدِ اللَّهِ وَرَوْاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ أَيْفِع مَلُوسِيبُ مَنْ تَمْظَرَ

قوله بشـق بكسر الشينوفتمهاأىمل أوتأخر أو إشــتد علمالضررأوحبس

قوله يصوب راجع الىصاب فهوأجوف واوى"

قوله تمطرأى تعرض الممطرو تطلب نزوله عليه أه من الشرح

فِ الْمَطْرِ حَتَّى يَتَّخَادَرَ عَلِى لِجَيتِهِ حَ**دُن**ُنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِينُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْحُقُ بِنُ عَسْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي طَلْحُةَ الْأَنْصَادِيُ قَالَ حَدَّثَى أَنْسُ مُنْ مَا لِكَ رَضِمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْيُنْبَر يَوْمَ الْجُنَّعَةِ قَامَ آغراني فَقَالَ بِارْسُولَ اللهِ هَلَكَ المَّالُ وَجَاعَ الْمِيالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيتُنا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَ عَهُ قَالَ هَثَارَ السَّحَابُ آشَالَ الْجِيالُ ثُمَّ لَمْ يَتْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَشَادَدُ عَلا فِيْسِيهِ قَالَ فَهُولْنَا يَوْمَنَّا ذَٰلِكَ وَفِي الْفَدِ وَمِنْ بَهْدِ الْفَدِ وَالَّذَى يَلِمِهِ إِلَى الْجُمُّنَةِ الْاَخْرْى فَقْامَ ذَٰلِكَ الْاَعْرَائِقُ أَوْ رَجُلُ غَيْرُهُ فَقَالَ بِارَسُولَالِهِ تَهَٰذَّمَ الْبَأَهُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْغُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذِيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا قَالَ فَأَ جَعَلَ يُشِرُ بِيدِهِ إِلَى ناحِيةٍ مِنَ السَّمَاءِ الْا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صادَت قدتقدم تفسيرالجوبة الْمُديَّنَةُ فَي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَلْأَمْ شَسَهْراً قَالَ فَلَمْ يَجِيُّ أَحَدُ مِنْ أَحِيَةِ اِلْأَحَدَثَ بِالْجَوْدِ لِمِرْبِ إِذَا هَبَّتِ الرَّبِحُ حَذَّمُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَحَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أُخْبَرَ نِي مُحَيْسَدُ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَا يَقُولُ كَانَتِ الرَّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبا صَرْتُنَا مُسْلَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ لَلَكُم عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن عَبْاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّم قَالَ نَصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكُتْ عَادُ بِالدُّبُورِ مَا رَجِبُ مَا قِيلَ فِي الرَّالاذل وَالْآيَاتِ حَدُمُنَا أَبُوالْتَهَاٰنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُوالْزَادُ عَن عَبْدِ الرَّحْنِ الْإَعْرَبِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُعْبَصَ البِلْمُ وَتَكَثَّرَ الزَّلازلُ وَيَتَقَادَبَ الزَّمَانُ وَتَطْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْمَرْبُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكُثُرُ فَيْكُو الْمَالُ فَيَفِيضٌ حَدَّمُنا لَحُمَّدُ بْنُ

والجود

الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْن غُمّرُ قَالَ اللَّهُمَّ بَادِكُ لَنَا فِصَامِنًا وَفِي عَنِيا قَالَ قَالُوا وَفِي تَجْدِينًا قَالَ قَالَ اللَّهُمّ بَادِكُ لَنَا ف شامِنًا وَفَيَمَيْنًا قَالَ قَالُوا وَفَ يَجْدِينًا قَالَ قَالَ هُذَاكَ الزَّ لأذِلُ وَالْفِيَّنُ وَبِهَا يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ لِلْمِسْبِ قَوْلِ اللَّهِ تَنَالَىٰ وَتَجْمَلُونَ وِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّ يُونَ قَالَ ابْنُ عَبْاسِ شَكْرَكُمُ مِدُنُ السَّمْسِلُ قَالَحَدَّثِي مَا لِكُ عَنْ صَالِحُ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ غَبَيْ لِهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْمُود عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهُنَّ آنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الصُّبْحِ بِالْحَدَيْدِيَّةِ عَلِ إِثْر سَهَاءِ كَأْنَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَكَأَ أَنْصَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ آغَكُمْ قَالَ اَصْبَحَ مِن عِباْدى مُؤْمِنُ ب وَكَأْفِرٌ فَأَمَّامَنْ قَالَ مُطِرًّا بِمَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰ لِكَ مُؤْمِنُ بِي كَافِهُ بِالْكُوَّكِ وَامَّامَنْ قَالَ مُعِلَوْ نَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرُ بِي مُوْمِنٌ بِالْكُوْكِ مِلْ **سبِ** لْأَيَدْرِي مَنَّى يَحِيُّ ٱلْمَطَرُ إِلاَّ اللَّهُ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يَرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتْ لَا يَعْلَمُنَّ الرَّاللةُ حَدُنُ الْمُعَدِّنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينًا دِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالُ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْفَتْ خَسْرُ لا يَعْلَمُها إلاَّ اللهُ لا يَعَلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ في غَدِ وَلا يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْخَامِ وَلاَ تَعَلَّمُ نَفْسُ مَا ذَا تُكْسِبُ غَداً وَمَا تَذْدِي نَفْسُ بِأَيّ اَرْضَ تَمُوتُ وَمَا يَدْرَى اَحَدُ مَنَّى يَجِيُّ الْلَطَرُ

و للكشبيهنى مفاتح بوزن.مساجد أى خزائن النيب جم مفتم بفتم اليم وهو الحزن (شارح)

## - و الكرون الرحم الرحم الكرون كاب الكرون كاب

م سُبُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْيِي حَ**لَامًا** حَمْرُو بَنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَالِيَةِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اْلْمُسْجِيدَ فَدَخَلْنَا فَصَيْلٌ بِنَا رَكْمَتَ بِين حَتَّى انْجَلَت الشَّمْسُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْلَقِ وَالْقَمَرَ لاَيْنَكَسِفَان لِمَوْت آحَدٍ فَاذَا رَأْيَتُمُوهُما فَصَلُوا وَآدَعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بَكُ فَرُنْ شِيهَا لُهِ بَنْ عَبَّاد قَالَ حَدَّثُنَّا اهيمُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنْ اِسْمُمِيلَ عَنْقَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا مَسْعُود يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْت آحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِيَّهُمَا آيَتَانَ مِنْآيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَ يُتْمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا حَدُن أَصْبَتُمْ قَالَ أَخْبَرَني ابْنُ وَهْ قَالَ أَخْبَرَني عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْن الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَسِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما اَ نَّهُ كَاٰنَ يُخْبِرُ عَنِ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّتِ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لا يَخْسِفُان لِلَوْت أَحَدِ وَلَا لِحَيْاتِهِ وَلَك تَهُمُا آيتُان مِن ٓ يَاتُ اللَّهِ فَا ذَا رَأَ يَتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَدُرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنا هَاشِمُ ابْنُ الْقَالِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُعْرَةِ بْن شُعْبَةَ فَقْالَ النَّاسُ كَسَفَت الشَّمْسُ لِمَوْت إبْراهيمَ فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْغَمَرَ لَا يُنكَسِمُانِ إِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِمَيْاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَآدْعُوا الصَّدَقَة فِي الْكُسُوف حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا إِلَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَشَّا قَالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَحِبَدَ فَأَطَالَ الشُّحُو دَثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْمَةِ الثَّالِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولِيٰثُمَّ ٱنْصَرَفَ وَقَدِانْجَلَت الشُّمْسُ تَخْطَبَ النَّاسُ فَيَدَ الله وَأَنْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمْرَ آيتان مِنْ آيَات اللهِ لاَ يَضْمِفُانَ لِمُؤْت آحَدِ وَلا لِجَيَاتِهِ فَاذًا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَثْبرُوا

فولد أغير بالرغع صفه لاحد باعتبار المحل والخبر محبذوف منصوبأي موحودا على أن ما حمازية ومجوز تصه على أنه خرما الحجاز بدانظ الشارح وتوله بالسالة حاممة بنصب بالسلاة عامعة على الحكاية فيعماأي بذا اللفظ وحروف الحر" لايظهر علها في باب الحكاية ونصب الصلاة في الاصل على الاغراء وحاممة على الحال ومجوز رفعالصلاة على الالداءو حامعة على الحر أي الملاة تجمع الناس في المحد الجامع ومجسوزان تكون الصلاة ذات جاعة أي تسلى جناعة لامنقردة وخولدأن الملاة فتع الهسمزة وتخنف النون وحيالفسرة اه منالئرح قولد غافز وأألى الصلاة أي النجنوا وتوجهوا الها (شارح)

وَصَلُّوا وَنَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مَامِنْ آحَدٍ آغَيْرُ مِنَ اللّهِ ٱنْ يَرْنِي عَدْهُ إَوْ تَوْنِيَ اَمَتُهُ بِالْمَنَةَ نُحَمَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَغَلِرُ لَضَحِكْتُمْ قَلللَّا وَلَيكَيْتُم كَثْمِرًا النَّداه الصَّلاة خامِمة في الكُسُوف مِثْنَ إِسْخَةٌ قَالَ أَخْتَرَنَا يَعْنَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ بْنِ أَبِي سَلًّا مِ الْمَبْتِينُ الدِّمَشْقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُ أَي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَكَةً بْنُ عَبْدِ الْآخْنِ بْنَ عَوْف الزُّهْرِيُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَت الشَّمْسُ عَلِي عَمْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ أَنِ الصَّلاٰةُ جَامِعَةُ مَا رَسَيْ عَنْ عَايْشَةَ زَوْجِ النِّيّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَحَيْاةِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وْسُلَّمَ خَفَرَجَ إِلَى ٱلْسُعِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءُهُ فَكَبَّرَ فَاقَتَرَأً قَالَ سَمِعَ اللهُ لِنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ لِيَسْعِبُهُ وَقَرَأَ قِرَاهُ مَ طَويلَةً هِيَ اذْفُي مِنَ الْقِراهَةِ الْأُولِيٰ ثُمَّ كَبِّرَ وَزَكَمَ زُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ أَذْنِي مِنَ الثُّكُوعِ الْأَقِّل ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِدَهُ رَبُّنَّا وَلَكَ الْحَدُهُ ثُمَّ سَحَبَدَ ثُمَّ قَالَ فِى الَّ كُمَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَذْ بَعَ رَكَمَات فِ آذْ بَعِ سَعِدَات وَانْجَلَت الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ ئُمَّ قَامَ فَأَنَّنَى عَلِيَ اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهَٰلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا ٓ آيَٰنَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لأيخَسِفَانَ لِمَوت آخَدِ وَلَا لِمُهَا تِهِ فَإِذَا رَأَ يُتُمُوهُما فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ۞ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَشرا ابْنُ عَبَّالِسِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّلِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا كَانَ يُحَدِّثُ يُوْمَ خَسَفَ الشَّمُسُ بمِثْل حَدَيث غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِأَرْوَةً إِنَّ آخَاكَ يَوْمَ خَسَفَت الشَّمْسُ الْمَدَيْنَةِ لَمْ يَرِدْ عَلَىٰ رَكْمَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبِحِ قَالَ اَجَلُ لِاَنَّهُ اَخْطَأَ السُّنَّةَ لَم

هَا يُقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْخَسَفَتْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَخَسَفَ الْقَمَرُ حَدُّمْنَ دُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرُني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُورُ اَنَّ عَالِيشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتَ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرْلَةَ فَطولَةٌ ثُمَّ رَكَمَ وَكُوعاً طَو لَا ثُمَّ رَفَمَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِمَاللهُ لِيَنْ حَمِدَهْ وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً طَويَلَةً وَهِيَ اَدْنِي مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولِيٰ ثُمَّ زَكَمَ زُكُوعاً طَويلًا وَهِيَ اَدْنِي مِنَ الَّ كُمَّةِ الْأُولِيٰ ثُمَّ سَحَدَ شُحُوماً طَولاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكُ ثُمَّ سَلَّ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ نَفَطَ النَّاسَ فَقَالَ فَيُكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَر إنَّهُمَا آتَانِ مِنْ آنَاتِ اللهِ لأَيْخُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدِ وَلاْ لِمَيَايِهِ فَاذَا رَأَ يَتُمُوهُمَا فَافَزَعُوا إِلَى الصَّلاٰةِ مَلْ سِبُ مَوْلِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِا لَكُسُوف قَالَهُ ٱبُومُولِي عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**لَامَنَا** فَتَيْبِهَ ثُنُ سَعِيدِ قال حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانَ لِيُوْتِ آحَدِ وَلَكِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ﴿ وَقَالَ اَبُوعَبْدِاللَّهِ لَمْ يَذْ كُرْ عَبْدُ الْوَارِثُ وَشُمْبَةُ وَلَا لِذُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَتَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ يُونِّسَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ ﴿ وَتَأْبَعَهُ أَشْمَتُ عَن الْحَسَنِ ﴿ وَثَابَمُهُ مُولِى عَنْ مُبَادَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱلْوَبَكْرَةَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بهِمَا عِبَادَهُ مَلَّم سِبُ اللَّمَوُّد مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ يَخَى ابْنِ سَمبِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالزَّحْنِ عَنْ عَالِشَةَ ذَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَهُوديَّةً لِهَادَتْ تَسْأَلُهُما فَقَالَتْ آعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَالِيشَـةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذِّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمُنا اللهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله فقالت وفی بسض النسخ زیاد: لهاوهی منالئسرح فولدفرج أى من الجنازة وكان سبب ركوبه موت ابنه الراهيم وقوله بين ظهرائى الحجر مناه يين بيوت ازواجه على السلاة والسلام والسلامة بالسيد

وفيرواية أن السلاة جاسة بنيم النمزة و تخفف الدون ورخم الصلاة جاسمة قوله و جع بشديد الم وفي اليونينية بالنفيف أى جع الناس السلاة الكوف (شارح)

عَلَمْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاهِ مَرَكَا نَفْسَفَت الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُعَّى فَرَّ وَسُـولُمُاللَّهِ صَرِّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّرَ بَانَ ظَهْرَانَى الْحِيرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ وَقَامَ النَّاسُ وَدَاهَ فَقَامَ قِياْماَ طُولِا ثُمَّ ذَكُمَ ذُكُوعاً طَولاً ثُمَّ زَفَعَ فَمَاْمَ قِيَاماً طَولاً وَهُوَ دُونَ الْقِيام الْاَوَّل ثُمُّ ذَكُم زُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْأَكُوعِ الْلاَوَّلُ ثُمُّ رَفَعَ فَسَحِدَ ثُمُّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً وَهُوَ دُونِ الْقِيامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ زَكُمَ ذَكُوعاً طَويلاً وَهُو دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَعِدَ ثُمَّ فَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيلِمِ الْاَوَّلِ ثُمَّ زَكَمَ زُكُوماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْأَكُوعِ الْاَقَل ثُمَّ رَفَمَ فَسَعَبَدُ وَانْصَرَفَ فَثَالَ ماشاء اللهُ أَنْ يَقُولُ ثُمُّ أَصَرَهُم أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَلْمِسِبُ عُلُول الشُّعبُود فِىالْكُسُوفِ حَدْرُنُ ۚ ابْونْمَتِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتِي عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ عَبْـُدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو ٱنَّهُ قَالَ لَمَا ۖ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُودَى إَنَّ الصَّلاّةَ لِجامِعَةُ فَرَّكُم النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُمْتَيْنِ فى سَعِدَت مِنْ أَمْ مَا مَ فَرَكُمَ رَكُمَتَيْن في سَعِدَة مُمَّ جَلَسَ ثُمَّ خَيْلَ عَن الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ خَائِشَـةُ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاسَحِبَدْتُ شُحِبُوداً فَقُلُاكانَ اَطْوَلَ مِنْهَا لِلمِسْيِبُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ بَخَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ فِصُقَةٍ زَمْزَمَ وَجَمَّمَ عَلَىُّ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى إَنْ مُحَرّ حَرُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبَّاسِ قَالَ ٱلْخَسَفَت الشَّمْسُ عَإ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَمَ فِياْماً طَويِلاً نَعْواً مِنْ قِرْاهُ مِ سُمورَةِ الْمَقَرَةِ ثُمَّ زَكَمَ ذُكُوعاً طَويلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقَيَامِ الْاَوَّل ثُمَّ ذَكَمَ ذُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْأَكُوعِ الْإَوَّل ثُمَّ سَحِدَثُمَّ قَامَ قِياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْاَقَلِ ثُمَّ زَكُمَ ذُكُوعاً طَويِلاً وَهْوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ قَعْلَمَ قِياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيام الْاَوَّلِ ثُمَّ زَكَم زُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَحِبَةَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ

وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيْنَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُغْسِفُونَ لِمُؤْتِ آحَدِ وَلَا لِمَا يُهِ فَاؤَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا إِرْسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تُنَاوَلْتَ شَيْأً فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَتَكَمْتَ قَالَ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّى رَأَ يْتُ الْكُنَّةَ فَتَنْأُوٓاتُ عُنْقُوماً وَلَوْ اَسَيْتُهُ لَا كَانُهُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَت الدُّنيا وَأُدْيتُ الثَّادَ فَلِمْ أَرَمَنْظُراً كَالْيَوْمِ قَطُ اَفْظَمَ وَدَأَيْتُ ٱكْفَرَ آجِلِهَا اِلْيَساءَ أَفَالُوا بَمَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكُفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرْنَ الْمَشْسِرَ وَيَكْفُرْنَ الْاحْسَانَ لَوْآحْسَنْتَ الِمَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّةً ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْأً قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُ لَمِسِبُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَمَ الرَّجَالِ فِي الْكُسُوف حَدَّمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَن آمُراً يَهِ فَاطِهَةَ بْنت الْمُسْدِر عَنْ آسُاءَ بْنت أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَالِشَة زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَت الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيامُ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةُ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَالِلنَّاسِ فَأَشَادَتْ بِيدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُخِانَ اللهِ فَقُلْتُ آيَةً فَأَشَارَتْ آئ نَعَ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّذِ فِي الْفَشْيُ فَعَلْتُ آصُتُ فَوْقَ رَأْشِي الْمَاءَ فَلَمَّ الْفَرَفَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِدَاللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِن ثَنَىٰ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْنُهُ فِىمَقَامِى هَذَا حَتَّى الْجَنَّسَةُ وَالثَّارُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ آتَنُكُمْ تُقْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ مِثْلَ آوْقَرِيبًا مِنْ فِثْنَةِ الدَّجْالِ لاأذري أَتَتَهُمُنا قَالَتَ أَسْمَاءُ يُؤَفِّي أَحَدُكُمُ ۚ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُكَ بَهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِينُ لاَاذْدِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبُنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِما تُحْتَدُ كَإِنَّا إِنْ كُنْتَ لَمُومِناً وَامَّا الْمُنافِقُ أَو الْمُرْتَابُ لِأَاذِرِي آيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْهَاءُ فَيَقُولُ الأأذرى سَمِنتُ النَّاسَ يَمُولُونَ شَيْأً فَقُلْتُهُ مَلِي سُبُ مَنْ أَحَتَ المُتَاقَةَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ حَزَّتُنَا دَبِهِمُ بْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ

توله کمکت أی أخرت نفسك و لكثيمين تمککت أن الكثيمين تمککت أي تأخرت ولسلم أي تأخرت ولسلم أي تشك واردت و لنيز أي قائقتم ورديت بشدم الزارت بشدم أن شدم )

توله تجلاني النشى أى علاني سرض قريب من الانجاء لطول تنب الوقوف قـوله حتى الجنة والمار فيـه الرفع والنصب والجرانظر النازح

فْاطِمَةَ عَنْ أَشْهَاءَ قَالَتْ لَقَدْ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِالسَّأَقَةِ فَىكُسُوف الشَّمْينِ مَارِبُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي الْمُسْجِدِ حَ**دُن**ناً بِاللَّهُ عِلْ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ يَخْبِي ثِنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْت عَبْدِالاَّ حَمْن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا أَنَّ يَهُو دِيَّةً لِجاءَتْ نَشَالُهُما فَقَالَتْ آغاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْفَتْرِ فَسَأَلَتْ عَالِيثَةُ رَسُولَ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْدِهِ وَسُلَّرَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُيُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يَذَا اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ زَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَذاتِهِ مَنْ كَبَا فَكَسَفَت الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُمِّى فَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَنَ ظَهْرُانَى الْحُجَرَثُمَّ قَامَ فَصَلَّ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاهَهُ فَقَامَ قِيَاماً طَوِ الأَثُمَّ زَكَمَ وُكُوعاً طَو بِلاَ ثُمَّ رَفَعَرَ فَقَاتَم قِياماً طَو بِلاَ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْاَقُولُ ثُمَّ زَكَمَ ذُكُوعاً طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَعَبَدَ سُعُوداً طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِياماً طَويِلاً وَحْوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّل ثُمَّ ذَكَمَ ذُكُوعاً طَويلاً وَحْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَقُل ثُمَّ أَمَامَ فِيهَاماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيّامِ الْاَقُل ثُمَّ زَكُمَ زُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّحُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ آَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لِلْمِ مِنْ لِلْأَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِوَت آحَدِ وَلا لِحَالِيهِ دَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغْرَةُ وَأَبُومُوسَى وَايْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ عُمَرَ دَضِي اللهُ عَنْهُمْ حَذَّمُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ عَنْ أَبِي مَسْمُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لاَ يُنكَّسِفُان لِمُوت اَحَدِ وَلا لِجَاتِهِ وَلَكِنَّهُمْ الْمَيْنَانَ مِنْ آيَاتُ اللَّهِ قَاذًا رَأَ يَثُونُهَا فَصَلُّوا حَدَّمْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِمْتَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَمَفَت الشَّمْسُ عَلِي عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاطَالَ الْقِراءَةَ ثُمَّ زَكَمَ

تولدرأ يموهما بالننية ولابي ذرّ رأ يموها بالانمراء أي كبيفة احدهما (شارح)

فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ دَفَعَ رَأْسَهُ فَاطَالَ الْقِرْاءَةَ وَهِى دُونَ قِرْاءَثِهِ فِي الْأُولَىٰ ثُمَّ زَكَمَ فَاطَالَ الرُّ كُوعَ دُونَ ذَكُوعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ دَفَمَ دَأْسَهُ فَسَعِدَ سَعِدْ تَهُنْ ثُمَّ الرَّكْمَة النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَمُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفُان لِمَوْت آحَدِ وَلاْ لِمَيَاتِهِ وَلَكِيَّهُمَا آيَثَان مِنْ آيَاتِ اللهِ يُريهما عِبادَهُ فَإِذَا رَأْيْتُمْ مَٰ إِنَّ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ مَا رَكِبُ إِلَّهُ كُرْ فِي الْكُسُوفِ رَوْاهُ انْ عَتَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُنا حَدَّثُمُنا نَحَمَّدُ بْنُ الْسَلاْءِ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْواْسَامَةَ عَنْ بُرَيْد بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَّدَةً عَنْ أَبِي مُولِي قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيُّ صَرًّا اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَرْعاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْسَحِيدَ فَصَلَّى بأَطْوَل قِيام وَدُكُوعِ وَسُحِوْدِ رَأْتِيُّهُ قَطُلَ يَفْمُلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لأ تَكُونُ لِوْت آحَدِ وَلاَجِيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيَأٌ لَمِينَ ذَلكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذَكُرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ مَا سِبُ مُوسَى وَعَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ رَعَنْهُما عَنِ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْتُ الْبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا زَايِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بَنُ عِلاقَةَ قِالَ سَمِيْتُ ٱلْمُمْرَةَ بِنَ شُفَّيةً يَشُولُ ٱنْكَسَفَت الشَّمْيُن يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ ٱنْكَسَفَتْ لَيُوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ آيَتْانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لْاَيَنْكَسِفَان لِمَوْت آحَدِ وَلَاجِلَاتِهِ فَاذَا رَأَيْتُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى يَشْلِي قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطِّبَةِ الْكُسُوفِ آمَّاتِهِدُ ﴿ وَقَالَ آ يُواْسَامَةَ حَدَّثَنَّا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتَنَى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْهَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا وَقَدْ تَحَلَّت الشَّمْسُ غَفَات فَيَدَاللَّهُ عِلْهُوَ آهَلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا الصَّلاة في كُسُوف الْقَمَ حَدَّثُنَا مَعْمُودُ وَقَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ثُنَّ إِيُونْسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱ مُكَسَفَت مَشَ عَلىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَصَلِّى رَكْمَيَّيْنَ حَ**رْسُ ا** أَبُو

فوله الساعة بالرفع والنسبانظر الشارح توله ماأى بالكسوف و الذريسة بها أى بالكسفة أوالا آيات (شارح) أاب الشاس أي اجتموا مْمَر قَالَ حَدَّمًا عَبْدُالْوارث قَالَ حَدَّمًا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنَ أَبِي بَكْرَةً قَالَ سَفَّت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَتِم يَجُرُّ رِداءً هُ حَقّ أَنْهَىٰ إِلَى الْمُسْعِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُمَّيَّن فَالْحَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ التَّمْسَ وَالْقَمْرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفُانِ لِوَتِ آحَدٍ وَإِذَا كَأَن ذَالَةَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ ۖ وَذَاكَ اَنَّ ابْنَا لِلنِّي صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ لَمْ بِبُ الرَّكْمَةُ الْأُولِي فِي الْكُسُوف أَطْوَلُ حَدَّثُنَا عَمُودُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُواَ عَدَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنْ يُمْنِي عَنْ تَحْمَرُةً عَنْ عَالِيشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَيُكُسُوفِ الشَّمْسِ أَذْبَعَ رَكَمْات فِ سَحِبْدَتَيْنِ الْإَوَّلُ وَالْإَوَّلُ اَطْوَلُ مَلْ مِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ حَدَّثُنَا مُحَدُّنِنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أُخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرَ سَمِمَ ابْنَ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمِنَةَ رَفِي اللهُ عَنْها جَهَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي صَلاَّةِ الْخُسُوفِ بِقِراهَتِهِ فَاذَا فَرَغَ مِنْ قِراءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَم وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُمَةِ قَالَ سَمِمَ اللَّهُ إِنْ حَمِدَهُ رَبُّنا وَلَكَ الْخَدُثُمُّ يُعاودُ القِراةَةَ فىصَلاْةِ الْكُسُوفِ اَدْبَعَ زَكَفِات فِىزَكْمَةَ يْنِ وَاَدْبَعَ سَحِبَدَاتِ ۞ وَقَالَ الْاَوْزَائِيُ وَغَيْرُهُ سَمِمْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْعَاتُشَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسِ حَسَفَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثُ مُنَّادِياً الصَّلاَةَ لِجامِعَةً فَقَدَّمَ فَصَلَّى أَذَبَمَ ذَكُمات في رَكُمَّيْنِ وَأَدْبَمَ سَعَبَدات ﴿ قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْن ابْنُ ثَمِر سَمِمَ ابْنَ شِسهابِ مِثْلُهُ ﴿ قَالَ الرُّهُمِ مِنْ قَتُلْتُ مَاصَعَ آخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيرِ مَاصَلْي إلاَّ زَكْسَيْن مِثْلَ الصَّبْحِ إذْ صَلَّى بِالْكَدِينَةِ قَالَ أَجَل إِنَّهُ أَخْطَأُ السُّنَّةَ ۞ تَابِّمَهُ مُعْنَانُ بْنُ حُسَنَيْنِ وَسُنَّيْانُ بْنُ كَبْيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الجّهرِ ﴿ بِنْهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِيمِ ﴿ آبُوابُ سُمُؤُودِ الْفُرْآنِ وَسُتَّيْهَا ﴾ حَدْمُنَا مُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنا شُمعَبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَعِمْتُ

قوله العالمة جاسة الماسة الماسلاة الماسلاة الماسلاة ووي برقه ماسة و خدر وفي رواية الماسلاة بالماسلاة بالماسلاة بالماسلاة الموجدة مع المراسلاة الموجدة مع المراسلاة الموجدة مع المراسلاة ا

لْاَ مَنْ وَدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِهَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْنِ فَسَعَدَ فِهَا وَسَعَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْحِ أَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصِّي أَوْ تُزابٍ وَرَفَعَهُ إلى جَبْيَتِهِ وَقَالَ يَكْفِنِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَشِدَ ذَلِكَ قُيلَ كَأْفِراً لَلْ سِبُ سَخِدَةٍ تَنْزِيلُ السَّعِندَةِ صَدَّمُنَا مُحَدِّنِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَفَيانُ عَنْسَعُدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَيْمَرَّأُ فِي الْجُمُنَةِ فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ الْم تَنْزِيلُ السَّحْبُدَةَ وَهَلَ الْنِي الإنسانِ سُخِيدة ص حَدُن الله سُلْمَانُ بْنُ حَرْب وَأَبُو الشَّمَان قَالاَ حَدَّنا الله عَدَّنا الله عَدَّنا الله عَدَّنا المَمْادُ عَنْ اَ يُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَرْ إِنْ الشُّحِبُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَبُدُ فيهَا ف**لوسبَ** سَعِندَة النَّحْم اللَّهُ إِنْ عَبْاس دَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمنا حَفْصُ بْنُ ثُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرأً سُورَةَ النَّهْمِ فَسَحِبَدَ بِهَا فَأَ بَقِيَ آحَدُ مِنَ الْقُوْمِ إِلاَّ سَجِدَ فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقُوْمَ كَفّاً مِنْ حَصّى أَوْتُرابِ فَرَفَمَهُ إِلَى وَجِهِ وَقَالَ يَكُفُّنِّي هَٰذَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُيْلَ كَافِراً مَا سِيْكِ شَحِبُوهِ الْمُسْلِنَ مَمَ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسُ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ مُمَّرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْخِيدُ عَلَى غَيْرِ وُسُوءِ حَدُن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَشِدُ الْوارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَ يُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ سِّحِدَ بِالنَّحْدِم وَسَّحِبَدَ مَمَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِلْقُ وَالْإِنْسُ ﴿ وَرَواهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ إَيُّونَ مَا يُسِبُ مَنْ قَرَأُ الشَّعِيْدَةَ وَلَمْ يَسْعِبُدُ حِزْمُنَا سُلْمَانَ بْنُ دَاوُدَ ابُوالرَّبِيمِ قَالَ حَدَّثًا أَشْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرَقَالَ أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ خُصَيْفَة عَنابْ قُسَيْطِ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَاد أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِت وَفِي اللَّهُ عَنْهُ فَزَعَم اَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحْنِمِ فَلَمْ يَسْحُبُدْ فيها ح**نْدُنُ ا** آدَمُ بْنُ

قوله غيرشيخ هوامية ابن خلف قاله الشارح وله تنزيل السجدة بالجر على الاستاقة والمثانية على المتحدة بضما اللام على المتحدة بضما اللام على المتحدة والمجددة المسب عطف بيان (شارح) بيان (شارح)

قوله ناتك امامنا أي متبوعنا لتملق السعدة سامن جهتك (شارح) قوله ولم يجلس لها أي ماقصد استماع البعود فهل علب سحو دفقال لوقسد لاحل سماعهاو قصد دلك لما كان علىه شيء فكف اذاسمع ذلك أتفاقا فهذامن توله ارأيت الح وأماقول سدنا سأان مالهذا غدوناأي لمنقصده حتى أسجد فيقتضى الوجوب على القاصد السماع دون منسمع أتفاقا وكذلك قول سدناعمان رضى الله تسالى عنهما اه والقاص" الذي هو يقص "الناس الاخبار والمواعظ ليسمقصونه تلاوة التوآن

أَبِي إِيْاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن فُسَيْطٍ عَنْ عُطَاءِ بْن يَسَار عَنْ ذَيْدِ بْن ثَابِت قَالَ قَرَأْتُ عَلِيَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَخِم سَخدَة اذَا السَّاءُ انْشَقَتْ حَدْثُ مُسَارُ وَمُعَادُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالاً أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِيسَلَمَةً قَالَ وَأَيْتُ أَبَا هُمَ يُوَةً لِسُسِجُود الْقَادَى وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود لِتَمَيرِ بْنِ حَذْكَمَ وَهُوَ غُلامٌ فَقَرَأَ عَلَيْدِ قَالَ حَدَّثَني نَافِعُ عَن إِبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّودَةَ فِهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ آحَدُنَا مَوْضِمَ أذرخام الثايس إذا قرأ الإمائم السَّعندة حدثنا يشرُننُ آ دَمَ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْن مُمَرّ قَالَ كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْسَّخِدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْخِبُدُ وَنَسْحِبُدُ مَمَهُ فَتَزْدَجِمُ عَثْي مَا يَجِدُ آحَدُنَا لِلَهِيِّيهِ مَوْضِما يَسْعَبُدُ عَلَيْهِ مَا سِبُ مَنْ دَأَى أنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ الشُّحُودَ وَقَلَ لِيمْرَانَ بْن حُصَيْنِ الرَّجُلُ بَسْمَمُ السَّحِندَةَ وَلَمْ يَخِلْدُ لِهَا قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْقَمَدَلْهَا كُأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْأَنُ مَا لِمَذَا غَدَوْنًا وَقَالَ عُثَاثُ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّحِيْدَةُ عَلِيْ مَن ٱسْتَكَمَّهَا وَقَالَ الرُّ هُرِيُّ لِأَيْسَعِبُهُ إِلاَ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً فَإِذَا سَعِبُدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبِل الْقِيْلَةَ فَا إِنْ كُنْتَ رَاكِياً فَلاَعَلَيْكَ حَيْثُ كَاٰنَ وَجْهُكَ وَكَاٰنَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لأَيْسَجُدُ لِيُحْجُود الْقَاصِ حَ**رُسًا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ إِنْ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُفَّانَ بْن عَبْدِالَّ عْمَٰنِ الشَّيْمِ عَنْ رَسِعَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهُ بْنِ الْمُهْتَدِيرِ الشَّيْمِيِّ قَالَ آبُو بَكْرِ وَكَأْنَ

رَبِعَةُ مِنْ خِيَادِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأً يَوْمَ الْجُمَّةِ عَلَى الْمِنْهِ بِسُورَةِ الْخَلْ حَتَّى إِذَا لِمَا السَّحِدَةُ نَزَلَ فَسَحِدَ وَسَعِدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَأَنَتِ الْجُغُمُّ الْقَالِلَّةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّحِيدَةَ قَالَ فِإ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَكُنُّ بِالشُّحِوْدِ فَنَنْ سَحِدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَشْحِبُدْ فَلاْ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسَحِبْدُ مُمَنّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ وَزَادَ أَافِهُ عَن أَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَفْرضِ الشُّعُودَ الْأَاذُ نَشَاءَ مَا يُسِبُ مَنْ قَرَأُ السَّعِندَةَ فِي الصَّلاةِ فَسَعِدَ بِهَا حَدَّمُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي قِالَ حَدَّثَنِي بَكُرٌ عَنْ أَبِي دَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَمَ أَنِي هُرَيْرَةَ الْمُمَّةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاهُ انشَقَتْ فَسَحِيدَ فَقُلْتُ مَاهِذِهِ قَالَ تَحَدِّثُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَامِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَذَالُ أَسْحِبُهُ فيها عَثَّى ٱلْقَاهُ ب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِمًا لِلسَّحْبُود مِنَ الرِّمَامِ حَدَّمَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي عَنْ غَبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فَيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى ما يَجِدُ آحَدُنَّا مَكَانًا لِوَمِنِيمِ جَبْهَتِهِ

قولهالا أن نشاء اي فلانسحرالآ أن نشاء أوهو عنزلةالدلماعلى عدم الافتراض بانه مافرض الآأن قال وقتالمشيئةولافرض كذلك فلا أةتراص (سندي)

﴿ بِسْمِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ أَبْوَابُ التَّقْصِيرِ ﴾ للرِّبُ مَاجْاة فِي التَّقْصِيرِ وَكُمْ نُقِيْمُ حَتَّى يَقْضُرَ ۚ حَدُّونَ مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُوعَوْانَةً عَنْ عَاصِم وَحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَعَةَ عَضَرَ يَعْضُرُ فَخَنْ إِذَا سَلْقَرْنَا يَشْمَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَّمَتُنَا حَدُّرُنُ اَبُومَعَمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَأَ يَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ مِنَ الْمَدينَةِ إلىٰ مَكَّةُ فَكَانَ يُصَلِّى زَكْمَتَإِن زَكْمَتَيْن حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينَةِ قُلْتُ ٱقَتُمْ بَكُمَّةً شُيْأً قَالَ أَقَنَا بِهَا عَشْرًا لَم بُ الصَّلاةِ عِنْي صَرَّتُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا يَعْنى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّي

قوله ابواب التقصير يمني قصر الصلاة قوله فنحو إذاسافرنا تسمة عشر أي إذا أقنافى باسة مسافرين غير آخذين لهاو طنآ وصدر الحديث تدل على هذا المعنى وقوله ركمتان كنتان أي فما سوى المفرب وترك الاستثناء المهوره قولهاب السلاة عنى اختار الشارح تذكير منى وصرفه سأويل الموضع قال فكتب بالالف وأما إذا قصد النقعة فؤنث ولامتصرف ويكتب بالباء

قدوله آمن أفصل تفضيل من الامن وما مصدرية قال السندي عكن اعتباره سفة لحين أي صلى ناحيناً هو آمن الأكوان اه وفيه دلبل على القصر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى زَكُسَّيْنِ وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثَّانٌ صَدْراً مِنْ إلبارَتِهِ مُمَّ أَمَّةًا حِدْنُ أَبُو الْوَلِدِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَهُ قَالَ آشَانًا أَبُو إِسْعَقَ قَالَ سَمِنتُ خَارَثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ صَلَّى بِنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ عِنَى دَكْمَتَيْنِ عَدْمُنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَيْنَ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ يَرِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَّا عُثْمَاٰنُ بْنُ عَثَّانَ رَضِىَ اللهُ عَثْهُ بِمِنَّى أَرْبُعَ رَكَمَاتِ فَقَيلَ ذَٰلِكَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِىاللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْحَهمَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكْمَتَيْن وَصَلَّيْتُ عَنْهُ بِعِنَّى وَكُمَّيْنِ فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَوْبَهِمَ كَانَ وَكُمَّانِ مُتَمَّبَّنَّانِ مَلْمِ كَمْ ۚ آَقَامَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَجَتِّيهِ حَ**دُننَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ قَالَ

حَدَّتُنْا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثُنَّا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ الْآرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَتَّاسِ رَضِيَ اللهُ أُ

البراء مشديدالراء وكان يبرى النبل او القصدةاله الشارح

عَهُما قالَ قَدِمَ الذَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ لِصَّبِحِ رَاسِةٍ يُلَبُّونَ بِالْحِيَّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُجْمَلُوهَا تُحْرُةً اِلْأَمَنْ مَنَّهُ الْمَدْئُ ۞ تَابَّمَهُ عَطَّاءُ عَنْ جَابِر ب في كم يَعْضُرُ الصَّلاةَ وَسَمَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرا وَكَانَ إِنْ عُمَّرَ وَإِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُران وَيُقْطِران فَ أَذَبَتَهُ بُرُد وَهُي سِيَّةَ عَشَرَ فَن سَخاً حَدْرُنُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَفَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثُ مُعْ عُبِيدُ اللَّهِ عَنْ أَفِع عَنِ إِنْ حِمْرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشْافِي الْمَرَّاةُ ثَلاَمَةَ اَيُّامِ الأَمَعَ ذِي تَحْرَمِ حَدُّنًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمًا يَعْنِي عَنْ عُيَيْدِاللَّهِ عَنْ أَفِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ تَعْلُمُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَسْافِرِ الْمَرَّأَةُ ثَلاثًا اللَّمَعَ فَيَحْرَمِ ۞ تَابَّعَهُ أَخَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبادِّكِ عَنْ عُنيْدِ اللهِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُمُنا آدَمُ فال

نَةَ ثَنَا إِنْ أَبِي ذَمُّت فَالَ حَدَّثَا سَعِيدُ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ

قـوله في كم يقصر الصلاة بهذا الضبط وفيرواية بضمالمثناة الفوقية وقتم القاف و السادالشددة وفي رواية بضم الفوقية وسكون القاف وقتع الصاذ مخففة سنبا المفعول فيهما والصلاة ائب فاعل فيعماأ يضا . ذكره الشارح

عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَيْحِلُّ لِامْرَأَتْمِ ثُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ أَنْ تُسَافِرَ مَسيرَةً يَوْم وَلَيْنَاةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً ۞ تَابَعَهُ يَحْتِي بْنُ أَبِيكَشِير وَسُهُ يَلُ وَمَا اللَّهُ عَنِ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مِسْبُ أَ يَفْضُر إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوبَ كُلَّا رَجَم قَلَ لَهُ هَذِهِ الكُوفَةُ قَالَ لأَعَتَّى نَدْخُلُها حَدَّيْنَ أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفَيْانُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِدِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْسَرَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ اَدْبَهَا وَبِذِي الْحَلَيْفَةِ وَكُفَّيْن حَدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَا سُفْيانُ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرضَتْ رَكْمَنَانِ فَأُوِّرَتْ صَلاَّةُ السَّفَر وَأَيَّمَتْ صَلاَّةُ الْمَضَرِ قَالَ الزُّهْمِيئُ فَقُلْتُ لِمُرْوَةَ مَابَالُ هَائِشَةَ ثِيَّمُ قَالَ تَأْوَلَتْ مَاتَأُوَّلَ عُمَّانُ مُارِبُ يُصَلِّى المَفْرِيَ ثَلاثاً فِى السَّفَر حَدُمُنَ ابُو الْيَأْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ٱعْجَلُهُ السَّيْرُ فِي السَّفَر يُؤْخِرُ الْمُفْرِبَ حَتَّى يَغِمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ قَالَ سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْمَلُهُ إِذَا آعَجَلَهُ السَّيْرُ ﴿ وَزَادَ الَّذِيثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ سَالِمُ كَانَ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُفْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِالْمُزْدَ لِغَةِ قَالَ سَالِهُ وَاخَّرَ ابْنُ نُحْمَرَ الْمُفْرِبَ وَكَانَ ٱسْتُصْرِخَ عَلِيّ آمْرَأَتِهِ صَفِيَّةً بنت أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاةَ فَقَالَ سِرْ ا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سارَميلَيْن أَوْثَلاثَةً ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّم ثُمَّ قالَ هَكَذَا ﴿ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا ٱعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُاللهِ رَأْيْتُ النَّبَّ صَوَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْجَلَهُ السَّيْرُ أُوْخِرُ ٱلْمَدْبِ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلًّا يُلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِشَاءَ فَيُصَلَّمُهُا زَكُمَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلايُسْتِحُ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَقَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْدَلِ مُ السِّبُ صَلاَّةِ التَّكَاوُّعِ عَلَى الدَّوْاتِ وَحَيْثُما تَوَجَّهَتْ

قولة ليس معها حرمة أى رجل ذو حومة منها بنسب أو غير نسب (شارح)

قسوله أوّل بالرفع ويجوز التصب انظر الشرح وقولمتأوّلت ماتأول عثمان أى من چواز القصروالانمام

قوله استصرخ من الصراخ و هـو الاستنائةبصوتعالي أى اخبر بموتها

قوله ولا يسبح أى لايتطوع بالصلاة (شارح) فأيّجهة توجهه

حدْثُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْآعِلِ قَالَ حَدَّثُنَّا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْري عَنْ عَبْسِدِ اللهِ بْنَ عَامِر عَنْ أَبِهِ قَالَ وَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلى ذَاحِلَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ۚ **حَدُّنَا** ٱبُونُمَيْمَ قَالَ حَدَّثَا شَيْبِانُ عَنْ يَضَى عَنْ ۗ قوله حيث توجهت مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ أَنَّ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبِرَهُ أَنَّ اللَّيَّ صَلَّى الله عَلْينهِ وَسَلَّمَ اللهِ المسلمة أي كَانَ يُصَلِّى النَّطَوْعُ وَهُو وَاكِتُ فَيَغِيرُ الْقِبْلَةِ حَدَّنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ خَادِ | الداية المها قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ تَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمٰا يُصَلَّى عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ وَيُورِّرُ عَلَيْهَا وَيُغْبِرُ ۚ أَنَّ النَّيَّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَفْعَلُهُ مَا سِبُ الْاعِلْءِ عَلَى النَّابَةِ حَذَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أيصلّ فِي السَّقَرَ عَلَىٰ وَاحِلَتِهِ آيُمُا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَّكَرَ عَبْدُاللَّهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يَفْتُلُهُ لِلْ سِبُ يَنْوَلُ الْإِنْكُتُوبَةِ حَدُّمُنَا يَغْنَى بْنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عَمَّيْل عَن إن شيهاب عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عاصِ بْن رَبِيعَة أَنَّ عاصِر اثِنَ رَبِيعَةَ أَحْبَرَهُ فَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْأَاحِلَةِ يُسَبِّحُ ۗ وَفَلْهُ سِج قَدْعَرَفُ يُويُّ بِرَأْمِيهِ قِبَلِ أَيِّ وَجْهِ تَوجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَصْمَهُ السَّمِيمِ هَنا ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ ٱلْمُكْنُونَةِ ۞ وَقَالَ الَّذِنُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِآكِ قَالَ قَالَ سَالِمُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَىٰ ذَا نَبْهِ مِنَ الَّذِيلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ مَا يُبالِى حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ ثُمَرَ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الزّاجِلَةِ قِبَلَ اَىّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهِ اغَيْرَ اَنَّهُ لا يُصَلِّى عَلَيْهَا ٱلْكُنُّوبَةَ **طَرُننا** مُعَاذُبْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَاتُم عَنْ يَحْنِي عَنْ تَحْمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ بْن قَوْ بَانَ قَالَ حَدَّثْنِي جَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى دَاجِلَتِهِ نَحْوَ الْمُشْرِقِ فَإِذَا آذَادَ أَنْ يُصَلِّي ٱلْكُنُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ مَلِّهِ سِكُمْ صَلَاقِ التَّطَوُّع عَلَى الْجِارِ حَدُنُ أَهَدُ بْنُ سَسِيدِ قَالَ حَدَّثًا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثًا عَلَّمُ عَدَّثًا

نَّشُ بْنُ سيرِينَ قَالَ اَسْتَقْبَلْنَا اَنْسَا حينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامْ فَلَفِينَاهُ بِمَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيَّتُهُ يُصَلَّى عَلَىٰ جِمَارٍ وَوَجْهُــهُ مِنْ ذَا الْمَالِيبِ يَعْنَى عَنْ يَسَارِ الْقِبْـلَةِ فَقُلْتُ رَأَيّتُك نْصَلَىٰ لِفَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْ لَأَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَلَهُ لَمْ اَفْعَلُهُ وَرَوْاهُ ابْنُ طَعْمَانَ عَنْ جَتَابِعِ عَنْ أَنْسِ بْنِسِيرِ بِنَ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ مَنْ لَمَ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَر دُبُرَ الصَّلاةِ حَدُّيْنَا يَحْتَى بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ وَهِب قَالَ حَدَّثِي عُمَرُ بْنُ نُحَمَّدِ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِم حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ صَحِبْتُ النِّيَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ أَرَهُ يُسَيِّحُ فِي السَّفَر وَقَالَ اللهُ حَلَّ ذَكْرُهُ لَقَدْ كَأَنَ لَكُمْ ۖ فَى رَسُولَ اللَّهِ أِسْوَةً حَدُّسُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنا يَعْنى عَنْ عِسَى بن حَفْصِ بن عامِم قَالَ حَدَّثَى أَنِي أَنَّهُ سَمِمَ ابْنَ مُمَرَّ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكانَ لاً يَزْيِدُ فِي السَّفَرَ عَلَىٰ زَكْعَتَيْنِ وَآبَا بَكْرِ وَمُمَرَ وَعُثْمَاٰنَ كَذْلِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُم نْ تَطَوَّءَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلاَّةِ وَقَيْلُهَا وَزَكُمَ النَّيُّ صَيَّ اللَّهُ لَّهُ وَكُنَّى الْفَجْرِ فِي السَّفَر **حَدُّمْنِ خَفْصُ** بْنُ ثُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ | عَنْ عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلِيٰ قَالَ مَا ٱنْبَأَنَا ٱحَدُ ٱنَّهُ وَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عِينُ أَمِّ هَا نِيْ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَوْمَ فَخِو مَكَّةً اَغْتَسَلَ فَيَيْشِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ زَكَمَاتَ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَّةً ٱخَفَّ مِنْهَا غَيْرَا أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّ كُوعَ وَالسَّجُودَ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ خَدَّ ثَنَّى يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِمِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ السُّبْحَةَ بِالَّذِيلُ فِي السَّفَرَ عَا إَظَاهِرُ دَاحِلْتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ حَدَّثُنَّ أَبُو الْمَانُ قَالَ أَخْبَرُنَّا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْمِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَأَنَ وَجْهُهُ يُومِيُّ برَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْتَلُهُ لَمْ مِبْ الْجَمْعِ فِى السَّفَرِ بَيْنَ الْمَفْرِب

والمشاء

قولدضلى السبمة أى النافلة ( شارح )

وَالْعِشَاءِ حَمْدُتُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ سَمِفْتُ الرُّهُ سَالِم عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَنْنَ الْمُفْرِبِ وَالْمِشَاءِ إِذَا لَّهُ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ بِنُ طَعْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَ بْن أَبِي كَثر عَنْ عِكْرَ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنَّهُما قَالَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَنْه وَسَلَّا يَجْمَعُ بَنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ إِذَا كَأَنْ عَلِي ظَهْرِ سَيْرُ وَيَجْمَعُ بَنْ الْمُوبِ وَالْمِشاءِ ١ وَعَنْ حُسَيْنَ عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي كَشُو عَنْ حَفْصٍ بْنِ غُيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَنَ صَلاَّةِ الْمُغْرِب الْمُذِب وَالْمِشَاءِ حِدْمُنَا أَنُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهِي قَالَ أَخْبَرَ في سَالِمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذَا أَعْكَهُ السَّيْنُ فِي السَّفَرِ يُؤَجِّرُ صَلاَةً الْمُفْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْتِهَا وَبَنَ الْمِشاءِ قَالَ يِرٌ ثُمُمَّ قَلَّا يَلْبَثُ حَتَّى يُقمَر الْمِشَاءَ فَيُصَلِّهَا زَكْتَيْنِ ثُمَّ نُسَلِّرُ وَلاَيُسَيْحُ بَيْنَهَا برَكْمَةِ وَلاَ بَعْدَ الْمِشَاءِ بسَجْدَةً حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْف الَّذِل حَرْشًا قَالَ حَدَّثَنَا عِنْسِهُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْثُ قَالَ حَدَّثَنَا يَكِني قَالَهِ حَدَّثَني حَفْضُ اثِنُ تُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ لَنَّ انْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَجْمَعُ مَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاّ ئَيْنِ فِىالسَّفَرِ يَعْنَى الْمُفْرَبَ وَالْمِشَاءَ يُؤَيِّنُ الظَّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ٱدْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَوْيِعَ الشَّمْسُ فِيهِ إِنْ عَبْاسِ عَنِ النِّي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدْنُ عَسْأَنُ الْوَاسِطِ مُ فَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَّا. ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ غُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيلها بِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْتَحَلَّ قَبْلَ أَنْ تَرْبِعَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْمَصْر

قوله بركنة من اطلاق الجزء على الكلّ اهـ وكذا قوله بستجدة

قوله قبــل أن تزيغ الشمس أى تميــل وذلك اذا فاء اللئ (شارح)

ثُمَّ يَجْهَمُ بِيُنِّهُمْ أَوْ افَا ذَاعَتْ صَلَّى النَّطْهَرَثُمَّ ذَكِبَ مَلِ سِبُ إِذَا أَدْتَحَا بَعْدَ مَا لَا أَمَّتِ الشَّمَسُ صَلَّى النَّلُهُمُ مُمَّ وَكِلَ حَدُمُنا تُعَيِّبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ بَنُ فَطَالَةَ مَنْ عُقَيْلِ مَن بْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ادْ يَحَلَ قَبْلَ آنْ تَرْيِغَ الشَّمْسُ آخَّرَ النَّطَهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ تَوْلَ فَهُمَمُ أَيْنَهُمُنَا فَإِنْ ذَاغَت الشَّمْشُ قَسْلَ أَنْ يَوْتَحِلَ صَلَّى الظُّهُرَ مُمَّ ذَكِبَ ب صلاة القاعد حدَّث تُتنبة بن سميد عن مالك عن هشام بن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَى يَنْتُ ۗ وَهُوَ شَاكَ فَصَلَّى جَالِساً وَصَلَّى وَرَاهَهُ قَوْمٌ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهُمْ أن أَخِلِسُوا فَكَاَّ انْصَرَفَ قُالَ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمْامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذًا زَكَمَ فَاذَ كَمُوا وَإِذًا رَفَمَ فَارْفَمُوا صَرَّمُنَا ابُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيَيْتَ عَن الرُّهْرِي عَنْ أَنْس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ خُدِسَ أَوْ فُحُوسَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَخَضَرَتِ الصَّلاّةُ فَصَلَّى قَاعِداً فَصَلَّيْنَا فَعُوداً وَقَالَ إِنَّا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمَّ بِهِ فَإِذًا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ إِذًا زَكَمَ فَاذَكَمُوا وَ إِذًا رَفَمَ فَازْفَمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدُّ صَدَّمُنَا إِسْحُقُ ابْنُ مَنْصُور قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَ فَاحْسَيْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْسَهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَأَخْبَرَا الْمُحْقُ قَالَ أَخْبَرَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَينُ عَن ابْن بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَكَانَ مَيْسُوراً قَالَ سَــأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّةِ الرَّجُلِ قَاعِداً فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو َ أَفْضَلُ وَمَن صَلَّىٰ قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاتِم وَمَنْ صَلَّىٰ فَاتَّهَا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ مَلِ سيُس صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالْهِمَاءِ حِدْثُ أَبُومَهُمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَيِّنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ أَنَّ عِمْرَ الذَيْنَ حُصَيْنَ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُوراً

قوله وهو شاك أي موجع يشكو من مزاجه انحراناكن الاعتدال (شارح) قولهأن احلسواوهذا منسو تربصالا دولي ألله عليدو سافى مريض موتمحالسآ والناس خلقه قياماً قالدالشاري و قول فيندش أي القشر حلاماو فحية شك من الراوي والمعنى واحدقاله هو ايضآ و المبسور من به الباسور وقولهومن صلى أنمآ يسنى مضطعيعاً على هيئة النائم

وتع في رواية غير والوقت والاصلى بد توله أبرى ذلا والوقت أجرا لقاعد تل أبر مضطيعاً اهم منطيعاً الم النبط و بصيغة الم النبط و بصيغة الم الناط من النفيل الكابذ اهمن الصول الكابذ الم من النفيل الكابذ المن الكابذ المناط الكابذ الكابذ المناط الكابذ الكابذ المناط الكابذ الك

وَقَالَ أَبُومَهُمُ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ عَنْ صَلاةٍ الرَّجُل وَهُوَ قَاعِدُ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلِّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاتِيمِ وَمَنْ صَلَّى نَاعًا فَلَهُ نِصْفُ آخِرِ الْقَاعِدِ لَلْمِسْتِ إِذَا لَمْ يُعُلِقَ قَاعِداً صَلَّ عَلِي جَنْبِ وَقَالَ عَطَاتُ إِنْ لَمْ يُقْدِرْ أَنْ يَضَوَّلَ إِلَى الْقِيلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَأَنَ وَجْهُهُ حَدَّمُنَا عَبْدَانْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَى الْمُسَيْنُ أَلْكُيْتُ عَنِ إِنْ بُرَيْدَةً عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلاةِ فَقَالَ صَلَّ قَائِماً فَإِنْ أَنْسَطِمْ فَفَاعِدا فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب مَلِمْ سِبُ إِذَا صَلَّى قَاعِداً ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خَفَّةً كُمَّ مَا تَقَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاهَ الْمَرْ يَضُ صَلَّى زَكْمَتَيْنِ قَائِمًا وَزَكْمَتَيْنِ قَاعِداً حَدُّمُنا عَبْدُ اللهِ انْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَايْشَةَ وَضِيَاللهُ عَنْهَا أَتِمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَ لَبَرَنْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلاةَ الَّذِيلَ قَاعِداً قَتُطُ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِداً حَتَّى إِذَا أَرْادَ أَنْ يَرَّكُمَ قَامَ فَقَرَأَ نَحُواً مِنْ ثَلاثِينَ آيَةً أَزَازَتِمِينَ آيَةً ثُمَّ زَكَمَ ح**َدُّنُنُ** عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ وَأَ بِهِ النَّصْرِ مَوْ لَى نُمَرَ بْنِ نُجَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ عْنِ عَنْ عَائِشَةً أَيِّم الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ يُصَلِّي جَالِساً فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقَ مِنْ قِرَاهَ يَهِ نَحُوْ مِنْ ثَلاَ ثِنَ أَوْ أَذْبَهِ بِنَ آيَةٌ قَامَ فَقَرَأُهَا وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ يَزَكُمُ ثُمَّ سَحِدَ يَقْمُلُ فِالرَّكُمَةِ الثانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَاذِا قَضَى صَلاْنَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْطَى تَحَدَّثَ مَنِي وَ إِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَصْطَحِمَ بِسْمِ اللهِ الرُّهْنِ الرَّحِيمِ للمِسْبُ النَّهَجُّدِ بِالَّدِلِ وَقَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَمِنَ اللَّيل

فَتَحَجَّدٌ بِهِ بِافِلَةٌ لَكَ صَ*رُّمُتًا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّمُنَا مُثْ يَٰلُونُ ابْنُ أَيْ مُسْلِمٍ عَنْطاؤي سَجِمَ ابْنَ عَنْلِسِ رَضِى اللهُ تَخَفُّما قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَ ` أَ اذَا قَاهَ ۚ إَ اللَّيلِ يَتَعَسَّدُهُ قَالَ اللَّهِ مَّ لَكَ الْحَدُّدُ ٱنْتَ قَيْمِ السَّمْوات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِهِنَّ وَلَكَ الْخَلَدُ لَكَ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْازَضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْخَذُ نُورُ السَّمُوات وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْحَدُاتْتَ مَلِكُ السَّمُواتِ وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْخَدُ آتْتَ الْمَا أُن وَوَعَا لَكَ الْمَانُ وَ لِمَا أُولَكُ حُتُّ وَقُو لُكَ عَتُّ وَالْمَلَةُ حَتُّ وَالنَّا ﴿ حَتُّ وَالنَّا يَوْنَ حَقُّ وَنُحَكَّدُ صَوَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لِكَ ٱسْكَتْ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ الَيْكَ أَ نَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَ الَّيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِهِ : لِي ما قَدَّمْتُ وَمَالَخَ: ثُ وَمَالَسُهَ وَتُ وَمَا اَعَلَنتُ آمَٰتَ الْمُقَدِّمُ وَامْتَ الْمُؤَخِّرُ لَأَ إِلٰهَ إِلاَّ آمْتَ اَوْ لْأَالَهُ غَنَّاكُ ۞ قَالَ سُفْنَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمَ آفُواُمَيَّةً وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّهُ إِلاَّ باللهٰ قالَ سُمْنَانُ قالَ سُلَمْانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم سَمِمَهُ مِنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَوَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرب فَضْل قِيامِ اللَّيْل صَرْبُنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُحُمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا هِشَامُ قَالَ أَخْبِرَ لَا مَعْمَوُ ﴿ وَحَدَّثَنِي تَحْمُو وَقَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الَّ زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّحْرِي عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فَ حَياْ مِ النِّي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيًا قَصَّهَا عَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَسَّيْتُ أَنْ أَذَى زُوَّيا فَأَقْصَهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّم وَكُنْتُ غُلامًا شَا بًّا وَكُنْتُ ٱنَّامُ فِي ٱلْمُنْجِدِ عَلىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَرَأَ يْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَابِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةُ كَطِّيّ الْبَدُّو اِذَا لَمَا قَرْنَانُ وَ إِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْعَرَ قُنْهُمْ فَيَعَلَتُ ٱقُولُ ٱعُوذُ بِاللّهِ مِنَ النَّادِ قَالَ فَلَقِينًا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعَ فَقِصَصْتُهَا عَلِي حَفْمَةً فَقَصَّهُا حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِمْ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلُ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنْأُمُ مِنَ اللَّيْلُ إِلاَّ قَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا عَلَيْكِ عَلَولِ السَّحِبُود في قِيامِ اللَّيْلِ حَدَّثُ المُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَ الشُّعَيْثُ عَنِ الرُّهُم يَ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ

قوله نور السموات والارض في رواية انت نور السموات والارض بزيادةانت المقدرة في الرواية الاولى و في رواية زيادة و من فيهن"

قولەمطوية أى مېنية الجوانبوقولەقر ئان أى جانبان وقوله لم ترع أى لم تخف والمنى لاخوف عليك (شارح)

قَدْرَ مَا يَشَرَأُ أَحَدُكُمُ خُمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُمُ رَكْمَيْنِ قَبْلَ صَلاة الْفَهْرِ ثُمَّ يَصْطَعِمُ عَلَىٰ شِقِهِ الْأَيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنْادِي لِلصَّلَاةِ مَلِ سُبُ تَرْك حَرُّنُ ابُونَهُمُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِفْتُ جُنْدَاً تَمُولُ اشْتُكَ النَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَلَا يَهُمْ لَيْلَةً أَوْلَيْلَتَيْنَ حَلَيْنَا مُعَمَّذُيْنُ وكونالنون وقتم كَثير قَالَ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنَ قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ الدال وضمها وقوله عَنْهُ قَالَ آحْتَبَسَ جِبْرِ يِلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَالَت اشتكي أي مرض (شارح) أَمْرَأَهُ مِنْ قُرَيْشِ أَنَهَا ۚ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالصَّلَّى وَالَّيْلِ إِذَا سَعْي مَاوَدَّعَكَ قوله على النيّ وفي تَحْرِيضِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ صَلاتِهِ الَّذِلِ رواية عزالني وقوله فقالت امرأة هي ام وَالنَّوْافِلِ مِنْ غَيْرِ الْجَابِ وَطَرَقَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا جمل مأت حوب السَّلامُ كَيْسَلَةَ الصَّلامِ حَدُن مُعَاتِل قال حَدَّث اعْبِدُاللهِ قال أَخْبَرُنا مَمْرَ عَن اخت ابی سیفیان امرأة الىلهب جالة الرُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَرْثِ عَنْ أَمِّ سَكَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحطب قالدالشارح وَسَرٌّ اسْتَيْقَظَ لَيْنَاةً قَمَّالَ سُيْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْنَةَ مِنَ الْفِسَنَةِ مَاذَا أُنْزَلَ مِنَ قسوله و طرق من الْمَزَائِن مَنْ يُوقِفُطْ صَوَاحِبُ الْحَجُزَات يَادُبَّ كَأْسِيَةٍ فِى الدُّنيا عَادِيَّةٍ فِي الْآخِرَةِ الطروق أيأتي باللسل (شارح) حدَّثُ المُوالْتِيانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن قوله هندة الشارح انَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لم منوَّان في اليونينية منداء لَّمَ طَرَقَهُ وَلَا طِمْهَ بِنْتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ فَقَالَ ٱلأَنْصَلِّيان فَقُلْتُ قوله عارية بالجرصفة يَارَسُولَ اللهِ ٱنْفُسْنَا بِيَدَ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَافْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَٰلِكَ وَأَمْ اكاسة اوبالرفع خبر مبتدأ مضمر أيهي يَرْجِعْ إِلَىٰٓ شَيْأً ثُمُ ۚ أَسَمِيتُهُ ۚ وَهُوَمُولِ ۚ يَضْرِبُ نِفَذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَأَنَ الْإِنْسَانُ عارية (شارح) ٱكْثَرَقَتْيْ جَدَلًا حِرْنَ عَبْدُ اللهِ نَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهاك عَنْ غُرْوَةَ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْووسَلَّمَ لَيُدَعُ الْهَمَلَ وَهُوَ يُحِتُ أَنْ يَعْمَلَ بِعِخَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِوَالنَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِم وَمَا

قوله وان لاسجها أى لاسايا وفدواية وان لاسخيا من أخرالله بن أي يُسنت قال أخبَرنا المالك عن إنن شيعاب عن عُمرَة بن الزُّبَيْرِ عَن وان لاسخيا من الاسخياب قالمالشار - فالمُشَةَ أنم المُؤْمِن فن رضي اللهُ عنها أنَّ رسُول اللهُ صَلَّم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي

> هٔ وله فیقال له أی شول اله الفائل انت منفور اله فلای سبب هذا الاحتاد

عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيشَلَةٍ فِي ٱلْمُسْجِدِ فَصَلَّى مِصَلاَّتِهِ ثَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَنْرَ النَّاسُ ثُمَّ آخَمَمُوا مِنَ الَّيْلَةِ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَ أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَغَنِي مِنَ الْحُرُوجِ الِّينكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَسْبَ أَنْ تُقْرَضَ عَلَيْكُمْ وَفَلِكَ فِي رَمَضَانَ مَلِيبُ قِيلِمِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرَمَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَالَيْمَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ اتْفَطَّرَتْ إِنْشَقَّتْ حِدُنُ ابْوَتُسْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَرُ عَنْ ذِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْيِرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيصَلِّي حَتَّى تَرَمَ قَدَمَاهُ أَوْسَاقًاهُ قَيْقًالُ لَهُ فَيَقُولُ آفَلاً آكُونُ تَعِنداً بشكوراً بُ مَنْ أَمْ عِنْدَ السَّحَرِ حَدُن عَلِي بَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثًا عَمْرُونِنُ دِينًادِ أَنَّ عَمْرَونِنَ أَوْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ثِنَ عَمْرُو بن الْناصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَخَتُ الصَّلاْةِ إلى الله صَلاةُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَاحَتُ الصِّيامِ إلى الله صِيامُ داوُدَ وَكَانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ أَلْمُهُ وَيَنَّامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً حَدَّثَي عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ اَشْغَتْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيقَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آئَ الْعَمَلِ كَانَ أَحَتَ إِلَى النِّي صَلَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَت اللَّائِمُ قُلْتُ مَنَّى كَأَنَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّادِخَ حَذُمْنَا المُحَمَّدُ بَنُ سَلام قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوالاَحْوَصِ عَنِ الاَشْمَت قَالَ إِذَا سَمِمَ الصَّارِنَح قَامَ فَصَلَّى حَدُّتُما مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَسَعْدِ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا ٱلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاّ فَا ثِمَّا تَشْي

قوله اذاسم الصارخ وهو الديث واوّل مايسيم نصف الليل غالبً قوله ما ألفاه الـ بحر بالرفع فاعل ألفي أي ماوحده السحر قولة تسمرا أى اكلا السعور و هو بغثم السين اسمالما يتسعر به وقدتضم كالوضوء والوضوء ذكر.

قوله بامرسوء بقنم السين واضافة امر اليه ( شارح )

• مَنْ نُسَعَّرَ فَلَمْ بَنَمْ حَثَّى صَلَّى الصُّبْحَ حَدُّمْنا يَعْقُوبُ بْنُ إبراهِمَ قَالَ حَدَّثَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَا سَمِدُ عَنْ قَادَةً عَنْ أَلْسِ بْن مَّالِكُ رَضِى اللهُ ۚ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَالِبَ رَضَى اللهُ عَنْهُ لَّنَكِّرَا فَلَا قَرَعًا مِنْ سَمُورِهِما قَامَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاقِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنْسِكُمْ كَانَ بَنْ فَرَاءَ عِمَامِنْ سَحُودِهِ أُودُخُولِهِمَا فِي الصَّلاةِ قَالَ كَقَدْر مَايَقُرَأُ الرَّجُلُ خَسينَ آيَةً مُرسِب طُولِ الْقِيلِم فِصَلاَةِ اللَّيل مَدُننا سُلَمْأَنُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَحْمَيْنِ عَنَّ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ فَكَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى مَمَّنْتُ بأُمْر سَوْءِ ثُلْنًا وَمَا مُمَنْتَ قَالَ مَمَنْتُ أَنْ أَفْلَدَ وَاذَرَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حُصَيْن عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّمَ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا قَامَ الِتَّفَحَيُّدِ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّيواكِ مُلْهِسِبُ كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَكُمْ كُانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ النَّيْلِ ح**َدُرُنَا** ٱبْوالْيَهَانَ قَالَ أَغْبَرَنَا بْتُ عَنِ الرَّهْ حَرِي قَالَ أَخْبَرَ نَى سَلَا بُنْ عَبْدِاللهِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِ باللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَّهُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَأَوْ اخِفْتَ الصَّبْحَ فَأْ وْ يِرْ بِوَاحِدَةِ حَمْرُمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَى يَحْلَى عَنْ شُعَبَةَ قَالَ حَدَّثَنى أَبُوبَهْرَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنْ صَلاَّهُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشْرَةً زَّكُمَةً يَنْنَى بِاللَّيْلِ حَدُّمُ السَّحْقُ قَالَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَى إَسْرَائِيلٌ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ يَحْتِي بْنِ وَثَابِ عَنْمَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ طَائِشَـةَ تَرضِيَ اللّهُ مُعَنَّهَا عَنْ صَلاَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعُ وَيَسْعُ وَ اِحْدَى عَشْرَةً سِوْى دَكْمَتَى الْفَخْرِ حَ**دُرُنَا** غَبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْعَائِشَسةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْ مِهِ وَسَلَّمَ يُصْلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْفَةً مِنْهَا الْوَثْرُ وَرَكْمَنَّا الْهَيْر هُ قِياْمِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِياْمِ اللَّيْل وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ يَاأَ يُتَهَا الْمُزَّيِّلُ فَمِ اللَّيْلِ اللَّهِ قَلَىلاً نِصْفَهُ أَوا نَقُص بنه قَلَىلاً أَوْرَدْ عَلَيْهِ وَدَيِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً إِنَّا سَنُلقِ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً إِنَّ لَاشِيَّةَ اللَّيلِ هِيَ آشَدُّ وَطْأً وَاقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي النَّهَاد سُجْماً طَوِيلاً وَقَوْلِهِ عَلمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَوَّا مَا تَيْشَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَدْضِ يَيْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فيسَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا مَا تَيْشَرَ مِنْهُ وَأَقَمُو الصَّلاةَ وَآثُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِإَنْفُسُكُمْ مِنْخَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا ۚ وَأَعْظَمَ آجْرِاً قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْخَبَسَةِ وطَأْءُ قَالَ مُواطَأَةً الْقُرْآنَ آشَدُّ مُوافَقَةٌ لِسَمْيهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْمِهِ لِيُواطِؤُا لِيُوافِقُوا حَ**رُسُ عَ**بُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَيْدِياً نَهُ سَمِمَ اَنْسَأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِر وَكَانَ لَانَّفَاهُ أَنْ تَزَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّرَأَيْتَهُ وَلاَنَاثِمًا اِلاَّرَأَيْتَهُ ثابَعَهُ سُلَمَانُ وَأَبُو خَالِدِ الْأَخَرُ عَنْ مُمَنِدِ مَلِ سِبُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلِي قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ حِدْرُتِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزّناد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَأَيْبِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلِيا قَافِيَةِ رَأْسِ آحَدِكُمْ إِذَاهُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدِ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلُ طَو مِلْ فَارْقُدَ فَإِنْ ٱسْتَيْقَظَ فَذَ كَرَاللَّهُ ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ أَنْحَالَتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى آغَتَتْ عُقَدْهُ فَأَصْبَحَ نَشيطاً طَيّت النَّفْيِن وَ إِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَمَالُانَّ حِرْرُتُ مُؤِّمًا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا عَوْفُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثُنَا سَمُرَةً بْنُ جُنْدَب رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلّى اللهُ

قوله بالحبشة أي السان الحيشة كذا فيالشر جوفي بدر النسط بالمبشداه قولهم اطأة القرآن ولأثوىذر والرقت مواطأة للقرآن بالتنوين واللام (شارح)

قوالدعلى قافية الرأس أي قفاء أو وسطه قوله يثلغ أى يشق" أويخدش (شارح) قوله فيرفضه بكسر الفاء وضمها أى يترك حفظه والعمل به (شارح) عَايَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّولِيا قَالَ امَّاالَّذِي يُشْاءُ رَأْسُهُ بِالْجَعَرِ فَإِنَّهُ بِأَخْذُ الْمُزَّآنَ فَمَرْ فُضُهُ وَيَنْامُ عَنِ الشَّلْةِ الْمَكْتُوبَةِ مَ إِسِبْ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بِالَ الشَّيْطَانُ فِأْذُنِهِ خَدُنُ اللَّهُ مُنالًا حَدَّثُنَا أَبُوالْاَخُوصِ قَالَ حَدَّثُنَا مَصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ رَجُلٌ فَقيلَ مَا ذَالَ نَاثِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا فَأَمَ إِلَى الصَّلاةِ فَقَالَ بِالْ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ لَلْمِ سُبُ الدُّعَاء وَالصَّلاْةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّذِيلِ مَايَنجَمُونَ انمى مَا يَاامُونَ وَبِالْاَسْخَادِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حَذَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَقَةً عَنْ مَا لِلَّكِ عَن انْ شِهَاكَ عَنْ أَيْ سَهَاةً وَأَيْ عَبْدِاللهِ الْاَغَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَاللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَثْرَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَشَالِيْ كُلَّ لِيثَلَةِ إِلَىٰ سَهَاءٍ الدُّنْيا حِينَ يَبْغِي أَلْتُ الَّذِيلِ الْأَخِرُ يَتَّكُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَٱسْتَقِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَنْفِرُنْى فَأَغْفِرَلَهُ مَا صِبْ مَنْنَامَ أَقَلَ الَّذِيلَ وَاخْيا آخِرَهُ وَقَالَ سَلَمَانُ لِلَّذِي الدَّدْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ فَمْ قَالَ إِلَّي صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْانُ حَدَّرُنَ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُفْيَةُ وَحَدَّثَى سُلَمَاٰنُ قَالَ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ عَنْهَا كَيْفَ صَلاٰهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ,وَسَلَّمَ بِاللَّهِلِ قَالَتْ كَانَ يَنْاثُمُ ٱوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيْصَلِّي ثُمَّ يَرْجِمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ لحاجَةُ آغَتُسَلَ وَاللَّ تَوَشَّأَ وَخَرَجَ مَا صِبُ فِيلِمِ النَّبِيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فى دَمَضْانَ وَغَيْرِهِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَعُنَ قَالَ أَخْبَرَ تَا مَا لِكُ عَنْ سَعِيد بْن بىسمىيداْ لَقَبُرِيّ عَنْ أَبِي سَلَقَ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ ٱ فَهُ أَخْبَرَهُ ٱ نَّهُ سَأَلَ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَأَنْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَأَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي عَيْرِهِ عَلْ إِحْدَى عَشْرَةً زَكْمَةُ أَيْصَلِي أَرْبَما فَلانَسْأَلْ عَنْ خُسْنِهِينَ وَطُولِينَ ثُمَّ يُصَلِّي الاَبِما فَلانسَأَلْ عَنْ

ينهن وَطُو لِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّ ثَلانًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللهِ أَتَنْامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَالِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنْامَان وَلاَ يَنْامُ وَلْدِي عِنْ مِنْ عُمَّدُ بْنُ الْكُثِّي قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ غَايْشَةَ وَضِيَ اللهُ كَفَهْا قَالَت مازاً يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٌ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ لْجالِساً حَثَّى إذا كَبِرَ قَرَأُ جْالِساً فَإِذَا بَيْنَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ اَوْأَرْبَمُونَ آيَةٌ فَامَ فَضَرَّأَهُنَّ ثُمَّ رَكَمَ بُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَ*ذُرُنُن*َ السَّحْقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّمُنَا أَبُو ٱسٰامَةَ عَنْ أَبِي حَيْبَانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلال عِنْدَصَلاةٍ الْفَعْرِيابِلالُ حَدِّثِي بَأْدُ بِي عَمَل عَمِلْتُهُ فِي الرسلام فَإِنَّى سَمِنْتُ دَفَّ نَفَلِنكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَلَّةِ قَالَ مَاحَمِلْتُ عَمَلاً أَدْلِمِي عِنْدى أَتِّي لَمْ الصَّلَقَ مُنْ طُهُو وا فِي سَاعَة لِيل أَوْمَهُ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الصَّلْهُودِ ما كُتِب لى أَنْ أُصَلِّي قَالَ أَبُوعَبْ واللهِ دَفَّ تَعَلَيْكَ يَتَني تَحْرِيكَ مَلِ سِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْديدِ فِي الْبِيادَةِ حَدُّنُ اَبُومَعْمَ قَالَ حَدَّثَا عَبْدُ الْوادث عَنْ عَبْدِالْمَرْ رَبْن صُهَيْب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا إِنْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَيْلٌ تَمَنْدُودٌ بَنْ السَّارِيَّيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا أَخَيَلُ قَالُوا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْفَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَمَلَّقَتْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا خُلُّوهُ لِيُصَلِّ آحَدُكُمُ لَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْمُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِلهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَخَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي أَمْرَأَهُ مِنْ يَنِي أَسَدِ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ قُلائَةُ لا تَنامُ مِنَ اللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْتُكُمْ مَاتُطْيِقُونَ مِنَ الْاَعْمَالَ فَانَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى ثَمَلُوا مَا سِبُ مَا لَيْكُرُهُ مِن تَرْكُ قِيْامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَأَنَ يَقُومُهُ حَدَّثُنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّمُنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ حِ وَحَدَّثَنَى مُعَمَّدُ بْنُ مُفَاتِل ٱبْوالْحَسَن قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَخْبَى بْنُ أَبِي كَثْيِرِ قَالَ حَدَّثَني أَبُوسَكُمَّ

قوله الطهور بضم الظام و زاد أموذر عن المنافقة وضل المنافة عندالطهور بالله وهي المنافقة عند الطهور المنافقة والمنافقة والمنافقة عند الطهور المنافقة والمنافقة و

قوله لا أي لايكون هذا الحبل قال الشار وسقطت هذه الدكلمة عند مسلم اه قوله فذكر من صلاتها وفي راية تذكر من الملوم الملوم قولەمثلىفلان لم يسمّ ( شار ح )

قوله هجمت عنك أي قارت و دخلت في موضعها وصف بصرها لكثرة المهر و نفعت نفسك أي. كلت وأعت قوله وان لنفسك حق رفع على الالتداء ولنفسك خبره مقدمآ والجلةخبران واسمها ضمر الشان محذوقا أي ان الشان لنفسك حـق و في رواية أبوى ذرّ والوقت والاصل حقا نصب على أنه اسم ان اھ من الشرح قوله تمار" التمار" هو

قوله شسم كدا بالاظهار و في اسطة شص الادغادوتوله قصمه بكمرالقاف جع قصة ويروي في فيها أي مواعظه ذكرمالشارم

التيقظ معصوت من استغفار أوتسبيم او

ابْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعْبَدَ اللهِ لا تُكُنْ مِثْلَ فُلانكَأْنَ يَمُومُ اللَّيْلَ فَقَرَكَ قِيامَ الَّذِيلِ ﴿ وَقُالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمِشْرِنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْذَاعِيُّ فَالَ حَدَّثَنِي يَعْنِي عَنْ مَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوسَلَةً هِثْلَهُ وَثَابَمَهُ مُمْرُو اثُ أَي سَلَةً عَن الْاَوْذَاعِي مُرسِب حَدَّشَاعَلُ بَنُ عَبْدِا هَٰهِ قَالَ حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ أَ فِي الْعَبَالِينَ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاهَةُ بْنَ تَعْرُ و دَمْنِي اللَّهُ عُنْهُمَا قَالَ قَالَ لَى النَّيُّ صَيًّا اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَخْبَرُ آلَّكَ تَقُومُ الَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ثُلْتُ إِنِّي ٱفْمَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَمَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتُ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقُّ وَ لِأَهْلِكَ عَنَّ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ لَمُ سِبْ فَضْل مَنْ مَّالَّهِ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّى حدَّث صدّقة بنُ الفَضل قال أَخْبَرَنَا الوليدُ عَن الاَوْذَاعِيّ قال حَدَّثَى عُمَيرُ بنُ هَانَ قَالَ حَدَّثَى جُنَادَةُ بْنُ أَنِي أُمِّيَّةً قَالَ حَدَّثَى عُبَادَةُ بْنُ الشَّامِتِ عَن النَّيّ سَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَالًا مِنْ لَمَالًا مِن الَّذِيلُ فَقَالَ لَا إِلٰهَ اللهُ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْتُ وَلَهُ الْخَنَدُ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْ قَدِيرُ الْخَدُيةِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ ٱ كَبَرُ وَلاْ حَوْلَ وَلاْ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْدَعَا اسْتُحِبَ فَإِنْ تَوَضَّأُ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ حَدَّمُنا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُنْتَمَّ بْنُ أَبِي سِلْنِ أَنَّهُ سَمِمَ الْأَهْرَيْرَةَ وَضِ اللهُ عَسْهُ وَهُو يَقْضُصُ فيقِصَعِيهِ وَهُوَ يَذْكُرُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاً كُكُم لْأَيْتُولُ الرَّقَتَ يَمْنَى بَذْلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زُواحَةً

وَقَيْمًا رَسُسُولُ اللهِ يَتَلُوكِنَا بَهُ ﴿ إِذَا النَّكَقَ مَعْرُوفُ مِنَ الْخَيْرِسَاطِعُ اَذَانَا الْمُدَىٰ بَسْدَ الْمَىٰ فَقُلُوبُنا ﴿ يِهِ مُوطِّناتُ اَنَّ مَا قُالَ وَاقِعُ يَبِتُ يُجَافِ جَنِّبَهُ مَنْ فِراشِدِ ﴿ إِذَا اسْتَثَقَلُتْ بِالْشُرِكِينَ الْمَشَاجِعُ ﴿ ثَابِمَهُ مُقَيِّلُ وَقَالَ الْزَيْنِينَ أَخَيْرَ فِي الرَّهْرِيُّ مَنْ مَسْهِدِ وَالْأَعْرِجِ عَنْ أَيْ

هُمَ يَرَةَ دَضِي اللهُ عَنْهُ حِدْثِ المُوالتُمْمَان قَالَ حَدَّثَنَا خَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ آيُون عَنْ أَلِفِع عَن إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُما قَالَ رَأَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَأَنَّ بِيدَى قِطْعَةَ اِسْتَبْرَقِ فَكَأَنَّى لأَادِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَلَّةِ الْأَطْارَتْ الَّيْهِ وَدَأْ يْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ آتَيانِي آذاذا أنْ يَذْمَبابِي إِلىَ النَّادِ فَلَقَّاهُمْ مَلَكُ فَعْالَ لَمْ تُوَعْ خَيِّلِيا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْضَةٌ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُوَّايَي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِهُمَ الرَّجُلُ عَبْدُاللهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّىٰ مِنَ اللَّيْل فَكَانَ عَبْدُاللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لأَيِّزالُونَ يَشُصُّونَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُّوا النَّهَ فِي اللَّهِ السَّابِمَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ أَرْى رُوْيًاكُمْ فَدْ تَوَاطَتْ فِي الْمَشْرِ الْاَوْاخِرِ فَنَ كَأَنَ مُثَّمِّرَتِهَا فَلَيْتَحْرَهَا مِنَ الْتَشْرِ الْأَوْاخِرِ مَا سِبُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَىٰ رَكُمَّتَى الْفَجْرِ حَارُتُنَا عَبْدُاللَّهِ ابنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَا سَمِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي آيُوبَ قَالَ حَدَّثَني جَمْفُو بْنُ رَسِعَةَ عَنْ عِراكِ إِنْ مَا لِكِ عَنْ أَنِي سَلَمَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهِ مُسَلَّى اللهُ تَكَيْفُوسَكَّمَ الْبِشَاءَ ثُمَّ صَلَّىٰ ثَمَانَ رَكَمَات وَرَكْمَتَيْن لِجالِساً وَرَكْمَتَيْن بَيْنَ النِّداءَيْنِ وَلَمْ كَكُنْ يَدَعُهُمْ اَبَدا مُ اللِّبِ الشِّبْعَة عَلَى الشِّقِ الْأَيْنِ بَنْدَ زَكْمَتَى الْفَيْرِ حَدَّثْنا عَدُاللَّهِ بِنُ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَا سَعِيدُ بِنُ أَيِهَا يُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى آبُو الْأَسْوَدَ عَنْ عُرْوَة ان الزُّ بَرْ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ عَمْ الْمَالَتَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَانْيةِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْمَتَى الْفَيْرِ أَضْطَيْمَ عَلِي شِيقِوالْأَيْنَ لِلْ سِينِكِ مَنْ تَعَدَّثَ بَسْدَالٌ كُمَّيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ مَرْسُ يِشْرُ بِنُ الْكُمَ قَالَ حَدَّمًا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَى سَالِمُ آبُو النَّصْرَعَنَّ أَي سَلَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَذَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَاصَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَلِيقِظَةً حَدَّثَني وَإِلَّا اضْطَحِمَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاةِ مَ إِسْبُ مَاجَاء فِي التَّكُونُ عِمْثَني مَثْلَى وَيُذْكُرُ ذَٰ لِكَ عَنْ مَثَار وَأَي ذَرّ وَأَنْسِ وَجابِر بْن زَيْدٍ وَعِكْر مَةَ وَالرُّهُمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَادِيُّ مَا اَدَرَكْتِ فَقَهَاءَ اَرْضِنَا اللَّهُ

قوله رضى الله عنه منالشرح في نسخة الشارح لامن المتن

قولهأنها أى ليلةالقدر قوله متحريها بسكون التحتية فى اليونينيسة (شارح)

قوله تمان ركمات بقتم النؤر وهوشاذ ولايي ذرّ تماني بكسرها ثم ياء مفتوحة على الاصل وقوله بين الندائين أراد بهمااذان التسيم واقامته توله الشجسة بكسر

قوله النجسة بكسر النساد لان المراد الهيئة ويجوز النتم على ارادة المرة (شارح)

و الله حق يؤذن من الافعال و وي يؤذن من التفعيل مبنياً المناوعين المناوعين المناوعين و للكشميهن حتى الدالشار على الله الشارع الله الشارع و المناوعين حتى الله الشارع و المناوعين حتى الله الشارع و المناوعين حتى الله الشارع و المناوع و الله الشارع و الله و

(يسلون)

قولەڧالامورولايى ذر والاميل زيادة كلمها (شارح)

سَلِّوْنَ فَ كُلِّ آ ثَنَيْنِ مِنَ النَّهَادِ حَرْثُنَا قُلْدِبَةً قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالاً عَن بْنُ أَبِي الْمَوْ إِلَى عَنْ مُحَمَّدٌ ثِنِ الْمُنْتَكَدِ رَعَنْ جَارِ ثِنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّةً يُمَيِّكُنَا الْاسْتِلْحَادَةً فِي الْأُمُورِ كَمَا يُسَكِّنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن يَقُولُ اذَا هَمَّ اَحَدُكُمُ ۚ بِالْاَصْرِفَايِرَ كُمْ زَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لَيْقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي وَاَسْتَقْدِرُكَ بِغُدْرَتِكَ وَاَسْأُ لُكَمِنْ فَضْلِكَ الْمَغْلِمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْفَيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ انَّ هٰذَا الآخرَ خَيْرُلي فى ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْقَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَبِيِّرْهُ لِي ثُمَّ لِارْكُ لِي فَهِ وَإِنْ كُنْتَ تَشْرُ ۚ أَنَّ هِٰذَا الْأَمْرَ شُرُّ ل فىدىنى وَمَنَاشَى وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْقَالَ فَيْغَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلهِ فَاصْرَفْهُ عَنَّى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَٱقْدُرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ٱرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيَستمى حَاجَتُهُ حِرْشُ إِبْرا هِبَمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن سَمِيدِ عَنْ عَاصر بْن تَعْبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّ بَبْر عَنْ عَمْر و ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ ٱبْاقَتْادَةَ بْنَ رِبْهِيِّ الْأَنْصَادِيَّ زَضِيَاللَّهُ كُنَّهُ قَالَ قَالَ النِّي يِّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْخِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْمَتَيْن حَدُّنَ ۗ عَيْدُاللَّهُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِنْ إِنْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا قِكِ رَضِيَ اقَدُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكْمَتَيْن ثُمُّ أَنْصَرَفَ حَ**رُسُ ا** إِنْ كِكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شيهاك قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَنَايُهِ وَسَلَّمَ رَكُمَنَّيْنَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَمَنَّيْنِ بَهْدَالظَّهْرِ وَرَكَمَنَّيْنِ بَعْدَ الْجُلَمَةِ وَ رَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمُفْرِبِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَ**رُسُ ا** آدَمُ قَالَ أَخْبَرُنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَمْرُونِنُ دِينًارِ قَالَ سَمِيْتُ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللّه رَضِي اللّهُ ' عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ يَخْطُتُ إِذَا لِحَا آحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْقَلَنْخَرَجَ فَلَيْصَلَ رَكْمَتَيْنِ حَ**دُمُنَا** ۚ ٱبْوَنْمَيْمَالَكَدَّشَاسَيْفُ

قَالَ سَمِعْتُ تُحاْهِداً يَعُولُ أَتِيَ ابْنُ ثُمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما في مَثْنِ لِهِ فَصْلَ لَهُ هذا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْدَخَلَ الْكَمْيَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَخِذُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْخَرَجَ وَاَحِدُ بِلالْآعِنْدَا لِبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ بِإِبلالُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَمْنَةِ قَالَ نَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَنْ هَاتَيْنِ الْأُسْطُواتَنَيْن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْن فِي وَجْهِ الْكَمْنَةِ ۞ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱبْوَهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَرَكُمْتَى الْفَحْي ﴿ وَقَالَ عِتْبَانُ غَدَاعَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَسْدَ مَا أَمَدَّ النَّارُ وَصَفَفْنُا وَوْلَهُ مُ فَرَّكُمْ وَكُمَّ وَكُمِّينَ لِأَسِبُ الْحَدِيثِ بَعْدَ وَكُمَّى الْفَيْرِ حَدُّمْنَ عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضَرَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ أَى سَلَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَلَمُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَّهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ يُصَلَّى زَّكُمَّيُّن فَانْ كُنْتُ مُسْتَنَيْقِظَةَ حَدَّثَى وَ إِلاَّ اصْطَحِعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرُو مِهِ وَكُمَتَى الْفَيْرِ قَالَ سُفَيَّانُ هُوَ ذَاكَ مَارِحِبُ تَنَاهُدِ رَكْمَتَى الْفَجْرِ وَمَنْ سَتَاهُمَأ تَطَوُّعاً حَدُّمُنَا بَيَانُ بْنُ تَمْرُوحَدَّثَنَا يَغْنَى ابْنُ سَميدِحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ غَيِيْدِ بْنِ خُمِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَتَى مِنَ النَّوافِل آشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً عَلِي رَكْمَتَى ٱلْفَخِر مَرْسِبُ مَالُشْرَأُ فَ رَكْمَتَى الْفَيْدِ حِدْرُن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كِأَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِالَّذِلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً زَكْمَةً ثُمَّ يُصَلَّى إذا سَمِمَ النِّداءَ بِالشُّنجِ زَكْمَتَيْن خَفَيْقَيْنَ حِدُنُ مُعَدُّ بِنُ بِشَارِ قَالَحَدَّ ثَلَا مُعَدُّ بِنُ جِنْفَر حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَن مُعَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَمَّتِهِ حَمْرَةَ عَنْ عَالِمُشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَا اَحْدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ حَدَّثَنا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنا يَحْنِي هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ

قوله فاقبلت فاجد كانالقياس أن يقول فوجدت لكن عدل عنه لاستمشار صورة الموجدان وحكايته عنها (شارح)

قولەتماھداً أَى تفقداً وتحفظاً (شارح) بُّامُ الْكِشَّابِ ﷺ ﴿ اَبْوَابُ النَّطَوْجِ ﴿ لَمُ سَبِّبِ النَّطَوْجِ بَعْدَالْكُمُّوْيَةِ ﴿ مَرَّنَا ﴿ مَسْدَدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْتَى بَنْ سَمِيدِ عَنْ تُحْيَدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعُ عَنِ إِنْ تُحَرَّقُالَ صَلَيْتُ مَمَ النِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِّرَ سَجْدَيَّيْنِ قَبْلِ اللَّهُمْ وَسَجْدَيْنِ

بَمْدَ الظُّهْرِ وَسَحِيْدَتَيْنَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَسَحِيْدَتَيْنَ بَعْدَ الْمِشَاءِ وَسَحِيْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُفَّةِ

فَامَّاا لْمُرْبِ وَالْمِشْاهُ فَفِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَنِّنِي أُخْبَى حَفْصَةُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يُصَلِّى سَعِبْدَتَهُنِ خَمِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ ٱلْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا ٱدْخُلُ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ﴿ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الرِّنَّادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ

أوله صلبت ممالني صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الفلم الديم المستعدد المكان والزمان الالمشاركة والاقتداء في المسائة عبر مع وف (سندى)

المِيمَّ بَهُمْ الْمِشْاءِ فِي الْمَاهِ فَ الْبَهَ كَبُرُ بُنُ فَرْقَو وَايَّوْنُ عَنْ الْفِي مَلَ سِبُ مَمْ الْمِيْسُ مَنْ الْمَسْدُ الْمَسْدُونَةِ حَلَيْنَا عَلَيْ بَنْ مَنْدِاللهُ عَالَ حَدَّنَا مُعْيَالُ عَنْ الْمَعْ مَمْ اللهُ عَنْمُمْ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَسْدُةِ وَاللّهُ عَنْمُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْمُمُ اللّهُ عَنْمُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

قوله تمانياً أي تمان ركمات الظهر والنصر (جيعاً )لم مفسل يبتهما تطوع ( وسيماً ) المغوب والمشاء (جيماً ) لم فصل ينهما يتعاوع أحمن الشرح مختصرا قوله لااخاله المشهور في همزة إخال إلكسر و بجسوز الفتح أى لااظنه عليه الصلاة والسلام صلاها اه قوله ورآه أي الترك (واسماً ) مباحاً كذا فيالثبرح

عَنْهَا قَالَتْ مَادَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّبَحَ سُبْحَةَ الضَّحَى وَ إِنَّى ستَعْمِيا المريك صَلاة الضَّي فِي الْحَضَر قَالَهُ عِنْمِأْنُ بْنُ مَا لِكِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلِّمَ ﴿ عَلَيْتُ مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ فَالَ أَخْبَرَنَا شُسْفَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْحُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخٍ عَنْ أَبِي عُمَّاٰنَ النَّهْدِيِّ عَنْأَ بِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَيْهُ قَالَ ٱوْصَانِي خَلِيلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بَثَلاْتُ لاَ اَدَعُهُنَّ حَتَّى آمُوتَ صَوْمٍ ثَلاَثَةِ أَيْلُم مِنْ كُلِّ شَهْر وَصَلاَةِ الصَّلَى وَنَوْمِ عَلِيْ وَرُ حَ**دُمُنَا** عَلَيْ بَنُ الْجَهْدِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْن سيرينَ قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ وَكَانَ ضَغْماً لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لاَ اسْتَطِيمُ الصَّلاةَ مَمَك فَصَنَعَ لِلنَّيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ طَعَاماً فَدَعَاهُ إِلَى يَشِيهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَف حَصِير عِلْم فَصَأْ عَلَيْهِ رَكْمَتَنْ وَقَالَ فُلانُ ثُنُ فُلانِ بْنِ الْحَارُودِ لاَّنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الشَّينِي فَقَالَ مَادَأَ يَتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَلمِسبُ الرُّ كُمَّيْنِ قَبْلَ النُّلُهُ وَ حَدْثِنَ سَلَمْأَنُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَن إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَنْظَتُ مِنَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ زَكَمَاتِ رَكْمَيَّنِ قَبْلِ الظُّهْرِ وَرَكْمَيَّنْ بَعْدَهَا وَزَكْمَيَّنْ بَعْدَالْمَغْرِب فى يَشِيهِ وَرَكْمَتَيْن بَمْدَ الْمِشَاءِ في بَيْتِهِ وَرَكْمَيَّن قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ كَأَنَتْ ساعَةً لأيُدْخَلُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا حَدَّ ثَلْتِي حَفْصَةً ٱنَّهُ كَأَنَ إذْا ٱذَّنَا لُمُّؤَّذَّنُ وَطَلَعَ ٱلْفَجْرُ صَلَّى ذَكْمَةَ إِن حِيْرُنَا مُسَبَّدُهُ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْلَى عَنْ شُـمْيَةً عَنْ إِبْرُاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْنُنَتْشِرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَدَعْ أَرْبَما قَبْلُ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ ﴿ تَابَعُهُ ابْنُأْبِي عَدِيَّ وَعَنْرُوعَنْ شُفْبَةَ مَا سِبِ الصَّلَاةِ قَبْلَ ٱلْفَرِبِ حِدْثُنَا ٱبُومَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوادِث عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُاللَّهِ الْمُزَيْنُ قوله قال فالنائسة ] عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةِ الْمُذّرِبِ قَالَ فِي النَّالِيَّةِ لِمَنْ

ثوله وقال فلان من قلان عدالحد ين المندر (شارح)

قوله الأعبك بهذا الضبط ولأعوى ذر والوقت و الاصل اعجب بقع العين وتشديد الجيم وقوله الشغل بسكون النين وضمها (شارم)

انْ أَلِي آيُّوْتَ قَالَ حَدَّتَنِي يَرْيدُ بْنُ أَبِي حَبِي قَالَ سَمِيْتُ مَرْبَدَ بْنَ عَبْدِاللهِ الْيَزْنَ قَالَ أَنَيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِ الْجُهُنَّ قَقُلْتُ الْأَاعْجِبْكَ مِن أَبِي تَمِم يَرْكُمُ رَكْمَيْن قَبْلَ صَلاْةِ الْمُفْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُتَّا نَفْمُلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قُلْتُ فَأَيْمَتُكُ الْآنَ قَالَ الشُّنْلُ مَلِبُ صَلاْقِ النَّوافِل بَمَاعَةً ذَكَّرَهُ أَ نَشْ وَعَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حَدَّثَىٰ** إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِيعَنِ ابْنِ شِـهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع الْأَنْصَادِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ جَعَّةً جَمَّهَا فوقجههِ مِنْ بِأَرِكَانَتْ فِي دَادِهِمْ فَزَعَمَ مَخُودُ أَنَّهُ سَمِمَ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَضَارَى دَفِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عِمَنْ شَهِدَ بَذْداً مَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْ مِي بِنَنِي سَالِمُ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْتُهُمْ وَادِ اِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَيَّ آخِينِازُهُ قِبْلَ مَسْجِدِهِمْ فَحِثْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّى ٱ نَّكُرْتُ بَصَرى وَ إِنَّ الْوَادَى الَّذَى بَيْنِي وَيَثِنَ قَوْمِي بَسِيلُ إِذَا لِجَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ آخِتِيازُهُ فَوَدِدْتُ آنَّكَ تَأْتِى فَثْمَلِّي مِنْ يَنِي مَكَانَا آتَخِذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَ فَمَلُ فَغَدًا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُّو بَكْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَاأَشْنَدَّ النَّهَازُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَخِلِشْ حَثَّى قَالَ آثِنَ ثُحِثُ أَنْ أُصَلَّى مِنْ بَيْنِكَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى ٱلْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ إِنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى زَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَنَّا حِينَ سَلَّمَ كَفَبَسْسَتُهُ عَلِي خَرْ بِرِ يُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ آهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ اللَّهِي قُلْابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَى كُثُرُ الرَّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَافَعَلَ مَالِكُ لأأَرْاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَٰكَ مُنَافِقٌ لأَيُحِتُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

توله فيشق و فرواية يشق بدورالفاه قال فشق بسينة الماض فشق بسينة الماض المدفأ كلمفيالاول تولماتكانا على الظرفية على نزع المخافئ على نزع المخافض والخرر طام بسنع من لج ودقيق وسفى توله فائل حالم

رَّ لأَتَقُلْ ذَٰلِكَ ٱلأَتَرَاهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ يَئِتَنِي بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَقَالَ اللهُ يُولُهُ أَعَلَىٰ ٱللَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ لاَ تَرْى وُدَّهُ وَلاَحَدشَهُ إِلاَّ إِلَى ٱلْمُنْافِقينَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَى عَرْوَتِهِ الَّتِي تُونِّقَ فيها وَيَزيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِم بِأَ دْضِ آسْأَلَ عَنْهَا عِشَالَ إِنْ مَا لِلَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيّاً فِ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَأْتُ سَــاْلُنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَديث فَحَدَّ ثَنيهِ كَمَا حَدَّ ثَنيهِ أَوَّلَ مَرَّةِ لَإِسْبِ نَافِعِ عَنِ إِنْ مُحَرَّ دُخِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آجْمَلُوا فَيُويِّكُمْ مِنْصَلاِّتُكُمْ وَلاَ تَقَيْدُوهَا قُبُوراً ۞ تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ سَمِنْتُ آبَا سَمِيدٍ قَالَ ٱرْبَمَا قَالَ سَمِنْتُ مِنَ النِّيّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَمْ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَرْوَةً ﴿ حَدَّثْنَا عَلَى قَالَحَدَّثَا اسْفَيْانُ وَسَرَّمَ قَالَ لأَنْشَدُ الرَّحَالُ إلاَّ إِلَى قَلا قَة مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى حَذَّرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ٱلْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ٱلْأَغَرّ

القفول الرجوع و الاهسلال الاحرام واصله:فع السوت بالتلبية عندالاحرام

وَمِنْبَرَى دَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ أَلْمَةٍ وَمِنْبَرَى عَلَى حَوْضَى عَلِمَسِبُ مَسْعِيدِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَّةً في مَسْجِدى هٰذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلاَةِ فِهَا سِوَاهُ إِلاَّ ٱلْشَعِدَ الْحَرَامُ مَا سِبُ عهودأ وقد نقصر يَنْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ الْفِيمِ أَنَّ ابْنَ ويذكرعلي أنداسم اللهُ عَنْهُمَا كَأَنَ لا يُصَلَّى مِنَ القَحْي إلاَّ في َوْمَيْنِ يَوْم يَقْدَمُ بَكَدَّةً فَإِنَّهُ ـدَ مُهَا ضَحَى فَيَطُوفُ بِالْسَيْتِ ثُمَّ يُصَلَّى زَكْمَيْن خَلْفَ الْقَامِ وَيَوْم يَأْتَى مَسْعِدَ قُيلَاءَ فَإِنَّهُ كُانَ يَأْتِهِ كُلَّ سَبْتِ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْعِدَكُرَهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُووُهُ وَآكِياً وَمَاشِياً قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ إِنَّمَا آصْنَمُ كَمَا رَأَيْتُ آصْحَالِي يَصْنَعُونَ وَلا أَمْتُمُ آحَدا أنْ صَلِّى فِي أَيُّ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْنَهَارَ غَيْرَ أَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا العَزيز بْنُ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينَاد عَن ابْن مُمَرّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ ٱلَّذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلِّ سَبْتِ مَاشِياً وَذَا كِبآ إثبان مُسْجِدِقُها، وَاكِماً وَمَاشِياً حَدَّثُنَا مُسَدَّدُهُ فَالَ حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ عُنِيسْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَن ابْن عُمَرَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبْلَةَ رَاكِياً وَمَالِشِياً ﴿ رُلْهُ ابْنُ نَحْمَدْ ِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّمْ عَنْ نَافِع فَيْصَلَى فِيهِ رَكْنَتَيْنِ مِلْمِ سُبُ فَصْل أَبِ بَكْرِيَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِالْأَذِ نِنِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ (شارح) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَثِنَ بَيْتِي وَمِنْهِ ي رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْحَنَّةِ حَرْمُنا مُسَدَّدُ عَنْ يَخْنِي عَنْ تَعَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْص بن أخبرنى مالك

قوادقياء بضمالتاف ومنع فيصرف و يؤنث على اله اسم بقعة فالا (شار س) قوله يوم نقدم عكة يحر" يوم بدلاً من يومين أوبالرفدخه مندأ محذوف أي إحدهما بومولله روي والاصيلي يومهالنصب على الظرفة والدان تقدم مفتوحة وقال السني مضمو ديتو عكد توبحدة ولابوى ذر والوقت والاصلي وان عساكر مكة محدَّثها (شارح) توله وكان عوالله أى لنافع (شار-) قواله أنحل وروى اناصلي بكسر اللمزة وفي أسفة أن يُصلم قوله أخبرنا مالك و في بعض النسم

يَنِدِ الْمَهْدِينَ صَلَّمْنَ الْوُ الْوَلَدِ حَدَّثُا السُّمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَرْعَةً مَوْ فَالَّ وَالْمَالِيَّ مَا النَّمِي مَنِ النَّمِ عَنِ النَّمِ مَنَ النَّمَ عَنِ النَّمِي مَنِ النَّمِ مَنَ النَّمَ عَنِ النَّمِ مَنَ النَّمَ عَنِ النَّمَ عَنِ النَّمَ عَنِ النَّمَ عَنِ النَّمَ عَنِ النَّمَ عَنِ النَّمَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَالْمَا فَوْ الْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمَالُو مَنْ مَنَ اللَّمَ اللَّمُ مَنَ مَنَ اللَّمَ النَّمَ وَمَ فِي مَنْ اللَّهُ اللَّمُ مَنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

﴿ بِنْهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيَمِ ﴿ أَبُوابُ الْكُمَلِ فِي الضَّلَاقِ ﴾ للريث ٱستيانة اليد في الصَّلاة إذا كأن مِن أخر الصَّلاة وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَنْــَمَينُ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَاشَاةَ وَوَضَعَ اَبُو اِسْحَقَ قَلَنْسُوَتُهُ فِي الصَّلاٰةِ وَرَفَمَهَا وَوَضَعَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَىٰ رُصْفِهِ ٱلْاَيْسِرِ اللَّالَث يَخْكَ جِلْماً أَوْ يُصْلِحُ تَوْباً حِدُنُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنا ما لِك عَن عَفْرَمَةَ بْنِ سُلُمْأَنَ عَنْ كُرَيْتِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَنْهُونَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهَيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاصْطَحِمْتُ عَلِي عَرْضِ الْوسَادَةِ وَأَصْطَعَمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فى طُولِمًا فَنَامَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ الَّيْلُ أَوْ قَبْلُهُ بقلل أَوْ بَعْدَهُ بِعَلِيلٍ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَلْسَ فَسَحَ النَّوْمَ عَن وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ آيَاتِ خُواتِمَ سُودَةِ آلَ عِمْزَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنّ مُمَّلَّقَةٍ فَتَوضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُواً هُ ثُمَّ فَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّا سِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلُ مَاصَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَالَمَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ٱلْكُيْلِي عَلَىٰ رَأْسِي وَاخَذَ بِأَذُنِي ٱلنَّمْ فَي يَفْتِلُها بيدِهِ فَصَلَّىٰ ا رَكْعَيْن ثُمَّ وَكُنْيَن ثُمَّ وَكُمْيَن ثُمَّ وَكُمْيَن ثُمَّ وَكُمْيَن ثُمَّ وَكُمْيَن ثُمَّ أَوْتَر ثُمَّ ٱصْنْطَخِمَ حَنَّى إِجَاءَهُ ٱلْمُؤَذِّنُ فَعَلْمَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيقَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ

قوله وآنتنی أی أفرحننیوأسررننی

الرصغ بالصاد لنة فى الرسغ بالساين وهى أقصيم من الصاد وهوالمفصل بينالساعد والكف" قاله الشارح

قوله آلیات باسقاط ال و لابوی در" والوقت و الاصیل الآیات (شارح) ا مَا يُنْهِى مِنَا لَكُلامِ فِىالصَّلاةِ حَ**دُن**ُ ابْنُ ثُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُسَيِّمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلاةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا فَكَأْ رَجَمْنًا سَلَّنا عَلَيْهِ فَلَا يُرُدَّ عَلَيْها وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاة شُغْلاً حَدُّمْ انْ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُسْفَيْانَ عَنِ الْأَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَذُّ سُ إِبْرُاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَاعِيسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنِ الْخَوِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْنِا فِي قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْهَمَ إِنْ كُنًّا لَتَتَكَلُّمُ فِي الدَّ الْهُو عَلَى عَهْدِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنُا صَاحِبَهُ بِخَاجَتِهِ عَثَّى نَزَلَتْ حَافِظُو اعَلَى الصَّلُواتِ الآيَّةَ قَاْمِنْنَا بِالشُّكُوٰتِ لَلِمِيْكِ مَايَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَدِ فِي الصَّلاْةِ لِلرَّ خِالِ حَدَّثُمُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَةً حَقَّدُ الْعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي خَاذِم عَن أَسِهِ عَنْ سَهَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَى عَمْرو ابْن عَوْفِ وَلَمَانَتِ الصَّلاٰةُ خَلَةً بِلأَلَّ آيَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ حُبسَ النَّيُّ رَضِيَااللَّهُ عَنْهُ فَصَلِّي غَلْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشَى فِي الصُّفُوف يَشُقُّهَا اشَقًّا هُوَ التَّصْفِيقُ وَكَانَ ٱبُوبَكْمِ رَضِيَ اللهُ تَمَالَى عَنْهُ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاْتِهِ فَكَأَ ٱكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَ فَأَشْارَ اِلَيْهِ مَكَالَكَ فَرَفَمَ اَبُوبَكْرِ

قوله فامرا بالسكوت أى بترك ذلك الكلام الذى كنائتكام والا فالمسلاة محل الذكر

وهو من ضرب مستحدة الكف على المنحدة الدكت الاخرى والمساقحة معروف وتعرف المستقة في عقد البيد المستقة في عقد البيد المستقة في عقد المنطقة في المنطقة الم

نَقُولُ التَّحِيَّـةُ فِىالصَّلاٰةِ وَنُسَمَّى وَيُسَرِّيرُ بَعْضُنَا عَلىٰ بَعْضٍ فَسَمِمَهُ دَسْـولُ اللهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ قَمَّالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَواتُ وَالْطَيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّهُ وَرَحْمُ اللَّهِ وَرَكَا مُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ آشسهَدُ أَنْ لْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَمَلْتُمْ ذَٰلِكَ فَقَدْ سَكَّلُتُمْ عَلَى كُلَّ عَبْدِ فِيهُ صَالِمَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَلْ سِبُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ حَدَّرُسُا عَلُّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِي عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ النَّسْنِيحُ لِلرَّجَالَ وَالتَّصْفيقُ النِّساءِ حَدُّتُ عَلَى أَخْبَرَنَا وَكِيمُ عَنْ سُغْيَانَ عَنَ أَبِهَانِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ النَّسْنِحُ لِلرَّجَالَ وَالتَّصْفِحُ لِلنِّسااهِ مُ رَسِيْكِ مَنْ رَجَمَ الْقَهْفَرَى فَ صَلاتِهِ أَوْتَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْوَلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُرُنَ الشُّرُ بَنْ مُحَمَّدٍ أَخْيَرَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ يُونُّسُ قَالَ الرُّهُمِيئُ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ اَنَّ الْمُسْلِمَنَ بَيْنَهَاهُمْ فِي الْفَخِر يَوْمَ الْإِنْمَيْنِ وَاَبُوْبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بهِمْ فَلَحَالُهُمُ النِّيُّ صُلَّى اللهُ مُحْلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَقَدْ كَشَفَ سِثْرَ حُجْرَةٍ عَائِيتَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُمُّوفَ فَتَبَشَّمَ يَضْحَكُ فَنَكُصَ أَبُوبَكُنِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَجَمَّ الْلَسْلِوْنَ أَنْ يُفَتَّيّنُوا ف صَلاّتِهم فَرَحاً بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَادَ بِيدِهِ أَنْ أَيْمُوا ثُمَّ دَخَلَ الْخُبْرَةَ وَأَدْخَى السِّيْثُرُ وَنُوفِي ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مَلِي سَبِّ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَمْفُرُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ الْبُوهُمَ يُرَّةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَت آخرَ أَهُ آبْمَهَا وَهُو في صَوْمَعَةِ قَالَتْ يَاجْرَيْمُ قَالَ اللَّهُمَّ أَتِي وَصَلاَّتِي قَالَتْ يَاجُرَيْمُ قَالَ اللَّهُمَّ أَتِي وَصَلاتِي قَالَتْ يَاخِرَيْخِ قَالَ اللَّهُمْ أَتِي وَصَلاّتِي قَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ يُمُوتُ جُرَيْمُ حَتَّى يَنْظُرَ

قوله النمية بالرفع و يروى بالنسب انشرالشارح وقوله شهي أى نقول السلام على جديل وميكائبل

قوله فنكص بالصاد المهمسلة وللحموى و المستمل بالمسين المهمسلة أى رجع بحيث لم يستدبر" القبلة (شارح) الماس جهومسة وهم الزينوسوس ومرازانيوسوس المالجوزي حفق المالجوزي حفق على المالجوزي وزيرة المالجوزي وزيرة المالجوزي وزيرة المالجوزي والمالجوزية والمالج

في وَجْهِ الْمَيْامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي الْمُصَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْفَتَمَ فَوَلَاتَتْ فَسَلَ لَمَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجِ نَزَلَ مِنْ صَوْمَمَتَهِ قَالَ جُرَيْجُ آئِنَ هٰذِهِ الَّيَ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَانِابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ دَامِي الْنَهَمِ لَمُ سِيمِهِ مَسْجِعِ الْحَصَا فِي الصَّلاةِ حَرُنُ ابُونُهُمْ قَالَ حَدَّثُنا شَدِ الْعَنْ يَعْنَى عَنْ أَبِي سَلَةَ قَالَ حَدَّثَى مُعَيْقِيتُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى النَّزَابَ حَيْثُ يَسْحِبُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً لَمُ اللَّهِ بَسْطِ النَّوْبِ فِي الصَّلاةِ السَّحُود حَدُن مُسَدَّدُ حَدَّثنا بِشُرُ حَدَّثنا أَلْكَ عَنْ بَكُر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شِكَّةِ الْحَرّ فَإِذَا لَمْ يُسْــتَطِمْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَالْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَحِبَدَ عَلَيْــهِ مَاكِبُوزُ مِنَ اَكْمَل فِي الصَّلاةِ حَرْثُرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثًا ا مَا لِكَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ عَالَمْتَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ آمُدُّ وجَلِي فِ قِبْمُ لَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَإِذَا سَحِبَهَ خَمَزَنَى فَرَ فَعُمُّنا فَإِذَا قَامَ مَدَوْتُهُا صَارِيا مَعُودُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَدَّدِ بْن وَيَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ صَلَّى صَلاّةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَأْلَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى الشَّطَعُ الصَّالاةَ عَلَى فَأَمَكَنَى الله مِنْهُ فَذَعَّهُ وَلَقَدْ مَحَمْتُ أَنْ أوثِقَهُ إِلَىٰ سَادِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُ وا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْأَنَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَنِي لِاَحَدِ مِنْ بَعْدِي فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِنًا ثُمَّ قَالَ النَّفْرُ بْنُ شَمَيْلِ فَذَعَتُ هُ بِاللَّالِ أَىْ خَنَفَتْهُ وَفَدَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالِىٰ يَوْمَ يُدَعُونَ أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوْلِبُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بَشْدِيدِ الْمَيْنِ وَالنَّاءِ مَلِ سُب إِذَا نَفَلَتَ الذَّابَّةُ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أَخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَمُ السَّادِقَ وَيَدَعُ الصَّلاةَ حَرْنُ الدُّمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَدْدَقُ بْنُ قَيْسِ كُنَّا بِالْآهْواد نُقَاتِلُ الْمُرُورِيَّةَ فَبَيْنًا آنَاعَلَىٰ مُرُفِ نَهْرِ إِنَّا رَجُلُ يُصَلِّى وَإِذَا لِمَامُ ذَاتَبِ وَبِيكُوهِ

قوله من قوله الله تمالی يوم بدعون فينسنی أن يكون فدعته كالايخف

خِمَلَت الدَّاآيَّةُ ثُـٰازعُهُ وَجَمَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُــعْبَةُ هُو ۤ اَبُو بَرْزَةَ الْاَسْلَمَٰ فِقَلَ رَجُلُ مِنَ الْخَوَادِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْسَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَكَا ٱلْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنَّى سَمِنْتُ قَوْلُكُمْ وَ إِنِّي غَرَوْتُ مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَرَوْاتِ أَوْسَبْمَ غَزَوْات أَوْ ثَمَانَ. وَشَهِدْتُ يَيْسرَهُ وَ إِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرْاجِمَ مَمَ دَاتِّتي أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِمُ إِلَى مَأْلَقِهَا فَيَشُقَّ عَلَى مَدُّن الْمُعَلَّدُ بنُ مُفَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَالِشُهُ خَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَرَأْ سُورَةً طَوِلَةً ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ ٓ اسْتَقْتُحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَمَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَحِبَدَ ثُمَّ فَمَلَ ذَلِكَ فِي اللَّمَانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَثَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَج عَنْكُمْ لَقَدْ رَأْ يْتُ فِ مَقَامِي هٰذَا كُلَّ ثَنْيُ وُعِدْ تُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَ يْتُ أُرِيدُ اَنْ آخُذَ قِطْفاً قولەتىلقا أى عنقوداً ۗ مِنَ أَجُلَّةِ حينَ رَأَ يَكُونِي جَمَلْتُ اَعَدَّتُمُ وَلَقَدْرَأَ يْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بِمُضُها بَمْضًا · حِنَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِهَا عَنزَو بْنَ لَحْيَّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ مَايَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْيِزِ فِي الصَّالَاةِ وَيُذْكِّرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرو نَفَخَ النَّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُحُبُودهِ فَى كُسُوفَ حَ**دَّنَ سَ**لَمُانُ بَنُ حَرْب حَدَّثُنَا مُمَّادُ عَنْ آيُّوبَ عَنْ أَفِع عَن إِنْ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَى نُخَامَةً فِيقِبُلَةِ الْمُسْعِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَىٰ آهُلِ الْمُسْعِدِ وَقِالَ إِنَّ اللَّهُ فِبَلَ آحَدِكُمْ فَإِذَا كَأَنَ فِي صَلاقٍ فَلا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لا يَتَّفَقَّنَ ثُمَّ زَرُلَ فَقَيَّهُا بيدهِ ١ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَرْقَ آحَذُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَىٰ يَسَادِهِ حَرْشًا مُحَدُّ حَدَّثًا غُنْدَرُ حَدَّثًا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَأَنَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُ فَنَّ يَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى للمسيب مَن صَفَّقَ جاهِلاً مِنَ الرِّجالِ فِي صَلاَّتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَّتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قوله او ُتان بغير ياء ولاتنو بنوالمحموي و المستملى عماني ساء اغتاو حدم عرشوس قوله فيشق بالنعسب وبالرفع افاده الشار -

من المنب

إذا قبلَ المُصَلِّى تَقَدَّمُ أو

الازر بضمين ومحوز التكين جم ازار وصفره لقلة ذات ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْعَلْقُمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ فَال السد وكان هذأ فياوال الاسلام اه يِّمُ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَّ فِى الصَّلاَّةِ فَيَرَدُّ عَلَى ۖ فَلَأْرَجَمْنَا فيرواية لشفلا نزيادة لام النا كد الشنظير في اللغة

قوله وجدعلي أي

عَنْهُما قَالَ بَعَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي حَاجَةً لَهُ فَانْطَلَقْتُ ﴿ السِّي الْخَلْقَ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ انَّى اَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ۚ فَوَقَمَ فىقَلْمى أَشَدُّ ابْنِ عَوْفِ بِقُبَاءِ كَانَ بَيْبَهُمْ ۚ شَيْ نَفَرَجَ يُصْلِحُ بَيْبَهُمْ ۚ فِي أَلْمِي مِنْ أَصْحَابِهِ فَكُسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحَانَت الصَّلاةُ فَإَهُ بِلألُّ إِلَىٰ أَبِي بَكْ رَضِيَ اللهُ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمً النَّاسِ قَالَ نَمَمُ إِنْ شِئْتَ فَاقَامُ بِلالُ الصَّلاةَ وَتَقَدَّمَ اَ بُو بَكْسِ رَضِيَ اللهُ عَشْـهُ قَـكَبَّرَ لِالنَّاسِ وَلِمَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

قوله أن شئت وفي رواية ان شتم

يَشْدٍ, فِي الصُّفُو فَ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ & قَالَ سَهْلُ التَّصْفَهِحُ هُوَ التَّصْفَىقُ قَالَ وَكَانَ اَبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ في صَلاَتِهِ فَكَأَ أَكْثَرَ النَّاسُ التَّفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَاد إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ ۚ زَنْ يُصَلِّى فَرَفَعَ ٱبُو بَكُن رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَاللَّهُ ثُمَّ رَجعَ الْقَهْقَرْى وَرْاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفَ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْتِ وَسَلَّم فَصَلِّ النَّاسِ فَلَمَّ فَرَغَ آفْنَارَ عَلِمَ النَّاسِ فَقَالَ لِمَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَلَيْ حَنَ نَا تَكُمْ مَّنَّ فِي الصَّلاةِ الْحَذْتُمْ وِالتَّصْعِيمِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ مَاهَهُ شَيٌّ فَ صَلاَّتِهِ فَلْيَقُلُ سُجْنَانَ اللَّهِ ثُمَّ الْتَفَتَّ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ بِإِ آبَابَكْرِ مَامَنَعَكَ أَنْ تُصَلَّى لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إَلَيْكَ قَالَ ٱبُوبَكُر مَا كَأَنُ يَنْتَهِي لِابْنِ أَبِي غَافَةً أَنْ يُصَلَّى بَنْ يدى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِسْبِ الْحَصْر وضالدعلِ الخاءرة في الصَّاذة حدَّث أَبُو المُثمَّان حَدَّثًا تَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ثُمِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَّةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَٱبُوهِ الأَلْ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَّ حَدَّثْنَا يَخْلِي حَدَّثُنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا تُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِي أَنْ يُصلَّى الرَّجُارُ مُقَمِّدًا للهِ سِيْكِ مُلْكِرُ الرَّجُارُ الشَّفَّ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ عُمْرُ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَأَحَدَّزُ حَشِيرِ وَآنَا فِي الصَّلاَةِ حَدَّمْنَا بِاسْخِقُ بْنُ مَنْصُو دِحَدَّثُنَّا وَوْجُ حَدَّنَا عَمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْيَةً بْنِ الْحَرث وَضِيَ اللهُ أ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَمَ النَّي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصْرَ فَلْأُسَلَّمَ قَامَ سَريعاً دَخَلَ عَلَى يَمْضِ نِسَانِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فَي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَيُّهُمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكُرْتُ وَا لَا فِي الصَّلَاةِ تِنْدِاً غِنْمَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُسْبِي أَنْ يَبِيتَ غِنْمَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ حَدُمنَا يَغْبَى بَنْ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّ شَااللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ عَنِ الْاَعْرَبِ قَالَ قَالَ ابوهُم يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْ بَرَ الشَّيْطُ اللَّهُ

الخصم بالخاءالم تحمية وهو من مكروعات السلاة

تبهله مقصراً و للكثيبين عصرا تشديد الساد رتولد شكر سدا الضطوروي تفكر مسدراً مضافاً ألى مر بعاليم قوله فاذا ثوب أى اقيمتالصلاة وقوله فإذا سكت أى بعد الفراغ من الاقامة (شارح) ضراط خَيُّ الاَسْمَعُ التَّأَدُنِ فَا ذَاكُمْ طَالًا يَكُنْ يَدُ كُوْ حَيَّى الْإِدْرِي وَالْسَكَتُ الْمُؤَدِّنُ أَقْبَلَ فَالِمَ الْآيَ وَالْسَكَتُ الْمُؤَدِّنُ أَقْبَلَ فَالْاَحْتُ الْمُؤْدِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُؤْدِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ

توله عاباتيات الف ماالاستفهامية مع دخول الجار" عليها وهو قليـل ولابي ذرّج (شادح)

﴿ يِسْمِ اللهُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ للم ب الما في السّهُ و إذا غام من رَكُمُو اللَّهُ وَ اللَّهُ و إذا غام من رَكُمُو اللَّهُ وَمَنَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَلْوَ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُولَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُو

قولها بن بحينة باثبات ألنما بن كافي الشاري

عَنْ أَبِي هُمَرَيْزَةً وَ فَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّرَ ال اَو الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ الصَّلاٰةُ بِالرَّسْوِلَ اللهِ ٱنْفَصَتْ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَصْحَابِهِ احَقُّ مَايَعُولُ قَالُوا نَمَرْ فَصَلَّى رَكْمَتَيْن أَخْرَيَان ثُمَّ شُحِدَ سَعِدَ تَيْنَ قَالَ سَعْدُ وَرَأَ يُتُ عُرُوهَ ثِنَ الرُّ بَرْ صَلَّى مِنَ الْمُفْرِبِ رَّكُمَّيْنِ فَسَلَّا وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلٍّ مَا بَقِيَ وَسَحِيَدَ سَحِيدَتَين وَقَالَ هَكَذَا فَمَلَ النَّيُّ صَلٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ في سَحِبْدَتَى السَّهْو وَسَلَّمَ أَنْسُ وَالْخَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ مَتَشَقَدُ حِدُن عَنْ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبِرَنَا مَا لِكُ بَنُ أَنِس عَنْ اَيُوْتَ بْنَ أَبِي تَمِيَةَ السَّفْتِيا فِي عَنْ مُحَلَّدِ بْنُ سِيرِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنَ ٱثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوا ليكذِّن أقَصْرَتِ الصَّلاٰةُ أَمْ نَسدتَ بِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُوا لَيَدَيْنَ فَقَالَ النَّاسُ نَمَرْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلَّى الْكَيْنِ الْحَرَ مَان خُمَّ سَلِّ خُمَّ كَبَرَ فَسَحِدَ مِثْلَ سُعِيُودهِ أَوْاَ ظُولَ خُمَّ رَفَعَ حَادُمُنا مُلَمَانُ مُنْ حَرْبِ حَدَّمًا كَمَادُ عَنْ سَلَمَةً مِن عَلْمَعَةَ قَالَ فَلْتُ لِحُمَّدَ فِي سَعِندَقَى السَّهُو تَشَيُّهُ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِثُ أَنِي هُرَيْرَةً لِمُرْسِبُ لِكُبَرُ فِي حَنِدَتَى السَّهُو عَدُّمْنَا حَفْصُ بْنُ ثَمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَرَّا النَّيُّ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا إِحْدَى صَلاَّ فَي الْمَثِيّ قَالَ تَحَمَّدُ وَٱكْثَرُ طَلَيْ الْعَصْرُ زَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِىمُقَدِّمِ الْمُسْجِدِ فَوضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفَهِمْ أَبُو بَكُرُ وَعُمَّزُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَايَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ أى الذين يسارعون المنالس فَقَالُوا اَقَصُرَت الصَّلاَّةُ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُوالْيَدَيْنِ خَمَّالَ أَنْسَتَ آمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمُ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلِيْ قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى زَكُمْنَيْنَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَمَ رَأْسَهُ فَكَبّر ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَكَبَّرَ فَسَجَة مِثْلَ سُجُودِهِ ٱوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ

توادا لعصرف دارقه والنصب (شارح) قوله سرعان الناس في الخروج اھ قوله دواليـدين و للاربعة ذا اليدن بالنصب ( شارح)

إِنْ مُحَيِّنَةَ الْاَسَدِيّ حَلَمْ بَنِي عَبْدِ الْمُقَالِبِ انْ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةٍ النُّلهِمْ وَعَلَيْهِ جُلُوسُ فَلَأَ اتَّمَّ صَلاَتُهُ سَحِدَ سَحِدَتَيْنِ فَكَتَر فَكُلُّ سَجْدَةً وَهُوَ جَالِشٌ قَبْلَ أَنْ يُسَرِيمَ وَسَحَبَدُهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَنِيَ مِنَ الْمُلُوسِ ﴿ ثَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى الشَّكْبِيرِ مَرْمَتِ إِذَا لَمْ يَدْرَكُمْ صَلِّى ثَلَاثًا أَوْاَدْبَهَا سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ لِجَالِسُ حَ**دُرُنَا** مُفَاذُ بْنُ فَطْلَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللهِ الدَّسْتَوْائِنُّ عَنْ يَحْتِي بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبي سَلَةً عَنْ أَ فِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوديَ بِالصَّلاةِ ٱذْبَرَالشَّيْطَانُ وَلَهُ صُراتُك حَتَّى لِإَيْسَمَمَ الْاَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْاَذَانُ ٱقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَذَبَرَ فَإِذَا قُضِيَ الشُّوبِٱقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَنَ ٱلْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَتُهِ لُ أَذْ كُو كَذَا وَكَذَا مَالَمُ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرَى كُمْ صَلَّى ا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كُمُّ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَوْبَهَا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنَ وَهُوَ لِحَالِسُ السَّهْو فِي الْفَرْضِ وَالنَّطَوُّ عِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ا سَخِدَ تَيْنَ بَمْدَ وَثَرِهِ حَ**دُمُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخِيَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْزِعَبْدِالرُّ هُنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعَدَكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلَّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْدِ حَتَّى لا يُدرى كَمْ صَلَّى قَافًا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمُ قَلْيَسْجُدْ سَجْدَ ثَيْنَ وَهُوَ جَالِسُ مَ*لِمَسِبُ* كُلِّيمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَادَ بِيَدِهِ وَأَسْتَمْمَ حَدَّمَنَ يَعْنَى بْنُ سُلِّمَانَ قَالَ حَدَّثَنى ابْنُ وَهِ ۚ قَالَ أَغْبَرَى عَنْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَدَ بْنَ نَخْرَمَةَ وَعَبْدَالَ عْمَن بْنَ ٱذْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ٱرْسَلُوهُ إِلَى عَالِيْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها فَقَالُوا اقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا جَمِيعاً وَسَلْها عَنِ الرَّكَمْتَيْنِ بَعْدُ صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لِمَا إِنَّا أَخْبِرُ مَا ٱ نَّكَ تُصَلِّيمُهُۥ ا وَقَدْ بَلَغَنَا انَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ خَلْس

عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ وَكُنْتُ آضُوبُ النَّاسَ مَمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرُّ مُثْ فَلِدَخَلْتُ عَلِيْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَهَلَّفَتُهَا مَالَوْ سَلُو فِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَّكَةً نَقَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرُ مُهُمْ بِقَوْ لِمَا فَرَدُّونِي إِلَىٰ أَمِّ سَلَّكَ بِينْلِ مَا أَرْسَلُونِ بِو إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَةً وَفِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتَ الَّذِيَّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا مُمَّ وَأَيَّتُهُ يُصَلِّيهِ مَا حِينَ صَلَّى الْمَعْدَ ثُمَّ وَخَلَ وَعِنْدى لِشْمَوَةُ مِنْ بَن حَرامِ مِنَ الْأَنْصَادِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَادِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بَجِنْـه فُولِيلَةُ تَفُولُ لَكَ أَثُم سَلَّةً يَارَسُهِ لِاللَّهُ سَمِعْتُكَ تَنْهُم عَنْ هَاتَانَ وَالْلَّ نُصَلَّمِهَا غَوْلَ اشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْ خِرى عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَادِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَأَ أَغْمَرُفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَب أُمِّيَّةَ سَأَلْت عَنِ الرَّ كُمِّيُّن يَعْدَ الْمَصْرِ وَإِنَّهُ ٱتَّانِي فَاشَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَن الرَّكَتَيْن اللَّيْن بَعْدَ الطُّهْرِ فَهُما هاثان المربِب الإشارَةِ فِي الصَّادُةِ ظَالَهُ كُرَيْتُ عَنْ أُمِّ سَكَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي خَاذِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَفَهُ أَنَّ بَنى عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ كَأْنَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ خَقَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسِ مَمَّهُ خُبُسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَانَتِ الصَّلاةُ خَأَة بِلْأُلُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا إَمَّا كَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْحُبِسَ وَقَدْ حٰاتَتِ الصَّلاٰةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ الثَّاسَ قَالَ نَمَرْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ انُوبَكُر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرٌ ۗ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَمْشَى فِي الصُّفُوف حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفيق وَكَانَ ٱبُوبَكْر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَهِتُ فِي صَلَاتِهِ فَكُمَّ ٱكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاذًا رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَّسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ وَخِي اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَيْدَ اللَّهُ وَرَجَعَ

الْقَهْقَرْى وَرْاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَا فَرَغَ ٱقْبَسِلَ عَلِي النَّاسِ فَقَالَ بِالنَّهُ النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُم ثَفَّةً فِي الصَّلاةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفيقِ إِنَّا التَّصْفيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَلَهُ ثَنْيُّ فَي صَلاتِهِ فُلْيَقُلْ سُنِيَّانَ اللهِ فَا نَّهُ لا يَسْمَمُهُ آحَدُ حينَ يَقُولُ سُنِحَانَ اللهِ الأَ الْتَفَتَ يَا إِنَّا بَكُر مامَّمَكُ أَنْ نُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرِتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُوبَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَأَنَ يَذْنِي لِابْنِ أَبِي فَخَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَبْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْمُنا يَخْتَى بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْماء قَالَتْ دَخَلْتُ عَلِيْ عَالِمُشَمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهَىَ نُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيامُ فَقَلْتُ مَاشَأَ نُ النَّاسِ فَأَشَادَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَّةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا آئ نَتمْ حَدَّثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا إِنَّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنَّا زَوْجِ الَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُعَلَيْهِ وَسَــلّمَ فِى يَيْنَتِهِ وَهُوَ شَالُكُ لِجَالِساً وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمُ قِياماً فَأَشَارَ اِلَّيْهُمْ أَنِ آخِلِسُوا فَلَاَّ آنْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُهِلَ الْإِمْامُ لِيُوْتَٰتَ بِهِ فَإِذَا زَكَمَ فَاذْكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَادْفَمُوا ﴿ بِشِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَى الرَّحِيمِ ﴾ لم بُ فِي إِنَّا أَوْرُ وَمَنْ كَانَ آخِرٌ كُلامِهِ ﴿ قُولُهُ احْر النصب لأَالِهُ ٱلْأَاللَّهُ وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَّبِّهِ ٱلْيَسَ لأَالِهَ الأَاللَّهُ مِفْنَاتُ الْجُنَّةِ قَالَ بَلَى ۗ اسما الطر النارح وَلَكِن نَيْسَ مِفْتَاحُ إِلاَّ لَهُ اَسْلَانُ فَإِنْ جِنَّتَ بِمِفْتَاحِ لَهُ اَسْلَانُ فَتِعَ لَكَ وَالِا ۗ وكذا التعام لَمْ يُفْتَحُ لَكَ حَدَّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونَ حَدَّثُنَا وَاصِلُ الْإَحْدَبُ عَنِ الْمَقْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱثَانِي آتِ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرُ فِي أَوْقَالَ بَشَّرِ فِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّى لأيُشْرِكُ بِاللهِٰ شَيْناً دَخَلَ الْجَنَّةَ ثَلْتُ وَإِنْ ذَنَّى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ ذَنْى وَإِنْ سَرَقَ مَرْتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثًا أَبِي قَالَحَدَّثَا الْاعْمَشُ حَدَّثًا شَقَقُ عَنْ عَيْدِاللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ اللهِ شَيّأ

في اعراب قبوله مفتاح الجنة

دَخَلَ النَّادَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْهَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيَّاً دَخَلَ الْمِلَّةَ مِل**ِ سِيُ** الْاَضْ باتِياْءِ الْخَارُّرُ حَدُّتُ الْوَالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْاَشْمَتُ قَالَ سَمِمْتُ مُناوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَنَا النَّيْ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانًا عَنْسَبْعِ اَمَرَنًا بِاتِّبَاعِ الْجَلَّائِزُ وَعِيْادَةِ الْمَريضَ وَالْجَابَةِ الدَّاعَى وَنَصْرِ الْمُفْلُومِ وَإِبْرَادِ الْشَهِمِ وَدَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِتِ الْمَاطِسُ وَنَهَانًا عَنْ آ يَسَه الْفِضَّةِ وَخَاتِم الذَّهَبِ وَالْمَرِيرِ وَالدِّيَاجِ وَالْفَتِيِّي وَالْإِسْتَبْرَقِ حَلَّانُ مُحَمَّدُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ أَي سَلَةً عَنِ الْأَوْزَامِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي ا سَعدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّفَ أَنَّ ٱبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ يَثُولُ حَقُّ الْنُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْنُ وَدُّ السَّلامِ وَعِيادَةُ الْمَربيض وَاتِّبَاتُم أَجُلُما ثِرْ وَالْجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِينِ ثَابَتَهُ عَسْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أُخْبَرَأً مَنْمَرُ وَرَوْاهُ سَلاْمَةُ عَنْءُقَيْل لَهِ سِبُ الدُّخُولَ عَلِيَ الْمُيَتَ بَعْدَ الْمُوْت إِذَا أَدْوَجَ فِي أَكْمَانِهِ حَذْرَتُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُ أَخْبَرَ فِي مَعْمَرُ ۚ وَيُونُسُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبْوسَلَةً أَنَّ عَالِيشَةَ وَضِياللهُ عَنْهَا ذَوْجَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ فَالَتْ ٱقْبَلَ ٱبُوبَكُر دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْعِدَ فَلَمْ لِيَكِيمِ النَّاسَحَتَّى قوله بددجرة باطانة لل دَخَلَ عَلَىٰ عَالِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَشَيّمَ النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُو مُسَحَّتَى بُيْرُد بردا وبوصفه ثوب عِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ آكَتِ عَلَيْهِ فَقَبَّلُهُ ثُمَّ بَكِي فَقَالَ بأبي أنْتَ وَأَتِى إِنْنَى اللَّهِ لِالْمُعْمَمُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنَ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ ٱبُوسَكَةَ فَأَخْبَرَ فِي ابْنُ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الَّذَّ ٱبْا بَكْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِيكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ آخِلسْ فَأَلِي فَقَالَ ٱخِلِسْ فَأَلِي فَتَسَمَّدَ ٱبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ٱتَّا بَعْدُ فَنَ كَانَ مِنْكُمْ يَمْبُدُ تُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله فَإِنَّاللَّهُ

قولد القسي حددا الضبط ثياب يؤتى با من الشام أو مصر مضلمة قبها حرس أمشال الاترج او كتان محلوط محرير اه من الشرام أق هي التربة فالدلت الزاي

قوله أتستم موضع بالموالي كان سيدنا الصديق تزوج من هثااذ

عانى يخططأ وأخصر (شازح)

قوله اقتسم بضم الناه مبنياً للمفعول و تاليه نائب الفاعل و قرعة نصب بنزع الخافض أى اقتسم الإنصار المهاجرين بقرعة (شارح)

حَيٌّ لأَيْمُوتُ قَالَ اللهُ تَمَا لَيْ وَمَا نَحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولَ إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهِ لَـكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ كَكُو نُوا يُعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ٱ تُزَلَ الْآيَةَ حَتَّى تَلْاهَا ٱ بُوبَكْر دَ ضِيَاللهُ عَنْهُ فَكَلّْمَاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَا يُشْمَعُ بَشُرُ اللِّ يَثْلُوهَا حَ**رْمَنَا** يَخْتَى بْنُ بَكَيْرَ حَدَّثَنَا الَّفِيث عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِيهاب قَالَ أَخْبَرَ في خَارجَةُ بْنُ رَيِّدِ بْن ثَابِتَ انَّ أَمَّ الْمَلاء آصْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَادِ بَايَمَتِ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ آفَهُ آفَتُمِمَ ٱلْمُهَاحِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَلَنَا غُمَّانُ بْنُ مَظَّمُونَ فَٱنْرَلْنَاهُ فَى آبْيَاتِنَا فَوَجْمَ وَجَمَهُ الَّذَى ثُوْ فِيَ فِيهِ قَلْما ثُوُ فِي وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي آثُوابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِ فَشَهَا دَتَّى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ وَقَالَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُو مِكِ أَنَّ اللَّهُ ٱ كُرْمَهُ فَقُلْتُ بأبي آنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كَيْكُرِمُهُ الِلَّهُ ۚ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آثَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنَّى لَازَجُولَهُ أَلَيْرَ وَاللَّهِ مَا اَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُمْتَلُ فِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لأأزَكَى أَحَداً بَهْدَهُ آبَداً حَلْهُ اللَّهِ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلُهُ وَقَالَ نَافِهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْءُشَيْلِ مَا يُغْمَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُسَيَتِ وَعَمْرُو بْنُ دِينًانِ وَمَعْمَرُ حدَّث الله عَمَّدُ بنُ بَشَّادُ قَالَ عَدَثَنَا غُندَوُ قَالَ عَدَّثَنَا شُعَيَّةُ قَالَ سَمْتُ مُحَّدُ مَنَ ا كَنْتُكُدِد قَالَ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَاللَّهُ مُعْتُمُا قَالَ لَمَا تُحْبَرَ أَى جَعَلْتُ ٱكْشِيفُ النُّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ٱنْبَكَى وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لْأَيَنْهَا فِي فَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَسَكِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَكِينَ اَوْلا تَبْكُونَ مَازُالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُطِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْمُوهُ ﴿ تَاكِمَهُ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي ابْنُ الْمُنْكَدِد سَمِعَ جَابِراً دَضِيَاللَّهُ عَنْهُ مَلِمِسِبُ آخل أكميت بتفسير حاثن إسميل قال حَدَّثى مالك عن ابن شيهاب عن سميد أَنِن الْمُستَفَ عَنْ أَنِي هُمَ مُرَّةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْي خَّاثِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِي خَرَجَ إِلَى ٱلْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَثَرَ ٱدْبَعاً ح**َدْمُنَا** 

قوله وينهوئىوروى وينهوننىءأىالاصل انظرالشارح

قوله سى يعنى الميت أى البرالناس بموته وقوله سفسه أى بلاواسطة احد بُومَنْمُ وَكَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّثَاا اللَّهِ لَ عَنْ تَحَيْدِ بْنِ هِلِالْ عَنْ أَنْسِ بْن ما لِكِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّنُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخَذَ الزَّايَةَ زَيْدُ قَالُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَأَتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَةُوهُ لَيْلاً فَكَأْ ٱصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَامَنَكُمْ إِنْ تَعْلِمُونِي قَالُواكَانَ الَّذِيلُ فَكَرَهُنَا وَكَانَتْ ظُلَّةُ إِنْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الْأَصْبَهَانِيّ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ لهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْعَلْ لَنَا يَوْماً قَالَت آمْرَأَةً وَأَثْنَانَ قَالَ وَأَثْنَانَ ﴿ وَقَالَ شَرِيكُ عَنِ إِبْنِ ٱلْأَصْبَهَا نِي حَدَّثَنى لِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ آبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوهُ سَيِّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمُوتْ

قولهمن غيراسرة أى تأمير من الذي سلى الله تعالى عليه وسيا الكند وأى المصلح في المجازة أى الاعاد بها اذا أنهى اسرها ليصل عليها إشار ع) اللام و في اليونيسة بالتفيف (شار ع) بالتفيف (شار ع) بالتفيف (شار ح) بالتفيف (شار ح)

اتَّقَىاللَّهُ وَاصْبِرِي لِلْمِسْبِ غُسْلِ الْمَيْتِ وَوُضُويُّهِ بِالْمَاءِ والسِّيدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ تَعْنَعُمُا آبْناً لِسَعِيدِ بْن دَيْدِ وَحَلَهُ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلْحَ اللهُ عَنْهُمَا ٱلْمُسْارُ لاَ يَغْمِسُ حَيّاً وَلا مَيّتاً وَقالَ سَعْدُ لَوْ كَانَ نَجِساً ما تسيستُهُ وَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَغْمِنُ حَدَّمُنَا ۚ اِسْمُعَلُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ قُالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ اَ يُثُوبَ الشَّخْتِيانِيّ عَنْ مُحَمِّدِينَ سِيرِينَ عَنْ أَيِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَادِيَّةٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنًا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤُقِّيَتِ ٱ تَلْتُهُ فَقَا لَ آغْسِلْنَا ثَلاثًا أَوْ خَسْباً أَوْ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلكِ إِنْ رَأَ ثَيْنَّ ذَلكِ عِلْهِ وَسِدْرِ وَآخِمَاٰنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيّاً مِنْ كَافُورِ فَا ذَا فَرَغْتُنَّ فَآ دَتَّى فَلَأْ فَرَغْا آ ذَنَّاهُ فَأَعْطَانا جَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْتُهَا إِيَّاهُ تَعْنَى إِذَارَهُ مَلِيكِ مَالْسُتَحَتُ أَنْ يُنْسَلَ وَثُرا حَدُّنَ الْمُمَّدُ حَدَّنًا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَقُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُمَّدِ عَنْ أَمِ عَطِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُفَسِلُ ا بَنَنَهُ فَقَالَ أَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ۗ أَوْخُساً أَوْ أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكِ بِمَاٰءٍ وَسِيدْدِ وَٱجْمَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً هَا ذَلِهِ فَرَغْتُنَّ فَمَا ذَتَّى فَكَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقِ إِلَيْنَا جَفُوهُ فَقَالَ ٱشِعِرْتَهَا إِيَّادُ فَقَالَ اَيْوُبُ وَحَدَّثَمْنَى حَفْصَةً بِمِثْل حَديثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَديثِ حَفْصَةً أَغْسِلْتُهَا وَثُراً وَكَاٰنَ فِيهِ ثَلَاِثًا أَوْخُسًا أَوْسَبُما وَكَاٰنَ ضِهِ أَنَّهُ قَالَ ٱبْدَوَّا بَيَامِنِها وَبَمُواضِعِ الْوُضُوءِ وَكَانَ فِيهِ الَّا أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُون **ىلىب ئ**ېنىئا بېيامىن اڭلېت *ھاۋىنا* عَلَىٰ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثْنَا اِسْمُمِيلْ بْنُ إ بْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا خَالِهُ عَلَ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِينُ عَنْ أَيَّم عَطِيَّةٌ ۚ وَفِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأَن بَيْمَامِنِهَا وَمَوْاضِع الْوُنُوءِ مِنْهَا لِمُربِ مَوَامِنِمِ الْوُنُوهِ مِنَ الْمُت حَلَّمْنَا يَعْنَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَنْ سُمْ فَيَالَ عَنْ خَالِدِ الْخَدُّاءِ عَنْ حَنْدَ \* أَت سيرِينَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةً

قوله حقوه بغضا لماء وتدنكس وهي لنة عذيل بسدها قاف ساكنة أى ازاره مقد الازار شمى بمايشة على المتو نوساً (شارع) توساً (شارع) المائشة على المتو المائشة شارها لوم المنازي بل جسدها المائز على جسدها المائز على جسدها المائز على جسدها المائز على جسدها تسهيا لاشاريالا

ىَ اللَّهُ عَنْهَا فِأَلَتْ لَمَّا غَسَلْنَا ٱبْنَةَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُنَا وَتَحْنُ نَفْسِلُهَا أَبْدَةًا بَيَادِيْهَا وَمَوَاضِمِ الْوُضُوءِ مَلِمِسِبِ عَلْ تُكَفَّنُ الْدَرَّأَةُ فِي إِذَارِ الرَّجُلِ حَدُّنُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ حَلْد أَخْبَرَ نَا. إِنْ عَوْنِ عَنْ مُعَلِّدِ عَنْ أَمِ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُوُ يَبِتْ بْنْتُ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا ۚ اوْخُساً اَوْ ٱكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ إِنْ رَأَ يُثُنَّ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَآ ذَنَّى فَآ ذَنَّاهُ فَنَزْعَ مِنْ جَعْوهِ إِذَارَهُ وَقَالَ يُغِتَلُ الْكَافُودُ فِ آخِرِهِ حَدْثُنَا خَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوفِّيتْ إحْدني بَنات النِّي مَا لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْخُساً أَوْا كُثْرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَ ثِينً بِماهِ وَسِدْرِ وَأَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً أَوْشَيْأً مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَا ذَنَّى ثَالَتْ فَلَأَ هَرَعْنَا آذَنَّاهُ فَأَلَةٍ وَإِينًا حَقْوَهُ فَقَالَ ٱشْــيزَنَّهَا إِيَّاهُ ، وَعَن آيُّوبَعَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَخُوهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ آغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ۚ اَوۡخُمُساً اَوۡسَيۡماً اَوۡاۤ كَثَرَ مِن ۚ ذٰلِكِ إِنْ رَأَ نَتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ اَتُ عَطلَةً وَجَمَلُنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونَ لِلرِهِبِ عَنْمِنِ شَغْرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سيرينَ لأبَأْسَ اَنْ يُنْقَضَ شَـعْرُ الْمَيْتِ حَ**ذَرْنِا** اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ وَهْ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةً بِفْتَ سيرِينَ قَالَتْ حَدَّمَتْنَا أَمُ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱ نَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بنت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّم ثَلاَثَةَ قُرُونَ نَقَضَنَهُ ثُمَّ غَسَلُتُهُ ثُمَّ جَعَلُتُهُ ثَلاَئَةً قُرُونَ مَا ﴿ لَيْكُ كَيْنَ الإشساارُ اِلْمَيْت وَقَالَ الْحَسَنُ الْلِرْقَةُ الْخَامِسَةُ يَشُدُّ بِهَا الْفَيْذَيْنِ وَالْوَرَكَيْن تَضِتَ التِدْعِ حَدُّمُنَا أَخَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهٰدٍ أَخْبَرَنَا إِنْ حُرَيْجِ اَ يُوْبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِيتُ ابْنَ سيرِينَ يَشُولُ لِجاءَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَهْ أَصْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ مِنَ الْأَتِي بَايَسْنَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبادِدُ ٱبْنَا لَمَا فَلَمْ تُدُرَكُهُ فَقَدَّتُنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ نَفْسِلُ ٱ بْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا

نولد فآذناء في بعضر نسخ المتن فخا فرغ آذناه

ثَلاْناً ٱوْخَسَا ٓ اَوْا كَشَرَينْ ذٰلِكِ إِنْ رَأَ يُثِنَّ ذٰلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ وَٱجْمَلُنَ فِي الْاَخْرَةِ كَافُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَٱذَٰتَنَى قَالَتْ فَلَأْفَرَغْنَا ٱلَّذِي إِلَيْنَا رَهْوَهُ فَقَالَ أشير نَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَا أَذْ رَي اَتَّى بُنَاتِهِ وَزَعَمَ اَنَّ الْإِشْنَارَ الْقُفْنَهَا فع وَكَذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِرِينَ يَأْمُرُ بِالْزَأَةِ اَنْ تُشْرَوَلا تُؤْدَدَ مَ السِّب يُخِمَلُ شَعْرُ الْمَزَأَةِ كَلاْ فَهُ قُرُونَ وَلَا عَن أَتِهِ عَدَّ المُنْانُ عَن هِشَامِ عَن أَيَا لُمُذَيِّل عَن أَتِهُ عَلِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ ضَفَرْ نَا شَعْرَ بَلْتِ النِّي صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَثَنى ثَلاَثَةً قُرُون وَقَالَ وَكُمُ ثَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتُهَا وَقَرْنَيْهَا لَمُ سِبِ يُلْقُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا حَدُّنُ مُستَّدُهُ حَدَّثُنَا يَخِي بْنُسَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَمْا فَالَتْ تُو يِّنِينَ إحْدَى بِنَاتِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ هَا ثَانَا النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْدِ وَثِرًا ثَلَاثًا أَوْ بَعْساً اَوْا كُثَرَ مِنْ فَرَاكِ إِنْ رَأَ يُثُنَّ فَرَاكِ وَأَجْمَلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً أَوْشَيْأُ مِنْ كَافُور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّى فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَالْتِي الِيِّنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا كَلأَنَة قُرُون وَالْقَيْتَاهَا خَلْفَهَا لَهِ سِبُ النِّيابِ الْبِيفِ لِلْكَفَن صَرَّتُنَا نُحَّدُ بْنُ مُفَا تِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً عَنْ أَبِهِ عَنْ طَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُنِّنَ فِي ثَلاَقَةِ ٱ ثُوابِ يَمانِيّةٍ بيض تعُولِيَّةً مِنْ كُرْسُف لَيْسَ فِهِنَّ فَيصُ وَلاَعِلَامَةً لَهِ سِبُ الْكُفَن فَ تُوْبَنُ حِدُنُ الْوُالْتُمُانَ حَدَّثُنَا عَلَا عَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِدُ بْنَ جُيَرْ عَن أَبْن عَبْلُس رَضِيْ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وْاقِفُ بَمَرَفَةَ إِذْ وَقَمَ عَنْ وَاحِلَتِهِ فَوَقَضَٰتُهُ أَوْ قَالَ فَأَ وَقَصَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بِما و وسدر وَكَيْشُوهُ فِي ثُوْ بَسْ وَلا تُحْيَطُوهُ وَلا تُحْيَرُوا دَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْبِياْمَةِ مُلْبَياً الْكُنُوطِ لِلْمَيْت حَرْثُ عَنَا تَعْلَىٰ عَدَانًا عَمَّادُ عَنَ اَفُوبَ عَنْ سَعِيدِ إِنْ جُيَارِ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَمْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفُ مَمَ رَسُولِ هَلَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْقَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ عِلْهِ وَسِدْدِ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَنْ وَلا تُحَيَّظُوهُ وَلا تُخَدُّ وا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهُ يَبْشُهُ يَوْمَ الْقِيالَةِ مُلَبِّياً الْمِسِبُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُوْمُ حَدَّثُنَا اَبُوالتِّمْمَانَ أَخْرَنَا اَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْن عَثَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَمِيرُهُ وَنَحَنْ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَقَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ عَلمِ وَسِدْر وَكَيْنُوهُ فَ ثُوْبَن وَلا يُحِسُّوهُ طبباً وَلا نُخْتِرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبَعَثُهُ يَوْمَ الْقِيأمَةِ مُلَيْداً حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو وَا يُؤْمِ عَنْ سَعيدِ بْن خُبْنِيرِ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ا قَالَ كَأْنَ رَجُلُ وْاقِتْ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ فَوَقَمَ عَنْ إِدَاحِلَتِهِ قَالَ آيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَأَقْصَمَتْهُ الْمَاتَ فَقَالُ آغْسِلُوهُ عِلْمَ وَسِيدُ وَكَيْنُوهُ فَى ثَوْبَيْنِ وَلاَتَّخِيَّطُوهُ وَلاَتَّخَيَّرُوا رَأْسَهُ قُولِهِ بِكُنَّ أُولِا يَكُفُّ إِنَّا أَيْبُهُ مُن يُوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ اَيُّوبُ يُلِّيِّي وَقَالَ عَمْرُو مُلَّتِياً مَالِمِبُ الْكُفِّنِ فِ الْقَسِصِ الَّذِي لِكُفُّ أَوْلا لِكُفُّ حَدَّثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْيَ بْنُسَمِيدٍ عَنْ عُنِيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي تَافِعُ عَنِ ابْنِ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُما أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِيّ كَمَّا تُؤُفِّي جُاءَ أَنْهُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ أعْطِني فَيصَكَ النيامة بوجدى بين [ كَيِّنْهُ فِيووسَل عَلَيْهِ وَالصَّمْفِينُ أَهُ فَأَعْطَاهُ اللَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَيْعَالُ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيْعَالَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ آذَنَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآ ذَنَّهُ قَلَمَّا أَوَادَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِي الله عُنْهُ فَعَالَ ٱلْيُسَ اللَّهُ مَهَاكَ ٱنْ تُعَيِّلَ عَلَى ٱلْمُنْافِقِينَ فَقَالَ ٱنَا يَئِنَ خيرَ تَيْن قَالَ اللهُ تَمْ الى أَسْتَغْيِرْ لَهُمْ أَوْلاَتَسْتَغْيِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْيِرْ لَهُمْ سَبْغِينَ مَرَّةٌ فَلَنْ يَغْيِر الله فَمُ فَصِلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَداً حَدَّثُنَّ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ تُمَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ لِجابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَنَّي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ اللَّهِ بْنَ أَيْنَ بَعْدَ مَادُفِنَ فَاخْرَجَهُ فَنَفَتَ فيهِ مِنْ رَبِقِهِ ثَوَأَ لْبَسَهُ فَيَصَهُ

قوله ملدا سنى أن ألله سمته على هشه ألتى مات عليها والتلبيد جعر شمر الرأس بسمنرأ وغيره أيخطت عاشتهأو لم تخط فان الكف ضرب من الخاطة قوله فانه يبعث يوم النسخ هنازيادةمليآ قولهاصلي عليه بعدم الجزم على الاستشاف ويه جوابآ للامر (شارح)

قوله في الاله أثواب محمول كما مما أي مغم اللام بالا تعرف و بكسرها منسوا قل الشار و انجية في اليونيية الواب بالمفض من غير تحول تعرف وي بالكفن ولا عامة ووي بالاعامة النسر الشراة الو

بُ الْكَفَن بِفِيْرِ قَيصٍ حِرْثُنَ أَبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ لللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِنَ ٱلنَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ف ثَلاثَةِ آ ثُواب سَحُولَ كُرْسُف لَيْسَ فيها قَيْصٌ وَلا عِلمَةٌ حِرْبُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَغْنِي عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَلاْقَةِ ا أَوْابِ لَيْسَ فِيهَا فَيَصُّ وَلاَ عِمَامَةُ لَم سيُ الْكَفَن وَلاَعِنَامَةُ حَدِّمُنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلْيَهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فَثَلا ثَقِ أثواب بيض سَحُولِيَّة لَيْسَ فيها فَيْصُ وَلاَعِمَامَةُ للرِّسِ بَحسيم الْمَالَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَالزُّهْرِئُ وَتَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دينًا وَالْمُنْوَطُ مِنْ جَمِيمِ الْمُالِ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ يُبَدَّأُ بِالْكَفِّنِ ثُمَّ إِلاَّ يَن ثُمَّ إِلْوَمِيةَ وَقَالَ سُفْيَانُ آجُرُ الْتَبْوِ وَالْنَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ حَدَّمْنَ الْحَدْبُنُ تُحَدِّدُ أَنَّا الْكَيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَا هِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ سَمْدٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَتِّى عَبْدُ الرَّ عْنِي بْنُ عَوْفِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْماً بِطَمَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْمَبُ بْنُ ثُمَيْدِ وَكَانَ خَيْرًا مِنَّى فَلَمْ يُوجَدْلُهُ ماأيكَفَنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزُةُ أَوْرَجُلُ آخَرُ خَيْرٌ مِنَّى فَكُمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُوْدَةُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجَّلَتَ لَنَا طَلِيَّاتُنَّا فَحَيَاتِنَّا الدُّنيا ثُمَّ جَمَلَ إذا لَمْ يُوجَدْ إِلا تَوْبُ وَاحِدُ حَدْثُنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا شُلْبَةُ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَالاً عُن بْنَ عَوْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِّي طِلمَامٍ وَكَانَ صَائِماً فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُمَيْدِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي كَنِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّى رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ فُطِّى رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَوْاهُ قَالَ وَقُتِلَ مَمْزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي ثُمَّ بُسِطَ لَنَّا مِنَ الدُّنيَّا مالبُسِطَ أوْقَالَ أغطينًا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِمُنَا وَقَدْ خَشْمُنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا تُحِلِّتَ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَشِكِي مَنَّىٰ تَرَكَ الطَّمَامَ لِلهِ سِبُ إِذَا لَمْ يَجِدُ كَفَنَا اللَّا مَامُؤَارِى رَأْسَهُ

قولدالا بردة والذي في الفرع عن الكشميني الا برده بالضمير اه ( شارح )

ُوْقَدَمَيْهُ غُطِّلَ بِهِ رَأْسُهُ **جَدُّرُنَا** عُمَرُيْنُ مَفْضٍ كَدَّثْنَاأُ فِيحَدَّثَنَا الْأَعْشُ يْحَدَّ ثَاخَتِاتِ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْقِسُ وَ اللَّهِ فَوَ قَمَرَ أَجْرُنًا عَلِيَ اللَّهِ فِينًا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْ كُلُّ مِنْ أَجْرِهِ شَيْأً مِنْهُمْ مُصْعَ ابْنُ غُمَيْرُ وَمِينًا مَنْ آيَّمَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ فَكَمْ نَجَدْلُهُ مَا كُكَفِّتُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَظَيْنَابِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلاهُ وَإِذَا غَظَيْنًا رَجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ثُغَطِّي وَأَسَهُ وَأَنْ نَجْمَلَ عَلَىٰ دِجُلَيْهِ مِنَ • مَن ٱسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنكَز عَلَيْهِ حَدُن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَادَم عَنْ أَبِيهِ عَن سَهْل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَهُ ۖ جَائِتِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبُرْ دَوْ مَنْسُوجَةٍ فيا خاشيتُها أتَدْرُونَ مَا أَبُرُ رَةً قَالُوا الشَّمَلَةُ قَالَ نَمْ قَالَتْ نَسَعَتُهَا بيدى فَخَتْ لِاَ كُسُوَّكُهَا فَأَخَذُهَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَاجًا إِلَيْهَا خَفَرَجَ إِلَيْنًا وَإِنَّهَا إِذَارُهُ فَيَسَّنِهَا فُلاَثُ فَقَالَ ٱكْسُنهَا مَاآخِسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَاآخُسَنْتَ لَبِسَهَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا تُحْتَاجِا إِلَيْهَا أُمَّ سَأَنْتُهُ وَعَلِيْتَ اَنَّهُ لا يَرُدُ قَالَ إِنَّى وَالله مَاسَأَنُّهُ لِالْبَسَهَا إِنَّا سَأَ ثُنَّهُ لِتُكُونَ كَفَى قَالَ سَهَلُ فَكَأْنَتْ كَفَّنَهُ لَمُ سِبُ آيِّامِ البِّساءِ الْجَنَائِرَ مِنْ ثُنْ عَلَيْمَةُ بِنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَمِّ الْهُذَيْل عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ دَضِيَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ شُهِنَا عَنِ آيِّناعِ الْجَنْـائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا حَدِ الْمَزْأَهِ عَلَىٰ غَيْرِ زَوْجِهَا حِ**رْبَنِ** مُسَــدَّدُ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثُنَا سَلَمَهُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ قَالَ ثُوْقِيَ ابْنُ لِلأَمِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَأَ كَانَ الْيُومُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينًا اَنْ غَيِدَ ٱكْثَرَ مِنْ **لَاثِ اِلَّا بِزَوْجِ حَرْثُنَا** الْخُنِيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلَّوْبُ بْنُ مُولِي قَالَ أَغْبَرَ فِي خَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْلَبَ ٱبْنَةِ أَبِي سَلَّةً قَالَتْ لَمَا لِمَا نَشُى أَبِي سَفَيْالَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أَمُّ صَبِيَةَ رَحِيَ اللَّهُ عَنْهَا يِصُفْرَةٍ

قوله فلم ينتكرعليــه و فى نسخــة بكسر الكاف مبنياً للفاعل اه منالشار ح

قوله حدالمرأة أى احدادها وهو ترك النزين أَنِّي سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَيْحِلُ لِلإمْرَأَةِ تُؤْمِنُ ماللهُ وَالْهَ

ا لْآخِرِ أَنْ يُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ اللَّا عَلَىٰ زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَوْبَعَةَ أَشْهُمُ وَعَشْراً حَدُّمُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِّدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ فَافِعِ عَنْ زَيْغَبَ بِفْتِ أَبِي سَلَّةَ أَخْرَتُهُ قَالَتَ دَخَلْتُ عَلِيْ أَيِّم حَبِيبَةَ ذَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّا يَثُولُ لاَيُحِلُّ لِامْرَأَةِ ثُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نُحِدُّ عَلَىٰ مَيْت فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلِي زَوْمِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً ثُمُّ دَخَلْتُ عَلِي زَيْفَ بِنْت جَمْيْسِ حِنَ تُوفِي ٱخُوهَا فَدَعَتْ طِيبِ فَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَالى بِالطَّيْبِ مِنْ طَاجَةِ غَيْرَ أَنَّى سَمِتْ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِى الْمُبْرِ لا يُحِلُّ لِاصْرَأَ وَتُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر تَجِذُ عَلىٰ مَيِّتِ نَوْقَ ثَلاثِ الآعَلیٰ زَوْیِہِ اَدْبَعَةَ اَشْهُرِ وَعَشْراً مَا مِس زيادَةِ النُّبُورِ حَدُّمنَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَهُ حَدَّثَا ثابتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّاللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرِيَّا قِ نَبْكِي عِنْدَ قَارِ فَقَالَ اتَّقِى اللهَ وَاصْبرى قَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَارِّلُكَ لَمْ تُصَبُّ بمُصيبَتِي وَلَمْ تَعْرَفْهُ فَضِلَ لَهَا إِنَّهُ النِّيُّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۖ فَأَنَّتْ بَابَ النِّي صَلَّى اللَّهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ غِذَهُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّهَا الصَّنْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ مَا سِبُ قَوْلِ الَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَذَّبُ الْمَيْتُ مِبْغِض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُلَّتِهِ لِمَوْلِ اللهِ شَالَىٰ فُوا ٱنْفُسَكُمْ وَاهَلِيكُمْ نَاداً وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَلَكُمْ رَاجِ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَالِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا وَلاَ تُرْدُ وَادْرَهُ وَذُرَ أَخْرَى وَهُو كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوباً إِلَى خِلِها لأَيْحَمَٰنُ مِنْهُ نَتَى وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِيغَيْرِ نَوْيِحٍ وِقَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَا ثَقْتُلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى إِنِ آدَمَ الْآوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَٰلِكَ

قوله على المنبر زاد ابوذريقول(شارح)

لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ حَدُنُ عَبْدَانُ وَنُحَمَّدُ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بَنُ سُلَمًا فَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ حَدَّثَى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَمْمًا فَالَ أَرْسَلَتِ أَنْبَةُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ٱبْنَالِي قُبْضَ فَأَيِّنا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَشُولُ إِنَّ بِيْمِ مَا آخَذَ وَلَهُ مَا ٱعْطَى وَكُلُّ عِنْــدَهُ بأَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبر وَ ٱلْتَحْتَسِبْ فَأْ رْسَلَتْ إِلَيْهِ تُشْمِيمُ عَلَيْهِ لِيَأْ بِيَنَهَا قَفَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ بُجادِةً وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلِ وَأَبَىُّ بْنُ كَمْبِ وَذَيْدُ بْنُ ثَابِت وَرِجَالٌ فَرُفِعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَابُهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُمُ قَالَ حَسِينَهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَبْنَاهُ قَتْالَ سَمْدُ يَارَسُولَ اللهِ ماهذا فَقَالَ هذهِ رَحْمَةُ حَمَلَهَا اللهُ فَقُلُوب عِبادهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَرْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ حَ**دُرْنَ** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوغَامِرِ قَالَ حَدَّثُنَا فَأَيْحُ زِنُ سُلَمْإِنَ عَنْ هِلالِ بْن عَلِيّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِلتِّ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَأَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى على الْقَبْرِ قَالَ فَرَأْيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعْان قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلُ لَمْ يُقادف الَّيْلَةَ فَقَالَ ٱبْوطَلْفَةَ آنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنْزَلَ فَقَبْرِهَا حَثَّمْنَ عَبْدَانُ حَدَّثَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكُمَ قَالَ تُوقِيت آيْنَةٌ لِمُثْمَانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ بَمَكَةً وَجَنَّا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ ثَمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ إِنِّي خَالِيشُ يَيْنَهُمَا أَوْقَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ خِلَسَ الليٰ جَنْبي فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا لِتَمْرو بْن عُثْمَانَ ٱلأَ تَنْهى عَنِ الْبُكُاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَّتَ لَيُمَذَّبُ بَبكاء أهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ ثَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ يَقُولُ بَشْفَ ذَٰ إِنَّ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ ثُمَرَ رَخِي اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ سَمْرَةٍ فَقَالَ آذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَوُّلاَءِ الرَّكُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْتُ فَأَخْرَرْتُهُ فَقَالَ آدَعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبِ فَقُلْتُ

نسوله تتنعة سع أى تضطرب و تحرك وقوله كا نهاشن أى قربة خلقة بإبسة ( شارح )

قوله لم يقارف أي لم يجامع

قوله فالحسق بامير از تَحِلْ فَاخْفَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْفِيٰينَ فَلَا أَصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وْاأَخَاهْ المؤمنين كذا لابي وْاصَّاحِ إِنَّهُ فَقَالَ ثَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِاصَّهَيْبُ آتَبْكِي عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ذر عن الكشمهـ بالموحدة ولغيره صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَلْيَتَ لَيُعَذَّتُ بِيَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي فالحق اميرالمؤمنين الملةُ عَنْهُا فَكَأْمَاتَ ثُمَرُ ذَكَرْتُ ذَٰ لِكَ لِمَائِشَةَ دَخِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَتَ يَرْحَمُ اللهُ ثُمَّرَ فلحق لمحتى دخلنا المدينة (قلما أصب وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمَذِّبُ الْمُؤْمِنَ ببكاءِ اَهْلِك عر) رضيالله عنه عَلَيْهِ لَكِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاها بِسُكاهِ مالحر احة التي مات ما وكان ذلك عقب آهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسَّنُكُمُ الْقُرْآنُ وَلا تَرْدُ وَادْرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى قَالَ ابْنُ عَتَّاس حدالمدكور (شرح) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللهُ مُورَ أَضْحَكَ وَأَنْكِي قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكُمَّ وَاللهِ توله لكن باسقاط مَا لَمَا لَا إِنْ مُمْرَ وَضِي اللهُ عَنْهُما شَيّاً حَدُنُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْمُ اللهُ الواوولا بيذرولكن وباسكان نون لكه. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بَلْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّها فرسول مهؤوع سَمِمَتْ عَالِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنها زَوْجَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّمَا مَنّ و تتشدىدها فهو منصوب (شارح) دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ يَهُودَيَّةٍ يَشِكَى عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَشِكُونَ قوله سكون وفي نسخة عَلَيْهَا وَ إِنَّهَا لَتُمَدِّّبُ فِي قَبْرِهَا حَ**رُن**َا اِسْمُسِلُ بْنُ خَلِيلِ حَدَّثْنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر ليكون تزيادة لام النا كد حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي رُدَّةً عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ مُحَرُّ رضَى اللهُ عَنْهُ حَمَلَ صُهَيَيْتُ يَقُولُ وَا آلِهَاهُ فَقَالَ ثَمَرُ آمَا عَلِمَتَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَتِ لَيُمَذَّبُ بِيكَاهِ الْهِي لِم بُ مَا يَكُرُهُ مِنَ النِّياَحَةِ عَلَ

قوله على أو سليان هى كنية خالد بن الوليد رضى القاعده قالمحسين جاه خبر موته واجتم نسوة سكين عليه

قوله یمذب مجروم فنشرطیة ویروی

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتَمُولُ إِنَّ كَذِيبًا عَلَىٰٓ لَيْسَ كَكَذِب عَلِىٰ اَحْدِ مَنْ كَذَبَ عَلَ مُتَمَّدِما قَلْيَتَدِوَّأَ مُقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِفْ النِّيقَ سَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَن نِهَ عَلَيْهِ يُمُدَّنَّ بِهَا نِهِ عَلَيْهِ صَ**رَّعًا** عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَىٰ أَبِي عَنْ شُمْتَةً عَنْ نِهِ عَلَيْهِ يُمُدِّنَ بِهَا نِهِ عَلَيْهِ صَ**رَّعًا** عَبْدانُ قَالَ أَخْبَرَىٰ أَي عَنْ شُمْتَةً عَنْ نَوْهُ

الْمَيْتِ وَقَالَ مُمَنِّرَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلِيَّ أَبِي سُلَيْمَانَ مُلْلَمْ يَكُنْ نَشْمُ أَوْ

لَقُلْقَةُ وَالنَّفَحُ الثَّرابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقَلْقَةُ الصَّوْتُ ﴿ حَكَّمُنَا ۚ اَلُونُسَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا

سَمِيدُ بْنُ غَيْدِ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَسِمَةً عَنِ الْمُهْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ اللَّيّ

يدب بالرفع فن موصولة انظر الشارح

قَنْادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ نُحَرِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ فَ قَبْرِهِ مِأْنِعَ عَلَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلِ حَدَّثُنا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْهِم قَالَ حَدَّثُنا سَعِيدُ حَدَّثُنا قَتْادَةً وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعَبة الْيَتُ يُمَذَّبُ بِبُكَاءِ الْمَنَّ عَلَيْهِ مَا سِبُ حَدْثِنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَدَّنَا سُمْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِمْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جيَّ بأبي يَوْمَ أُحُدِ قَدْ مُثَلِ بِهِ حَتَّى وُضِمَ بَنْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّم وَقُدْ شُعِيَّ ثَوْباً فَذَهَبْتُ أُدِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانَى قَوْمِى فَأْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا آبْنَةُ عَمْرُو أَوْ أُخْتُ عَمْرُو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي ٱوْلا تَبْكِي فَأَذَالَتِ الْلَائِكَةُ تُعَلِّلُهُ إِلْحِيْتِهِ احتى وفِعَ ما بيك لَيْسَ مِثَّا مَنْ شَقَّ الْجَيُوبَ حَدُّمْنَا ابُونَمْنِم حَدَّنَا سُمْنِانُ حَدَّنَا زُبَيْدُ الْلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ لَلْمِسْبُ وَقَى النَّيْ صَلَّم الله عَلَيْهِ وَسِتَلَمَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ حَلَّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهِ البِ عَنْ عامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَيْعِ الشَّنَّةِ فِ فَقُلْتُ إِنَّى قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُومَالَ وَلاْ يَرْثَنِي إِلَّا إِنَّهُ أَفَأَصَدَّقُ بِثُلِّي مالى قَالَ لاْ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لا ثُمَّ قَالَ النُّكُ وَالثُّكُ كَبِيرٌ أَوْكَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتُكَ أَغْنِياْءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ غَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُشْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَى بِهَا وَجْسَة اللهِ الأَاجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَاغَضَلُ في فِي آمْرَ أَيْكَ فَقُلْتُ إِرَسُولَ اللهِ أَخَلُّفُ بَعْدَ أَصْفِانِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلِّفَ قَمْمَلَ عَمَلاً صَالِماً إِلاًّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْمَةً ثُمَّ لَمُلَّتَ أَنْ يُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَ يُضَرَّ بك

قولدقد صل بدأى تطع انفد و اذند وقوله وقد سجيى ثوباً أى غطى شوب قوله أولاتهى شك من الراوى حسل استفهم أو نهى تاله الشار وسكت عن

قوله باب رثى النبيّ وروى باب رثا، النبيّ بالاضافة أى توجمه عليمالصلاة والسلاموتحزنمعلى سمد رضو اللهعنه

قولهاخلف بيني بحكة بعداصما إلى التصرفين معك (شارح) قوله المال أن تخلف فيه دخول أن على خبر المال وهو قابل أي الك ان توت بكة خبر المال وهو قابل أي الك ان توت بكة سَمْدُ بْنُ ۚ وَلَهُ يُرْثِي لِهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ أَنْمَاتَ بَسَكَّةً ۖ مَلْ سَعِ

البائس الذي عليه أثر الثؤس أىشدة النقر والحاجة

فوله حجر تثلث عاء

حر أى حضها زاد

مسافصاحت (شادح)

مَا يُنْفِي مِنَ الْمُلْقِ عِنْدَالْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكِمُ بْنُ مُولِي حَدَّثًا يَحْيَى بْنُ حَزَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْن لِجابِر أَنَّ الْقَالِيمَ بْنَ تُغَيِّرَةً حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَى أَبُو بُودَةً بْنُ أَى مُوسَى

الصالقة الرافعة موتها في المعيبة والحالقة التي تحلق شمرها والشاقةالتي تشق نوبها(شارح)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجِمَ ٱبُولُمُولِي وَجَماً فَشُثِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ في جَمْرُ آمراً و مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ بَيْسَتَطِمْ أَنْ يُرُدَّ عَلَيْهَا شَيّاً فَلَا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرى، يَمَّنْ بَرى أَينهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَريَّ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْمَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ مَا رَسِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُودَ حَدُّمنا مُحَدُّونَ بَشَارِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّ عَن حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةً عَنْ مَنْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْ أَعَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِثَّا مَنْ ضَرَبَ الْفُدُودَ وَشَقَّ الْمُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْمَالِمِيَّةِ فَاسْبُ مَا يُنْمَ مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُسِيَةِ صَرَّمَ الْمُرَ بْنُ حَفْسِ قَالَ حَدَّنَا أَى حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ عَنْعَبْدِ اللهِ بْنُمُرَّةَ عَنْمَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ كَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ لَيْسَ مِثَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُلُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْمُاهِلِيَّةِ مَا رَكِ مَنْ جَلَسَ عِنْدَالْمُصِيَّةِ يُعْرَفُ فَهِ الْمُزْنُ حَدُنُ اللَّهُ مِنْ الْكُنِّي حَدَّثَنَا عَسْدُالُوهَافِ قَالَ سَمِنْتُ يَفِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَ ۚ قَالَتْ سَمِيْتُ عَالِيثَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا لِحَاهَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنُ خَارِيَّةَ وَجَنْفُرٍ وَابْنِ رَوْاحَةً جَلَسَ يُسْرَفُ فِيهِ ٱلْخُرْنُ وَا َنَا ٱلْظُرُ مِنْ طائِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابِ فَأَنَّاكُمْ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ شِنَاءَ جَعْفَر وَذَكُرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمْرَهُ

اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ آثَاهُ النَّايِيَّةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَعَالَ ٱنْهُضْ فَآثَاهُ النَّالِثَةَ فَالَ وَاللَّهِ

غَلَيْتَنَا لِمَرْسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فَى أَفْواهِهِنَّ النَّرَابَ فَقُلْتُ أَدْعَمَاللَّهُ

قوله (انهض) أي فانهن وفي نسينة وهيالتي فياليو بينية السرالا أمهن بدل انهض (شارح)

ٱفْفَكَ أَمْ تَقْعُلْ مَا أَمَنَ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَكَيْسُهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَثْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ قوله فاحث بضم المثلثة وبكسرها (في افواههن" التراب) ليسد" محلَّ النوح فلا يتمكن منه أوالمراد بهالمبالغة في الزجر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّاءِ حَ**لَان**َا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل حَدَّثُنَا عَاصِمُ الْاَحْوَٰلُ عَنَ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَهْراً حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاهُ فَمَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْناً قَطُ أَشَدَّ مِنْهُ لِم سِبُ مَنْ لَمُ يُظْهِرْ خُزْنَهُ عِنْدَا لُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَث الْفُرَ طِيُّ الْخَزَعُ الْفَوْلُ السَّيِّيُّ وَالظَّلْ السَّيِّيُّ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا أَشْكُو بَثَّى وَحُزْنِي إِلِيَ اللهِ حَدُنُهُ إِنْ الْمُكَمِ مَدَّتَا مُفَيانُ إِنْ عَيِنَةَ أَخْيَرُا إِسْحَقَ إِنْ عَيْدِ اللهِ بْن أَى طَلْحَةَ أَمَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعُولُ آشتكي إنْ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَٱبُوطَلْقَةَ خَادِهُم فَلَأَ دَأَتِ آمْرًاً ثَمُّالَهُ قَدْمَاتَ حَيَّاتُ السَيْأَ وَنَحَتْهُ فِي لِمانِ الْبَيْتِ فَكَمَّا لِمَاءَ أَيُوطَلِّكَةَ قَالَ كَيْفَ الْفُلامُ قَالَت قَدْهَدَأَتْ نَفْسُهُ وَازَجُو اَنْ يَكُونَ قَدِلَتْ تَزاحَ وَظَنَّ ٱبُوطَكُةَ اَنَّهَا صَادَقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَأَ أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَأَ ٱزَادَ أَنْ يَخُرُجَ أَغْلَتُهُ أَنَّهُ قَدْمَاتَ فَصَلَّى مَمَ الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّ إِللهُ تُعَلَيْهِ وَسَرَّرَ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُبادكَ لَكُما فَيْنَكُمُا فَقَالَ سَفْيانَ فَقَالَ دَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَرَأَ يَٰتُ لَمَا تِسْمَةَ أَوْلَادِ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الثُّرْآنَ لَلْ سِبُ الصَّبْدِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْإُولَىٰ وَقَالَ مُمَّرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِهُمَ الْمِدْلَانِ وَنِهُمَ الْمِلاَوَةُ الَّذِينَ إِذَا أَصَا سَهُمْ مُصِيَّةً قَالُوا إِنَّا يَهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَافَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْمُهَنَّدُونَ وَقَوْلِهِ شَالَىٰ وَاسْتَسِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ اِلْآعَلَى الْحَاشِمِينَ حَدَّثُنَّا مُجَّدَّ ثُنَّ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنَّدُو حَدَّثَنَا شُعْنَةُ ا مَنْ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ المَّسا دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّهْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ لَمُ سُبُّ قَوْلِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّا لِكَ الْمَخُرُونُونَ وَقَالَ ابْنُ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَذْمَعُ النَّيْنُ وَيُحْزَنُ التَلْبُ حَدُمُنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِالْعَزَيزِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثُنَا

البث هو اصعبهم لايصبر صاحبه على كتمانه فييثه وينشره للنا*س* 

قولهونحتمأي جعلته الديت فن احية من الديت وقوله هدأت معناء سكنت وقوله فبات أي مجامعاً

قوله فرآيت لها كذا للمسلم واربة اله ذر و ولنيج م فرآيت لهما ( شار ) شخة السائد والملاوة من المائد والملاوة والمائد والملاوة والمائد والملاوة والمائد والمائد

قولمالقين صفةلايي السيف،و مناماطداد واللائز ويهالمرضمة ويجود ينفسه أي يوث وتدونان ممناء تدممان أي يجرى

توله اصغ يوجد في بمض النسخ هنازيادة هو ابن الفرج نداد شك

هو ابن الفرج نوله شکوی بنیر تنوین (شارح)

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِ سَيْفٍ الْفَيْنِ وَكَانَ ظِلْمُوا ۖ لِإِبْرَاهِ مَ فَأَخَذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَسَّلَهُ وَشَّمَةً ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْمِهِ بَعْدُ ذَلِكَ وَ إِثْمَاهِيمُ يَجُودُ نِنَفْسِهِ فِجَمَّلَتْ عَيْنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَوْف رَضِيَ اللهُ عَشْمَةُ وَ آثْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْف إِنَّهَا رَحْمَةً ثُمَّ ٱثْبَعَهَا بَأْخُرَى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيْنَ تَدْمَمُ وَالْقَلْتُ يُحْزَنُ وَلاَ تَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنا وَإِنَّا بِفِراقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ كَثُوْوَتُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الْمُعِرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْسِهِ وَسَلَّمَ مَا مَبُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرْبِضِ حَدَّثُنَا أَصْبَعُ عَنِ إِنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرِثِ الْأَنْصَادِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آشَنَكِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكْوَى لَهُ فَأَنَّاهُ النَّيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَسُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّ عَلَىٰ بْن عَوْف وَسَمْدِ بْن أَبِي وَقَاصَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيةٍ ٱهْلِهِ فَقَالَ قَدْتَهُمَ قَالُوا لأ يَادَسُولَ اللَّهِ فَبَكِّيَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَأْرَأَى الْفَوْمُ بُكُاهُ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ كَكُواْ قَمَّالَ ٱلْأَنْسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُمَدِّبُ بِنَمْمِ الْمَيْنِ وَلَا يُحْزَن الْقَالِ وَلَكِنْ يُمَدِّبُ عِهٰذَا وَأَشَادَ إِلَىٰ لِسَانِهِ أَوْيَرْمَمُ وَإِنَّ ٱلْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِهِكَاءِ ٱهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَاٰنَ ثَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْمَصَٰا وَيَرْمِي بِالْجِارَةِ وَيَحْيُ بِالتَّرابِ لمرسبُ مَا يُنْفِي عَنِ النَّذِجِ وَ الْبِكَاءِ وَالرَّجْرِ عَنْ ذَٰلِكَ حَمْدُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثًا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثًا يَخِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَغْبَرَ نَني عَرَةُ قَالَتْ سِمِعْتُ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَأَ جَاءَ قَثْلُ زَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ وَجَمْفُو وَعَبْـدِاللَّهِ بْنِ رَوْاحَةً جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـدِ وَسَلَّمَ ۚ يُعْرَفُ فِيدِ الْحُزْنُ وَاَ نَا اَمَّلِهُمُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَ ثَاهُ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ نِساة جَعْفُر

بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ ٱلَّي فَقَالَ قَدْ مَهَيُّمُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِلِّمُهُ فَأَمْرَهُ النَّانِيَّةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَنَّى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَيْنَعْ أَوْغَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبَ فَزَعَمَتْ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْمِ وَسَلَّم قَالَ فَاحْثُ فِي أَفُواهِ هِنَّ النَّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَ نُفَكَ فَوَ اللَّهِ مَا أَثْتَ بِفَاعِل وَمَا تَرَكْتَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنَّاءِ حَدَّثُن عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْد الْوَهْاك حَدَّثَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَا آيُّونُ عَنْ مُعَدِّدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ آخَذَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْمَةِ انْ لِلْأَنْمُوحَ فَأَ وَفَّتْ مِثَّا أَمْرَأَهُ غَيْرُ خُسِ نِسْوَةِ أَيُّ سُلَيْمِ وَأَيُّ الْعَلَاهِ وَآتِنَةً إِلَي سَبْرَةَ آخرَأَةً مُعَاذِ وَآخرَأَ تَيْنِ آو آتِنَةُ أَبِي سَبْرُةَ وَامْرَأَةُ مُنَادُ وَامْرَأَهُ أَخْرَى لَإِسْبُ الْقِيامِ لِلْجَنَازَةِ حَذَّبُنَا \* عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ سَالِم عَنْ أَسِهِ عَنْ فامِر بْنِ رَبِيمَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأْ يَتُمُ الْمُأْازَةَ فَقُومُوا سَتَّى تَخَلَّفُكُم ﴿ قَالَ سُفَيَانُ قَالَ الرُّهُرِي أَخْبَرَ فِي سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَوْا عَامِرُ بَنُ وَبِيعَة عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْمُنينيريُّ حَتَّى غُلِّفَكُم الْوَقُوضَعَ مَلِيسِ مَتَى يَقْمُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ مَلْكُمُنَا فَتَيْنَةُ بْنُسَمِهِ مَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ تَافِع عن ابن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِمِ بْنِ رَبِيعَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى آحَدُكُمْ جَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفُهَا آؤ غَيْلَفَهُ أَوْ تُوسَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخَلِّفَهُ حَلَمْنَا آخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِنْ أَى ذِيْبِ عَنْ سَمِيدِ الْمَقَبُرِيّ عَنْ أَسِهِ قَالَ كُنَّا فِ جَالْزَةِ فَأَخَذَ أَبُوهُمَ يُرَّةً دَضِي اللهُ عَنْهُ بِيَادِ مَرُوانَ جَلَسَا قَبْلَ اَنْ تُوضَعَ جَلَاءَ اَبُو سَمِيدٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ ْ بِيَدِسَرْوْانَ فَقَالَ هُمُّ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالًا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ٱبْدُهُمَ ٰ يُرَةً صَدَقَ عَلِيبُ مَنْ تَبِعَ جَازَةً فَلاَ يَقْفُدْ حَتَّى فيمن النسخ الجنزا أُوصَعَ عَنْ مَنَا كِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَسَدَ أَمِرَ بِالْقِيَامِ حَدَّثُنَا مُسْلِمُ يَعْنِي ابْنُ

قولمفاوفت متشديد القاءولم يشددهافي الوينية (شارح) قوله غسير بالرفع و النصب و قوله ام سليم بالرفع خبر مبتدأ عذوف أي حداهن ام سليم وبالجر بلل من خس نسوة وكذا ماسده وقوله وامهأتين بالجرعطفآ على السابق ان خنض ولايه ذر والاسبل وان عاكر وامرأ نازيالرفععطفآ عليه إن رقع فالثلاثة محسب المطوف عليه رفيا وخفضا اهمن الشارح مختصراً

قوله فالأنقمد ضبط

بْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ حَدَّثُنَا يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَغَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَضِ اللّه عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا رَأَيْتُمُ الْخُنَازَةَ قَقُومُوا فَنَ تَبعَها فَلا مَنْ قَامَ لِخَازَةً يَهُودَى حَدُمْنًا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْلَى عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِنْسَم عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنًا فَقُنْنَا بِإَرَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنْازَةُ يَهُودِي قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ أَلِخَازَةَ فَقُومُوا صَرَّمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَالرَّهْنِ بْنَ أَبِي لَيْمْ قَالَ كَانَ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْف وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَةِ فَرُّوا عَلَيْهِمَا بِخِنَازَةِ فَمَّامَا فَقَيْلَ لَهُمُنَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اَى مِنْ آهْلِ اللَّوْمَةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقَيلَلَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودَى فَقَالَ ٱلْيُسَتْ نَفْساً ﴿ وَقَالَ اَ يُوخَزَةً عَنِ الْآخَيْنِ عَنْ تَحْرُو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وَسَهْلِي رَضَى اللَّهُ ۖ عَنْهُمَا فَقَالاً كُنَّا مَمَ النِّيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زُكْرِيا عَنِ الشُّمْيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي كَانَ ٱبُومَسْمُودِ وَقَيْشُ يَمُومَانَ لِلْجَالَةَ خَثْلِ الرَّجَالِ الْكَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ حَدَّمُنَ عَبْدُ الْمُزيزِ بْنُ عَدُ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَسِدِ الْفَتْرِى عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ سَمِعَ ابْاسَعِدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا وُضِمَت الْخَازَةُ وَاخْتَمَلُهَا الرَّجَالُ عَلِي آغَافِهِم فَإِنْ كَأَنَتْ صَالِحَة قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَأَنَتْ غَيْرُ صَالِحَة العِله العالم كان قَالَتْ يَاوَيْلُهَا آيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ ثَنَّ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ شَمِعَهُ الشُّرْعَةِ بِالْجَلَازَةِ وَقَالَ أَنْسُ انْتُمْ مُشَيِّمُونَ فَامْشُوا كِيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَجْيِهَا وَعَنْ شِنَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قُرْبِاً مِنْهَا **حَدَّم**نا عَلِيْ السَفَاعَ الْمَالِيَّةِ الْمَنْ انْ عَداللَّهِ عَدَّثُنَّا سُفِّيانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّب عَنْ أَ فِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِأَلْحَاذَةِ مات أوغشي علمه وروى لصعق نزيادة اللام مثل الزواية الآسة في أخر الراب الذي بعد هذا

القياس أن نقول ياويلي لكنه اضف الى الفائب جلاً على أعنا وحطها كأثنا غيره (شارح)

فَانْ تَكُ صَالَحَةً نَخْرُهُ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ تَكُ سِواي ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَ بُ قَوْل الْمَيْت وَهْوَ عَلِيَ الْجَنَازَةِ قَدْيَمُونِي حَ**رُنَنِ** عَبْــــُدَاللَّهِ بْنُ > حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ ٱلَّهُ سَمِمَ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدُرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَت الْجَازَةُ فَاخْتَمَلُهَا الرَّجَالُ عَلَىٰ اَعْلَاقِهِمْ فَإِنْ كَأَنَّتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ فَدِّيمُونِي وَ إِنْ كَأَنَّتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاهْلِهَا يَاوَيْلَهَا آيْنَ يَذْهَبُونَ بَهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْ ۚ اِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِمَ الْإِنْسَانُ لَصَمِقَ عَلِيسِ مَنْصَفَّ صَفَّيْن اَوْثَلاثَةً عَلَى الْجُنَازَةِ خَلْفَ الإمام عَدُّمُنَا مُسَدَّدُ عَن أَبِي عَوْالَةً عَن قَتْادَةً عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابر بن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلِيَ الْتَحَالِينَ فَكُسْتُ في الصَّف الثَّاني أوالنَّاك ما سين الصُّفُوف عَلَى الْخُنَادَة حَدُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثُنَا مَغْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْسَميدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّحَاثِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُوا خَلْفَهُ فَكَذَرَ ادْبَهَا ۖ حَ**رْبُنَا** مُسْئِرٌ حَدِّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّبْيانِيُّ عَن الشَّعْنَى قَالَ أَخْبَرَ فِي مَنْشَهِدَالنَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى عَلَىٰ قَبْر مَنْبُو ذفصَفَهُمْ وَكَتَرَ اَدْبَهَا قُلْتُ يَاآبًا تَمْرُو مَنْحَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَذَّمُنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخَيَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاهُ آنَّهُ سَمِمَ إِمَا بِنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُولِقَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحُ مِنَ الْحَبَيْنِ فَهَلَّمَ فَصَلَّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَيْهِ وَتَعْنُ مُغُوفٌ قَالَ أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ لِمَا بِرَكُنْتُ فِى الصَّف الثَّاني مُغُوفِ العِينْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى أَلْمَالِرٌ حَدَّمْنَا مُوسَى بَنْ إسممولَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا الشَّيْدَافِقُ عَنْ عَلِمِ عَن ابْنِ عَبْاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ دُفِنَ لَيْلاً نَقْالَ مَثْى دُفِنَ هَذَا

قوله من شهد الني سلم النه على من شهد الني سلم من الصابة بمن المبدوة للمراجعة المبدوة المبدوة المبدوة على الوجهين

نوله بابسنة الصلاة المراد بالسنة جنا اعم من الواجب والمندوب (شارح) توله صلواعل صاحبكم أى الميت الذي كان عليه دين لابن عاله شارح)

قَالُوا الْبَادِحَةَ قَالَ آفَلاَ آذَنْتُونِي قَالُوا دَقَنَاهُ فِي شُلَقَ الَّذِيلِ فَكَرِهِ أَا اَنْ تُوفِقَك فَلِمَا اللَّهِ وَمَنْ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهِ وَقَالَ سَنَّةِ السَّلاةِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّ عَلَيْهِ وَمَلَّ عَلَيْهِ وَمَلَّ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ السَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَقَالَ سَلُّوا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَقَالَ سَلُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ سَلُّوا عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله و قيمه أي في المذكور من صلاة الجنازة (شارح)

أَكْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرةُ الوَاحِدَةِ السِينَا اللهِ اللهُ وَقُالُ وَلاَ اَصَلَا عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَا وَفِهِ صَفُوفُ وَ إِمَامُ حَدَّمَنَا سَلَيْانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا شُمَّةُ عَنِ الشَّذِ اِنِي عَوِالسَّمِيةِ قَالَ أَخْبَرْنِي مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْفِيكُمْ صَلَّى اللهُ ع عَلْ فَهْرِ مَنْمُوذُ فَأَمَّنَا فَصَفَفَنَا خَلْقَهُ قَفْلُنا يَا أَنَا عَرْ وَمِنْ حَدَّثُكُ قَالَ ابْنُ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مُهِ سِبُ فَصَل البَاعِلَ اللهِ اللهُ عَنْهُ بَنْ هُولُل وَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَى الله عَنْهُ إِذَا سَلَيْتَ فَقَدْ فَصَنَيْتَ اللّهِ عَلَيْكَ وَقَالَ مُعِيدُ بُنْ هِلالِ مَا عَلِنا عَلَيْلُكُ وَال

تولدادتاً یاض من اولیانها الانصراف استالها الانصراف استالها الانصراف تولیدا تو

طازِم قالَ سَمِنْتُ نَافِعاً يَقُولُ حَدِّثَ إِنْ مُحَرَلَةَ أَبَاهُمْ يَرَقَ وَضِيَ اللهُ عَهُمْ يَقُولُ مَنْ يَبَعَ جَلَادًةً فَلَهُ قِهِ اللهِ فَقَالَ اَ كَذَرَ الِحُهُرَرُوةَ عَلَيْهَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي فَالْسَة اَبَاهُمْ يَرَثُهُ وَقَالَتَ سَمِثْتُ وَسُولَ اللهِ سَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَعْلَالُ إِنْ وَضِيَ اللهُ مُعَنَّمُنَا لَلَهُ فَوَ عَلَا فِي قَرَادٍ بِعَلَى كَثْبُوهِ ۞ فَرَّطْتُ صَيَّتَتُ مِنْ أَصِيالُهُ مِنْ اللهِ مِنْ مُسَلِمَةً فَي مَنْ اللهِ مِنْ أَمِي اللهِ عَلَى اللهِ بَنْ مُسَلِمَةً فَالَ قَرَادُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَسِيهِ إِنَّهُ سَأَلُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

انْ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيحَدَّثُنَا يُونُسُ قِالَ ابْنُ شِهاك ﴿ وَحَدَّثَنِيعَبِدُ الرَّهُ مَنْ شَهِدَ الْخَازَةَ حَتَّى يُصَلِّ فَلَهُ قيراللَّا وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قيراطان قِيلَ وَمَا الْقَبِرَاطَانَ قَالَ مِثْلُ الْجَبَايَيْنِ الْمَعَلِيمِينِ مَلْ بِ صَلاَّةِ الميِّبْيَان مَعَ النَّاسِ عَلِي الْجَلْنَارُزِ حَ**رُرُنَا** يَنقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا يَخْتِي بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثُنَا ٱبُو إِسْحَقَ الشَّيْمَانِيُّ عَنْ عَالِم عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آثَى رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ كَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هٰذَا دُفِنَ اَوْدُفِنَت الْبالدحَة قَالَ ايْنُ عَيْنَاسِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُما فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا مُدَسِبُ الصَّلاة عَلِمَ الْخُلَاثِرُ بِالْمُمَا وَالْمُسَعِدِ حَ**دُّمُنَا** يَغَى بْنُ كُكِيْرِحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِهاكِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً ٱنَّهُمَا حَدَّ ثَاهُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَدِي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَيْشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ آسْتَنْفِرُوا لِلْحَيْكِمُ ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ صَفَّ يهِمْ بِالْمَسَلَىٰ فَكَتَرَ عَلَيْهِ أَرْبَهَا حَدُمُنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِد حَدَّثَنَا ٱبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُنْ أَلْ لَيَهُودَ لْمَاؤًا إِلَىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل مِنْهُمْ وَآمْرَأَهْ ِ ذَنَيْا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرُجِمًا قَريباً مِنْ مَوْضِعِ أَلِخَاثِرَ غِنْدَ الْمُسْعِدِ مَا رَجِب مَاثَكِرُهُ مِنْ اِتِّخَاذِ الْمُسَاجِدِ عَلَى الْقُبُودِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بَنُ الْحَسِّنِ بْنِ عَلِيٍّ وَضِيَالِلَّهُ عَلْهُمْ ضَرَبَتِ الْمَرَأْنَهُ الْقُتَّةَ عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِمَتْ فَسَهِمُوا صَائِحًا يَقُولُ ٱلْأَهَلِ وَجَدُوا مَافَقَدُوا فَأَجَابَهُ آخَرُ بَلْ يَنْسُوا فَالْقَلَبُوا حَدُنُ عَيَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلال هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله يصلى بكسر االام و فى رواية الاكثر بفتمها (شارح)

قوابىفسىنىابفاءمشىدة و لاپى دْزَّ فسففنا بفاء ين (شارح)

وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَمَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادَى اتَّخَذُوا قُهُورَ أَ نَبِيا يَهِمْ مُسْعِداً قَالَتْ وَلَوْلا ذَلِكَ لَا بْوَزُوا قَبْرَ مُغَيْرَ أَنِّي ٱخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْعِداً ب الصَّلاةِ عَلِيَ النُّسَاءِ إذا مالت في بناسها حدثن مُستَّدُ عَدَّثَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّثًا حُسَانُ حَدَّمًا عَدُالله بْنُ بَرَيْدَةَ عَنْ سَفْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ صَلَّيْتُ وَلَاهَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إَمْرَأَهُم مَاتَتْ فِي فِأْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَعَلَهَا مُرْبُ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْذَأَةِ وَالرَّجُلِ صَ*َادُت*نَا مِمْرَانُ ائنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ إِنْ جُنْدَبِ دَيْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَدَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَضرَأَ وَ مَانَّتْ في يَفَاسِها قَمْامَ عَلَيْها وَسَعْلِها لِمُسِبُ الشَّكْبِيرِ عَلَى الْجَلَّاذَةِ أَدْبَما وَقَالَ حَيْثُ صَلَّى بِنَا أَنْشَ فَكَتَرَ ثَلاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَيْلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرابعة مُمَّ سَرٍّ حَرْثُنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَن رِ بْنِ الْمُسَيَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ نَبَى الْمَائِينَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِم وَكَتَبْرَعَلَيْهِ آذَبُمَ تَكْمِيزاتِ حَ**رَثُنَا** مُحَدُّ بْنُسِلْمَانِ خَذَّتُنَاسَلِمُ بْنُ حَيَّالُوحَدَّثَا ا هيدُ بُنُ ميناً آعَنْ لِما يِرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ وَكُلْبُ وَصَلَّمَ صَلَّى عَلْ ﴿ وَفَوَمِنصُوفُ وَلِيسَ التحدَّةَ النَّمَانِيِّ فَكُنَّرَ أَدْبَما وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَعَبْدُ الْعَمَدِ عَنْ سَلِم أَضْعَمَةً سُب عَرْادَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُنَادَةِ وَقَالَ الْمُسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَا يَحَةِ الْكِينَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اَجْمَلُهُ لِنَاسَلُهَا وَفَرَطاً وَآخِراً ﴿ مَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْن عَبْلِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ﴿ حَبَّدُ اللَّهُ عَنْهِ مَا اللَّهِ عَلَى أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبْلِي عَلَى جَلَادَةٍ فَقَرَأَ مِنْ إِنَّهِ الْكِينَاكُ قَالَ لِيُعَلِّمُوا أَنَّهَالُمُنَّةُ مَلِم بِكَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر بَعْدَ

في العصين سليم بفق السين غيره (شأرس) مَايْدُفُنُ حَذَّمْنَ حَجَاجُ مِنْ مِنْهَال حَذَمَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَى سُلَمَانُ الشَّيْدَانِيُّ قَالَ سَمِمْتُ الشَمْعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْر مَنْبُود فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ هَذَا يَاآبًا عَرْوقًالَ إِنْ عَبَّا إِسْ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا صِرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَا عَلْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَلِب عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَ يْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آسْوَدَ رَجُلاً أَوَا صَرَأَةً كَأَنْ يَتُثُمُ الْسَحِبَةُ فَالتَ وَلَمْ يَشْلِ النَّيُّ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْتِهِ فَذَ كَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُمافَعَلُ ذَلِكَ الإنْسَانُ قَالُوا مَاْتَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اَفَلاَ آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ خَقَّرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلِي قَبْرِهِ فَاقْي قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ علم سبّ الْمَيْتُ يُسْمَمُ خَفْقَ البِّمال حِرْنِيا عَيَّاشَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثُنا سَمِيدُ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَنْادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِّي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ الْسَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَضَائِهُ عَلَى إِنَّهُ لَيَسْمَمُ قَرْعَ فِاللَّهِمْ آثَاهُ مَلَكَانَ فَأَقْمَدَاهُ فَيَقُولُانَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ في هٰذَا الرَّجُلُ مُحَدِّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ ٱشْهَدُا ٱلَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ ٱتْفُلْ إِلَىٰ مَقْمَدِكَ مِنَ النَّارِ ٱبْدَلَكَ اللهُ بَهِ مَقْمَداً مِنَ الْجُنَّةِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيِرْاهُمْ جَمِماً وَآمَّا الْكَافِرُ ٱوالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لِاَدْدِي كُنْتُ ٱقُولُ مَايَفُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَديدِ ضَرْبَةً تنوت لكند آثر البَنَ أَذْنَيْهِ فَيصِحْ صَنْحَة يَسَمُهُما مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ النَّفَايْنِ مَرْسُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْتَحُوهَا حَدُّمُنَا تَعْمُودُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْرُ عَن إِنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَدْسِلَ مَلَكُ المُوت إلىٰ مُولَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَأَجَاءَهُ صَكَّمُ فَرَجَعَ إلىٰ رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلُتُنِي إلىٰ عَبْدٍ لأُ يُرِيدُ الْمُوْتَ فَرَدَّاللّهُ عَلَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ٱدْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَمُ يَدَهُ عَلِي مَثْنِ ثَوْدِ فَلَهُ بِكُلِّ مَاغَظَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَمْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ

توله قعته بالنصب يتقدير نحو ذكروا و بجوز الرفع على حدثف وفي بعض الروايات سقطقصته وهو الاحسن قوله خفق النعال أي صوت تعالى الاحماء توله وتولى وذهب امعامه من باب تنازع العاملين (شارح)

قوله ولاتلت الاصل الازدواجأى لأكنت دارياً ولا تالياً وفي عم الامثال لادريت ولاائتلت

قوله يضم منبط فى بعض النسم بالرفع الْمُوتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَالَ اللهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةٌ بِحُجَرِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلُو كُنْتُ ثَمَّ لَازَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّريق الذَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ آبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَئِلاً حَدَّثُ عُمَّانُ ثِنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثُنا جَر يُرْعَن الشَّيْبِ أَيْ عَن الشَّمْي عَن ابْن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ دَجُل بَعْدَ مَادُفِنَ بَلِيْلَةِ قَامَ هُوَ وَأَصْحَالِهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هِنَافَقَالُوا فَلاَنُ دُفِنَ الْبارحَة باوالساجدع القرر عدن إشميل قال حدَّثى ما إلى هِ عَنْ عَالِيثُمَّةُ رَخِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا ٱشْتُكِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس ذَكَرَتْ يَعْضُ نِسَا يُوكَنِيسَةً رَأَيْهَا بِأَرْضِ الْكِنَسَةِ يُقَالُ لَهَا مَادِيَةً وَكَانَتُ أُمُسَكَةً عَنْهُمَا أَتَنَا أَرْضَ الْحَنْشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ خُسْمًا وَتَصَاوِرَ فِيمَا فَرَفَمَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولِيُّكِ إِذَامَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلِي قَبْرِهِ مسجداً ثُمَّ صَوَّرُوافِهِ يَلْكَ الصُّورَةُ أُولَيْكَ شِرادُ الْخَلْقِ عِندَاللهِ للإسبَ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْدُرَّة صَلَّمُن عَمِّدُ مِنْ سِنانِ قَالَ حَدَّنَا فَلَيْحُ بِنُ سُلَمَانَ حَدَّنَا هِلالْ بَنْ عَلِي عَنْ أَنْسَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدُنْمَا بِنْتَ وَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجَالِكُ عَلِي الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعُانَ فَغَالَ هَلْ فَيَحْ مِنْ أَحَدِ لَهُ يُشَادِف اللَّيْلَةَ فَقَالَ ٱبُوطَلْحَةَ آنَا قَالَ فَانْزِلْ فِقَيْرِهَا قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَتَبَرَهَا قَالَ ابْنُ الْمَارَكِ قَالَ فَلَيْحُ أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ ﴿ قَالَ آبُوعَبْدِ اللَّهِ لِيَقْرَفُوا لِيَكْ تَسِبُوا الصّلاةِ عَلى الشّهيدِ حَدُن عَبناللهِ بنُ يُوسُف حَدَّثَا الّذِثُ قَالَ ى إنْ شيهاب عَنْ عَبْدِ الرَّهُن بْنَ كَمْب بْنِ مَا لِكِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَنْ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ فِي قُوْبِ وَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ آيُّهُمْ أَكُثُرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَسْرَلَهُ إِلَىٰ آحَدِهِمْ أَقَدَّمَهُ فِي الْغَدِوَ اللَّ أَنَا شَهِيدُ ىلى هؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَامَرَ بِدَفْنِهُ فِ دِمَائِيمُ وَلَمْ يُمَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهُ صَرَّتُنا

قوله اولئك بكسر الكاف وقعهاولابي ذرّ واولئك(شارح)

اللَّثُ حَدَّثَني تَزِيدُ مَنْ أَبِي حَمابِ عَنْ أَبِي أَلِي عَنْ عُمْ مَا فَي الْخَيْرِ عَنْ عُشَّيّة ابْنِ عَامِم أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلِي ٱهْلِ أُحُدِ صَلاَّ مَهُ عَل الْمَيْت ثُمَّ ٱنْصَرَف إلى الْيُنْبَر فَعَالَ إنَّى فَرَكُ لَكُمْ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْتُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ لاَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَدْضِ أَوْ مَغَاتِيحَ الْأَوْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْحُ أَنْ تُشْرِكُوا يَمْدى وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْحُ أَنْ تَنْافَسُوا فِهَا لَمُسَبِّ دُفْنِ الرَّبُطَيْنِ وَالثَّلَاقَةِ فَقَبْرِ حَ**لَانَا** سَــمـدُنْنُ سُلَيْأَنَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ مَبْدِ الرَّحْن بْنَ كَسْبِ أَنَّ لْجابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدِ مُ السِّب مَنْ لَمْ يَرْغَسْلُ الشُّهَدَاهِ حَدَّثُنَا أَوُ الْوَلَدِ عَدَّتُنَا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَشِب عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْفِنُوهُمْ فِي دِمَا رَعِيمَ يَفِي يَوْمَ أُحُدِ وَلَمْ يُفَسِّلْهُمْ مَلِكُ مَنْ يُمَدَّمُ فِي الْكُمْدِ وَسُمِّيَ الْخَدُ لِأَنَّهُ فِي الْحِيَةِ وَكُلُّ جَائِرٍ مُكْلِدُ مُلْتَحَداً مَسْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقَيّاً كَانَ ضَرِيحاً حِ**دُن**َا ابْنُ مُقَاتِل أَخِبَرَنَا عَبْدُاللّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَمْدِ قَالَ خَدَّثَى ابْنُ شِهاك عَنْ عَبْسدِ الرَّ خَن بْنِ كَشِ بْنِ مَالِك عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَذِي وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَنْ الرَّجُأَيْن مِنْ قَتْلِي أُحْدِ فِ قُوْبِ وَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ آيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا يَلْقُرْ آنَ فَإِذَا أشبرَ لَهُ إلىٰ أحَدِمِا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدُ عَلَىٰ هُؤُلاهِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِما يُهِم وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُسْتِلْهُمْ ﴿ قَالَ ابْنُ الْمُبارَكِ وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَدِ الرُّهْرِيّ عَنْ ﴿ إِبِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِتَتَلَىٰ أُحُدِ آئَ هُؤُلاءِ آكُثَرُ آخْذاً لِلقُرْآنِ فَإِذَا أَشيرَلَهُ إِلَىٰ رَجُلِ قَدَّمَهُ فِى اللَّيْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرُ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمَّى فِي ثَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَّمَانُ قىولە فى نەرة بېنىم الىن كىنېر حَدَّمَنِي الرُّهْمِرِينَّ حَدَّتَنِي مَنْ شُعِمَ جَابِراً رَضِيَ الله عَنْهُ م**ارب** العند كالحدالم

وف أوغيره مخططة (شارح)

الإذخر وَالْحَسْمِين فِي الْقَبْرِ حَرْبُنَا نُحَدَّثُنَّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَوْشَت قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا لَحَالِلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيّ مَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَّةً فَلْمِ تَحِلَّ لِاَحَدِ قَشِلِ وَلاَ لِاَحَدِ بَندى أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادِ لاَ يُخَتَّلَىٰ خَلَاهَا وَلاَ يُمْضَدُ شَحَرُهَا وَلاَ يُتَقَّرُ صَنْدُهَا وَلاَ ثُلَّقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُرَّف فَقَالَ الْمَبَّاسُ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ الْلاِذْخِرَ لِصَاعَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا ٱلإِذْخِرَ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ صَلَّى اللهُ كَايَسِهِ وَسَرٌّ لِقُبُورَنَا وَبُيُوتِنَا إِقَالَ آبَانُ بْنُ صَالِحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِنتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُ سِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما لِقَيْنِهِمْ وَبُيُو يَهْم مَا سِبَ هَلْ يُخْرَبُ الْيَسَتُ مِنَ الْفَهْرِ وَالْخَدِ لِيلَةِ حَ**رْمُنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ مَمْرُو سَمِسْتُ جُابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ مَكَيْدِ وَسَلَّرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَيَّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْرَجَ فَوَضَمَهُ عَلَى زُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِيهِ وَٱلْبَسَهُ قَيْصَهُ فَاللَّهُ آغَارُ وَكَأَنَ كَسَا عَبَّاساً قَيصاً قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً وَكَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيصان فَقَالَلَهُ اثِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِإِرَسُولَ اللَّهِ ٱلْبِسْ أَبِي قَسَمَكَ الَّذِي يَبِلِ جِلْدَكَ قَالَ سُفُرْ انُ فَيُرَوْنَ انَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَسَ عَبْدَاللَّهِ قَيصَهُ مُكَافَّاةً لِمَاصَنَعَ حَدَّثُ مُسَدَّدُ أَخْبَرَا إِشْرُ بْنُ الْفُضَّلَ حَدَّثَنَا حُسَيِّنُ الْمُعَلِمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ إِلَا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا حَضَرَ أَحُدُ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أَدَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلَ مِنْ ٱصْحابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَإِنِّىلاَ ٱتَّرَكُ بَعْدِى اَعَرَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَلَى َّدَيْنَا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوا اللَّكَ خَيْراً فَاصْغِنَّا فَكَانَ أَوَّلَ قَتْبِلِ وَدُنْنِ مَعَهُ آخَرُ فِى قَبْرِثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسَى أَنْ أَثْرُكُمُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَخْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرِ فَإِذَا هُوَ كَيُوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةٌ غَيْرَ أَذْبُو

قوله و نفث عليه وروى و نفث فيه والنفث شبيه بالنفخ وهو اقل من التفل قولمكاناة بغيرهمزة في المونينية (شارح)

قوله حية غير اذنه ذال الشارح هنا تغيير

صوابه غيرهنة في اذنه أي شي يسير

حَرُّنُ عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجْبِحِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْر جُنُّهُ بَّغَمَلُتُهُ فَى قَبْرِ عَلِيْ حِدَةٍ مَا سِبُ اللَّهْدِ وَالشَّقَ فِي الْقَبْرِ حَ**رْبُنَا** عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ بِيَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلِينَ مِنْ قَتَلَىٰ أُحُدِثُمَّ يَقُولُ آيُّهُمْ ٱ كُثَّرُ ٱخْداً لِلْقُرْ آن فَإِذَا أَشَدَّلَهُ إِلَىٰ اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدُ عَلَىٰ هٰؤُلاهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَمِّرَ بَدَفْنِهُمْ بِدِمَا ثَيْهُ وَلَمْ يُفَسِّلِهُمْ مَلِحِبُ إِذَا اَسْلَمَ الصَّيُّ فَاتَ هَلْ يُعَلِّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُمْرَضَ عَلَى الصَّبِيّ الْإِسْلامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَ إِثْمَاهِيمُ وَقَتْادَةُ إِذَا أَسْلَمَ آحَدُهُما فَالْوَلَهُ مَمَ الْمُسِلِم وَكَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَمَ أَتِهِ مِنَ الْمُسْتَضْمَهُينَ وَلَمْ يَكُنُ مَمَ أَبِيهِ عَلَىٰ دِينِ قَوْمِهِ وَتَالَ الْاِسْلامُ يَسْلُو وَلا يُشْلِى حَرُثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ ثُمَرَ ٱنْطَلَقَ مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَهُ فِلْ قِبْلَ إِبْنَ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَذُوهُ يَلْمَبُ مَمَ الصِّبْدِانِ عِنْدَ أَطُم بَى مَعْالَةَ وَقَدْ قَارَبَ أَبْنُ صَيَّادٍ أَخْلُمَ قَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ نَّتُفَهَدُ لِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ آشُهَدُ ٱ نَّكَ وَسُولُ الْاَمِيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَشْهَدُ اَنِّي رَسُوكُ اللَّهِ فَرَقَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبُرْسُلِهِ فَقَالَلَهُ مَاذًا تَرَى قَالَ انْ صَيَّاد تأتُّف ا صادقُ وَكَاذَبُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكِ ٱلْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِياً فَقَالَ ابْنُصَيَّادِهُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأُ فَأَنْ تَعَدُو قَدْرَكَ فَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي بِارَسُولَ اللهِ أَضْرِبُ عُنْقَهُ فَقَالَ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلا خَيْرَكُكَ

قوله هو الدخ أداد أن يقول الدخان فلم يستطع أن يتم الكامة فقال الدخ اه واخداً لفظ يزجرها الكلب أي اسكت صاغراً

قوله فلن تسلط عليه هو في غير الفرع

قولدمختل أي يستغفل لان يسمع شيئاً من كلامه الذي بقبوله فيخلو محتى سين الدكاهن اوساحر قوله د سنة أو ذ مية على الشك في تقديم الراءأوالزاي وكذا قوله الآتي رمرمة أوزمن مةعلى الشك فيالاهمال اوالاعجام والكل الفاظ متقاربة المعاني يعنى أندكان وعليه قطفة بصه"ت بشيء لايدريماهو كتراطن العلوج

فَقَيْلِهِ ﴿ وَقَالَ سَالِمُ سَمِعْتَ إِنْ عُمْرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَظَلَقَ مَعْدَ ذَٰ لكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَىٰٓ بْنُ كَمْبِ إِلَى النَّخَلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّاد وَهُوَ يَغْيِنُ ٱنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِصَيُّ احشَيًّا قَبْلَ اَنْ يَزاهُ ابْنُصَيَّادِ فَرَآهُ النَّيْصَ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُو طَعِمُ يَتَنَى فَ قَطَفَةً لَهُ فِهَا رَمْزَةً أَوْزَمْرَةً فَرَأَتْ أَمُّ إِنْ صَيَّاد رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَنَى بِجُنُوعِ الَّغْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّاد بإصاف وَهُوَ أَسْمُ ابْن صَيَّاد هٰذَا تُحَمَّدُ فَثَادَ ابْنُ صَيْاد فَقَالَ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَّكَسْهُ بَنَّ ﴿ وَقَالَ شَمَيْتُ فِي حَديثِهِ فَرَفَضَهُ رَصْرَمَةٌ أَوْزَمْزَمَةٌ وَقَالَ عُقَيْلٌ رَمْرَمَةً وَقَالَ مَثْمَرٌ وَمْرَةً حَدُمنا سَلَفَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَثَادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ عَن الْبِت عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاثُم يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَاهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْدٍ فَنَظُرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُو َعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ آطِعْزًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْسَكُم خَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ الْخَذُ لِلَّهِ الَّذِي أَفْقَذُهُ مِنَ النَّادِ **حَدَّمِنَ** عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْلِين رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَتَى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ آمًا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَتِي مِنَ النِّسِاءِ طَرُّمُنا أَبُوا لَمَانَ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ قَالَ آبْنُ شِهاب يُصَلَّى عَلَى كُلِ مَوْلُود مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِنَيَّةِ مِنْ آخِلَ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْالَامِ يَدَّعِي ٱبْوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ ٱبُوهُ خَاصَّة وَ إِنْ كَانَتْ أَمُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلامِ إِذَا آسْنَهَلَّ صَارِحًا صُلَّىَ عَلَيْهِ وَلا يُمَيُّل عَل مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ آجْلِ آنَّهُ سِمْطًا فَإِنَّ آبًا هُزَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَأَنَ يُحَيِّثُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مامِنْ مَوْ لُودِ الآيُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوّدانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ ٱوْكُتِجْسَانِهِ كَمَا تُغَبُّحُ الْبَهِيَةُ بَهِيمَةً جَمْلَة هَلْ تُحِسُّونَ فِيها مِنْجَدْهَاءَثُمَّ يَّهُولُ ٱبُوهُمَ رَثَرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةَ حَدَّمُنا عَدْانُ أَخْبَرَ نَا عَبْمُ اللَّهِ أَخْبَرَ أَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي آبُوسَكَةَ بْنُ

المونود لفية أى لفير رشدة بانكانت امه كافرة أوزانية السقط بالكسم

قوله و ان كان أي

السقط بالكسر والثالث لنتعوالولد الذي يقطفل تمامه ذكراً كان أو اثق وهوستين الخلق الجماء المجتبعة الإعضاء لم يذهب الإعضاء لم يذهب من يدنهائي والجدعاء ومن هل تحسون ومن هل تحسون

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أنَّ أَيَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مامن مَوْفُود إلاَّ يُولَدُ عَلِى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُوِّ دانِهِ ٱوْنِيَّةِ إِنْهِ ٱوْنِيَجِسانِهِ كَمَا تُنْجُ الْبَهِمَةُ بَهِمَةً بَعْمًاءَ هَلْ نُجِسُّونَ فيها مِنْجَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ اَبُوهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْـد مِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّنُ الْقَيِّمُ بُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمُوْتِ لَأَلِهُ إِلاَّ اللهُ حَدُمُنَ الْسُخُوَّ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ إِنُّ الْمُسَيِّكِ عَنِ أَلِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ آمَّهُ لَمَا حَضَرَتْ آبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ لَجاءَهُ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ آبَاجَهُل بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهُ بْنَ أَي أُمّيّةً بْن الْمُنيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبِ يَاعَمَ قُلُ لَا لِلهَ اللهُ كَلَيَّةً آشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللهِ فَقَالَ ٱبُوجَهُل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا ٱبْاطْالِبِٱ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُقَالِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُها عَلَيْبِ وَيَمُودَانِ بِيَلْتُ الْمُقَالَةِ عَنَّى قَالَ اَبُوطَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّهُمْ هُوَ عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُقَالِب وَأَنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ آمَا وَاللَّهِ لَاسْتَفْفِرَنَّ لَكَ مَالَا أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَالَىٰ فِيهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيَّ الْآيَةَ مَأْب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَاوْصَى بُرَيْدَةُ الْإَسْلَمَىُّ اَنْ يُجْعَلَ فِىقَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ مُرَ وضَى اللهُ عَنْهُما قُسطاطاً على قَبْر عَبْدِ الرَّحْن فَقَالَ آثَرَعْهُ لِاتَّهُ لامُ فَاغَمَّا يُظِلَّهُ عَمَٰهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيُّنِي وَتَعْنُ شُبَّالُ فِي زَمَنِ عُمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَشْـهُ وَ إِنَّ اَشَدَّنَا وَثَبَةَ الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بِن مَظْمُونَ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكيم آخَذَ بِيَسدى خُارجَةُ فَأَجْلَسَنَى عَلِي قَبْرِ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَيِّهِ يَزِيدَ بْن ثَابِت قَالَ إِنَّمَا كُرهَ ذَلِكَ لِمِنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُور حَدُّمْ يَعْلَى قَالَ حَدَّمْنَا ٱبُومُمْاويَةَ عَن الْاَحْمَشِ عَنْ بُحَاهِدٍ مَنْ طَاوُسٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ مَلَّ

قولههوأراد بەئفسە أوقالأىاففىردالراوى ئىنتقباحاً لىكىكاية كلة اقكفر لاَيَسْتَيْنُ مِنَ الْبُولِ وَاقَا الْآخُرُ فَكَانَ يَشْي بِالنَّمِيَّةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَ رَطَابَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ عَرَدَ فَكُلِّ قَبْرِ فاحِدَةً فَفَالُواْ يَارْسُولَ اللهِ لِمِ صَنَّمَتَ هَذَا فَقَالَ لَنَلَهُ لَاَ يُتَخَفِّنَ تَخْمُا مَالَمَ يَيْبَنَا بِلِي سِبُّ مَوْعِظَةٍ الْخَذِثِ عِنْدَ الْتَبْرِ

وَقُعُود ٱصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجْدات الْآجْداتُ الْقَبُورُ بُعْيْرَتْ أَسْرَتْ بِمُثَرِّنُ حَوْضِي آيْ جَعَلْتُ ٱسْفَلَهُ أَعْلاَهُ ٱلْاضْاضُ الْإِسْراءُ وَقَرَأَ الْاَعْمَش إِلَىٰ نَصْبِ إِلَىٰ شَيَّ مَتْصُوبِ لِسَدَّقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصْبُ وَاحِدُ وَالنَّصْبُ مَصْدَرُ تَوْمُ َّلُمُرُوجِ مِنْ قُبُودهِمْ يَشْسِلُونَ يَخْرُجُونَ **حَدَّرْنَا** عُثْمَانُ قَالَحَدَّثَنَىجَر رُّ عَنْ مَنْصُور عَنْسَمْدِ بْن عُيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ في جَنَازَهِ في تقييم الْفَرْقَادِفَأَ تَانَااللَّيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمَدَ وَقَمَدُنَا حَوْلَهُ وَمَمَهُ غِضَرَةٌ فَنَكَّسَ فَعَلَ يَنكُتُ يَغِضَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَالْمِكُمُ مِنْ اَحَدِ مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ إِلاَّكُتِبَ مَكَامُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ وَ إِلاَّ قَدْ كُنِّبَتْ شَقِيَّةَ أَوْسَعُدَةً فَشَالَ رَجُلُ بِارَسُولَ اللَّهِ آفَلا تَشَكِلُ عَلِي كِتَّابِنَا وَنَدَعُ ٱلْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَٱمَّامَنَ كَأَنَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ سَيَصِيرُ إِلَىٰ تَمَلَ اهْلُ الشَّقَاوَةِ قَالَ آمًّا أَهْلُ السَّفَادَةِ قَيْيَسَّرُونَ لِيَمَلِ السَّفَادَةِ وَٱمَّا اَهْلُ الشَّفَاوَةِ فَيُسِيَّسُرُونَ لِتَمَلِ الشَّفَاوَةِ ثُمَّ قَرَأً فَأَمَّامَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَى الْآيَة مَا لِمَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ حَرْمُنَا مُسَــتَدُ حَدَّثًا تِرْبِدُ بْنُ ذُرَيْمِ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِت بْنِ الْفَخَالِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ حَلَفَ عِبِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَّمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ عُنْيَ بِهِ فِي أَارِ جَهِمَّ وَقَالَ خَمَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثُنَا جَريرُ

ايْنُ خَازِمٍ عَنِ الْمُسَنِ حَدَّثُنَا جُنْدَبُ رَفِيَ اللهُ عَنْمُ فَ هَذَا ٱلسَّجِدِ فَأَنْسِنًا

وَمَا نَخَافُ أَنْ كَيْنُدِبَ مُجْدَبُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأْنَ بَرَجُل جِرَاتُ

المخصرة مايتكا عليه ويجول محت الحصر غالب آو المنفوسة المخلوقة

قوله بدأیبالمذکور و لکشنمینی عذب بها أی بالحدیدة ( شارح)

قَارَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَارَّ بَدَرَ فِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ حَدَّث اَ بُوالْمَأْنَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ حَدَّثُنَا اَ بُوالِزَنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنَا بِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَغْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّاد وَالَّذِي يَطْمُثُنَا يَطْمُنَّا فِي النَّادِ لَهِ سِبْ مَا أَيْكُرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلِ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِفْفَاد لِلْمُشْرِكِينَ دَوْاهُ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُمنا يَعْنَى بْنُ كَكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهَ الدِ عَنْ تُعَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ٱ فَهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَنِيَّ ابْنُ سَلُولَ دُبِيَّ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَكَأْ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَلِثُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبَى وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكُذَا كَنَا وَكَذَا أُعَدِّهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَيَتَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِرْ عَنِّي يَاعُمَرُ فَلَا ٱكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّي خُيْرِتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعَلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلِيَ السَّبْعِينَ فَغُفِرَلَهُ أَرْدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَالِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْصَرَفَ فَلَمْ يَكُثُ اللَّهِ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتُانِ مِنْ بَرالهَ وَلاَ تُصَلِّ عَلىٰ اَحَدِمِنْهُم ماتَ اَبَدا إلىٰ وَهُمْ فاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جَزاءتي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَدُذِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَغَيْرُ لَلْمُ سِبُ اللهِ النَّاسِ عَلِي الْبَتِ حَدُّمنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْعَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب قَالَ سَمِشُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَّازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرٱ فَقَالَ اللَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمٌّ مَرُّوا بِأُخْرِى فَانَّمَوْا عَلَيْهَا شَرّاً فَقَالَ وَجَسَتْ فَقَالَ مُمْرُ بَنُ الْخَطَّاكِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ مَا وَجَسَتْ قَالَ هَذَا ٱشْيَتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ وَهٰذَا أَثَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِّبَتْ لَهُ النَّادُ أَنْتُمْ شُهَدَا هُاللَّهِ فِي الْأَرْضِ حَدَّثُ عَقَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا داؤدُ بْنُ أَبِي الْفُرْان عَن عَدالله بْنِ بْرَيْدَة عَنْ أَبِي ا الْأَسْوْدِ قَالَ قَدِيْتُ الْمَدَيْنَةَ وَفَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ خَفَسَتُ اِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب

قولهابن سلول بضم ابن واثبات الفدصفة لمبدالله لان سلول امه (شارح)

هولاس واولايي در سر بضم المبم مبنيا المفعول (شارع) التساء يستعمل في النوعين على الوجهين يقال "نست عليه خوراً وبخير وا"نيت عليه شر" أو بشر" لانه عين وصفته سرم.

يَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّتْ بهِمْ جَنْازَةً فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرِاً قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ مُرَّ بأَخْرَى فَأَثْنَ عَلَى طَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ ثُمَرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنَى عَلِي صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ آبُو الْاَسْوَد فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا آمِيرَا أَنْوْمِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّما مُسْيِرِ شِهِدَلَهُ اَدْ مَعَةُ بِخَبْرَ اَدْخَلَهُ اللَّهُ ۗ الْخُنَّةَ فَقُلْنًا وَثَلاَّقَةً قَالَ وَثَلاَّنَةً فَقُلْنًا وَاشْأَن قَالَ وَاثْنَان ثُمَّ لَمْ نَسَأَ لَهُ عَنِ الْوَاحِدِ مُرْسِبُ مَا لِمَة في عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ إِذ الظَّالِوُنَ فِي نَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَ يُكُةُ بِاسِطُو اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُو اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ نَجْزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرَّفْقُ وَقَوْلُهُ حِلَّ ذَكْرُهُ عَذِّبُهُمْ مَنَّ ثَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظيم وَقَوْلُهُ تَطَالَىٰ وَحْاقَ بِٱلَّ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فِنْ عَوْنَ آشَدَّ الْمَدْابِ حِرْبُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنْبا شُمْبَةُ عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْبَد عَنْ سَمُكِ بْنُ غُمَيْدُةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَارْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْمِدَ الْمُؤْمِنُ فَقَبْرِهِ أَتِى ثُمَّ شَهِدَ آنُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ ٱللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ حَ**دُّمُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ لَشَّادِ حَدَّمَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ مِلْذَا وَزَادَ مُثَّتُّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا تَزَلَتْ فيعَذَاب الْقَبْرِ حَدُنُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّثَنِي نَافِمُ أَنَّ ابْنَ مُمَنَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّيُّ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي آهْلِ الْمُلْيِبِ فَقَالَ وَجَدْتُمُ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقَـلَ لَهُ ٱنَّدُءُو آهْوَاتًا فَقَالَ مَااَنَتُمْ بِأَشَمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَايُجِيبُونَ حَ**رُن**َ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُخَدِّ حَدَّثُنَا سُفْلِانُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ انَّ مَا كُنْتُ أَفُولُ حَتَّى وَقَدْ قَالَ اللهُ سُمَّالَىٰ إِنَّكَ لانشِّيمُ الْمُوْثَى ۚ **حَدَّمُنا** عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُفْبَةَ سَمِفْتُ الْاَشْعَتُ عَنْ أَبِيهِ

قوله وقدوله بالجرّ عطفاً علىعذاب أو بالرفع على الاستثناف (شارح)

قوله ادخلوا بصينة الاسر من الثلاثي و التقدير قبل لهم ادخلوا بالنوعون المد المناب كا في المساور والقراءة المناب كا في عندنا ادخلوا فيل المناب كا ا

عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا أَنَّ يَهُو دَّيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَ كَرَتْ عَذَا مَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ غَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْمُتَرِ فَقَالَ نَمْ عَذَابُ الْمَثَبِرِ قَالَتْ غَائِشَةُ وَضِيّ اللهُ عَنْها فَمَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُصَلَّى صَلاَّةً اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَاب الْقَبْر حَدُنُ يَعْنَى بنُ سُلَمْ أَنْ حَدَّثَنَا إِنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونْشُ عَن إِنْ شِهَاب أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْسِ ٱ نَّهُ سَمِعَ أَسْإَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما تَقُولُ فَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِياً فَذَكَرَ قِتْنَةَ الْفَتْرِ الَّتِي يَفْتَيْنُ فيها الْمَرُهُ فَلَمُّ ذَكَرَ ذِلِكَ ضَيِّةِ الْمُسْلُونَ ضَيَّةً خِذْرُنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلِ كَتَّنَا سَمِيدُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّمَهُم أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُهْدَ إِذَا وُضِعَ فى قَدْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَضْحَابُهُ وَ إِنَّهُ لَيَسْمَمُ قَرْعَ نِبالِهِمْ أَنَّاهُ مَلَكَانَ فَيُشْمِدانِهِ فَيَمُولَانَ مَا كُنْتَ تَشُولُ فَ هٰذَا الرَّجُل لِحُمَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ لَهُ ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَةً مِنَ النَّارِ قَدْ ٱبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَلَّةِ فَيَرَاهُما ﴿ جَمِعاً ﴿ قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلُنَا آتَهُ يُفْسَحُ فِي قَيْرِهِ ثُمَّ رَجَمَ إِلَىٰ حَديث أَنَسِ قَالَ وَأَمَّا الْمُنْافَةِ مُ وَالْكُأُومُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لأ أَدْرى كُنْتُ آقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاشِ فَيْقَالُ لأَدَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بَعَلَادِيَ مِنْ حَديدٍ ضَرْبَةٌ فَيَصِبِحُ صَيْحَةً يَسْمَعُها مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ لَهِ سِبُ التَّمَوُّذ مِنْ عَذَابِ الْقَيْرِ حَدُرُنُ الْمُنْ عَلَمُ بِنُ الْمُنَّى حَدَّثَا يَعْلَى حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَى عَوْنُ بْنُ أَبِي مُجَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاهِ بْنِ عَاذِبِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِمَ صَوْمًا فَقَالَ يَهُودُ تُمَدُّ فِي قُدُهُ رِهَا وَقَالَ النَّفِيمُ أَخْبَرَا شُعْمَةُ حَدَّثُنَاعُو ثُرْسَمِفْ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمِنَ مُعَلَّى حَدَّثُنَا وُهَيْتُ

قوله نع عذاب التبر بحدف الخبرأى حق أو أابت والمعموى والمستملى عذاب القبر حق باثبات الخسير انظر الشار م

ضع یضع من باب ضرب ضجیماً اذافزع من شیء خافه فصاح وجلب وسمت ضجة القوم أى جلبم (مصباح)

قوله و قد و حیت الشمس أی غربت ( شارح ) هِيشَامُ حَنَّمُنَّا يَعْنَيُ عَنَّا فِي سَلَةً عَنَّا فِي هُم يَرَةً وَضِى اللهِ عَنَّهُ فَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُ وَاللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ لِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِشَةً الْحَيَا وَ الْمَارَ وَمِنْ فِشَةِ اللّهِ عِللَّةً بِاللهِ لِمُوسِبِ عَذَابِ النَّارِ مِنَ الْفَيْهِ وَالْيُولِ حَ**رُّشُ قَ**لَيْمَةً عَنَّا جَرِبُرَ عَنِ الْاَعْشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ فَالَ ابْنُ عَبْلِي رَضِى اللهُ تَعَهُمُنا مَنَّ النِّي مُسَلَّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَيْ فَعَالَى إِنْهُمْنَا لَيْهُمُنَا يَشْهُولُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا مَنَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَامِونِي فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

اَ عَلَاقِهِم فَإِنْ كَانْتُ صَائِفَةٌ قَالَتْ قَلْمُونِي قَلْبِمُونِي وَإِنْ كَانْتُ غَيْرَ صَائِفَةٍ فَالَتَ يَاوَيُلَهَا اَنِنَ يَلْهَ عَبُونَ بِهَا لِيَهُمْ صَوَّمًا كُلُّ غَيْمٌ إِلاَّ الرِّسَانُ وَلُوْسِمَهَا الرِنسانُ لَسَمِقَ عَلَيْسِبُ مَاقِلَ فِي اَوْلاَدِ الْسَلِينَ قَالَ اَبُوهُمَ يُزَةً وَضِيَ اللهُ عَشْهُ عَنِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ مَانَتَ لَهُ ثَلاثَةً مِنْ الْوَلَدِ أَبِيلُمُوا الْمِنْتَ لَهُ عَشْهُ

نَّبَةَ قَالَ حَدَّقَنِي آنَتُهُ لَحَالِهِ بَن سَمِيدِ بَن الْعَاصِيَ آنَهَا سَمِتِ النَّيَّ لَدَّ وَهُو يَسْمَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْمَثَهِرِ ﴿ رَحْمُونَا ۖ مُسْلِمُ ثِنُ إِبْرُاهِمِ مَدَّدًا

بِالتَّهْمَةِ وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسَنَّرُ مِنْ وَلِهِ قَالَ ثُمَّ آخَذَ عُوماً وَطَهَ فَكَسَرُهُ اللهُ بِيَسَنَا المُسَلِّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

قوله باب الميت باضافة باب اثاليه ولابي ذر بالتون (شارح) قولمه وازكان من اهل النار وفي بعض النسخ زيادة فن اهل النار

حِيْاًا مِنَ النَّارِ أَوْدَعَلَ الْمُلَّةَ صَ*لَّاتُنَا* يَسْتُوبُ بُنُ إِنْهَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّـةً الإفراد ولاثنى فن

عن الكشمين كانوا له حابا انظر الشارح

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَئَةٌ كَمْ يَبْلُفُوا الْخِنْثَ اللّ أَدْخَلُهُ اللهُ الْمُنَّةَ فَصْل رَحْمَيهِ إِيَّاهُم حَدَّثُ الْمُوالْولِيدِ حَدَّثًا شُعْبَةُ عَن عدي ابْن ثَابِت آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُؤَيِّقَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّالْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَلَّةِ لَمُ مُسْكُمُ اَوْلاد الْمُشْرِكِينَ حِدْثُ حِيَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُفْيَةُ عَنْ أَبِي الشّرِعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ سُيْلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَوْلاَدِا لِّمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ الذَّخَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِهَا كَأَنُو اعْلِمِينَ حَدَّمْنَا اَ بُو الْيَأْنَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَرْيِدَ النَّيْشِيُّ أَفَّهُ سَمِمَ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرادي الشركين قَشْ ال الله أعَلَمُ عِلَى أَنُوا عَامِلِينَ حِلْمُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذَبْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِ سَلَكَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُو د يُولَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوّ دانِهِ اَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْيُحَبِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيَةِ تُنْجَعُ الْبَهِمَةَ هَلْ تَرَى فيها جَدِيْفاءَ م**ا سِيُّ** حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ خَادَم حَدَّثُنَا ٱلْوَرْجَاءِ عَنْ سَمُرَةً بْن جُنْتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوُّيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى اَحَدُ قَصَّهَا فَيَقُولُ طاشاءَ اللهُ وَسَأَلُنَا يَوْمَا فَقَالَ هَلْ رَأَى آحَدُ مِنْكُمْ رُوْيًا قُلْنًا لَأَقَالَ لَكِنِّي رَأَ يْتُ الَّيْنَاةَ رَجَّلَيْنِ ٱتِّيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَلِجانِي إِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلُ جالِسٌ وَرَجُلُ قَائِمٌ بِيدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كُلُوبٌ مِنْ حَديدٍ يُدْخِلُهُ فَ شِدْقِهِ حَتَّى يَبْنُغُ قَفَاهُ ثُمَّ يَمْمَلُ بِشِينْقِهِ الْآخَبِرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَيَلْتَيْمُ شِدْتُهُ هَذَا فَيَمُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مُاهَٰذًا قَالاً أَنْطَلِقْ فَانْطَلَقُنَّا حَتَّى اَ تَيْنَا عَلى رَجُلِ مُضْطَحِيم

الكلوب حديد له شعب يعلق به اللحم والشدق.جانب الفر تَدَهْدَهَ الْحَمْرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجُمُ إِلَىٰ هٰذَا حَتَّى يَلْتَثِمَ رَأْسُـهُ وَفَادَ

رَأْسُهُ كَاٰهُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبُهُ قُلْتُ مَنْهِذا ۚ قَالاَ ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ قَشْبِ مِثْل

السَّنُّورِ آغلاهُ صَيِّقُ وَاسْفَلُهُ وَاسِمُ يَتَوَقَّدُ تَحْمَهُ أَاراً فَإِذَا اقْتَرَبَ ازْتَفَعُوا حَتَّى

كَاٰدَ اَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتَ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رَجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةً فَقُلْتُ مَنْ

هَذَا قَالاَ أَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَقَيْنًا عَلَىٰ نَهَرِ مِنْ دَم فِيهِ رَجْلُ قَائِمٌ عَلَىٰ وَسَطِ

التَّهْدِ رَجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةُ فَأَقْبَسِلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا اَدَادَ اَنْ يَخْرُبَح

كسر الثي الاحوف والشمير في مدالفهر وعلى رواية صفرة بهما وامش تدهده تدحرج قوله فاذا اقترب أى الوقودأو الحر" الدال" علم قوله سو تدو في رواية هاذا أقترت أى النهت وارتفع نارها ارتفعوا أى الناس لدلالة ساق الكلام عله فاذاخدت أي سكن لهما ولميطفأحرها اه منالسرح قوله نهر بفتع الهاء وسكونباوقوله وسط بفتم السين وسكونها ولابي الوقت وعلى وسط الهر رحل وفيروايةوعلى شطآ الهروجل (شارس) فوله بالكذبة بفتع ااحسكاف وبجوز كسر هاأنظر الشارح

رَى الرَّهُ لُ بِحَيْرِ فِي فِيهِ مَنَ دَّهُ حَيْثُ كَانَ بَعْمَا كُلَّا الْحَادِّ لِيَحْرَجُ دَى فِيفِهِ بِحَبَرِ فَالَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهِ الْحَيْرَةُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

عُمْرُ لَمَ نَشَكَٰدِلْهُ فَلُواسْتُكُمَلْتَ أَنَيْتَ مَنْزِلَكَ عَلَى ۗ

قوله دعاني أى اتركاني

الإثنين حثرتنا مُعَلَى بْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وْهَ يْتِ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلْتُ عَلِي أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كُمْ كُفَّتْمُ النِّي صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَيُلا ثَهَ إِ أَثْوابِ بِيضِ مُحُولِيَّةٍ آيْسَ فِها قَيضٌ وَلاعِمامَةٌ وَقَالَ لَمَا فِي أَيْ يَوْمِ تُوْتِي النَّيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الْإِنْسَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمِ هَذَا فَالَتْ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ قَالَ ٱرْجُوفِهَا يَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمرَّضُ فِيهِ بهِ رَدْعُ مِنْ زَعْفُرَان فَقَالَ آغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا وَزيدُوا عَلَيْهِ تَوْبَنْ فَكَيَّنُونِي فَهَا قُلْتُ إِنَّ هٰذَا خَلَقُ قَالَ إِنَّ الْمَنَّ احَقُّ بِالْجَلِيدِ مِنَ الْمُيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْنِي مِنْ لَيْلَةِ النَّلاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ مَا سُبُ مُوتَ الْفَعْأَةِ الْبَنْنَةِ صَدَّمُنَ سَمِيدُ بْنُ أَي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ عَنْ أَهِيهِ عَنْ غَايِّشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْبِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَتِيَ اقْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاخْلُمُهُا لَوْ تَكَلَّمَتْ نَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرُ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا 🗕 مَاجَاءَ فِي قَبْرِ النَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَمُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُما فَأَ قَبَرَهُ ٱقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْراً وَقَبَرْتُهُ دَقَنَّهُ كِفَاناً كَكُونُونَ فَيَهَا آخَيَاةً وَيُدْقُنُونَ فَيَهَا آمُواتاً حَدَّيْنَ إِسْمُمِلُ حَدَّثَى سَأَيْمَانُ عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَني نُمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ٱبُو مَرْوَانَ يَغْيَ بْنُ أَبِي زَكَّرُ يَا عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ كَيْتَمَذُّرُ فِمَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا آلِيَوْمَ أَيْنَ آ فَاغَداً ٱسْتِبْطَاءُ لِيُوْمِ عَائِشَةَ فَكَلَّ كَأَنَ يَوْى فَبَصَهُ اللهُ يَنْ سَخْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِ بَيْتِي حَدَّمُنَا مُوسَى بَنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱ بُوعُوالَةً عَنْ هِلْأَلُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَاللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياطِهُمْ مَسَاحِدَ لُوْلاَذْلِكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرُ أَنَّهُ خَشِي أَوْخُشِي أَنْ يُتَّخَذُ مَسْجِداً وَعَنْ هِلالِ فَالَ كُشَّانِي عُمْ وَةً بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي حَ**رْبُنَا مُحَمَّذُ بْنُ** مُثَاتِل

توله دخات على أبي بكر أي في مرض موته قوله قال أرحو الخ أي أنوقم أن تكون وفاتى أيها بن ساعتي هذه وين اللل قوله بهردع أى لطخ واثر وتولمان مدا خلق أي غير حديد قوله للمهلة تتثلث الميمالتيم والصديد (عارح) قولها لغتة بالحر" بليل من الفعأة و محوز الرفع أي هي النعتة م قوله افتلت نفسها مماء مانت فلتد أي فأة (شارح)

قـوله بين سهرى ونحرى تريد بين جنبى و صدرى والسهر الرئة والنحرالسدر

قوله كناني المشهور فى كنية هلال كونها توادا لحائط أي حائط حرة عائشة رضي الله عنها (شارح)

خْبَوَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا ٱبُوكِكُر بْنُ عَيَّائِن عَنْ سُفْيَانَ الثَّأَدِ ٱنَّهُ حَدَّمَهُ ٱنَّهُ رَأَى قَبْرَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّما صَرْتُنا فَرْوَةُ حَدَّثُنا عَلَيْ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ لَأَ سَقَطَ عَلَيْهُمُ الْحَائِظُ فِي زَمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْلِكِ آخَذُوا فَيْ اللَّهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ فَفَرْعُوا وَظَنُّوا آنَّهَا قَدَمُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأ وَجَدُوا اَحَداً يَعْلَمُ ذَٰ لِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةً لأَوَاللَّهِ مَاجِىَ قَدَمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِيَ إِلاَّ قَدَمُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ

قوله مه أمى بالدقين مىهم (شارح)

رَضِيَ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ بَرْ لا تَذْفِيَّ مَعَهُمْ وَأَدْفِي مَعَصَواحِي بالبقيع الأأذكي بو ابَعالُ حَدُنا تُنْفِئةُ حَدَّثنا جَرِيرُ بَنُ عَسْدِ الْحَمْدِ حَدَّثنا حُصَيْنُ بْنُ عَندِ الرَّيْمَنِ عَنْ عَمْرِ و بْن مَنْهُون الْأَوْدِيّ قَالَ رَأَيْتُ ثُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِتَعِبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ آذْهَتْ إِلَىٰ أَمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وضي اللهُ عَنْها فَمُلْ يَقْرَأُ نُحَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ أَدْفَنَ مَمَ صَاحِيَّ فَالتَّ كَنْتُ أُدِيدُهُ لِنَفْسَى فَلَأُو رُبَرَتُهُ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَفْسِى فَلَأَ أَفْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَذَيْكَ قَالَ أَذَنَتْ لَكَ يَا اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كَأَنَ تَنَيُّ آهَمَّ إِلَى مِنْ ذَٰلِكَ الْمُفْجَعِ فَإِذَا تُعِضْتُ فَاحْفُونِى ثُمَّ سَلَّوُا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذَنُ ثُمَرُ بَنُ الْكَطَّابِ فَإِنْ اَدَنَتُ لِى فَادْفِتُونِي وَ اِلْأ فَرُ دُونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِينَ إِنِّي لِأَاعَلَمُ ٱحَدآ اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَصْ مِنْ هُؤُلاءِ النَّفَر الَّذينَ تُوهُ فِي َرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَن ٱسْتَخَلْفُوا

بَعْدى فَهْوَ انْخَلِيمَةُ فَاسْتَمَمُوا لَهُ وَاَطِيمُوا فَسَتَى عُثْأَنَ وَعَلِيًّا وَطَلْمَةً وَالرُّبُن وَعَبْدَ

قوله بهذا الإسأى امرالحلافة (شارس)

الرَّحْن بْنَ عَوْف وَسَــمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَوَ بَلْمَ عَلَيْهِ شَاكٌّ مِنَ الْأَنْصَار فَقَالَ ٱبْثِيرْ لِالْمَدِ ٱلْمُؤْدِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْاِسْلاَمِ مْاقَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ ٱسْتَخْلَفُتْ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَهُ بَعْدَهٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَاابْنَ أَحْيِ وَذٰلِكَ كَفَافَا قوله كفافأ بالنصب لْأَعَلَىٰ وَلَالِي أُوسِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْراً ٱلْدَيْهُوفَ لَهُمْ يالرفغ خبر ذلك و حَقَّهُمْ وَانْ يَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتُهُمْ وَأُوسِيهِ بِالْأَنْصَادِ خَيْرًا ٱلَّذِينَ تَبَوَّقُوا اللَّارَ

خو کان مقدرة و لایی ذر کفاف الحلة اعتراض مين لت وخبرها وهو قوله لاعلىّ ولا لى أغاده الشارح

وَالْاعِلْنَ اَنْ يُقْبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيْعَفْى عَنْ مُسيِّيهِمْ وَأُ وَصِيهِ بِنْدِمَّةِ اللهِ وَفِيَّة رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَّى لَمُنْم بِمَهْ دِهِمْ وَأَنْ يْقَاتَلَ مِنْ وَرَائِيمْم وَأَنْ لا يُكَافُوا فَوْقَ طَاقَتِهِم مَا رَجِب مَا يُنْفِي مِن سَتَ الْأَمُوات حَدَّثُنا آدُمُ عَدَّثَنا شُفَيّةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُلِهِدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَشُبُوا الْاَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُواْ إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا وَرَوْاهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْاَحْمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَيْنِ عَنِ الْاَحْمَيْنِ ۞ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَمْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةً وَإِنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُغْبَةً مَلِي سِبُ وَكُرِ شِرَادا لَكُونِي صَرَّمُنا عَمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَني عَمْرُ و بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ وَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو لَهَ عَلَيْهِ لَهُنَةُ اللهِ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولهسائراليوم نصب 🏿 تَباًّ لَكَ سَا يُرَ البَوْمِ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَّتِ

قولد قد أفضوا أي وصلوا الماقد موا من خير أوشر" (شارح)

على الظرفة أي باقي اليوم (شارح)

قوله وقول الله فيه الجز" و الرفع انظر الشارح

## ~ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴿ باب وءب الزكاة ﴿

وَقَوْ لُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاقْمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَيَّاسِ رَضِهَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَني ٱبُوسُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَفَ كُرَ حَديثَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَثَافُ صَدَّرَتُنَّ ٱبُوعَاصِمِ الضَّمَّاكُ بْنُ مَغَلَد عَنْ زَكَرَيَّا بْنِ السَّحْقَ عَنْ يَحْنَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفًى عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَن ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَعَثَ مُعَادًا ۚ إِلَى الْيَمَن فَقَالَ آدْعُهُمْ إِنَّى شَهَادَةِ إِنْ لِأَلِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَانِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ ٱطْاعُوا لِذَٰلِكَ فَأُعْلِمُم أَنَّ اللهُ ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوات فَكُلِّ يَوْم وَلَيْسَلَةٍ فَإِنْ هُمْ ٱطَاعُوا لِذَلِكَ فَأُعْلِهُمْ أنَّ الله الفَّرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُو الهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْيِنا أَمْم وَثُرَدُ عَلَي فَقَرا يَهُم حَدَّثُ حَفْضُ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَن ابْنِ عُمَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَوْهَبِ عَن مُوسَى بْنِ طَلِّحَةً عَنْ أَبِي ٱ يُؤْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قوله يَال فاعله النوم كما قد رّبه الشارح وقد جاء في رواية غيرهذ، التصر بح به

لِ أَخْبِرْنِي بِتِّمَل يَدْخَلَى الْجَنَّةَ قَالَ ماله ماله وَقَالَ النَّيُّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدب ماله سبىداللهُ ولأنَّشركُ بهِ شَيًّا وَتُعَمُّ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الرَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِيرَ ﴿ وَقَالَ بَهٰزٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ عُمَّانَ وَٱبُوهُ عُمَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱ نَّهُمْنَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي ٱ يُوبَ بِهٰذَا قَالَ ٱ بُوعَبْ دِاللَّهِ أَخْشَى أنْ يَكُونَ نُمَّذُ غَيْرَ نَحْفُو ظِ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ و حِيْرُي مُمَّذُ بْنُ عَبْسِدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ يَحْتَى بْن سَعيدِ بْن حَيَّانَ عَنْ أَبِي زْدْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ آعْرِ إبيًّا أَتِّي النِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقْالَ دُلِّنِي عَلِي عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْكِنَّةَ قَالَ تَمْبُدُ اللَّهُ لَأَنْشُرِكُ بِهِ شَيْأً وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ٱلْكُنْتُويَةَ وَتُوَّدِّي الرَّكَاةَ ٱلْمَفْرُوصَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ اَذَيِدُ عَلَىٰ هٰذَا فَلَآ وَتَى قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إلىٰ رَجُلِ مِنْ آهُلِ الْجَلَّـةِ فَلْيَتْظُوْ إلىٰ هٰذَا حَثَّمُنَا مُسَدِّدُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَق حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوزُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا حَمْسُنا حَمَّاتُج حَدَّثُنَا حَثَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثُنَا ٱبْوَجْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِارْسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْحَيّ مِنْ دَبِيمَةً قَدْحٰالَتْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّادُ مُضَرَ وَلَسْنَا تَخَلُصُ الِيَكَ اللَّهِ فِي الشَّهْر الْحَرَامَ فَكُنْ ثَابِشَيٌّ تَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَدَاهَ نَا قَالَ ٱمْرُكُمْ بَأْ دُيَعِ وَآنَهَا كُمُّ

توله هكدا أي كإيقده الذي يعد واحدة (شارح) الداباء القرع الياس و الحدث الجرة الخضراء والنقير ما يتقر وسطه فيوعي بالزفت المطلق"

قوله الاعمان بالله بالجر بدل من قوله

في السابق بأربع وتولد عهادة بالجر على البدلية أيضا وبالرفع فيهما لابي در مبتدأ وخور (شارس)

مِنَ الْمَوَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ثُقَامًا النَّاسَ وَقَدْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَنَ قَالْهَا فَقَدْعَصَمَ مِنّى مْالَهُ وَنَفْسَــهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسْا بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقَالِلَنَّ مَنْ قَرَّقَ بَشَ الصَّلاةِ وَالَّ كَأْمَ فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقُّ المَّالِ وَاللَّهِ لَوْمَنَمُونِي عَنْاقاً كَأْمُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْهِمَا قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَاللهِ مَاهُوَ إِلاَّ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ كَنْهُ فَعَرَفْتُ اَ لَهُ لَلْقَ مُ لَم سيئ الْبَيْمَةِ عَلِىٰ اللَّهِ الرَّكَاةَ فَانْ تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الَّكَاةَ فَاخْوا أَنْ فِي الدِّينَ حَدُّمُنُ ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمُملُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِايَعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى إِقَام الصَّلاةِ وَابنَّاهِ الرَّكَاةِ وَالتَّضِيحِ لِكُلِّ مُشْلِم للمِسْبُ الْجَمِ مَانِيمِ الزَّكَاةِ وَقَوْلُ الله تَمَالَىٰ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَسْذَابِ ٱليم يَوْمَ يُحْنَى عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَتَّمَ فَشَكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْشُرِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ حَدُّمْنَا الْحَكُمُ مِنْ فَافِيمِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثُنَا أَبُوالْزَفَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ هُر مُنَ الأَغْرَبَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتَى الَايِلُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَأْتُ إِذَا هُوَلَّمْ ۚ يُشْطِ فِهَا حَقَّهُمَا نَطَأَهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْفَتُمُ عَلِي صَاحِبِهَا عَلِي خَيْرِ مَا كَأَنَتْ إِذَا لَمْ 'يُمْطِ فيهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بأَ ظَلافِهَا وَتَنْظِيمُهُ مِثْرُونِهِا قَالَ وَمِنْ حَقِّهِا أَنْ تَخْلَبَ عَلِيَ الْمَاهِ قَالَ وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَة بِشَامَ يَحْدِالُها عَلِ رَقَبَيهِ لَمَا يُمَارُ فَيَتُولُ لِأَخَذَ فَأَقُولُ لِأَمْلِكُ لَكَ شَيْأً قَدَ بَلَّفْتُ وَلَا يَأْتِي بِمَيرِ يَحُولُهُ عَلِى رَفَيْتِهِ لَهُ رُفَاهُ فَيَقُولُ لِأَخَذَ فَأَقُولُ لا مَلْكُ لكَ شَيْأً قَدْ بَلَّفْتُ مِرْتُنَا عَلَيْ يُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَلْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُن ابْنُ عَبْدِاللَّةِ بْنِ دِينَارِعَنَ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

المناق الانثى من المعز

قوله تنطيعه قال الشارح بقع الطاء ولاي الوقت بكسرها على الاشهر وقوله أن تحلب على المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الموت الابل

التجاع هو الحية الذرأوالذي قوم الحية على ذنب و والنب وراب الما الفارس وربا الما الفارس وربا الما الفارس وربا الما الفارس وربا الما المارة على المدود الموال الموداوان فوق مينيه وهو اوحش ما المارون من الحيات المارات المارون من الحيات المارات المارون من الحيات المارات المارون من الحيات المارات المارون المارون من الحيات المارون المارون

عَٰإِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱ تَادُاللَّهُ وَالْاَ فَلَمْ يُؤَّدِّ ذَكَاتُهُ مَلَلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شُحِاعًا أَقْرَعَلَهُ زَبِعِبَالْ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُرْمَيَّهِ يَعْنَى شِيْقَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَا لُكَ أَنَا كَنْزُكُ ثُمَّ ثَلَا لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَغْلُونَ الْآيَةَ مُ مَاأَدًى ذَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْرِ لِقَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فيها دُونَ خَسْمَةِ أَوْاقِ صَدَقَةُ وَقَالَ آخَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن إِنْ شِهَابِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنًا مَمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرٌ رَفِي اللهُ عَنْهُما فَقَالَ آغرَ إِنَّ أَخْبِرْ فِي قَوْلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَتَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْقِفُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ قَالَ إِنْ عُمَرَ مَنْ كَنْوَهَا فَلَمْ أَيُّودِ ذَكَاتُهَا فَوَيْلُ لَهُ إِنَّمَا كَأَنَ هَذَا قَبْلَ آنْ تَنْزِلَ الرَّكَاةُ فَلَا أَنْزِلَتْ جَمَلُهِ اللهُ كُلهُرا لِلْأَمْوْال صَرَّتُنَا إِنْحَقُ بُنُ تَرِمَدَ أَخْءَ نَا شُمَيْتُ بْنُ إِسْحُقَ قَالَ الْاَوْزِلِيُّ أَخْبَرَى يَعْيَ بْنُ أَبِي كَثْيِرِ أَنَّ بَمْرَو بْزَيْخِي إِنْ خُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْتَى بْنُ خُمَارَةً بْنِ أَبِي الْحَسَنِ اَنَّهُ سَمِعَ ٱبالسّعيدِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُو لُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ اَفَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فيها دُونَ خَيْن ذَوْد صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فيها دُونَ خَين اَوْسُق صَدَقَةٌ حَدَّمُنا عَلِيَّ سَمِمَ هُشَنَاً أَخْبَرَنَا حُصَيْنُءَنْ زَيْدِ بْن وَهْتِ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا اَ نَا بَأْبِ ذَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَ لَكَ مَنْزَ لَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّلْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ في وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الدَّهَتَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ قَالَ مُمْاوِيَةُ نَزَلَت فِي أَهُلِ الْكِيثَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فَيَنَا وَفِيهُمْ فَكَانَ بَيْنِي وَيَنِيَّهُ فِي ذَٰلِكَ وَكُتَّبَ إِلَىٰ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ يَشْكُونِي فَكَنَّ إِلَىٰ عُثْمَانُ أَنَ ٱقْدَمِ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْمُ فَكُثُرَ عَلِيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأْ نَّهُمْ لَمْ يَرُونِي قَبْلِ ذَٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِمَمْأَنَ فَقَالَكَ إِنْ شِيئْتَ تَغَيَّتَ فَكُنْتُ قَرِيبًا فَنْاكَ الَّذِي أَثْرَلَنِي هَٰذَا الْمُنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَ حَبَشِيًّا أَسَمِمْتُ وَأَطَلْتُ حَدَّمُنَا عَيْاشُ قَالَ حَدَّثُنَا ءَبْدُ الْأَعْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَيْرِئُ ءَنْ اَبِيااْعَلاْءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَايْسِ قَالَ جَلَسْتُ حْ وَحَدَّثَنِي اِسْمُقُ بْنُ

قوله فی ذلك وفی نسئة فیذاك نزاع (شارح) مَنْصُو دِ أَخْمَرَ مَا عَيْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحُرَثُرِيُّ حَدَّثُنَا آ ثُوالْعَلَاء مَنُ شَّخِهِ اَنَّ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْمٍ حَدَّثُهُمْ قَالَ حَلَسْتْ إِلَىٰ مَلاَ مِنْ قُرَيْثِ رِفِحَاءً خَشِنُ الشَّعَرِ وَالتِّيابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِرِ الْكَارِينَ يَرَضْف يُعْلَم عَلَيْهِ فَى أَاد جَهَا مُنْ تُوضَعُ عَلى حَلَةٍ ثَدْى أَحَدِهِمْ حَتَّى يَحْرُبَح مِنْ نُنْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَمُ عَلَىٰ نُنْضِ كَتِفهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَّةِ ثَدْيهِ يَتَزَلَّوَلُ ثُمَّ وَلّى جُّلْسَ إِلَىٰ سَارِيَةِ وَتَبِعَتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَا نَالاَ اَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لأَزَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كُرهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لاَ يَمْقِلُونَ شَيْأً قَالَ لِي خَلِيلٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ خَذُلُكَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا إِذَدّ ٱنَّهِمِرُ أَخِداً قَالَ فَذَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا يَقَ مِنَ النَّهَارِ وَآنَا أَرْيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُني في حاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَهُ قَالَ مَا أَحِثُ أَنَّلِى مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبَّ أَنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا كُلاَّفَةَ وَمَا سَرَ وَ إِنَّ هَوُلا و لْأَيَهْ قِلُونَ إِنَّمَا يُجْمَمُونَ الدُّنْيَا لأَوَاللَّهِ لأَاسْأَلْهُمْ دُنْيًا وَلا اَسْتَفْتِهِمْ عَنْ دين حَتَّى الْقَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَا سِبُ إِنْفَاقِ الْمَالُ فِي حَقِّهِ حَدَّمُنا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثْنَا يَحْنى عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَى قَيْسُ عَنِ إِنْ مَسْعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأحَسَدَ إلاَّ فِي ٱثْنَيْنِ رَجُلُ آ نَّاهُ اللهُ مَالاَفَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَفْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مَا يُسبُ الرَّالِهِ فِي الصَّدَقَة لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَا آمُّ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِأُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَن وَالْاَذْيِ إِلَىٰ قُوْلِهِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّداً لَيْسَ ولا به ذر رجل بالرفي التحلُّيةِ مَنْ يَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَا بِلُّ مَطَارُ شَدِيدٌ وَالطَّلُّ النَّذي علم بيك الأيقبُلُ اللهُ \* صَدَقَةً مِنْ غُلُول وَلا يَقْبَلُ إلاُّ مِنْ كَسْب طَيِّب لِقَوْلِهِ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَنْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذًى وَاللَّهُ عَنيُّ حَليمٌ مَلِ بِ الصَّدَقَةِ مِنْ كُسْبِ طَيِّب لِقَوْ لِهِ وَيْرُ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِثُّ كُلِّ كَفَّارِ أَسْمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِمَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الرَّكَاءَ لَمَنْم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّيمْ وَلاَخَرْفُ

قبوله برضف أي محيدارة محاة واصل النفض بالحركة وسمير الشاخص من الكتف و هو العظم الرقيق على طرف الكتف تغصا لتحكه عنيد تحرك الانسان في مشدو تصرفه وهو الفضروف

قوله لاحداًى لا غطة الآفياتين أيخملتن قوله رجل آناء الخ والجر مدل موراثنان على حدثي مضأف على الحمار متدأ وكذا قوله ورجل اه من الشارح. الغلول الخمانة في المفتم المدل بخوانين التل والكسر الحيل بكسر وبالكسر الحيل بكسر الحيلة توقد توقد المواقعة توقد المواقعة توقد المواقعة المواقعة والمحددة المالية والمحددة المالية والمحددة المالية والمحددة المالية والمحددة المالية والمحددة المالية المحددة المالية والمحددة المالية المحددة المالية المحددة المالية المحددة المالية المحددة المحددة

توله حتى بم" بهذا النبط و بشنع الياء وضم الهد مقالهم وشمه وله الأوبل أي المساحة ليا المساحة ا

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَلَامُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنير سَمِعَ آبَاالنَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّ عَمْن هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دينَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَ وَلاَ يَشْبُلُ اللهُ الطَّلِيدِ وَإِنَّ اللهُ يَتَقَبُّهُما بَينِهِ ثُمَّ يُرَبِّها لِصاحِبهِ كَالُهُربِّ اَحَدُكُمْ فَأَوَّهُ حَتَّى مَّكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ثَابَعَهُ سُلَيْأَنُ عَن ابْن دِينَادِ وَقَالَ وَدْفَاءُ عَنِ ابْنِ بْنِ يَسْارِعَنْ أَبِي هُنَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُرَوْاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَذَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَسُهَيْلُ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سَبُّ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْ الصَّدَقَة قَبْلَ الرَّة حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ عَالِيهِ لْحَادِثَةَ بْنَ وَهْمِ قَالَ سَمِنْتُ النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَوانَّهُ يَأْ تِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ إَفَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ بِالْأَمْنِيرَاتَمَيْنُهُمْ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاْ خَاجَةً لِي بِهَا حَدَّثُ لَا بُوالْبَأْنَأُ \* بَرَنَا اَبُوالزُّنَّادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ عَنَّى يَكُنُرُ فَيُكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ عَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَرَبَ لي حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحَمَّدِ حَدَّثُنَا ٱ بُوعاصِم النَّبِيلُ أَخْبَرَ نَاسَعْدَانُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا ا بُونِجَاهِيدِ حَدَّثَنَا نُحِلُّ بْنُ خَلِفَة الطَّائِنُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ خَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَجَلَانِ آحَدُهُما يَشْكُو الْمَنْلَةَ وَالْآخَرُ لَشُكُو فَظِمَ السَّمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَظَمُ ٱلسَّبيلِ فَائِنَهُ لأَيَّا تِي عَلَيْكَ إلاَّ قَليلُ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَىٰ مَكَّةً بِفَيْرِ خَفيرِ وَأَمَّا الْمَيْلَةُ قَانَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمُ بِصَدَقَيْهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمُ ۚ بَنْ يَدَى اللَّهِ لَيْسَ يَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا تَرْجُمَانُ يُتَرْجُمُ

لَتَفُولَذَ لَذَ لَهُ أُومِكَ مَالاً فَلَيَقُولَنَ ۚ مَالِ ثُمَّ لَتَقُولَنَّ اَلَمَ أُرْسِيلُ الْيَكَ رَسُولاً فَلَيْقُولَنَّ بَالِي فَيَنْقُلُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَيَرْى اِلاَّ النَّارَثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلا يَرَى اِلاَّ النَّارَ فَلِيتَقِيِّنَ آحَدُكُم فَإِنْ لَمْ يَهِدْ فَيَكُلِّهِ طَلِيبَة حَدُّونَ الْمُعَدُّ بِنُ الْمُعَلِّو حَدَّثُنَّا ٱبْوَاْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِي وَخِيَ اللَّهُ عَنْـهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ ذَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُفِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الدَّهَب أَثُمَّ لَا يَعِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيْرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَّبُعُهُ أَرْيَهُونَ آ مَرَأَةً يُلْذُنَ به مِنْ يَلَّةِ الرَّابِالِ وَكَثَرَةِ النِّسَاءِ مَا سِبُ اتَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بِثِيقٌ مَّدَّةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُتَّفِقُونَ آمُوالْكُمُ ٱبْتِيْلَةَ مَرْضًا وَاللَّهِ وَتَثْبِيناً مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ وَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ حَدَّثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ سَعيد حَدَّثُنَا ٱبُوالنَّمَانِ الْمُكُمُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثُنَا شُفْبَةُ عَنْ سُلَّمَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَسْمُود رَضِي اللهُ عَشْمَهُ قَالَ لَمَا تَرَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَة كُنَّا تُخَامِاً. لِجُلَةُ رَجُلُ فَنَصَدَّقَ بِتَنْيَ كَشِيرِ فَقَالُوا مُرابِهِ وَجَاءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعِ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَفَيُّ عَنْصَاءِ هَٰذَا قَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلِيُّرُونَ الْمُقَلِّوعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى الصَّدَ قَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اِلاَّجُهُدَ هُمْ الْآيَةَ حَدَّثُنَّا سَسِيدُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْشَقيق عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْاَنْصَادِيّ رَضِي اللهُ ُ عَنْهُ قَالَ كَاٰنَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَرَنًا بِالصَّدَقَة ٱنْطَلَقَ اَحَدُنَّا إِلَى السُّونِ فَيُحامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِيَعْضِهِمُ الْيَوْمَ كَلِاثَةَ الْف حَدَّمْنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْعَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل قَالَ سَمِنْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْزَةٍ حَدُّرْنِ لِي بَشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُنَا مَمَرُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتِ آمْرَأَةٌ مَنْهَا ٱبْتَنَانَ لَمَّا تَسَأَلُ فَلَمْ تَجِد

قوله فلیتقین احدکم زاد ابو ذر النــار وفی نسخة و لوبشق تمرة (شارح) قــوله یلدن به أی یلمیترالیه (شارح) نصفها

قوله تحامل أى تحمل الحل على ظهـور ا الاجرة يريدنتكلف لتكسب مانتصد ق به اه من الشارح

تَغَرَجَتْ فَدَخَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَن التُّلِي مِن هذهِ الْبَاتَ بِثَنَّى كُنَّ لَهُ سِنْراً مِنَ النَّادِ لَلْمِ سِبْ انَّيْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَصَدَقَةُ الشَّحييج الصَّحيج لِقَوْ لِهِ تَنالَىٰ وَٱنْفِقُوا يَمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ إِنْ يَأْتِيٓ ٱحَدَكُمُ ۗ الْمُوْتُ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ يَاا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آنْفِقُوا يَمْا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا يَهُمْ فِيهِ الْآيَةَ حَدَّمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُملَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ حَدَّثَنَا ٱبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوهُمْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِجاءَ رَجُلُ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ اعَظَمُ آجْرا قَالَ ٱنْ تَصَدَّقَ وَٱنْتَ تَصِيحُ شَحِيحُ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْفِلْي وَلاَ تُمُهلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَت الْمُلْقُومَ أَلْتَ لِفُلان كَذَا وَ لِفُلان كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلان مَرْسِبُ حَرْبُنَا مُولَى بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةَ عَنْ فِرْايِسِعَنِ الشَّمْيِيَّ عَنْمَسْرُوقِ عَنْعَالِشَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ثُلْنَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آثُينًا ٱشِرَعُ مِكَ لَحُوفًا قَالَ ٱطْوَلَكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَأْتَ سَوْحَةُ أَطْوَلُمْنَّ يَدَا فَعَلِنا بَعْدُ آتَمَا كَأْتَ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَأْت آسْرَعَنَا لَمُوفَاهِ وَكَانَتْ تُحِتُّ الصَّدَقَةَ لِلرِّبُ صَدَقَةِ الْمَلاٰيَةِ وَقَوْلِهِ | عَرَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالْهَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلاٰنِيةٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلاٰهُمْ يَخْزَنُونَ مَلُهُ سُبُ صَسدَقَةِ البّرِّ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً وَضِيَاللهُ عَنْهُ عَنْ النّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لأَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاصَنَفَتْ يَمُنُهُ وَقَوْلِهِ إِنْ نُبْدُوا الصَّنقَات فَيمِنّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَثَوْتُوهَا الْفُقَرَاة فَهُوَ خَيْرُ لَكُ الْآيَةَ مَا سِبُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَيْرٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حَدَّمُنَا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَ لَا شَعَيْتُ حَدَّثَا ابْوالرِّنادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي مُن يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَقَرَّجَ

توة تصدق بتفضيف الصداد و حدف الحدى التاء بن أو المدى التاء بن أو المدى التاء بن أو المدى التاء بن أو المدى المدى أو المدى أو المدى المدى أو المدى

الْجَنْدُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةِ غَرَّجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا فِيدِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَّدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلِي زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمِّ لَكَ الْخَدْعَلِي زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بصدَقَةٍ نَفَرَج بِصَدَقَيْهِ فَوَضَمَهَا فِيهِدِ غَنَّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلِيْغَنِي فَقَالَ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰسَارِقِ وَعَلَىٰ زَائِيَةٍ وَعَلَىٰ غَنِّي فَأَ ثِنَ فَقَيلَ لَهُ آثَا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِق فَلَمَّلَّهُ آنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الرَّانِيُّهُ فَامَلُها أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الَّذَيُّ فَلَمَّلَّهُ نَعْتَرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ 🗕 إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى أَبْنِهِ وَهُوَ لا يَشْمُرُ حَدُّنَا مُعَمَّدُ مِنْ يُوسُف حَدَّمَنا إِسْراسُلْ حَدَّمَنا أَبُوالْلُورْ يَةِ أَنَّ مَعْنَ بِنَ يَزِيدَ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بِالمِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدّى وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنُّكُحَنِّي وَلِحَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَأَنَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي ٱلسَّحِيدِ فِئْتُ فَأَخَذُتُهَا فَأَنْبَتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ اَرَدْتُ غَاْصَمْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَاتَوَيْتَ بِالزِيدُ وَلَكَ مَاأَخَذْتَ لِمَمْنُ لِلْرِيْبِ الصَّدَقَةِ بِالْيَهِن حَذَّنْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى خُيَيْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْمَةٌ يُفِلَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَدْلُ وَشَاتُ نَشَأْ في عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَلَّقُ فِي الْمَسِاجِدِ وَرَجُلان تَحَايًّا فِي اللَّهِ اجْتَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّفًا عَلَيْهِ وَرَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبُ وَيَهَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ وَرَجُلُّ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لأَتَنكُمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهُ لَحَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ حَدَّمُنَا عَلِيُّ انْ أَلْمُد أَخْتَرَنَا شُفَيَّةُ قَالَ أَخْتَرَنِي مَفْيَةُ بْنُ خَالِد قَالَ سَمِثْتُ خَارِثَةَ بْنَ وَهْب الْخُزَائِيَّ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَدَّقُوا فَسَيَأَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْجَنْتَ بِهَا بالْاَمْسِ

قولەيىتىرفىتفق,الرفع فىھما ولاپى ذر" أن يىتىرفىنفق(شار – ) قولدالمتصدقين بضم القاف بلفظ التثنية كما في جيم روايات العيميين وحسوز القرطي كسرالقاف على الجرانظرالشار

لَقَبْلُهُما مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَأَعْاجَةَ لَى فَيها فَلِسِبُ مَنْ آمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنْاوِلْ يَنْفِيهِ وَقَالَ ٱبُومُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ آحَدُ الْتُصَدِّقَيْن حَدُّنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّمًا جَرِيرُ عَنْ مَنْ مُودِ عَنْ شَقِيق عَنْ مَشْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَرَّ إِذَا ٱلْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَمَامَ وَيُتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَأَنْ لَمَّا آجْرُهَا بِمَا أَفْقَتْ وَ لِرُوْجِهَا آجْرُهُ عِلَى كَسَتَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ آجْرَ بَعْضِ شَيْأً للمِبِ لَصَدَقَةَ إلاَّ عَنْظَهْر غِنَّى وَمَنْ نَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجُ أَوْ أَهْلُهُ نْحَااجُ اَوْعَلَيْهِ دَيْنُ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَىٰ مِنَالصَّدَقَةِ وَالْمِثْقِ وَالْحِبَةِ وَهُوَ رَدُّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُثْلِفَ آمُوالَ النَّاسِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنَّلافَهَا ٱ تُلَفَّ اللَّهُ اللَّهُ الآ أَنْ يَكُونَ مَمْرُ وَفَا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِ خَصَاصَةً كَفِمْل أَبِي بَكْرِ حِينَ تَصَدَّقَ بِاللَّهِ وَكَذْلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالَ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُضَيِّعَ أَمْوْ اللَّهُ النَّاسِ بِهِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَنْتُ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ ٱغْتَلِعَ مِنْ مُالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَمْضَ مَا لِكَ فَهُوَ خَيْرٌ كَكَ قُلْتُ قَالِى أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخِيْرَ حَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّخْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَيَّبَ اَ نَّهُ سَمِعَ اَبَا هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ خَيْرُ الصُّدَقَةِما كَانَ عَنْظَهْرِ غِنَى وَابْدَأْ بَمَنْشُولُ حَ**ذَّن**َ مُوسَى بْنُ اِسْمُمْلِ حَدَّشًا وُهَيْثِ تَحَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزْ إِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْبَدِ السُّفَلِي وَابْدَأَ بَنْ تَقُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرَ غِنَّى وَمَنْ يَسْتَمِفَ يُبِقَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَفْن يُثَّيْهِ اللهُ ﴿ هُ وَعَنْ وُهَيْب قَالَ أَخْبَرُنَا هِمْنَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيَّةً دَيْنِي اللهُ عَنْهُ بِهٰذَا صَلَّانِ المُوالتُمْانِ

أقوله وخير الصدقة عن ظهر غنى كذا في اليونينية باسقاط ماكان (شارح)

قَالَ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَفِيهِ عَن إِنْ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْ مُما قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحْرَ وَضِيَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّمَّقُفَ وَالْمَسْشَّلَةَ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَكِ السُّفَا إِفَالْيَدُ الْعُلْيَاهِيَ الْكُنْفِقَةُ وَالسُّفَلِ هِيَ السَّائِلَةُ لَلْمِسِبُ الْكُنانِ جَا أَعْطَى لِقَوْلِهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالْهُمْ فِسَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا ٱنْفَقُوا مَنا ۖ وَلا أذَّى الآيّة مارسب من أحَبّ تَعْبِلُ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِها حَذُننَ أَبُوعًا صِمْ عَنْ عُمَرَ بْن سُعيدِ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُشْبَةً بْنَ الْحَرِث رَضِي اللهُ عَشْمة حَدَّمَهُ فَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَشْرَعَ ثُمُّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يُلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْقِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكُرهْتُ أَذْ أَبَيْتَهُ فَقَسَمْتُهُ لَمُ سِبُ الْتَصْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا حَدُّنَا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَهْمُنا قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى زَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلِي النِّساءِ وَمَعَهُ الألُّ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ جُعَلَت الْمُرْأَةُ تُلْق الْقُلْبَ وَانْخُرْصَ حَ**ذُرْت**َا مُوسَى بْنُ اِشْمْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِحَدَّثَنَا اَبُو تُرَيْدَةَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوبُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ ٱوْطُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ قَالَ الشْفَعُوا أُوْجَرُوا وَيَعْفِي اللهُ عَلَىٰ لِسَانَ فَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاتَه حَدَّثُنا صَدَقَةُ بْنُ الْفُصْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاء رَضِي الله عَهْ ا فَالت قَالَ لِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ حَدُّمْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةً وَقَالَ لِأَتَّعْصِي فَيُعْصِي اللهُ عَلَيْكِ مَ بسب الصَّدَقَة فِيمَا ٱسْتَطَاعَ حذينا أبوعاصم عن إنن جُر فيم - وحدَّ أَي عُمَّدُنن عندالَّ جم عَن حَبالِ بن مُمَّد

قــوله فقلت ولابى الوقتــفىغيراليو'بينية فقلنا( شارح)

اللب بالفم" سوار أ ويكسر سقة الذهب والشفة (قاموس) والفضة (قاموس) منجاء في المتن المناف منجاء في المتن الدي منجاء في المتن الدي تعدى أنيتمك المع و الواحد هو الحبل الذي يشد به رأس

10 Kie 3. Po K عبكي وقولهارضفي أي أُنفق من غسير اسراف

عَن ابْن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلْكِكَةً عَنْ عَبَّاد بْن عَبْدِالله بْن الرُّ بَرْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْأَهُ بِنْتَ أَبِى بَكُر دَضِى اللهُ عَنْهُمْا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأَتُوعِي فَيُوعِيَاللّهُ عَلَيْكِ أرْضَحِي مَا أَسْتَطَفْت مَلِيسِيب الصَّدَقَةُ نُكَفِّرُ الْحَطِشَةَ حَدُنُنَا تُمَيِّنِهُ حَدَّثُنَاجَرِيرُعَنِ الْاَعْيْسِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آيَكُمْ يَحْفَظُ حَد ثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِيثَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا آحْفَظُهُ كَأَ قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىءُ فَكَنْفَ قَالَ فُلْتُ قِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَادِهِ ثُكَرِّزُهَا الصَّلاةُ وَالصَّنَقَةُ وَالْمُرُوفُ

قَالَ سُلَنَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلاَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَصْرُ بِالْمُشُرُوفِ وَالنَّهَيُ عَنِ ٱلْمُنكَر قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ أُدِيدُ وَلَكِنَّى أُدِيدُالَّتِي مَّوْجُ كَنُوْجِ الْخِرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يْا مَسِرَا لُمُؤْمِنِينَ بَأْشُ بَيْنَكَ وَيَيْتَهَا بِالسُّمُغُلَقُ قَالَ فَيَكْسَرُ الْبِالْبُ ٱ وَ يُغْتَحُ قَالَ قُلْتُ لا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُبِرَكَمْ يُفِلَقُ ابَداَ قَالَ قُلْتُ ٱجَلْ قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَن الْبِاْبُ فَقُلْنَا لِلْسُرُوقِ سَنْهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ثَحَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا فَتِهَ مُحَرُ

بالاغالط أىلاشهة

قوله أنحنثأى أتمد واصل التمنث ضل مامخرج يدمن الحنث وهو الذنب

مَنْ تَعْنِي قَالَ نَمْ كُمَا أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً وَذِلكَ أَنِّي حَدَّثُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَفْالِط مَنْ تَصَدَّقَ فِ القِرْكُ ثُمَّ أَسَلَمَ حَدُنا عَنْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّدِ عَدَّنا اللهِ بنُ مُحَدَّدِ عَدَّنا اللهِ بنُ مُحَدِّد عَدَّنا اللهِ بن مُحَدِّد عَدْنا اللهِ بن مُحَدِّد عَدَّنا اللهِ بن مُحَدِّد عَدْنا اللهِ بن مُحَدّد عَدْنا اللهِ بن مَدْنا اللهِ بن مُحَدّد عَدْنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بن مُحَدّد عَدْنا اللهِ الل هِشَامُ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْغُرْوَةً عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزْامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ آرَأَيْتَ آشْيَاءَ كُنْتُ آغَيَّتُ بِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْعَنَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ فَهَلَ فِيهَا مِنْ آجْرِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَت عَلَىٰ مَاسَلَفَ مِنْ خَيْرَ مَلِمِبُ أَجْرِ الْمُلْدِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِيهِ غَيْرَ مُفْسِيدٍ حَدُّنُ الْتَيْنَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآغَيْنِ عَنْ أَبِي فَائِلُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَصَدَّقَتِ ٱلْمَرُأَةُ مِنْ طَعْامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةِ كَأْنَ لَهَا ٱجْرُها وَلِرَوْجِها بِمأ كَسَبَ وَالْحَاٰوَٰذِ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَدُّمُنَا مُحَمَّـٰهُ بْنُ الْعَلَامِ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن

قوله الخازن متدا خبره قوله احد المتصدقين و روى قوله طب طبياً انظر الشارح

قوله يعنى بالشناة التعتيقوبالفوتية أى مائشة (شارح)

عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ ٱلْمُسْئِمُ ٱلْاَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَزُبَّمَا قَالَ يُعْطَى مَاأْمِرَ بِهِ كَأْمِلاَمُوَفَّراً طَيَّتْ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمِرَكُهُ بِهِ اَحَدُ الْتُصَدِّقَيْنِ لِلْمِبُ أَجْرِ الْمُزَاَّةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْأَطْمَتْ مِنْ بَيْت زُوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ حَدُّنَا آدَمُ حَدَّمُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَامَنْصُورُ وَالْاَعْمُشُ عَنْ أَي وَائِل عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَمْهَا عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْهِ مِ حَدَّثنا أَبِي حَدَّثَنا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ فالِثَّسَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ يَنْت زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لِمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْحَاذِنِ مِثْلُ ذِلِثَلَهُ مِمَا آكُتَسَبَ وَلَمَا بِمَا أَفْفَقَتْ حَ**دُرُنَا يَخ**ِي بَنُ يَحْلِي أَخْبَرَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُور عَنْ شَقيق عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِيُّشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱفْفَقَت الْمُرْأَةُ مِنْ طَمَامٍ بَيْنِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا آجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ عِلَا كَتَسَتَ وَلِلْحَاذِن مِثْلُ ذَٰلِكَ اللهِ مَسُبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَآتُنِي وَصَدَّقَ بِالْحُسنى فَسَيْسِرُهُ لِلْيُسْرِي وَأَمَّامَنْ يَخِلَ وَاسْتَفْلَى وَكُذَّتَ بِالْحُسْنِي فَسَنْبَسِرُهُ لِلْعُسْرِي اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَال خَلَفا حَدُّمُنا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ سُلَمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُرَرِّدِ عَنْ أَبِي الْخُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ يَوْمِ يُضْجِحُ الْعِبَادُ فِيهِ اِلْاَ مَلَكَانَ يَنْزلانِ فَيَقُولُ آحَدُهُمَاللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً المرب مَثَلُ الْجَنِلُ وَالْمُتَصَدِّقِ حَدِّمُنَا مُولِي حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا إِنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِّي هُنَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الجَفِيل وَا لَتَصَدِّقِ كُمُّالِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَديدٍ ح وَحَدَّثُنَا ٱلْجِوالْتِيأْن أَخْبَرَانًا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَالرَّ عَن حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَاهُمَ يُرَّةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ

الشدى على فعول جع ثدى على فعل وعلى الحل و الحلة وهوللمرأة وقد نقال للرحل والزاقى حم ترقوة وزنيا فعلوة بفتحالفاء وضماللام وهى المظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ولايكون في غرالا تسان و معنى سغتأووفرتعلي اختلاف الرواىتين كلت

َّنَّهُ سَمِعَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ ٱلْجَنِيلِ وَٱلْمُنْفِق كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَديدٍ مِنْ أُدِيِّهِمَا إِنَّى تَرَاقِهِمَا فَأَمَّا الْنَفِقُ فَلا نُتْفِقُ إلا سَنَمَتُ ٱوْوَفَرَتْ عَلِىٰ جِلْدِهِ حَتَّى تَخْفَى سَأَلَهُ وَنَمْفُوۤ أَثَّرَهُ وَأَمَّا ٱلْجَفِلُ فَلا يُربدُ أَنْ يُنْفِقَ مَّنِياً إِلاَّ لَنَتَ كُلُّ حُلْقَةٍ مَكَانُهَا فَهُوْ يُوَسِّمُهَا وَلا تَشَّيعُ ﴿ ثَابَعَهُ الْمَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ فِي أَجُبَّتَ بْنِ ﴿ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسِ جُنَّانِ ﴿ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّتَنِي ۗ جَعْفُرُ عَنِ ابْنِ هُرْمُنَ سَمِعْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ٱعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةِ الْنَكَسْب وَالْتِجَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ بِالنَّيْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا كَسَيْتُمْ وَيَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ غَيُّ حَمِيدٌ عَلِىٰ كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةُ فَنَ لَمَ يُجِد فَلْيَعْمَلُ بِالْمُشْرُونِ صَرَّتُنَا مُسْلِمُ اثُ إِبْرَاهِمَ حَدَّمًا شُعْبَةُ حَدَّمًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النّي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ قَالَ عَلِي كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَانِيَّ اللهِ فَنَ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بيدِهِ فَيَنْفُعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُجِدْ قَالَ يُبِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْلَهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ نَجِدْ قَالَ فَلْيَمْمَلْ بِالْمَشْرُوفِ وَالْيُسِيكُ عَنِ الشَّرِّ فَائِّهَا لَهُ صَدَقَةُ م**ا سِ** قَدْزُكُمْ يُنْطَى مِنَالزَّكَاٰةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ اَعْطَى شَاةً ۚ حَ**لَاننَا** ٱحْمَدُنِنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا ٱبُوشِهَابِ عَنْ لِحَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةً بِنْت سيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بُعِثَ إِلَىٰ نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسِلَتْ إِلَىٰ عَالِيُّهَ وَضِيَاللهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لاَ الاَّمْالَاسَلَتْ بونْسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّأَةِ وَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ عَلَّهَا مَا سِيْكِ ذَكَاةِ الْوَرِقِ حَدَّمْنَا عَبْدُاهَا بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فَيَأْ دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَنِ فَيَأْدُونَ خَمْسِ أَوْاقَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيَأْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقْ صَدَقَةً صَرِّمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَى يَعْيَ بْنُ

سَعددِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو سَمِعَ آبَاهُ عَنْ أَبِي سَعيدِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا مُرْسِبُ الْمَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسُ قَالَ مُعَادُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلا هُلِ الْمِينَ آشُونِي بَعْرُضِ ثِيَابٍ عَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّمِيرِ وَالذُّرَةِ ٱهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَا خَالِهُ اخْتَبَسَ آذَرْاعَهُ وَآتُدهُ فِي سَدِيلِ اللهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّفْنَ وَلَوْمِنْ مُلِيَّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْن صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فِمُتَلَتِ الْمَرْأَةُ كُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخْصَ الدَّهَتَ وَالْفِصَّةَ مِنَ الْمُرُوضِ حَذُنُ لَ مُعَدَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَى أَنِي قَالَ حَدَّثَى إُ ثُمَامَةُ أَنَّ أَنْساً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱبْاكِكُو وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ ٱلَّتِي آمَرَ اللهُ رَسُولَهُ وَمَنْ لِلَّفَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ كَخَاصِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَيُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَا أَوْشَاتَيْن فَانْ لَمَ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ تَخَاضِ عَلَىٰ وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ اثنُ لَبُونِ فَإِنَّهُ يُقْتَبُلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَنَيٌّ ﴿ حَرَّمُنَا ۖ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا إِسْمُمارُ عَنْ مَتُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي وَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَشْهَادُ عَلَىٰ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ أَخُطَابَةٍ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِّساءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَمَهُ بِلالْ نَاشِرُ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَٱمْرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَسَّلت الْمَرَّأَةُ ثُلُق وَاشَارَ اَيُّوبُ إِلَىٰ أَذْنِهِ وَإِلَىٰ حَلْقِهِ مَا رَسِبُ لاَ يُجْمَعُ بَنَ مُتَمَّرَق وَلاَيْفَرَّقُ بَيْنَ نَجْنَمِعِ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمِ عَن ابْنِ مُمَرَّ رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النِّي صَيَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ مِثْلُهُ حَدَّمُنَا تَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ حَدَّثَى ثُمَامَةُ إِنَّ اَنْسا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ إِنَّ إِلْإِبَكْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَسَّبِ لَهُ الَّي فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَلاْ يُخِمَعُ بَيْنَ مُتَفَّرٌق وَلاْ يُفَرَّقُ بَيْنَ بْخُبْيِم خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ لِلْمِبْ مَا كَانَ مِن خَلَيظِين فَانَّهُمَا يَوَّاجَانِ بَيْهُمَا بالسَّو يَّةِ وَقُالَ طَاوُسٌ وَعَطَاهُ إِذَا عَلَمَ آلْخَلِيطَانِ آمْوْالْهُمْ ا قَلاُ يُجْمَعُ مَالْهُمُمَا وَقَالَ

قوله ثياب بالتومن بدل من عرض أو عطنب سان وحوز بمنهرا ضافةعرض الاحتماكشير اراك والمرض ماعددا النقدين ( خيص ) سان اسابقه أي خسة وذكره على ارادة الثوب (شارس) الادراع جع دع الحديدوالاعتدجم عتاد كزمان وازمن وهو مااعد من السلاح والدواب وآلةالحربوبجمع على اعتدة كازمنة والسفاب بالكسر القلادة

لَمْ وَمَا كَاٰنَ مِنْ خَلِيطَيْنَ فَالْمَهُمَا يَيَّرًا ذَكَاةِ الْإِبلِ ذَكَرَهُ أَبُوبَكُر وَابُو ذَرّ وَابُوهُمَ يُرَةً الْخُدْدِيّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱلَّ أَعْرابِيَّا سَأْلَ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمِعِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدُ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلْ ثُوَّدًى صَدَقَهًا قَالَ نَعَرَقَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَذَاوِ الْبِعَادِ فَإِنَّ اللَّهُ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْأً مَلْ سِيهُ ينْت تَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِدُمِنَ مُعَدَّدُ بْنُ عَنْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَلِي قَالَ حَدَّثَنِي عُمَامَةُ أَنَّ أَنْسَأَ دَمَنِيَ إِلَّهُ كَنُّهُ مَدَّنَّهُ إِنَّ آيَا بَكُر دَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَو بِصَةَ الصَّدَقَةِ وَ لَنْسَتْ عِنْدَهُ حَذَعَةُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ لُلِقَّةً وَيَجْمَلُ مَعَها شَاتَيْن وَعِنْدَهُ الْجَلَنَعَةُ فَالِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَلَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُمَدِّقُ عِشْرِينَ درْهَا أَوْشَاتَيْن وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلْأَبِنْتُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِزْهَا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَفَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَيُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ كَأْضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيَسْطى ما بب زَكاةِ النَّهُ حَدَّمْنَا لَحُمَّدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ ٱلْمُثَمَّى الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّتَى أَفِي قَالَ حَدَّثَى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَنْس أَنَّ أَنْساً حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَ لَهُ هَذَا الْكِتَاتِ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْجَوْرُن

قوله لن يترك بكسر المثناة الفوقية أى لن ينقصك (شارح)

بشيم اللهِ الرَّشْمَن الرَّحيم هَذهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى ٱلْمُسْلِينَ وَالَّتِي آَصَرَاهَهُ بِهَا رَسُولَهُ فَنَ سُيَّلَهَا مِنَ ٱلْمُسْلِينَ عَلِي وَحْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُبِّلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ فِي أَدْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل فَأ دُونَهَا مِنَ الْفَهَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شَاتُهُ إِذَا بَلْفَتْ خَسَاً وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسِ وَثَلاثِينَ فَفَهَا بِنْتُ عَمَاضٍ أَثَى فَاذَا بَلَفَتْ سِنًّا وَثَلَاثِنَ إِلَىٰ خَسِ وَ اَدْبِعِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُون أَثْنَىٰ فَاذِا بَلَفَتْ سِستًا وَآدْبَسِنَ إِلَىٰ سِتَّبَنَ فَصْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدةً وَسِتَينَ إِلَىٰ خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةً فَإِذَا بَلَفَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَىٰ يَسْمِينَ فَفِيهَا بَتْنَا لَبُونَ فَإِذَا بَلَقَتْ إِحْدَى وَيَسْمِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفيها حِقَّتْان طَرُوقَتَا الْجِلَلِ فَإِذَا نَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ اَدْسَينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلّ خَسينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَذْبَهُ مِنَ الْإِبلِ فَلَيْسَ فِهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَنَتْ خَساً مِنَ الْإِبلِ فَفيها شاةً وَفي صَدَقَةِ الْفَمَ في سَاتِمَتِهَا إِذَا كَأَنتُ اَدْ بَهِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِا تَتَهِمُ أَهُ فَإِذَا ذَا دَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِا لَّةٍ إِلَىٰ مِا تَتَين شَاتَان فَإِذَا زْادَتْ عَلَىٰ مِا تَيْنِ إِلَىٰ تَلْثِهَاتَهِ فَفَيْهَا ثَلاثُ فَارِذَا زَادَتْ عَلَىٰ تُلْثِهَا قَدِ فَفي كُلّ مِا تَق شَاةً فَإِذَا كَأْتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ آرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فَهَا صَدَقَةُ اِلاَّأَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُحُ الْمُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ يَسْمِنَ وَمِاتَةَ فَلَيْسَ فَهِاشَيْ الأَانْ يَشَاءَ رَبُّنا المربُ لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ عَى مَةٌ وَلا ذَاتُ عَوار وَلا تَيْسُ إِلاَّمَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ حِلْاتُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أذَّا نَسَأَدُ ضِيَ اللَّهُ كُنَّهُ مُذَّا أَمَّا إِلَكُم رَضِي اللهُ عَنْهُ كُنَّ لَهُ الَّتِي آمَرَ اللهُ وَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَمِهَمَّةٌ وَلا ذَاتُ عَوَادِ وَلا تَيْشُ إلآ ماشاء المُصَدِّقُ لَلْ سِبُ أَخْذِ المَّاقِ فِي الصَّدَقَةِ حَدَّمْنَ ابْوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّ هُرِي ح وَ قَالَ الَّذِثُ جَدَّ ثَى عَبْدُ الرُّحْن بْنُ خُالِدٍ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودِ أَنَّ أَبَا لُحَرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ

قولد طروقة الجل صفة لحقتأى استمقت أن ينشاها الفحل (شارح)

انظرالشارح لاعراب واحدة والرقة تخفف القاف الورق وهو الكبيرة التي سقطت أسنام وذات عوار هو المبية عائرة به قولماني وللكشيمين المباني وللكشيمين المساني (شارح)

أَنْ بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنَّا قَاكَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْبِهَا قَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَهْوَ إِلاَّ اَنْ رَأَ يِنُ ٱنَّا اللَّهَ صَرْحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ بِالْقِتَّالِ فَعَرَفْتُ ٱنَّهُ الْحَقُّ لأثُوْخَذُ كَرَائِمُ أَمُوالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ حَدَّمْنًا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام حَدَّثَنَا يَوْ يَدُبْنُ زُرَ يَهِ حَدَّثَنَا وَوْحُ بْنُ القَّاسِمَ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يُحْيَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ابْنصَيْفٌ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَن ابْن عَبْاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَا ٰبَمَتَ مُمَاذَةً عَلَى الْكَيْنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ اَهْلَ كِشَاب فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مْاتَدْنُعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبْادَةُ اللَّهِ فَاذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ آنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَات ف يَوْمِهِمْ وَلَيْدَلِيهِمْ فَإِذًا فَمَلُوا الصَّلاَةَ فَأَخْبرُهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَلْ قَرَضَ عَلَيْهِمْ ذَكَأَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ آمُوالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فَمَرَائِهِمْ فَإِذَا اَطَأْعُوا بِهَا فَخُذُ مِيْهُ، وَتَوَقَّ كَرَاتُمَ آمُوال النَّاسِ للإسبِّ لَيْسَ فِمَا دُونَ نَمْسِ ,ذَوْد صَدَقَةُ حَدَّثُ عَيْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَوْمِهَا دُونَ خَسَةٍ ٱوْسُقِ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسِ ٱفاقَ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَشِي ذَوْدِ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةً لِمُرْسِبُ زَكَاةِ الْبَقَ وَقَالَ ٱبُومُمَيْدِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآخرِ فَنَّ مَا جَاءَ اللهُ رَجُلُ بِهَرَةٍ لِمَا خُوارُ وَ يُقالُ جُؤَارُ تَجَأْدُونَ اَىٰ تَرْفَعُونَ اَصْوَاتُكُمْ كَمَا تَجَأْدُ الْبَعَرَةُ حدثن عُمرُ بن حفي بن غياث حد مثنا أي حد تنا الاعمش عن المفرود بن سويد عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱلنَّهَيْتُ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي تَفْسَى بِيدِهِ ٱوْوَالَّذِي لا اِلْهَغَيْرُهُ ٱوْكَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ اِلْٱوْبَقَرُّ ٱوْغَنَمُ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا اللَّا أَنِّي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا آكُونُ وَٱسْمَنَهُ تَطَوُّهُ خَفَافِهَا وَتَشْطِعُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّاجِازَتْ أَخْرَاها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها حَتَّى يُفْضَى بَثْنَ

في أو لا مرون أى المحافق المرون المحافق المحا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ مَا صِبُ الرَّ كَاٰةِ عَلَى الْأَقَادِبِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آخُ اللهُ أَخْرُ الْقَدَّالَةُ وَالصَّدَقَة حَدُّتُ عَنْدُاللهُ مَنْ تُوسُفَ أَخْرَنًا مَا لكُ عَرْر إِسْطِقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي طَلْمَةَ أَنَّهُ بَيْمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُوطُلْمَةَ أَكُثَرَ الْاَنْصَاد بِالْمَدينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَأْنَتْ مُسْتَقْبِلَةَ ٱلْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَلِيِّكَ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَأَ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنالُوا الْبرّ حَتّْى تُنْفِقُوا يَمَّا تُحِيُّونَ قَامَ اَبُوطُلِحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ إِنَّاللهُ تَبَارَكَ وَمَّالِي يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا يَمَا تُحَيُّونَ وَ إِنَّ أَحَتَّ أَمْوْ اللَّى إِلَيَّ بَرُكُما وَ إِنَّهَا صَدَّقَةً لِللَّهِ أَدْجُو بَّرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَمْهَا إَرْسُولَ اللهِ حَيْثُ أَذَاكَ اللهُ ۚ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْ ذَٰلِكَ ا مَالٌ رَائِحُ ذَٰلِكَ مَالُ رَائِحُ وَقَدْ سَمِنْتُ مَاقُلْتَ وَ إِنَّى اَرْى اَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَقَالَ اَبُوطُكُمَةَ اَفْتُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمُهَا اَبُوطُكُمَةً فِى آقَادِبِهِ وَبَنِي تَمْيِهِ ۞ ثَابَعَهُ دَوْحُ وَقَالَ يَخْتِي بْنُ يَحْلِي وَ إِسْمُسِلُ عَنْ مَالِكِ دَائِحٌ ﴿ حَذُنْكُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنَى زَيْدٌ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعيدِ الْخُدْرَىّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحِي أَوْ فِطْلِ إِلَىٰ ٱلْمُصَلِّيُّمُ ٓ ٱنْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَٱمَرَحُهُم بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ ٱثِّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَرَّعَلَى النِّساءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّى رَأَيْتُكُنَّ آكُثُرَ آهُلِ النَّار فَقُلْنَ وَبِمَ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّمْنَ وَتَكَفُّرُنَ الْمَسْءَ مَارَأٌ يْتُ مِنْ القِصات عَقْلِ وَدِينَ أَذْهَبَ النَّالَ جُلِ الْخَاذِمِ مِنْ إِحْدَا كُنَّ بِامَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَاصَارُ إِلَىٰ مَنْزَلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ إِنْ مَسْعُود تَسْتَأُ ذِنْ عَلَيْهِ فَقَيلَ بِادَسُولَ اللَّهِ هَانِهِ وَيَنَبُ فَقَالَ آئَ الزَّيَانِبِ فَشِيلَ آمْرَأَهُ ابْنِ مَسْتُمُودٍ قَالَ نَتُمُ الْذَنُوالهَا

قوله ع يضم الموحدة وسكون المجمدة كهل و بل قاله الشار و قال الفيوى يخ كلة تقال عند الرمنا بالدي و هي مبنية على الكسر و التنوين و تخفف في الاكثر اه

ذِنَ لَهَا قَالَتْ بِانَيَّ اللَّهِ إِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَأْنَ عِنْدِي حُإِثْ لِي فَأْرَدْتُ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا صَدَقَ ابْنُ مَسْعُود ذَوْجُكِ وَوَلِئُكِ آحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بهِ لَيْسَ عَلَى ٱلنَّسْلِمِ فَ فَرَسِهِ صَدَقَةً حَدَّمُنا آدَمُ حَدَّثَنا شُعْبَةً حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ سُلْمَانَ بْنَ يَسْادِ عَنْ عِرِ اللَّهِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ أَبِي هُمَ ثِرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ عَلَى الْمُسلِ بَ لَيْسَ عَلَى الْنُسِيرِ فَعَبْدِهِ صَدَقَةٌ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَمِيدِعَنْ خُنَّيْم بْنِ عِرَاكْ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثُنَّا اللَّهُ أَنْ نُنْ حَرْب وُهَيْتُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا خُنِّيمُ بْنُ عِرَاكَ بْنَ مَا لِكِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً دَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَيْسَ عَلَىَ الْمُسْلِمِ صَدَقَةً فِي عَبْدِهِ وَلَأ عَنْ يَخْلَى عَنْ هِلْأُل بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَّا عَفْلَهُ بْنُ يَسْاد أَنَّهُ سَمِمَ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الْمِنْج وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنِّي يَمَّا ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَمْدَى مَانُفْتُحُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِنَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ اَوَيَّا يِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَّتَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَ لَهُ مَاشَأَنْكَ ثُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّايْلُ وَكَأْنَّهُ حَمِلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لِأَيَّا تِي الْخَلِيرُ بِالشَّرَ وَإِنَّ يَمَّا يُثْبِتُ الرَّبِيعُ يَقَتُلُ ٱوْ يُلِمُّ الأّ آكِلَةَ الْحُضْرَاهِ أَكِلَتْ حَتْمِ إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهِا ٱسْتَقْبَلَتْ عَنْ الشَّمْيِرِ ، فَلَّعَلَتْ وَبِالَتْ وَرَتَمَتْ وَإِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوَّةٌ فَنِيمَ صَاحِبُ الْشَيْمِ مَااَعْطَىٰ مِنْهُ الْمِسْكَينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَايَهِ وَسَلَّمَ ۚ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِيَرِ

الرخضاه العرق الكثير (شارح) قوله بلآ أي يقرب منالقتل (شارح) قسوقه فثلطت أي ألقتالسرتينسهلاً رئيقاً (شارح)

حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْـهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَىمُ الزَّ كَاهِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْاَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَهُ أَبُوسَمِيدِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُن عُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّمَنا أَي حَدَّمَنا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثِي شَعْتَ عَن ابْن الْحَرِث عَنْ زَيِّنَكِ أَمْرَأُهِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ فَذَ كُرْتُهُ لِإِبْراهِمَ فَذَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي تُجَيِّدَةً عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ زَيْفَبَ ٱمْرَأَةٍ عَبْدِاللّهِ يِثْلِهِ سَوَاةً قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ فَرَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلُوْمِنْ حُلِيَكُنَّ وَكُأْنَتْ زَيْنَتُ تُنْفِقُ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ وَآيَتْكُم فِي تَحْبُرِ هَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ الله سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ يُجْزِئُ عَنَّى أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى آيَتْلى في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلْفْتُ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا سَلِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيُجْزِئُ عَيّ انْ أَفْوق عَلَىٰ زَوْجِي وَاَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَتَخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْهُما قَالَ زَيْتَبُ قَٰلِ اَيُّ الزَّائِفِ قَالَ اَمْرَأَهُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَمْ وَلَمْا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاجْرُ الصَّدَقَةِ صَرُّسُ عُمَّانُ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِوعَنْ دَيْنَبَ آبِنَةِ أُمِّ سَلَّةَ فَالَتْ قُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ الْىَ آخِرُ اَنْ أَنْفِقَ عَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ ٱنْفِق عَلَيْهُمْ فَلَكِ آخِرُ مَا أَنْفَقْت عَلَيْهُمْ مَلِيبُ فَوْل اللَّهِ تَمْالىٰ وَفِي الرَّفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَهِيلِ اللَّهِ وَيُذَّكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْتِينُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحِيِّ وَقَالَ الْمُسَنُّ إِنْ أَشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِى فِي الْجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَجُجِّ ثُمَّ تَلا إِنَّهَا الصَّــدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةَ في أيَّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِماً ٱحْتَبَسَ آدْرَاعَهُ فى سَبِيلِ اللهِ وَيُذْكُرُ عَنْ أَي لا مِن حَلْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ لِنْتَج حَرْثُ أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُوالزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ

الحجر بقنع الحاء كسرها جرالانسان أى حضنه وهـو مادون ابقـه الى الكشع ويقال هو في جرء أى كننه وجانه تولهمائتم إن جل الخ أيهما بنني لابن جل أن يكر، ويشكر شيئاً الاالمائل تغيراً تعلى ورسول وهذا موجب للمنع فيني موجب للمنع فيني تولهوا عتد قد تقدم أن يعطى قوله عتاد كالوس في جع زمان وهار فيمن كسر الشارح فيمن كسر التاريخ فيمن كسر

مَنَمَ إِنْ جَمِيلِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُقَالِبِ فَقَالَ اللَّهُ صُمَّا اللهُ عُلَيْهِ لِّرَ مَا يَنْقِيرُ ابْنُ جَمِيلِ اللَّـا ٓ الَّهُ كَانَ فَقَدراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُ وَآتَنا خَالِهُ فَا تَنكُمْ تَظْلُونَ خَالِداً قَدِاحْتَيْسَ آدْرَاعَهُ وَاعْتُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ وَامْتَاالْمَتَّاسُ بْنُ عَبْدِا لُطَّلِب نُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْيَ عَلَيْهِ صَدَّقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ﴿ تَاسَمُ انْ أَبِي الرِّنَّادِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَنِي الرِّنَّادِهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُها مَمَها ﴿ وَقَالَ إِنْ جُرَيْجِ خُدِّثْتُ عَنِ الْأَغْرَيِجِ بِثْلِهِ مَا لِسُبُ حَدُّرُتُ عَبِدُ اللهِ بنُ يُوسُف أَخْبَرَ لا مالِكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَطاء بن يَرِيدَ يد الْلُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَّاساً مِنَ الْأَنْصَار سَأْلُوا رَسُولَ وَسَلَّةٍ ۚ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ مِنْ خَيْرِ فَأَنْ ٱذَّخِرَهُ عَشْكُمْ وَمَنْ يَسْتَفَيْفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَفْن يَّرُ يُصَبَّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِيَ آحَدُ عَطَاءٌ خَيْراً وَٱوْسَعَ مِنَ ا حَدُّمُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُنَ أَخْبَرَ أَا مَا لِكُ عَنْ آبِي الزَّأَد عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بيكِهِ لَانْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَتَخْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرُلَهُ مِنْ اَنْ يَأْ فِي رَجُلاً فَيَسْأَلُهُ انِ الْمَوَّامِ دَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ فَيَاْ بِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَى عَلِي ظَهْرِهِ فَيَهِيمَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بُهَا وَجْهَهُ خَيْرُكُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبَ انَّ حَكِمَ بْنَ حِزْام رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَا نِي ثُمَّ سَأَلُتُهُ فَأَعْطَا في ثُمَّ مَا لَتُهُ فَأَعْطَا نِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَهُ خُلُوَّةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِسَخَاوَةِ

قوله حضرة حلوة انظرالشارح لوجه الثأنث يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَحُ الْيَدُ الْمُلْبَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِ فَقَالَ حَكْمُ فَقُلْتُ مَا وَسُولَ اللَّهُ

وَالَّذِي مَمَّكَ بَالْحُقِّ لاأَ زَزَأُ أَحَداً بَعْدَلَتُهُ شَيّاً حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنيا فَكَانَ آبُويَكُم

على شيٌّ و تطلعها الداه

قه لا اد زا أي لا اصب احداً سأ اله

قوله معشر المسلين و في يعض النسخ مامعشه المسلمين باثبات اداة النداء

قولەتكىرا أى مستكاثراً المال بالسؤال لارمد قوله مزعة لم أي قطمة لح بلالوحه كله عظم (شرح)

مه سد الخلة

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكُماً إِلَى الْعَطَاءِ قَيَأْ فِي أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْاهُ لِيُعْطِيهُ فَأَلِى أَنْ يَعْبَلَ مِنْهُ شَيّاً فَقَالَ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ مَتْشَرَ الْمُسْلِينَ عَلى حَكِيمِ أَنِّي أَغْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هِلْمَا الْنَيْءِ فَيَأْلِي أَنْ يَأْخُذُهُ فَلَمْ يَوْزَأَ خَكِيمُ إَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثَّى تُوُتِّي مَا رسي مَنْ آغطاهُ اللهُ شَيّاً مِنْ غَيْر مَسْئَلَةِ وَلا إشراف نَفْس وَف آمُو الحِيْم حَتَّى لِلسَّائِل وَالْخُرُومِ حِذْرُنَا يَحْمَى بْنُ كَبَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَى عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُحَرَّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ سَمِعْتُ ثُمَّرَ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْطِينِي الْمَطَاءَ فَأْقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنّى فَقَالَ خُذْهُ إِذَا لِهَا مِنْ هَٰذَا اللَّهَ لِ مَنْ قَاأَتَ غَيْرُ مُشْرِفِ وَلَاسَائِلِ فَكُذْهُ وَمَالَا فَلا تُشْفهُ نَشْنَكَ مَا سِبُ مَنْسَأَلَ النَّاسَ ثَكَثَّراً حَدَّثِنا نَفَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ تُجَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَي جَنْفَ قَالَ سَمِنْ كَفْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ كُمْ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ مَّدْ فُو يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُن فَسِينَاهُمْ كَذَا لك أستَفاقُوا بَآدَمَ ثُمَّ بُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَزَادَ عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ خَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَمْفَرِ فَيَشْفَعُ لِيُقْضِي بَيْنَ الْمُلْقِ فَمَيْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَة الْبال فَيَوْمَتِذِ يَيْمُثُهُ اللهُ مَقَاماً مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ اَهْلُ الْجَمْعِكُمْهُم وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّمَنا وُهَيْثِ عَنْ التَّمْمَانَ بْنُ دَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ آخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَمْزَةً سَمِمَ إِنْ نَمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْلَةِ مَا سِيْت

وَلاَ يَجِهُ غِنَّى يُشْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فيسَدِيلِ اللَّهِ لاَ يُشْطَيعُونَ ضَرْ باً فِي

الأدين إلى قوليو فإنَّ اللهُ بهِ عليم حدَّث حَبَّاجُ بن مِنهال حَدَّثَا شُنبَهُ قالَ

أُخْبَرَ فِي مُحَمَّذُ بْنُ وْيَادْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّيِّي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْإِكْلَةُ وَالْأَكْلَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ

الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنِّي وَيَسْتَغَيِّي أَوْلاً يَسْأَلُ النَّاسَ الْحَاْفاَ حَدُمْنا يَعْمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حَدُّنَا إِنْهُمِ لُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّةُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّمْتِي فَال حَدَّثَى

قؤله وكم النني أي أيّ قدر من الفق عرم نه السؤال وكا أنه استنظ من قوله صلى الله تعالى علمه وسإولا مجد غنى يغنيه أنّ مايغني الإنسان أي يسمد حاجته كقوت البوم فهوغنى محرم السؤال (سندي) قولدويستمين ساءين أوساء واحدةوزاد همام أن يسأل الناس (شارح) قوله قبل وقال مجوز ان یکونا ماضیمین وان يكونا مصدرين وكتبا بغيرألف على لغة رسمة والمراد المقاولة بلاضرورة (شارح)

كَانِيُ الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُمْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُثَاوِيَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ آكُنُ إِلَى يِثَنَّ سِمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَّتَ إِلَيْهِ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِبلَ وَقُالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثْرَةَ السُّؤَال الْمُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الرُّهُمِينُ حَدَّثُنَا يَعْقُوتُ بْنُ لِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِهِ عَنْ صَالِح ابْن كَيْسَانَ عَنِ ابْنَ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي عَاصِرُ بْنُ سَعْدِ عِنْ أَبِهِ قَالَ اَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطاً وَأَنَا لِبِالسُّ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ دَجُلا لَمْ يُعْطِهِ وَهُو أَعْبُهُمْ إِنَّى فَغَمْتُ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَيَّرَ فَسَلَارَثُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْقُلُان وَاللَّهِ إِنَّى كَلُرَاهُ مُؤْمِناً قَالَ ٱوْمُسْلِأَ قَالَ فَسَكَّتُ قَلِيلاً ثُمَّ فَلَتِني مَا اَعَلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ بِادَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللهِ إنّ لَا زُواهُ مُوْمِناً قَالَ أَوْمُسْفِياً قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعْلَرُ فِيهِ فَقُلْتُ بِادَسُولَ الله ما لكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنَّى كَازُاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْمُسْئِلًا يَنْنَى فَقَالَ إِنَّى لَاعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ آحَتُ إِلَىٰٓ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ كَيْكَ فِي النَّادِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۞ وَعَنْ أَبِهِ عَنْ صَالِطٍ عَنْ إِسْمُسِلَ بْنِ مُحَمَّدٍ آمَّةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فَ حَدَشِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينِهِ فَجَمَّعَ بَيْنَ غُنِّقِ وَكَتِنِي ثُمَّ قَالَ أَفْبِلْ أَيْ سَمْدُ إِنِّي لَا تُعْطِي الرَّجُلَ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ فَكُنِّكِبُوا قُلِبُوا مُكِبًّا

قوله أو مسلماً أي بل مسلماً و هدا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم و قوله ( يعنى فقال ) قال الشارح و هائان الكلمتان ساقطتان عند الى ذر

ٱكَتَ الرَّجُلُ إِذَا كَأَنَ فِمُلُهُ عَيْرَ وَاقِمِ عَلَىٰ آحَدِ فَا ذِاوَقَمَ الْفِمْلُ قُلْتَ كُبَّهُ اللهُ لوَجْهِهِ وَكَبَيْتُهُ أَنَا حِدْنِيا إِسْمُمِلُ بَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ آبِ الرَّفَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يُطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللُّقْمَةُ وَاللَّقَمَتْ ان وَالتَّمَرَةُ وَالنَّمَرُ تَان وَلٰكِنِ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُشْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيْنَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَشُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ حَدَّمْنَا مُمَرُّ بنُ حَفْصِ بنِ غِياتِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا ٱبْوصَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَمْدُو آخسِبُهُ قَالَ إِلىَ الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاهُمْ صَالِحٌ مَنْ كَيْسَانَ آكْبَرُ إِمِنَ الرُّهُ مِن وَهُوَ قَدْ أَذَدَكَ ابْنَ عُمَرَ الْمِسِبُ خَرْصِ النَّمْر حَدُّمْنَا سَهْلُ ابْنُ بَكَّادٍ حَدَّثُنَا وُهَيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِي عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِ مُمَّيْدٍ السَّاعِدِيِّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَرَوْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْوَةٌ تَيُوكَ فَكَلَّ جاة وادى القُرى إذَا آمْرَأَهُ ف حديقة لِمنا وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاضْحابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَشَرَةً أَوْسُقِ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكُمَّ آتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ آمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحُ شَدِيدَةُ فَلا يَقُومَنَّ آحَدُ وَمَنْ كَأَنْ مَعَهُ بِمِيرُ فَلْيَمْقِلْهُ فَمَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحُ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلُ فَأَلْقَنْهُ بِحَبَلِ طَتَى ۚ وَاهْدَى مَلِكُ اَيْلَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَّةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْداً وَكَتَبَ لَهُ بِعَرِهِمْ فَلَا أَتْي وَادِي الْقُرَاي قَالَ لِلْمَزُأَةِ كُمْ جُاءَتْ حَديقَتُك قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْمُنُ خُرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّى مُشْتَحِيلٌ إِلَى الْمُدَمِنَةِ فَمَنْ آزادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَمَّلَ مَعَى فَلَيْتَكَمِّلْ فَكَأْ قَالَ ابْنُ بُكَارِ كَلِةً مَثْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةً فَلَأَ رَأْى أَحُداً قَالَ هَذَا جَبَيْلُ يُحِبُّنَا وَغُيِثُهُ ٱلْأَلْخَبِرُكُمْ بِعَيْرِ دُودِ الْأَنْصَادَ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ دُورُ بَى الْفَبْارِ

قولەفىتصدەق،بالرفع وكذا قولە فىسىأل وبائتصب فىلىما بان مضمرة انظرالشارح

قوله خرص التمرأى حزر ما على النفل وتحمينه قوله رضي الله عنه لم يوجيد في بعض النسخ وهومن الشرح في استفد الشار

قىولە بېمرىم أى بىلدىم على الېمر والمنى أنداقر عليم بىالتزمودىن الجزية

قوله جيل مصفرا وللاربسة جبل (شارح)

ئُمَّ دُورُ بَنى عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُورُ بَنى ساعِدَةَ اَوْ دُورُ بَنى الْحَرَث بْن الْخَزْرَج وَفَكُلُّ دُورِ الْاَنْصَارِ يَشِي خَيْراً ۞ وَقَالَ سُلَمَاٰنُ بْنُ بِلاْلِ حَدَّثَنيَ تَمْرُ وَثُمَّ ذارُ يَنِي الْخَرِثُ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَقَالَ سُلَمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُمَارَةً بْن غَر يَّةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحُدُ جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِيُّهُ ﴿ وَقَالَ أَوْ عَنْدَالِلَّهُ كُلُّ لُسْنَانِ عَلَيْهِ خَاتِظٌ فَهْرَ حَدْقَةٌ وَمَالَمْ تَكُن عَلَيْهِ خَايْطُ لَمْ يُقُلْ حَدِيقَةً لَمُ سِبِ الْمُشْرِ فِيمَا يُسْتَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَعُمُو بَنُ عَبْدِالْمَزيزِ فِي الْمَسَلِ شَيْأً حِ**رْنَ ا**َ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا عَنْدُاللَّهُ بْنُ وَهْمَ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ بْنُ يَرِيدَعَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْمَيُونُ اَوْكَانَ عَثَرَيًّا الْمُشْرُ وَمَاسُقِيَّ بِالتَّفْحِ نِصْفُ الْمُشْرِ ® قَالَ اَبْوَعَبْدِ اللَّهِ هٰذَا تَفْسيرُ الْأَوَّلِ لِلْأَنَّهُ لَمْ يُوَرِّقَتْ فِي الْاَوَّلِ يَهْنِي حَديثَ ابْن مُمَرَّ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ الْمُشْرُ وَ بَنَّنَ فَىهٰذَا وَوَقَتَ وَالزَّيَادَةُ مَقْبُولَةً وَالْمُفَسَّرُ يَقْضَى عَلَى الْمُهُم إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ التَّنْتَ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسِ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَفْبَةِ وَقَالَ بِلاْلُ قَدْصَلِّي فَأَخِذَ بِقَوْلِ بِلاْلِ وَتُرلَثَ قَوْلُ الْفَضْلِ لَكِيبُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلى حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنى خَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيعِ عَنْ أَبِي سَعيدِ الْخُدُوي رَضِي الله عنه عن اللَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيا أَقَلُّ مِنْ خَسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ وَلا فِي أَفَلَّ مِنْ خَسَةٍ مِنَ الإبلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَسِ أَفاق مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْإَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيأَ دُونَ خَسَةٍ ` ٱۅ۫سُق صَدَقَةٌ لِكُوْ نِهِ لَمْ يُبَيِّنُ وَيُؤْخَذُ ٱبَداً فِي الْعِلْمِ بِمَا ذَادَ ٱهْلُ النَّبْتِ ٱوْبَيَّنُوا مُ السِبُ ۚ اَخَذِ صَدَقَةِ التَّمْرُ عِنْسَدَ صِرَامِ النَّخَلُ وَهَلُ يُثْرَكُ الصَّيُّ فَكِمْسَّ

يَّرَ الصَّدَةَةِ حَدُّنَا حُرُ بَنُ مُحَدِّ بَنِ الْمَسَنِ الْاَسَدِينُ حَدَّنًا أَبِي حَدَّثًا

قولمالمثري مايستي يا لسل الجاري في سفر وتسمرالحفرة بها اذالم يطهاوةوله وماستي بالنضيم يعنى ماسيق من الأكار بالغرب أو بالسائمة (شارح)

قولدفيما اقل مازائدة و أقل" مجرور بنى بالفتحة ( شارح )

قوله لكونه لم ببين سقط في بيض النسم قولدصرام النفلأي قطم ألتمر عنه

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهِمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ وَيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّفْلِ فَيَهِيُّ هٰذَا بَمْرُو وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُوماً مِنْ تَمْرِ جَعَلَ الْحَسَنُ وَالْخُسَيْنُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَلْمَبَانِ بِذَٰلِكَ التُّمْنُ فَأَخَذَ اَحَدُهُما كَمْزُةً فَهَمَّلُهُ فِي فِيَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِهِ فَقَالَ آمَا عَلِيْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدِ لأَيَّأ كُلُونَ الصَّدَقَةَ لَمُ سَبِّ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلُهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبّ هَٰدِ الْمُشْرُ أَوَ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَّحُها ۚ فَلَمْ يَخْظُر الْبَيْمَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَىٰ اَحَدِ وَلَمْ يَخْصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَالَةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ حَدُّتُ عَبَاجُ حَدَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَسِيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَالَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ حَدَّثُ عَنْ اللَّهِ مِنْ تُوسَف قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِني لَا إِلَّهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاهِ بْنِ أَبِي دَيَاحٍ عَنْ لِجابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَقَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَشِعِ البَّهَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها حَدُّمنَ قُتَيْمَة عَنْ ما إلك عَنْ مَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْن ما إلك رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْمِي عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ حَتَّى تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَالًا يُ عَلْ يَشْرَى صَدَقَتُهُ وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْرَى صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْكُتُمَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاهِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ ﴿ حَذُمْنَ تَعْنِي بْنُ أَبِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ إَبْنِ شِهِ اللَّهِ عَنْ سَالِمُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كَأَنْ يُحَكِّدِثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرَيُهُ ثُمَّ أَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْصَرُهُ فَقَالَ لاَ تَمُدْ فِي صَدَقَيَاكَ فَبِذْ لِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُا لاَ يَتَّرُكُ أَنْ يَبْنَاعَ شَيْأً

قوله كومآ فقع الكاف و روى ضمها وهو مااجتم كالبيدر قوله فجمله أى المأخوذ و لكشميني فجملها أى الترة اه من الشرح

قوله عاهته أى آفته والتذكيرباعتبارالتمر (شارح)

الكاف وكسرها ويسكون الخاء مثقلا ومخففا وتكمرها منونة وغير منونة فهيست لناتوهي كلة تقال عند زحر الصي عن تساول شيُّ وعسد التقدّر

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْحَقَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَلْتُ عَإِ فَرَسٍ فِ سَبِلِ اللَّهِ فَأَصْاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ فَظَنْتُ اتَّهُ يَبِيعُهُ بُرْخُصِ فَسَأَلْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأَتَشْتَرَ وَلاَ تَشْدُ في صَدَقَيْكَ فِىالصَّدَقَة لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**دُنن** ۖ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدَّنِنُ ذياد قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رَضِي اللهُ عَهُما تَمْرَةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ فِجُعَلُها في فيهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّم كِخْ كَخ مُمَّ قَالَ أَمَا شَمَرْتَ آثًا لأَنَّا كُلُّ الصَّدَقَةَ مَلِ سِبُ الصَّدَقَةِ عَلِي مَوْ الْي أَذُواجِ اللَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَلَاتُنَا صَعَدْ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبَ عَنْ يُونُسَ عَنِ إِنْ شِيهَا بِ حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّيُّ صَلِّم اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّنَةً أَعْطِيْهَا مَوْلاَةً لِمَعُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ ٱلنَّفَعَتُم بجليها قَالُوا إِنَّهَا مَيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَا كُلْهَا حَرْثُ آدَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُكُمُّ عَن إبراهيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً من شع (شارع) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَزَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى بَرْرَةً لِلْمِثْقِ وَأَزَادَ مَوَالِهَا أَنَ يَشْرَبُلُوا وَلاَءَهَا فَذَ ۖ كَرَتْ عَالِشَةُ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعَتَىٰ قَالَتْ وَأَنِى النَّبِّي صَلَّى اللهُ كَلَيْءِ وَسَلَّمَ يَلْحُم فَقُلْتُ هَٰذَا مَا تُصُدِّيقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةً فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ مُ اسبُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ حَ**دُرُنُ** عَلَيُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْيِرِ حَدَّثْنَا خَالِدُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْت سيرِينَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَادِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَىٰ عَالِمُ عَلَيْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ فَقَالَتْ لَا إِلاَّ شَيُّ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعْثَتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا

قَدْ بَلَفَتْ عَلِّهَا حَثْمَنَا يَفِي بْنُ مُولَى حَدَّثَا وَكِيمُ حَدَّثًا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيَ بِكُمْ تُصُدِّقَ بهِ عَلى بَرِيرَةً فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ١ وَقَالَ آبُو دَاوُدَ آنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَة سَمِعَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ المحبُ أَخْذِ الصَّدَقَة مِنَ الْأَغْيِياءِ وَتُردُ فِي الْفُقَراءِ حَيْثُ كَأْنُوا حَدْمُنَ مُحَدُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَّكُرِيًّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْنِي بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَن إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُاذِ بْن جَبَل حينَ بَعْنَهُ إِلَى الْتَمِن إِنَّكَ سَتَّأَتَى قَوْماً أَهْلَ كِتْابِ فَإِذَا جِنَّتُهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لِأَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ۚ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لَكَ بِذَٰ إِلَىٰ فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَدْهَرَ صَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوْاتِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطْاعُوا لَكَ بِذَٰ لِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْقَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيا أَيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَارْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بَذَٰلِكَ فَايَّاكُ وَكَرَاثِمُ آمُوالِحِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةً المَظْلُوم فَانَّهُ لَيْسَ يَيْنَـهُ وَبَيْنَ اللهِ حِبَابُ مَلِبُ صَلاَّةِ الْإِمَامِ وَدُعَايُهِ لِصاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ خُذْ مِنْ أَمْوْ الْهِمْ صَدَقَةٌ تُطُوِّرُهُمْ وَتُزَّكِّمِمْ بهاوَصلّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْاتِكَ سَكَنَّ لَهُمْ حَدَّمُنَّا حَفْضُ بْنُ ثَمَرَ حَدَّثْنَا شُفْبَةُ عَنْ مَمْرو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثِنْ أَبِي أَوْ فِي قَالَ كَأْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَّاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَيْمٍمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ آلَ فُلان فَأَناهُ أَبِي بصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِى آلَ أَب أَوْفى مَالْسَتَخَرْجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْمَنْبُرُ بركاز هُو تَنْيُّ دَسَرَهُ ٱلْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِىالْمَنْبَرِ وَالْأُوْلُو الْمُمُّسُ فَالِمَّا جَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَاذِ الْمُفْسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصابُ فِي الْماءِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَمْفُو بُنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ هُمْمُن عَنْ أَبِهُمْ يُرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَاسًلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي

قوله قائد ليس ينه أي المظلوم ولا ين در عن الكشيوف قائم ليس ينه أي در شارح ) وهاد القلوم ومن الاسول صلاتك و والكائى وحفص والكائى وحفص وري به الى الساحل وري به الى الساحل وري به الى الساحل قوله دفن بكسر الدال وسكون الفاء أي النيء المدفون كذيم يمني مذبوح وبالنم مصدر اريد بدالمفعول كا في الشارح

قوله وجدت بضم الواو مبنيا للمفعول وفي الفرع كاصلحوان وجدت بفتم الواو مبنياً للفاعل اللقطة مفعول (شارح)

قولدالبماءجبارأى البهيمة جرحها هدر كا هو المعروف

قوله من الاسد بشخ المحرزة وسكون السين ويتال الازد بالزامى (شارع) قولما جتووا المدينة أي كرهوا المقام بها وقوله نشر بوافي بعض

شراشَلَ بأَنْ يُسْاِفَهُ ٱلْفَ دينَار فَدَفَعَهَا اِلَيْسِهِ فَخَرَجَ فِي ٱلْبَحْرِ فَلْ يَجِدْمَنُ كَبأ فَأَخَذُ خَشَبَةً فَنَقَرَها فَأَدْخَلَ فَهَا ٱلْفَ دِينَارِ فَرَكِي بِهَا فِي ٱلبَّحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَيَةِ فَأَخَذَهَا لِالْهَلِهِ حَطَباً فَذَكَّرَ الْحَدَثَ فَلَأَ نَشَرَهَا وَجُدَ الْمَالَ مَلِ سِبُ فِي الرّ كَاذِ الْخُنُن وَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ إِذْ دِيسَ الرّ كَاذُ دِفْنُ الْحَاهِلِيَّةِ فَى قَلْلِهِ وَكَثِيرِهِ الْحُشُنُ وَلَيْسَ الْمَدِنُ بِرِكَازَ وَقَدْ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِي أَلْمُندِن جُبَالُ وَفِي الرَّكَادَ الْمُنْسُ وَاخَذَ كُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْمَزَيْرِ مِنَ الْمُنادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَيْنِ خُسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَأَنَ مِنْ رَكَاٰزٍ فِى أَدْضِ الْحَرْبِ فَفيهِ الخُنُنُ وَمَا كَأَنَ فِي أَرْضِ السِّيغِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وُجِدَتِ اللَّمَعَةُ فِي أَرْضَ المُّدُوّ فَعَدَّ فَهَا وَإِنْ كَأَنَتْ مِنَ الْعَدُو فَهَمَأَ الْخُشُ وَقَالَ بَسْضُ النَّاسِ الْمُدْدِنُ رَكَاذُ مِثْلُ دَفْنِ الْمُأْهِلِيَّةِ لِلاَّنَّهُ يُقَالُ أَدْكُرُ الْمُعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ ثَنَّ قِيلَ لَهُ قَدْيُقَالُ لِنَ وُهِ لَهُ ثَنَيُّ أَوْدَيْحَ دِبْحًا كَثِيرًا أَوْكُثُرَ ثَمْرُهُ أَذَكُوْتَ ثُمَّ أَلْقَضَ وَقَالَ لأَبّأُسَ اَنْ يَكْمُمُهُ وَلا يُؤَدِّي الْمُأْسَ خُرُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهال عَنْسَمِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْتَجْمَاءُ جُبَارُ وَالْبُرُ جُبَارُ وَالْمُدِنْ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَارُ الْمُنُّسُ مَا حِبُ قُولِ اللَّهِ مَالِيْ وَالْمَالِمَانَ عَلَيْنَا وَتُعَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَمَ الْإِمَامِ حَ**دُّنُ** يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثُنَا ٱبُواْسَامَةَ أَخْبَرُ لا هِشَامْ بْزُ، عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي حَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أستَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلِي صَدَقَاتِ بَى سُلَيْم يُدْعَى ابْنَ التَّبْيَةِ فَلَمَّاجِلة خَاسَبَهُ مُ لِمِبُ اسْتِهْمَالَ إِبلِ الصَّدَقَةِ وَٱلْبَايْهَا لِاَبْنَاءِ السَّبيلِ حَذْمُنَا مُسكَّدُ حَدَّتَى يَحْيَ عَنْشُمْهَ حَدَّنَّا قَتْأَدَهُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ أَنَّ نَاسَأُ مِنْ مُنْ مَنْ أَخِنَّوَ وَا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْ تُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَشَرِ بُوا مِنْ ٱلْبَايِهَا وَٱبْوَالِمَهَا قَتَتَلُوا الرَّابِي وَاسْتَأْفُوا

الذَّوْدَ قَأَ رْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِّي بِهِمْ فَقَطَّمَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَمَضُّونَ الْجِارَةَ ۞ تَابَعُهُ اَبُوقِلاْبَةَ وَحُمْدُ وَثَابِتُ عَنَأَ نَيِن لِمِسِبُ وَسَمِ الْإِمَامِ إِبلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ حَدَّمْنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَدَّثُنَا اَ بُوعَمْرُو الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي السَّحْقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ أَى طَلْفَةَ حَدَّثَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَدَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ظُلْحَةَ لِيُعَيِّكُهُ فَوْ افْيَتُهُ فِي يَدِهِ الْمِسَمْ يَدِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ ﴿ بِشِيمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ما سبُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْمَالِيَةِ وَعَطَاءُ وَابْنُ سيرينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَريضَةٌ حَدَّرُنُ يَخْتَى بْنُ نَحَمَّدِ بْن السَّكَن حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عُمَرَ بْن نَافِع عَنْ أَسِهِ عَن ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ فَرَضَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكاةً الْفِطْر صَاعاً مِنْ ثَمْر ٱوْصَاعاً مِنْ شَعيرِ عَلَى الْمَبْدِ وَالْحَرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّغير وَالْكُبِيرِ مِنَ ٱلْسُلِينَ وَٱمَّرَ بِهَاأَنْ ثُوَّذًى قَبْلَ خُرُوبِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ فَلِي صَدَقَةِ الْمِطْرِ عَلِيَ الْمَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِينَ صَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِظرِ صَاعاً مِنْ تَمْنِ اَوْصَاعاً مِنْ شَمَيرِ عَلَىٰ كُلِّ خُرِّ اَوْعَبْدِ ذَكر صَدَقَةِ الْفِظْرِ صَاعُ مِنْ شَعِيرِ حَدُّمْنًا قَبِيصَةُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ زَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُمَّا نُظِيمُ الصَّدَقَةَ صَاعاً مِن شَعير ما ب صَدَقَةِ الْفِظرِ صَاعُ مِنْ طَعَامٍ حَدَّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسَفَ أَخْبَرَ لَا مَا لِلَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَرَ عَنْ عِيْاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْدِ بْنِ أَبِي سَرْجِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا سَعِيدِ الْخُدْدِيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِ بُمْ زَكَاةً الْفِظرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ ٱوْصَاعاً مِنْ شَعيرِ أَوْضَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْضَاعاً مِنْ أَقِطِ أَوْضَاعاً مِنْ ذَبِيبِ مَا رَحِبُ صَدَقَةِ

قوله قنطم تشديد الطله وفي لسخة قبضية الطله وفي لسخة الموسم حيل السبق المستوات المست

قوله صاع برفع صاع مشر مينداً محدوف أي هي صاع ولنهر أي بدن "باب صاع من شعير وفى بعض الاصول صاعابالنصب خير كان مصدوفة انظر الشارح

الاقط هوابن حامد فيه زيدة (شارح)

الْفِظْرُ صَاعاً مِنْ تَمْرُ حَ**دُرُنَا** ٱلْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ فَافِعِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ قَالَ أَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاٰةِ الْفِظْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ ٱوْصَاعاً كُنَّا نُعْطِها في زَمْان النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً مِنْ طَمَامِ ٱوْصَاعاً مِنْ مَّر أوضاعاً مِنْ شَمِر أوْصَاعاً مِنْ زَمِب فَكَأْ خِلْهَ مُعَاوِيَةُ وَجِلَةَتِ السَّمْرَاهُ قَالَ والصَّدَقَةِ قَبْلَ الْمِيدِ حَدُّمُنَا آدَمُ بَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمُا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرَكَاةِ الْفِظْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى لْخُدُوى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَخْر جُ في عَهْدِ رَسُول الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَلْمامٍ وَقَالَ ٱبُوسَمِيدِ وَكَانَ طَلْمامُنَا صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلِيَ الْحُرِّ وَالْمُفْلُوكَ أَبُوالنَّمْمَانِ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهْمًا بِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْقَالَ رَمَضَانَ عَلَىَ الذَّكْرِ وَالْأَنْثَى وَالْخُرُّ وَالْمُنْلُوكُ صَاعاً مِنْ تَمْرِ اَوْصَاعاً مِنْشَمِيرِ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ طاعِ مِنْ بْرِّ فَكَانَ ابْنُ ثُمَرَ يُعْطِى التَّمْرَ فَاعْوَزَ اَهْلُ الْمَدينَـةِ مِنَ التَّمْرِ فَاعْطَىٰ شَمِيرًا فَكَانَ ابْنُ ثُمَرَ يُمْطِي عَنِ الصَّفِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُمْطَى عَنْ بَتَى وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْطِيهَا الَّذِينَ يَشْبَلُونَهٰا وَكَاٰنُوا يُمْطُونَ قَبْلَ الْفِظْر بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ مِلْ سِبْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغيرِ وَالْكَبِيرِ حَدُّنَا

قوله الشعر بالنصب خبر كان وفي روا: "
غير أبي ذر طدا ۱ الشعر نصب الضام ورفع الشعراسم كان مؤخرا (شارح) توله يزي يقتم الكاف الزكاة (شارح) توله يزي يقتم الكاف توله يزي والمي رافي الكورة وكسر الوالو والمهمة والمهاري الوالو الوالمهاري ا

حكذا بازالخنفة مدون اللام فيالخبر

مُسدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ ثَمَرَ دَعِنَى اللهُ عَنْهُا قَالَ فَرَضَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفِظرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْصَاعاً مِنْ ثَمْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُورِ وَالْمُنُوكِ

## ~ والله المريم الله المرحمي الرجم كاب المحمد الرجم المحاسبة المحمد المرجم المحاسبة المحمد المرجم المحاسبة المرحم المرجم المحاسبة المرحم المرجم المحاسبة المرحم المرجم المحاسبة المرحم المرجم المرحم المرجم المرحم ا

مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ مَن اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنيُّ عَنِ الْمَالَمِينَ ﴿ حَدُّمُنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَامَا لِكُ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سُلَمْ أَنْ بْنِ يَسَادَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْلِس وَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كَأْنَ الْفَضْلُ وَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَمَت آضرَأَهُ مِنْ خَثْمَرَ فَعْمَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْٰلِ إِلَىَ الشِّيقَ الْآخَرِ فَقَاٰلَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الْحَيْمَ اَذِرَكَتْ آبِ شَيْعًا كَبِيراً لأَيْبُتُ عَلَى الْأَعِلَةِ آفَا كُثِمْ عَنْهُ قَالَ نَمْ وَذَٰ لِكَ فِي حَمَّةِ الْوَدَاعِ لَهِ سِنْ وَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى يَأْتُوكَ وَجَالاً وَعَلَى كُلُّ ضَامِر يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَهِيمَ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنْافِعَ لَهُمْ فِخَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِمَةُ حَدَّثُ أَحْدُ بْنُ عِيلَى حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ إِللَّهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّ يَرْكُ دَاحِلَتُهُ بِذِي الْحَلِيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةٌ حَدَّبْنَا إبراهمُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَائِقُ سَمِمَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ عَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما اَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْخَلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ الحِلَّةُ وَوَاهُ أَنْسُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مَلِ سِبُ الْحَبِّ عَلَى الرَّحْل وَقَالَ آبَانُ حَدَّثُنَا مَا لِكُ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَمَّدِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَنَّمَ بَعَثَ مَتَهَا أَخْاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْهِيمِ وَحَمَّلُهَا!

الفيساج جم في و الاهلال وفرالصوت بالتلبية والاعار الحل على العرة والتنعيم موضع عنم طرف حرم مكة من جهة المدينة المنورة منه يعتمر

عَا إِنَّتَ ﴿ وَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي أَلْحَةٍ فَانَّهُ اَحَدُ الْحِهَادَيْن القتب بفتم المتساة الفوقية هو خشب وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَيِي بَكُرِ الْمُقَدَّقِيُّ حَدَّمًا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّمَّا عَرْرَةُ بْنُ ثابت عَنْ الرحل وقبل القتب للحمل عنزلة الاكاف ثُمَّامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ قَالَ حَجَّ أَنْسُ عَلَى رَحْلِ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحاً وَحَدَّثَ اَنَّ المحمار (شارح) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَىٰ رَحْل وَكَانَتْ ذَامِلَتُهُ ۚ **حَدَّرْنَا** عَمْرُو بْنُ قوله (وكانت) أي الرحلة التي ركبها عَلِيّ حَدَّثُنَا ٱبْوَعَاصِم حَدَّثُنَا ٱيْمَنُ بْنُ أَبِل حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّيَّ عَنْ عَالْمَتَة رَضي ( زاملته) أي حاملته اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ اغْتَمَرْتُمْ وَلَمْ اغْتَيْرْ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْن آذْهَتْ وحاملة متاعه (شارس) بأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْهِمِ فَأَحْقَبَهَا عَلَىٰ لَأَقَةِ فَاعْتَمَرَتْ مَلِ سَبُ فَضَل الْجَجَ توله فاحقها أيعد الْمَيْرُود حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الرَّهْمِي الرجن بذا الضط أي جلها على حقسة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُيْلَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ الرحل وأردقها وَسَلَّمَ أَيُّ الْإَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ ايمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ جِهَادُ خلف و فی روایة بكسر القاف وسكون ف سَدِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ حَمُّ مَنْزُودٌ حَدَّرُنَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الْمُبَارَك حَدَّثْنَا الموحدة من الشارح خَالِدُ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ بْنت طَلْحَة عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ والحقسة هي الزيادة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَادَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ ٱفْضَلَ ٱلْمَمَلَ ٱفَلاْ نُجَاهِدُ قَالَ التي تجمل في مؤخر القتب لألكُنَّ اَفْضَلُ الْجِهَاد حَمُّ مَبْرُورُ حَدُّمْ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا مُرْورُ حَدُّمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مُرادِدُ عَدُّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال قوله لكن افضل أَبْوالْحَكَمِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَالْحَازِمِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَاهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ الحهاد جلة سكة مهرمتدأوخبر وفي النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِللَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَيُوْمَ رواية بكسرالكاف وَلَدَّهُ أَمَّهُ مَا سِبُ فَوْضِ مَوَاقِت الْجُرَّ وَالْمُغْرَةِ حَدَّمُنَا مَا لِكُبْنُ إِسْمُسِلَ مع تشديد ألنون بلفظ الاستدراك حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي زَيْدُ بْنُ جُبِيْرِ أَنَّهُ آتَى عَبْدَاللَّهِ بْنَ تُحَرَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا فافضل منصوب على فى مَثْرَلِهِ وَلَهُ فُسُطَاطُ وَسُرَادَقُ فَسَأَلُتُهُ مِنْ آئِنَ يَجُوزُ أَنْ آغَيْرَ قَالَ فَرَضَها الداسمها وزرواية

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُلِ نَجْدِقَرْ نَا وَلِاَهْلِ الْمُدينَةِ ذَا الْمُلْيَقَةِ وَلِاهْل

الشَّاعِ أَلْخُفَةً مَا سِيُ مَوْلِ اللهُ تَعَالَىٰ وَتَرَّوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّاد التَّفُوى حَدْمَنا

يَخْيَ بْنُ بِشْرِ حَدَّثُنَا شَبَابَةُ عَنْ وَدْفَاءَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

بسكون النون مخففة

فافضل مرفوع

بالابتداءانظرالشار قوله كوه فمدالجر

عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ اَهْلُ الَّيَن يَحُبُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحُنُ اْ لُمْتَوَكُّولُونَ فَإِذَا قَدَمُوا مَكَّةً سَـأَلُوا النَّاسِّ فَأَنْزَلَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَزَوَّدُوافَانَّ خَتْرَ الأاد التَّقَوٰى دَوَاهُ إِنْ عُمَدَةً عَنْ عَمْرُ وعَنْ عِكْرِ مَةً مُرْسِلاً مَا سِبُ مُهَلَّ أَهُلِ مَكَّةً لِلْفَتِهِ وَالْمُمْرَةِ حَرُّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا ابْنُ طْاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَيْاسِ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهُل الْمَدَنَةِ ذَا الْمُلْيَفَةِ وَلِاَهُلِ الشَّاعِ الْجُفَفَةَ وَلِاَهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمُنَاذِلُ وَلِاَهُلِ الْتَيَن كَلْ إِهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ يَمَّنْ أَذَادَ الْحِيَّ وَالْمُمْرَةَ وَمَنْ كَأَنَّ دُونَ ذَلِكَ فَمَنْ حَيْثُ أَنْشَأً حَتَّى آهَلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مَلِ سُ مِقَاتَ آهَا الْكَدَنَّةِ وَلاَيُهُ أُونَ قَبْلَ ذِي الْمُلَيْفَةِ حَدُّرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَندِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ يُهلُّ آهُلُ الْمَدَنَةِ مِنْ ذِي الْمُلْيَفَةِ وَآهُلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُعْفَةِ وَآهَلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْن قَالَ عَبْدُاللَّهُ وَلَلْغَنِي أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ ٱلْكِيمَن مِنْ كَلَّلَمَ بُ مُهَلِّلَ الْهَالْمُ عَلَيْنَا مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ مَمْرُو ثن دلناد عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا هُلِ الْمَدسَةِ ذَا الْمَايْفَةِ وَلِاهْلِ الشَّامِ الْجُعْفَةَ وَلِاهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمَاازِلِ وَلِاهْلِ الْمَيْنِ كَالْمَ فَهُنَّ لَمُنَّ وَ لِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ آهْلِهِنَّ لِمَنْ كَأَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ فَنَ كَأَنُ دُونَيْنَ فَهُلَّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى آهَلُ مَكَّةً يُهُّونَ مِنْهَا للربِ مُهَلَّ اَهُل نَجْدِ حَدُّمُنَا عَلِيُّ حَدَّمُنَا سِسَفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ وَقَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا انْحَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنى يُونُس عَنِ إِنْي شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ سَعِمْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدينَةِ ذُوالْخَلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْم مهيمة جِـنَا ۗ مَهْيَمَةُ وَهُمَ الْجُعْفَةُ وَلَهْلِ نَجْدِ قَرْنُ قَالَ ابْنُ عُرَ رَضِيَ اللهُ عُنْعُمْا زَعَمُوا انَّ النِّيَّ

قوله مهل اهل مكة أي موضر اهلالهم واحرامهم

تولد من لهن كذا في سمني الروايات وفي بعضها هر" لاهلهن وفي يدشها هن" لهمانظر الشارس

اً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْكِينِ كَلْلُمْ عَلِم مَنْ كَانَ دُونَ الْمُوْقِت حِلْانِيا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا تَفَادُعَنْ عَمْرُ وعَنْ طَاوُسِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدسَةِ ذَا الْخَلَيْفَةِ وَ لِاَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْهَيَنِ يَكْلَمَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً فَهُنَّ لَحُنَّ وَلِنَ آتَى عَلَىٰ إِنَّ مِنْ غَيْرِ ٱهْلِهِنَّ يَمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْجُرَّ وَالْمُمْرَةَ فَنَ كَانَ دُونَهُنَّ فَينَ ٱهْلِيحَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَةً يُهِلُّونَ مِنْهَا لِمُرْسِبِ مُهَلِّ أَهْلِ الْنَمَينِ حَ**دُن**نَا مُعْلَى بَنُ أَسَدِ حَدَّنْنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْسِدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبْلِي وَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمَا أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاَهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْخُلِيَّةَ وَلِاَهْلِ الشّأَم الْخُفَةَ وَ لِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ ٱلْمُنَادَلُ وَلِاَهْلِ ٱلْنَيْنِ يَكُلُمُ هُنَّ لِاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتِ ٱتَّى عَلَيْنَ مِنْغَيْرِهِمْ مِثَنْ آذادَ الْحَجَّ وَاللُّمْرَةَ فَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَينْ حَيْثُ أَنْشَأْ حَتَّى آهَلُ مَكَّدَ مِن مَكَّدَ مُهِ سَبِّ فَاتْ عِن قَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ حَدْثَنَى عَلَيُّ ابْنُ مُسْدِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاهِدٍ بْنُ ثَمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْيْدُ اللَّهِ عَنْ أَفِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَعْنِي اللهُ عَشْهُمَّا قَالَ لَأَ فَتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ ٱ قَوَا عُمَرَ قَفَالُوا لِا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ اَدَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَخُدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق عَنْدُ اللهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَخِعَ اللّهُ مُعَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّاحَ بِا لَبَعْلِماءِ بذِي الْحَلَيْفَةِ فَصَتَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُكُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذُلِكَ لَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّحَبَرَةِ حَ**دُن**ُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُلْذِرِ حَدَّثَا أَنُسُ بْنُ عِياْضِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَفِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ دَضِيَ اللّهُ عَثْمُمّا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَخْرُبُهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّحِرَةِ وَيَذْخُلُ مِنْ طَريقِ ٱلْمُوَّاسِ وَانَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً

المصران البصرة و الكوفة اه قولهوهو جور أى ماثل عن طريقناوقوله-حذوها أىمحاذها (شارم)

مرَجَ إِلَىٰ مَكَةَ اللهِ المرس، موضع نزول المساني آخر الله أومطلقا اهمن الشارح

يُصَلِّي في مَسْعِيدِ الشَّعِيرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلُّ بذِي الْخَلَيْفَةِ بِيَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى قَوْل النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقيقُ وَاد مُبَادَكُ حَدُنا اللهِ عَوْل اللهِ عَدْن اللهِ عَدْنَ اللهِ عَدْن اللهِ عَدْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلْم اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَدْنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَل مُعَمِّى عَلْمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ الْمُتَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشُرُ بْنُ بَكْرِ التِّنْسِيُّ فَالْأَحَدُّ ثَنَاالْا وَزْاعِيُّ فَالَحَدُّ ثَنى يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنى عِكْرِمَةُ ٱلَّهُ سَمِعَ إِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ ٱ تَأْفِي اللَّيْسَلَةَ آت مِن دَبِي فَقَالَ صَلَّ فَ هَذَا الْوادى الْمُبَارَكِ وَقُلْ مُمْرَةً فِي حَبَّةٍ حَدُّمُنَّ مُمَّدُّ انْ أَبِي تُكُو حَدَّثُنا فُضَنارُ بْنُ سُلُهَانَ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَني سَالَمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رُؤِى وَهُوَ مُمَرَّشُ بِذِي الْحَلِيَقَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْخًاءَ مُبَارَكُةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالُمْ يَنَوَتْحَى بِالْمُنَائِرِ الَّذِي كَانَ عَبْدُاللَّهِ يُنبِخُ يَتَحَرَّى مُمَرَّسَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَايْمُمْ وَبَيْنَ الطَّريقِ وَسَطُ مِنْ ذَٰلِكَ مُرسِبُ عَسْلِ الْعُلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِنَ النَّيَابُ قَالَ أَوْعَاصِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَلَهُ أَنَّ صَفْوانَ بْنَ يَعْلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلِي قَالَ لِمُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَدِنِي النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحِي إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِيْمِ اللَّهِ وَمَعَهُ نَفَرُ مِنْ ٱصْحَابِهِ لِجاءَهُ زَجُلٌ فَقَالَ بارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَزَى فِي رَجُلِ اَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَهُوَ مُنْتَخَيِخُ بِطِيبٍ فَسَكَمَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسِيَّدٌ سَاعَةً خَإِنَّهُ الْوَحْيُ فَأَشَارُ عُمَرُ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَىٰ يَعْلِ فَأَمّ يَهْلِ وَعَلِي رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْبُ قَدْ أَطِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَـهُ فَا ذَا رَسُولُ اللهُ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ وَهُو يَنْفِطُا ثُمَّ شُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ ٱلْغُمْرَةِ فِلَّا فِي بَرَجُلِ فَقُالَ آغْسِلِ الطّبِبِ الّذي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَا نُزِعَ عَنْكَ الْلِيَّةَ وَاصْنَعْ فِي مُمْرَيِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّيْكَ قُلْتُ لِمَعْلُو الْاِنْقَاءَ حِينَ أَصَرَهُ أَنْ يَعْسِلُ ثَلَاثُ مَرَّات قَالَ نَعَمْ الْمِسْبُ الطَّيب عِنْدَ الْإِحْرَام وَمَا يَلْبَسُ

قوله عرة في حجبة سمب عرة لايدر أى قل جعلما عربة ولفير ابي ذر عرة بالرفع خسبر مبتدأ عدوف أي هيذه عرة انظر الشارح التعريس تزول المساغر ليسترمح والتوخي القصدوالمناخموضم الاناخة وارتضاع وسط على أند خبر ثالث والخلوق نبرب من الطب والجعرانة موضعو يضبط تشديد الراء مع كسر المين والمتضمخ المتلطخ والفطيط هوصوت النفس المتردد من النائم

يلبس وبالنصبأن مقدرة وهو الذي في الواينسة لاغير كقوله ولبسعباءة و تقر عني أي و يسرح شغره بالمشط وقوله الزيت والسمن بالجرفيهماوضيح عايه ابن مالك عدلا من الموصول المحرور بالباء وبالنصب وهو المشهورانظرالشارح الهمان كسر, يشمه تكةالم اويل تحمل فه الدائن ويشك على الوسط والتبان شهالسر اويل يلسه الملاحون قصيريستر المورة المناظة فقط ووسص الطب ريق اثره والمفرق همو وسط الرأس جم تمدياً لجوانبه التي عذرق فيها والثلبيد هوازاق الشي بعضه سمض حتى يمسير كاللديغمني ملسدآ ملزقآ شمر رأسه بنمو الصمغ لينضم الشفر ويلتصق بعضه سمض احترازاً عن عمطه وتقمله نفعله م يطول مكثه في الاحرام منبطه الشارح بقم الباء وكسرها فيألاول

إِذَا اَزَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْخُرُمُ الرَّيْخَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِزْآةِ وَيَتَمَا وَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَطَاءُ يَتَغَمُّ وَيَلْبَسُ الْعِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ نَحْرُمُ وَقَدْ حَزَمَ عَلِى بَطْلِيهِ بِتَوْب وَلَمْ تَرَعْالِيَنْهُ وَضِي الله عَنْها بِالتُّبْانِ بَأْسا لِلَّذِينَ يُرَجِّلُونَ هَوْ دَجَها صَدَّتُ لْحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدٍ قَالَ كَأَنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ فَذَكُرْ ثُهُ لِإِبْرَاهِمَ فَقَالَ مَاتَصْنَمُ بَقُولِهِ حَدَّثَى الْكَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي ٱنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ التَّلِيبِ في مَفَاد ق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَنَحْرِمُ حِ**دُرُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَأَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَالِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَلْهَا وَوْجِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كُنْتُ أَطَلِّيكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإخرامِهِ حِن يُحْرِمُ وَلِلِّهِ قَبْلُ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ لِيسِبُ مَنْ أَعَلَّ مُلَبَّداً حَدُّمنا آصْبَعُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّداً لَم سُبُ الإهلال عِنْدَ مَسْعِيدِ ذِي الْمُلْيَفَةِ مِلْأُمْنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا الْمُغْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱ قَهُ تَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمِنْ غِنْدِ الْمُسْجِدِينَ فِي سُعِهَ ذَى الْخُلِيْفَةِ **الرسِبُ** مَالا يَلْبَسُ الْخُرِمُ مِنَ النِّيابِ حَدَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَفِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْخُرْمُ مِنَ النِّيابِ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَلْبَسُ الشُّمُصَ وَلاَ المَّماثُيمُ وَلَا الشَّرَاوِ الْمُتَ وَلَا الْبَرَّانِسَ وَلَا الْخِفَافَ الْأَاحَدُ لَأَيْجِدُ نَمَايَنَ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَلْيَقْطَعْهُمٰا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلِأَتَلْبَسُوا مِنَ الثِّيلَابِ شَيْأً مَسَّهُ الزَّغَفْرَانُ

أَوْوَرْشُ مَا سِبُ الرُّكُوب وَالْإِدْ يَدَاف فِي الْجُرَّ حَادُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّد حَدَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْآيْلِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ دَّ ضِي اللهُ عَنهُما أنَّ أسامَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ كَانَ ودف النّي صيَّ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَدْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ مِنَى قَالَ فَكِلاَهُمْ قَالَ لَمْ يَزَلِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّي حَثْى رَلْى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ الم ب ما يَلْبَسُ الْحُرُمُ مِنَ البِّيابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُذُرِ وَلَبَسَتْ عَالِشَةُ الثِيابَ الْمُصْفَرَةَ وَهِي غُرِمَةُ وَقَالَتْ لَا تَلَثَّمْ وَلا تَتَبَرْقَمْ وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً وَدْيِن وَلاْزَعْفَرَانِ وَقَالَ جَابُرُلااَرَى الْمُصْفَرَطِيباً وَلَمْ تَرَعْآيَشَةُ بُأْساَ بِالْحُلِيِّ وَالنَّوْبِ الاسود والْمُورَّد وَاخْلُف فِيمَرُ أَوْ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبَالَى أَنْ يُبْدِلَ مِبَابَهُ حَدُمنا عُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدِّيمُ حَدَّثُنا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ فَ كُرِّيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ دَخِي اللهُ عَنْهُمْ الْمَالَ ٱلْعَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَكَسَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ إِذَادَهُ وَرِدَاتُهُ هُوَ وَأَصْابُهُ فَكُم يَنْهَ عَنْ ثَغَيٌّ مِنَ الْأَدْدِيَةِ وَالْأُزُدِ ثُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تُرْدَءُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَسْبَحَ مذى الْمُلْيَفَةِ رَكِ دَاحِلَتُهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاهِ اَهَلَّهُوَ وَأَصْابُهُ وَقَلْدَ بَدُنَّةُ وَذْ إِنَّ يَخْشِ بَعِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةً لِأَدْ بَعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّة فَعَلَافَ بِالْبَيْتِ وَسَلَّى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلُّ مِنْ آجُل بُدْنِهِ لِلْأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ · زُلَ بِأَعْلِي مَكَّمَ عِنْدَا لُمُجُونِ وَهُوَ مُهِلُّ بِالْجِءَ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَمْنَةَ بَعْدَ طَوَا فِهِ بِهَا حَثَّى دَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَامَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ دُوُّسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذٰلِكَ لِنَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَّةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كأنَتْ مَنَهُ أَمْرَأَتُهُ تَعْنَى لَهُ حَلَالُ وَالطّبِ وَالبِّيابُ مَا سِبُ مَنْ بَاتَ بذى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ مُمَّرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِمِنْامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الورس بت اصفر مشل نبات السحسم طيب الرائحة يصبغ يه بينالصفرة والحرة اشهر طيب في بلاد الكيناه من الشارح

قوله والازر بضم الزاى و اسكانها جمازاركسر وخار وهوللتصف الاسقل والاردية جع رداه وهوللتصف الاعل (شارح)

قوله من اجل بدنه بسكون الدال (شارع) وموقف فيضو بدنة البدن وضحة بدن تقديراً مثل بدن تقديراً مثل المنطق والمنطق المنطق المنطقة المنطقة

أَى قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَضًّا الظُّهْرَ

الْمُنْكَدِدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يالْدَسَةِ اَدْبَعاً وَبِذِي الْحَلَيْفَةِ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ التَ حَتَّى ٱصْبَحَ بِذِي الْحَلِيَّةِ

وَيْدِ عَنْ ٱبُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ ﴾ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدَنَةِ الظُّهُرَ آرْبَماً وَالْمَصْرَ بِذِي الْحَلَيْقَةِ وَكُمْتَيْنِ وَسَمِيُّتُهُ يَصْرُخُونَ • التَّلْبِيةِ حَدُنُنَا عَبْدُاللهِ إِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا إِنْ عَنْ فْافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ تَلْبِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهمن الشرح لَبِّيكَ الْهُمَّ لَبِّيكَ لَبَّيْكَ لِأَشَرِهَ لَكَ لَكِيكَ إِنَّ الْمُؤَدَّ وَالْيَمْمَةَ لَكَ وَالْمُكُ انظر الشارح أَبِيعَطِيَّةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَاعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لِمَانِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَيْكَ لأَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ فِنَّ الْخَذَ وَالْتِثْمَةَ لَكَ \* تَابَعَهُ اَبُومُمافِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةً أَخْبَرُنَا سُلَيْأَنُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةً عَنْ أَى عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَالِيْشَةَ دَخِتَى اللَّهُ عَنْهَا الْمِسْبَ الْإِهْلَالُ عِنْدَالُّ كُوبِ عَلَى النَّاتِّةِ ح**َلَّانًا** مُوسَى بْنُ اِسْمُسِلَ حَدَّثُنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا ٱ يُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَغَنْ مَمَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ اَدْبَعاً وَالْعَصْرَ بِذِي الْمُلْيَفَةِ وَكُسَّيْن ثُمَّ

> باتَ بِهَا حَتَّى ٱصْبَعَ ثُمَّ ذَكِبَ حَتَّى ٱسْتَوْتْ بِهِ عَلَى ٱلْبَيْدَاءِ مَهِدَ اللهُ وَسَتَّجَ وَكُبّر ثُمَّ آهَلَ كِيجَةٍ وَمُمْرَةٍ وَاهَلَ النَّاسُ بهما فَلَأَ قَدِمْنَا آمَرَ النَّاسَ فَلُوا حَتَّى كَأنَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوا بِالْحَجِّمَ قَالَ وَنَحَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَات بِيدِهِ قِيامًا وَذَتجَ

قولديصر خون بمما أىير فعوناصواته بالحج والعمرة جيعآ قوله أنَّ الحد بقيم الهمزة وكسرهما

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيَّةِ كَبْشَيْنِ اصْحَيْنِ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَاعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنْسِ للإسبُ مَنْ أَهَلَّ حِنْ أَسْتُوتُ بِهِ دَاحِلَتُهُ حَ**دُرُنُ** ٱبُوهَامِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ أَهَلَّ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حينَ السُّؤَتْ بِهِ دَاحِلُتُهُ قَائِمَةً مَا مِسَبِّ الْإِهْلَالِ مُسْتَقَبِّلَ الْقِيلَةِ وَقَالَ أَفُومَهُم حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَأَنَّ ابْنُ عُمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَما إذا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْخَلِيْعَةِ أَصَرَ بِزَاحِلَتِهِ فَرُحِلَت ثُمَّ ذَكِت فَا ذَا اسْتَوَتْ بِواسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَاتُمَا ثُمَّ يُلِيّ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرّمَ ثُمَّ يُسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى بات بهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْفَذَاةَ أَغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَ ذَٰ إِلَى ١ تَابَعَهُ إِسْمُمِيلُ عَنْ اَيُّوبَ فِي الْفَسْلِ حَدَّثُ سُلَيْأَنُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثُنَّا فَلَيْحُ عَنْ أَيْهِمِ قَالَ كَأْنَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا آزَادُ أُلُوجُ إِلَى مَكَّةً آدَّهَنَ بدُهْن لَيْسَ لَهُ دَائِحَةٌ طَيْبَةً ثُمَّ يَأْتَى مَسْعِدَ الْمُلْتَفَةِ فَيْسَلِّي ثُمَّ يَرْكُ وَإِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلُتُهُ قَاتِمَةً آخَرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْمَلُ مُرْسِبُ الشَّلْيَةِ إِذَا أَغَدَرَ فِالْوَادَى حَرْبُنَا مُعَمَّدُ بِنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَن ابْنِ عَوْ زَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَذَكُرُوا الدَّجَالَ آنَّه قَالَ مَكْشُوتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأْتِي ٱلْثُلُ إِلَيْهِ إِذَا ٱلْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَتَي بُ كَيْفَ ثُمِلُّ الْحَائِشُ وَالنَّفُسَاءُ آهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَانَا وَاهْلَانَا الْحِيلال كُلُّهُ مِنَ الظُّهُودِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَلُ خَرَجَ مِنَ الشَّحَابِ وَمَا أَهِلَّ لِفَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَهُو مِنَ السِّيْلُ الصَّي حَدُّن عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَةً حَدَّثنا مالِكُ عَن ابن شيهاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّةِ الْوَدَاءِ فَاهْلَنْنَا بِغُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ

قوله دا طوی بشم الطامقصورامتو"ط و لابی در طموی بکسر الطله غیر منصرف الظرائشاری و هو واد سروف بقرب مکة و قوله فیالشل بشم النین المجمعة و لابی در یشمها (شارح)

قوله كا أن أنظر اليه هكذا بحدف الفاء من جواب أماوقوله اذا انحدر باثبات الاق بعدالذال و بحذفها انظر الشارح فَقَالَ اللهِ مَكان برفسه اللهِ اله

قوله بما اهلت بالالفولاً پیذرم بحذفها (شارح)

مُّ عَا مَنْهُا حَمَّا فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَاَ فَاخَاتُضْ وَلَمْ أَظُفْ مِالْيَفْتِ وَلِا ثَنْ الصَّهٰا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضى رَأْسَكِ وَآمَتَشِطِي وَاهِلَى بِالْحِجَّ وَدَى ٱلْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَكَأْ قَضَيْنَا الْحِجَّ أَرْسَلَّي النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ إِلَى النَّفِيمِ فَاغْتَرْتُ هذيه مَكَانُ عُمْرَيِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَأَنُوا أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبُنَ الصَّمَا وَالْمَرْ وَهِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوْاهَا واحِداً بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْي وَأَمَّا الَّذينَ. جَمَنُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَالِمُّا طَافُوا طَوْاهَا وَاحِدا مَلِسِبُ مَنْ آهَلَ فَذَمَن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهِلالِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّيْنًا ٱلْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْن جُرَيْحِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابُرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِهِ وَذَكَّرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ حَدَّمُنُ الْمُسَنُّ بْنُ عَلّ الْمَلِأَلُ الْمُدَلِقُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّهَدِ حَدَّثَنَا سَليمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ صَرْوانَ الْاَصْفَرَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَيْنِ فَقَالَ عِلْ أَهْلَاتَ قَالَ عِلْ أَهَلَّ بِهِ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ مَمِيَ الْمُندَى لَا حَلَتْ وَذَادَ مُحَدِّدُ بْنُ بَكْرِ عَنِ إِبْنِ جُر يَجِ قَالَ لَهُ النُّتُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَتْ يَاعَلَى قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ حَ**لَانِنا** مُخَمَّةُ بْنُ يُوسُفِ حَدَّثَنا سُفْيالُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ طَادِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَن النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ قَوْمِ بِالْيَمَنِ فَيْتُ وَهُوَ بِالْبَطْعَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهَلَاتَ فُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاهِلال النَّبَيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَمَكَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لأ مَرَىٰى فَطْفَتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَىٰى فَأَخَلَتُ فَأَ تَنْتُ آمْرَأَهُ

مِنْ قَوْمِي فَشَطَتْنِي أَوْغَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ ثُمَرُ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَشْمُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذ بكِتْابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُمَّا بِالتَّهَامِ قَالَ تَعَالَىٰ وَآيَتُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ بِلَّهِ وَإِنْ فَأَخُذْ بِسُنَّةٍ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْى فَإِسْبُ قُولُ اللهِ تَعَالَىَ الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَنَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاْ وَفَثَ وَلاْ فُسُوقَ وَلاْجِدالَ فِي الْجِيَّةِ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ مُمَرّ دَضِي الله عَنْهُمُ الشَّهُو الْجَرَّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ دَى الْجِجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَثَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما مِنَ السُّنَّةِ إِنْ لا يُحْرَمَ بِالْجِحِّ الاُّ فِي أَشْهُرِ الْجِحِّ وَكَرَهَ عُمَّانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ يُخْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْكِرْمَانَ حَ**رُسُ مُحَ**دَّدُ بَنُ بَشَادِ قَالَ حَدَّثَنَى آثِي بَكُر الْكَنِيُّ حَدَّثُنَا اَفْكُوْنِنُ مُحَيْدِ قَالَ سَمِنْتُ الْقَالِيمَ بْنَ مُحَكِّدٍ عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرُ الْجِحَ وَلَيأْلِي الْجِحَ وَحُرُم الْجِنَّ فَنَزَلُنا بِسَرِفَ قَالَتْ فَحَرَّجَ إِلَىٰ آصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمَ يَكُن مِنْكُم مَمَّهُ ُ هَدْيٌ فَأَ حَبَّ إِنْ يَجْعَلَهُمَا عُمْرَةً فَلْيَقْعَلْ وَمَنْ كَأَنْ مَمَهُ الْمَدْيُ فَلا فَالَتْ فَالْآخِذُ بِهَا وَالنَّادِلُهُ لَمَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالُ مِنْ أَصَابِهِ فَكَأْنُوا اَهْلَ قُوَّةٍ وَكَأَنَ مَعَهُمُ الْمُدَى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ٱلْمُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخْلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ بِالْحَشَّاهُ قُلْتُ سَمِمْتُ قَوْلَكَ لِاَصْحَابِكَ فَنُنِعْتُ الْمُمْرَةَ قَالَ وَمَاشَأَ مُكِ قُلْتُ لَا أُصَلَّى قَالَ قَلا يَضِرُكُ إِنَّا أَنْتِ أَمْرَأَهُ مِنْ بَنَّاتِ آذَمَ كَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَ عَلَيْنَ فَكُونَى فَي حَجَّيْكِ فَمَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكَمِها قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَي حَجَّيْهِ حَتَّى قَدِمْنَا والسكون فيهاو ممناه مِنَّى فَطَهَرُتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنْ مَنَّ فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي الى قلة المرفة عكالب ُ النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّىٰ نَزَلَ الْمُحَمَّنِ وَنَزَلْنَا مَمَهُ فَدَعًا عَبْدَالرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْر فَقَالَ اخْرُجْ وِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرِمِ فَلْتُولَ بِمُرْرَةٍ ثُمَّ آفْرُهَا ثُمَّ آثِيبًا هَهُنَا فَإِنِّي ٱلثَّلُوكُمُا حَنَّى تَأْيِيْانِي قَالَتْ فَرَخِنَا حَتَّى إِنَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوْاف ثُمَّ جَثُّهُ لِسَحَرَ

قسوله كرمان بقتم التكاف وكسرها

قدوله وحرم اللج مذاالضطأى ازمنته و امكنته و حالاته ودوى وحرم الماج يفتحالواء جيزحرمة أي ممنوعات الجيم و عرماته و سرف النتم بقعة علىعشرة أميال منمكة قاله قوله بإهنتاء بهانا الضبط وبفتم النون وضمالهاء آلاخبرة

الناس أو المن باهذه اه من الشرح قوله بسخر أي قببل ألفيحر السادق قال

وأبلهاء كأأنها نسبت

إلى الْمَدينَةِ ﴿ صَٰيْرَ مِنْ صَٰارَ يَضِيرُ صَيْرًا وَيُقَالُ صَٰارَ يَضُورُ صَوْ رَا وَضَرَّ يَضُرُ

ضَرّاً مَارِبُ الثَّمْشُمِ وَالْإِفْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْجِمَّ وَفَسْحِ الْجَمَّ لِلَنَامُ يَكُن مَعَهُ هَدَى عَرُنُ عُمَّانُ حَدَّثًا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تُرى الأّ آنَّهُ الْحَجُّ قَلَأَ قَامِننَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلُّ فَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُفْنَ فَأَخْلَلْنَ قَالَتْ غَالِثَةُ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَيَضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَكُمَّا كَأْتَ لِينَةُ الْمُضَبّةِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ يَرْجِمُ النَّاسُ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَادْجِمُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْت لَيَاٰلِيَ قَدِمْنَا مُكَمَّةً قُلْتُ لا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ آخِيكِ. اِلْىَ الشَّفْيمِ فَأَهِلَى بِمُغْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرْانِي الآخابِسَةُمْ قَالَ عَقْرًا حَلْقًا أَوْمَا طُفْتِ ۗ ﴿ قَوْلِمَعْمِ احْتَمَا بَعْمِ يَوْمَ النَّصْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلِي قَالَ لا بَأْسَ انفري قَالَتْ عَالِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا فَلَقِيني النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدُ مِنْ مَّكَةَ وَاَنَا مُشْبَطَةٌ عَلَيْهَا اَوَا مَا مُضِعدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبُطُ مِنْهَا حَدُمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ فَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَهْا أنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ حَبَّةِ الْوَدَاءِ فَيَثَّا مَنْ اَهَلَّ بِمُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَيَّةٍ وَمُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْجِيَّ وَاهَلَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَيْحَ فَامَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْجَعْ آوْجَعَمَ الْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ لَقُو حَدُنُ مُعَدَّدُنُ بَشَار حَدَّثَنا غُنْدَرُ حَدَّبًا شُنبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَلَّى بْنِ حُسَيْن عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم قَالَ شَهِدْتُ عُثْلُنَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَعُمَّانُ يَتْلَى عَنِ الْنُتَمَةِ وَانْ يُجْمَعَ بَيْهُمَا فَلَأَ رَأَى عَلِيُّ اَهَلَّ بِهِمْأَ لَبُنِكَ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

قَالَ مَا كُنْتُ لِاَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ آجَدٍ حَدَّثُنَا مُوسَى

الاو لوسكون الثاني فيما والفهما مقصورة النتأ نيث قلاسو أنان و يكتسان مالا كف هكذا برومالمحدثون حتى لايكاد يسرف غيره انظر الشازح إِنْ إِسْمَعِيلَ مَدَّمَّنَا وُهَيْتُ مَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّ الْمُمْرَةَ فِي اَشْسِهُرِ الْجِيَّ مِنْ اَفْجُو الْفَجُودِ فِي الْاَرْضِ ﴿ وَيَجْعَلُونَ الْحُرَّةَ صَفَراً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْاَثَرُ وَٱلْسَلَخَ صَفَرْحَلَّت الْغُرَةُ لِنَاعْتَمَرْ قَلِيمَ النَّيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهْلِينَ بِالْجِيَّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجْمَلُوهِا عُمْرَةً فَمَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ أَلِلّ قَالَ حِلُّ كُلُّهُ مِدْنِهَا مُحَمَّدُ إِنْ أَلْتُتَى حَدَّثَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بن مُشلِم عَنْ طَارِق بْن شِهابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِّرَهُ بِالْحِلِّ حَدَّمُنَّ إِسْمُمِيلُ قَالَ صَدَّنَىٰ هَا لِكُ ح وَحَدَّثْنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَ فَا مَا لِكُ عَنْ فَا فِيم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْبِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلْ أنْتَ مِنْ مُعْرَ يْكُ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ دَأْسِي وَ قَلَّدْتُ هَدْبِي فَلاْ اَحِلُّ حَتَّى اَ نُحَرَ مَرْنَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ لَا ٱبْوَجِعْرَةَ نَصْرُبْنُ عِمْرَانَ الصَّبَيِّيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَصَرَفِي فَرَأَ يْتُ فِي ٱلْمَامَكَأْنَ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجُّ مَبْرُورٌ وَمُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبْاسِ فَقَالَ سُنَّةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَى آفِمْ عِنْدى فَأَجْمَلُ لَكَسَهُما مِنْ مَالِيقَالَ شُمْبَةُ فَقُلْتُ لم فَقَالَ لِلرُّوْيَا الَّي رَأَيْتُ حَدِّمِنُ الْوَنْمِيْم حَدَّثُنَا الوشيهاب قال قَلِمْتُ مُتَمَيِّعاً مَثَكَ بِمُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يِتَلاَثَةِ آيَامِ فَقَالَ لِى أَنَاسُ مِنْ آهْلِ مَكَّةً تَصيرُ الْآنَ حَجَنُّكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ اَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِالله وَضِي اللهُ عَنْهُمُما آنَّهُ حَجَّ مَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَمَهُ وَقَدْ آهَلُوا بِالْجِيِّجُ مُفْرَدًا فَقَالَ لَكُمْم اَحِلُوا مِنْ إِحْرامِكُمْ بِطَوْافِ الْبَيْتِ وَيَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ ٱقَيْمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْتَرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِأَلْجَةٌ وَآجْمَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَامُنْمَةً غَفَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُهَا مُنْمَةً وَقَدْ مَثَيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُو امْا أَمَرْ ثُنْكُمْ ﴿

قولەألدىرالخالكون فىالارىغة

قوله أيّ الحلّ أي هلهو الحلّ العامّ لكلّ ماحرمبالاحرام حتى الجاع أوحلٌ خاصٌّ (شارح)

> قولدسنةأى هذمسنة ويجوز نسب سنة وقولدفأجمل بالرفع والنصب (شارح)

قوله الى مانىهى أى ماتر بدارادة منتهية الى النهى أو ضمن الارادة مىنى الميل ولكشميهن الأ أن ننهى محرف الاستثناء (شارح)

فَلَوْلاَ أَنَّى سُفْتُ الْمُتَدْيَ لَفَمَكُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرَ ثُكُمْ وَلَكِنْ لاَيَجِلُّ مِنْيَ رَاثُم حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْئُ تَحِلَّهُ فَفَعَلُوا حِ**رْمُنَا** قَيْنِيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا حَبَّاجُ بْنُ مُخَدِّد الْإَغْوَرُ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مَمْرو بْن مُمَّرَّةً عَنْ سَــعيدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلىُّ وَعُمَّانُ رَضِيَ اللهُ عَمُّما وَهُمْ مِسْفَانَ فِي ٱلْنُعَةِ فَقَالَ عَلِيُّ مَا تُرِيدُ إِلَىٰ أَنْ تَنْفِي عَن آخرِ فَعَلَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَأْ زَأْى ذَٰ إِنْ عَلِيُّ أَهَلَّ بهما أَجِيماً مَ سِبُ مَن أَلَى يَالْجُرُّ وَمَيَّاهُ حَدُّمُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَلَادُ مِنْ زَيْدِ عَن أَيُّوبَ قَالَ سَمِنتُ بُخاهِدا يَتُولُ حَدَّثنا لِما برُبنُ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمنًا مَمَ وَسُول اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّةً وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ بِالْجِعَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَاهَا عُمْرَةً الْمِرْبِ التَّمَثُّيمِ حَذَيْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثُنَا هَأَمُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرَّفٌ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ ثَمَتُّمْنَا عَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْ آنَّ قَالَ رَجُلٌ بَرَّا بِهِ مَاشَاءَ لَكِمِسِب قَوْل اللهِ تَّمَالَىٰ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمَ 'يَكُنْ لَهُلُهُ خَاصِرى الْمُسْجِدِ الْخَرْامِ وَقَالَ ٱبُوكَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبُصْرِيُّ حَدَّثًا أَبُومَنْشَر حَدَّثًا عُمَّالُ بْنُ غِياتُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ مُبِّلَ عَنْ مُثْعَةِ الْحِيَّ فَقَالَ اَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَفْمالُ وَآزُوا مُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَبَّةِ الْوَدَاءِ وَآهُلَنَّا فَلَأَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجْمَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً اللَّامَنْ قَلَّد الْهَنْدَى طُفْنًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَا لَمْ وَوَ وَآتِينَا النِّسَاءَ وَلَبْسَنَا النِّياْتِ وَقَالَ مَنْ قَلَّا الْهَدْي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لَهُ جَنِّي يَبِكُمُ الْحَدْئُ عَجِلَّهُ ثُمَّ آمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْويَةِ أَنْ ثُهلَّ بِالْجَرَّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جَنَّنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْحَدْئُ كَمَا قَالَ مَّا لَىٰ فَأَ ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْى فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آتَامِ فِ الْحِجَّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَىٰ آمْصَارَكُمْ ٱلشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسْكَيْنِ فِي عَلِم بَنَ الْجَجّ وَالْمُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهُ تُعَالَىٰ ٱ ثَرَّلَهُ فَكِشَاهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْاحَهُ

لِلْنَاسِ غَيْرَ آهُلِ مَكَّةً قَالَ اللهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهُلُهُ خَاضِرِى ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَشْهُرُ الْجِمَّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ شَوَّالُ وَذُو الْفَعْدَةِ وَذُو الْجِيَّةِ فَنَ تَمَتَّمَ في هذهِ الْأَشْهُر فَعَلَيْهِ دَمُ أَوْصَوْمُ وَالرَّفَتُ أَبْلِمَاءُ وَالْفُسُونُ الْمُسَاصِي وَالْجِدَالُ إِلْمَاءُ بُ الْإِغْتِيالَ عِنْدَدُخُولَ مَكَّةً وَرَثْنَى يَعْتُوبُ بْنُ إِيْرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَايَةً أَخْبَرَنَا آيُونُ عَنْ نَافِعِمْ قَالَ كَأْنَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا إِذَا دَخَلَ أَذْنَى الْحَرَمِ ٱمْسَكَ عَنِ الشَّلْبِيَّةِ ثُمَّ يَبِتُ بِذِي طُورًى ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَعْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَتَى اللّهِ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْمَلُ ذَٰلِكَ مَلْمِسِبَ مَكَّةً خَاراً أَوْلَيْلاَ بْاتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُلِوًى حَثَّى ٱصْبَعَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ إِنْ عُمَنَ رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ حَدُّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِلَي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذى طُلِوًى حَتَّى ٱصْبَعَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ ثُمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا يَفْمُكُ لِمُ الْمِبْ مِنْ أَيْنَ يَنْفُلُ مَكَّةً حَدَّمِنًا إِنَّاهِيمُ بِنُ ٱلْمُسْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ لَمَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ مَكَّةً مِنَ الشَّنِيَّةِ الْمُلْيَا وَيَحْرُ بُحِمِنَ الشَّنِيَّةِ الشُّفلِي للربُّ مِن أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً حَدَّثنًا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَفِيمٍ عَنِ ابْنِ حَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاهِ مِنَ الشَّذِيَّةِ الْمُلْيَا الَّتي بِالْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ السَّنِيَّةِ السُّفْلِي ﴿ قَالَ أَيُوعَبْدِاللَّهِ كَانَ يُعَالُ هُوَمُسَدَّةُ كَأْشِهِ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللهِ سَمِمْتُ يَحْتَى بْنَ مَعَين يَقُولُ سَمِعْتُ يَخْتَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا آيَّيتُهُ فِي بَيْتِهِ فَدَّنَّتُهُ لاَسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أَبَالِي كُنِّي كَأْنَتْ عِنْدى أَوْعِنْدَ مُسَدَّد حِدْثُنَا الْحُينِدِي وَمُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَى قَالاَ عَدَّنَا سُفْالُ بنُ عُمَنَّةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ مَا لِشَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

قوله طسوی بکسر الطاءولاییذربضمها ویجوزقتمها والننوین وعدمهاهمنالشارح

قوله يدخل مكة لم يوجد فى بعضالنسخ لفظ مكة

لْأَجْلة اِلْيَامَكَةَ دَخَلَ مِنْ آغلاها وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِها ﴿ حَدُّمُنَّا مَحْمُودُ بْنُ غَيلانَ حَدَّثَنَا ٱبْوَاسْامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا انَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخَلَ عَامَ الْفَيْحِ مِنْ كَدَاهِ وَخَرَجَ مِنْ كُدا مِنْ أَعْلَى مَكَّةً أَتَكُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا تَحْرُو عَنْ هِشَاعٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِمُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ أَعْلَىٰ مَكَّةَ وْإِلَّ هِشْـامْ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُداً وَٱكْثَر مَايَدْخُلُ مِنْ كَدَاهِ وَكَانَتْ آفَرَبَهُمَا إِلَىٰ مَثْرَاهِ حَ**دُرُنَا** عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهْاب حَدَّثَا الهاتِم عَنْ هِشامِ عَنْ عُرْوَةً دَّخَلَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامُ الفَيْحِ مِن كَداءِ مِنْ أَعْلِ مَكَّةً وَكَانَ عُرُوةً ٱكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَعَادٍ وَكَانَ ٱقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزَلِهِ حَدُثُنا مُوسى حَدَّثَا وُهَيْبُ حَدَّثَا هِ شامْعَن أبيهِ دَخَلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ النَّقِيمِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَأَنَ عُرْوَةً يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلْيُهِمَا وَٱكُثَّرُ مَايَدْخُلُ مِنْ كَداءٍ ٱقْرَبِهِمَا إِلَىٰ مَثْرَ لِهِ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ كَنَاءٌ وَكُداً مَوْضِمَانَ مَهُ سِبُ وَيُثْيَانِهَا وَقَوْلِهِ تَمَالِيٰ وَ إِذْ جَمَلُنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِشَاسِ وَآمَنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إثراهيمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَىٰ إِثْرَاهِيمَ وَإِسْمُسِلَ أَنْ طَهِّرًا يَيْدِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّ كَمِ السُّحُودِ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْمَلْ هَذَا بَلَدًا ۚ آمِنًا وَٱذْزُقَ آهَلُهُ مِنَ الثَّمَّرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْ جِالْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَيَّتُهُ فَليلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّادِ وَبَنْسَ الْمُصِيرُ وَ إِذْ يَرْفَمُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوْاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِشْمُعِلُ رَبُّنَا تَشَكِّلْ مِثْا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِيَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَتِنْا أَمَّةً مُسْلَةً لَكَ وَأَرَمًا مَنْ اسكَمْنَا وَتُنْ عَلَمْنَا إِلَّكَ أَنْتَ التَّوْاتُ الرَّحْمُ حِدْمُنَا عَبْدُ القِ انْ مُحَمَّد حَدَّثُنَا ٱبُوعاصِم قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دينادِ قَال سِّيمْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا بُلِيتِ الْكَفْبَةُ ذَهَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلانِ الْحِيْحَارَةَ فَقَالَ الْمُبَّاسُ لِانَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آجْمَلْ إِذَا دَكَ عَلَىٰ دَقِبَتِكَ نَغَقَ إِلَى الْاَذِضِ وَطَحَتَ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَدِ ف إذارى فَشَدَّهُ عَلَيْهِ حِدُرُن عَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَيْدَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَى بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللّه بْنَ مُحَرَّعَنْ عَالِشَةَ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّ بَنُوا الْكَفْيَةَ أَقْتَصَرُوا عَنْ قُواعِدِ إِيْمَاهِمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ٱلْاَتُرُدُّهَا عَلِي قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْ لَاحِدْثَانُ قَوْمِكِ بِٱلْكُفُر لَفَعَلْتُ فَقْالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللهُ عُنَّهُ لَكِنْ كَأَنَّ عَالِشَةُ وَضِي اللهُ عَمْا سَمِمَتْ هذا مِنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ ٱسْتِيلاَمَ الرُّسَ كَيْن الَّذَيْنِ يَلِيانِ الحِجْرَ اللَّ انَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَّمُّ عَلَى قَوْاعِدِ إِبْرَاهِيمَ حَدُّن مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا أَبُوالْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَالِيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ سَأَ لَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْدِ آمِنَ الْبَيْتِ هُوَقَالَ نَمْ قُلْتُ فَالْمَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْت قَالَ إِنَّ فَوَمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَأَشُأْنُ بِالِهِ مُرْتَفِماً قَالَ فَمَسلَ خٰلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤًا وَيَنْنَعُوا مَنْ شَاؤًا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَديثُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِرِيَّةِ فَأَلْحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَاذْ الْسِنَى بِاللَّهُ بِالْأَدْضِ حَ**رْرُنَا** تُجَيْدُ ابْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثُنَا ا بُواُسْامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ مَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ عَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَتَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى آسَاس إثراهيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلائمُ فَإِنَّ قُرَيْشاً اسْتَقْصَرَتْ بِنَّامَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً ﴿ قَالَ آبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ خَلْفاَ يَشِي بَابَا ﴿ حَدَّثُنَّا بَيْكُ بْنُ مَمْرُو حَدَّثُنَا يَزيدُ حَدَّثُنَّا جَرِيرُ بْنُ لِحازِمٍ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهَا اَنّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لِإِعَائِشَةُ لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ مِجاهِلِيَّةِ مَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَ دُخَلْتُ فِيهِ مِاأُخْر جَ مِنْهُ وَٱلْزَفْتُهُ بِالْاَدْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ

قوله وطععت عناه أي شخصتا فصار منظر المرفوق وروى قولدو طميعت بالفاء أيضا انظر الشارح قوله اقتصروا عن قواعد كذا في المتن الذي عليه الشرح وهوالصواب مخلاف ماق بعض التسعوس وقوع على بدلءن واله علط الحمد بالكسرالحطيم وكذلك الجدر بفتم

الجيم

الحزر التقدىر

بَابَن بَاباً شَرْقِيًّا وَبَاباً خَرْبيًّا فَبَلَنْتُ بِهِ لَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي مَمَلَ ابْنَ الزُّبَرَ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَرْبِدُ وَشَهِدْتُ إِنَّ الزُّبُورِ حِينَ هَلَمَهُ وَبَنَّاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الِحْفِر وَقَدْ رَأَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْتِمَةِ الْإِبلِ قَالَ جَرِيرُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ مَوْضِعُهُ قَالَ أُدِيكُهُ الْآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِيْرِ فَأَشَارَ إِلَّهُ مَكَانَ فَقَالَ هَيْنَا قَالَ حَرِيُّ فَخَرُدْتُ مِنَ الْحِجْرِسِيَّةَ أَذْرُعِ أَوْغَوَهَا مَ سِبُ فَضَلَ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّا أُمِرْتُ أَنْ آعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ ثَنْ وَأُمِنْ ثُنَ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِلِنَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ أَوَلَمْ ثُمُكِنْ لَمَنْمُ حَرَماً آمِنًا يُغِنى إِلَيْهِ مَمْرَاتُ كُلِّ شَيْ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ آكْتَرَهُمْ لِأَيْمَلُونَ حَدَّمِنا عَلُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَيَدِ عَنْ مَنْصُودَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُيس عَن ابْن عَبْأَسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَيْح مَكَّةَ إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لا يُعْضَدُ شُوكُهُ وَلا يُنَدَّ صَدْدُهُ وَلا مُلْتَقْط لَقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفِهَا لَهِ سِيْكِ قَوْرِيث دُود مَكَّةَ وَبَيْمِهَا وَشِرَاثِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءُ خَاصَّـةً لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُنْسَجِدِ الْخَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاهُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبِأَد وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْمَادِ بِقُلْمِ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ البِم الْبَادِي الطَّارِي مَعَكُوفًا تَعْبُوسا حَدَّثُ أَصْبُمُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهِب عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَلِيّ بْن حُسَيْن عَنْ عَمْرو بْن عُثَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَ لَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ تَثْزِلُ فِ ذَارِكَ بَمُّكَة فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقيلٌ مِنْ رَبَاعِ أَوْ دُور وَكَأَنَ عَقيلُ وَرِثَ أَبَّا طَالِبِ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهُ جَمْفَرُ وَلاَ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْأً لِلاَ تَهُمَا كَأَنّا مُشْكِيْنَ وَكَاٰنَ عَقِيلٌ وَطَالِتُ كَاٰفِرَ ثِن فَكَاٰنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لْأَيْرِتُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ شَالَىٰ إِنَّ لَلْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ وا وَجَاهَدُوا إِنْمُوالِحِمْ وَأَفْيُسِهِمْ فِسَبَيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا

أنه خور مقدّم و المات والياد مبتداً و مؤدّم و مؤدّم و مؤدّم و المؤدة الشارح والقد الشارح بالتصب على أنه مفعول عند مالية والمدين على المنافذ المنافزة على الراء جمد ربع المحلة الراء جمد ربع المحلة الراء جمد (بع المحلة الراء جمد (بع المحلة المنافزة على أسانة ( شرم )

أقوله سواء رقع على

اغيف يقتم الخداء المجمة مااتحدر من الجبل و ارتفع عن المسيل والمراد به المحصب قالما اشار ومنى تقاسموا تحالفوا كاستظهر

وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياْءُ بَعْضِ الآيَةَ عَلِم سِيُحِهِ نُزُولِ النِّيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حِدْمَنَا أَنُو الْمَان أَخْبَرَنا شُمَيْتُ عَن الرُّهْمِي قَالَ حَدَّثَى اَ يُوسَلَةً أَنَّ أَمَا هُنَ يُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَرَّ حِينَ أَذَادَ قُدُومَ مَكَّةً مَنْزِلُنَا عَداً إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ بَخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلِيَ الْكُفْرِ حَذُنُ الْمُنْدِينُ عَدَّثُنَا آبُوالْوَلِدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَى الزُّهُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَدِ يَوْمَ الْتَحْرِ وَهُوَ بِنِي نَفَنُ الْزُلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِيَهِ فِي ذَٰلِكَ الْخُصَّبَ وَذَٰلِكَ أَنَّ قُرَيْهَا وَكِنَا لَهُ تَحَالَفَتْ عَلِ بني هاشِم وَبَني عَبْدِا ٱلْتَطَلِبِ أَوْبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَيْنا كِذُوهُمْ وَلاَيْبالِيمُوهُمْ حَتَّى يُسْلُوا إِلَيْهُمُ الَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلِ وَيَعْنى عَن الْغَصَّالَة عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَ فِي ابْنُ شِهابٌ وَقَالَا بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ﴿ قَالَ آبُو عَبْدِاللَّهِ بَنِي الْمُقَلِفِ أَشْبَهُ مُلْ سِبُ قُول اللَّهِ تَمَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ دَبِّ آخِعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَآجَبُنِنِي وَيَيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِمَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور رَحيمُ رَبِّنًا إِنِّي اَسَكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْجٍ عِنْدَ بَيْبِيكَ الْخُرَّمِ رَبِّنَا لِيُقْتَمُوا الصَّلَاةَ فَاغِمَل أَفْيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ الْآيَةِ مُلِسِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَّا لَيْ جَمَلَ اللَّهُ الْكُفَّيَّة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِياْماً لِلثَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّاللهُ عَيْلُمُ مَافِى الشَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ وَاَنَّ اللهُ كِبُلِّ شَيْءً عَلَيْمُ حَ**رُن**َ عَلِيُّ إنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيانُ حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب عَنْأَ بِهُ مُرَدَّةً دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخَرَّبُ الْكَفْيَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْخَبَشَةِ حَدُّنْ الْمَخِي بْنُ كِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُفَارِّلِ قَالَ

ساق الرجل مؤثثة تصغيرها سمويقة كرجيلة وفيسيقان الحبشمة من الدقة مايليق بالتصغير

روي حبش دل-جيش

خَبَرَنى عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ أَخْبَرَنَا كُمَّدُّ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَن الزُّهْري عَنْ عُنْ وَةَ عَنْ عَالِشَــةَ وَضِيَ اللهُ عَنَّما قَالَتْ كَأَنُوا يَصُومُونَ عَاشُورًا ءَ قَبْلَ آنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْماً تُسْتَرُ فِيهِ الْكَمْنَةُ فَلَأَفَرَضَ اللهُ وَرَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَلَهَ اَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُّمْهُ وَمَنْ شَلَةَ اَنْ يَثَّر كَهُ فَلْيَثَّر كُهُ حَرَّتُ اخْمَدُ حَدَّثُنَّا أَبِي حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ مَجْلِجٍ عَنْ قَبَّادَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي غُبْهَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيْمُتَمَزَّ بَعْدَخُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ۞ تَابَعَهُ آبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتْادَةً وَقَالَ عَبْدُالرَّحْن عَنْشُعْبَةَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى الأنجَرَّ الْبَيْتُ وَالْأَوْلُ أَكْثُرُ مَا سِبُ كِسْوَةِ الْكَمْيَةِ حِدْمُنَا عَدُاللهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَنَا سُفْيِأَنْ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَث عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جِنْتُ إِلَىٰ شَيْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا قَبِيصَهُ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَازَلِ قَالَ جَلَسْتُ مَمَ عَيْبَةً عَلَىَ الْكُرْسِيِّ فِي الْكَفْيَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْجَلِسَ مُحَرِّ دَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ مَهَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَا هَوَ لا بَيْضَاهَ اِلاُّ فَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ ٱقْتَدِي بِهِمَا المربِ هَدَم أَلَكُمْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ الْكُفْبَةَ فَلِخْسَفُ بِهِمْ حَدُّمْنًا تَحْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّمْنَا يَخِي بْنُسَعِيدِ حَدَّمْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْاَخْنَسِ حَدَّتَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنَّى بِهِ اَسْوَدَ اَفْجَمَ يَقْلُمُهُا حَجَراً حَجَراً حَدُسُما يَخْيَ بْنُ أَبَكِيْرِ حُدَّشًا اللَّيْثُ عَنْ يُونُس عَن ابْنِ شِهٰ ابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أَبْا هُنَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرّبُ الْكَمْبَةَ ذُوالشُّوَ يُقَيَّنِ مِنَ الْمَبَسَةِ مَا إِسِ مَاذُكِرَ فِي الْحَبَرِ الْاَسْوَدِ حَارُنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنْهِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمِيْسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَالِيسِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ

قوله عن الحجاج بن جاج هكذا في المتن الذي عليمه شرح القسطلاني وفي المتن المسكول المصرى عن الحجاجين الحجاج عن الحجاجين الحجاج عن الحجاج المستحد

قولدصفر ادولابيشاه من الكتر الذي بها من الكتر الذي بها وهو ماكان يهدى الباوكاتو إيطرحونه في مندوق في البيت عدمين المساين عدم النها ألحج من فحج من فحج من من خج من الذي صدور قدميه كند الذا وساعد عقاء كا في الناموس

مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَشْدُ أَنَّهُ لِجاءَ إِلِيَ الْمُجَرِ الْإَسْوَدِ فَقَيَّتُكُ فَقَالَ إِنِّي آغَكُمُ ٱنَّكَ يَحْيَرُهُ لْاَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يُقَبِّلُكَ ماقَيَّلُتُكَ بُ إغلاق البينة وَيُصَلِّى فَآيِّ نَوَاجِي البَيْتِ شَاةَ حَرْمُنَا مُتَيْبَةُ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ وَالِأَلُّ وَعُثَالُ بَنُ طَلْحَةَ فَأَغَلُمُوا عَلَيْهُمْ فَلَأَفَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقيتُ بِلالاً فَسَأَلَتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمَ بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْمَأْلِيَيْنِ لَمْ سِبُ الصَّلاةِ فِي الْكَشَةِ حَدُّنُ أَخَدُ بْنُ مُحَدِّ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ مَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَن الفِع عَن ابْن مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما آتَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَمْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبالْبَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدارالَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ لَأَثِ أَذْرُعِ فَيُصَلِّى يَتَوَنَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرُهُ بِلألُ الَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فيهِ وَلَيْسَ عَلَىٰ اَحَدِ بَأْشُ اَنْ يُصَلَّى في اي تَعَاجِي الْبَيْتِ شَاءَ مُلِمِبُ مَنْ أَمْ يَدْخُلِ الْكَفْبَةَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْرِّ كَثِيراً وَلا يَدْخُلُ حَدُّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا لِحَالِهُ بنُ عَندِ الله حَدَّثَنَا إسْمُميلُ بْنُ أَبِ خُلِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَعْتَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ زَكُمَّيْنِ وَمَعَـهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىَ الْكَفْيَةَ قَالَ لأما يسبُ مَنْ كَبَّرَ فَ نَوَاجِي ٱلْكَفْبَةِ حِدْرُنُ ابُومَعْمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُالْوَادِثِ حَدَّثُنَا آيُونُ حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَدِمَ أَبِى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِمَةُ فَأْمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأْخْرَجُوا صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ آمًا وَاللَّهِ قَدْعَلِمُوا أَتَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِهَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ

قولەيتوخىأىيقصد (شرح) الرمل فى الطواف هو أن جزّ كتفيه فىمشيە كالمتبختر بين الصفين

قوله و هنم بالتاف ولاين السكن تد يحسفف حوف السطف ولاي تد وفد بالفاء والرفع فاعل بقدم أصفهم ويؤب اسم المدينة ويؤب اسم المدينة ولما الما المدينة فوالمالالإنقاء عليم أي الرفق بهم

المنورة في الجاهلية اله من الشارح قوله الاالانقاء عليم أى الرفق بهم قوله يخب من الخيب مشل الرمل وزنا ومنى وهوفى الاصل ضرب من المسدو

وزان العقو

قوله والرمل بالنصب تحسو مالك وزيداً وسيوازالجر في مثله مذهب كوفي ويروى مالناو للرمل باعادة اللام و قوله رامينا بوزن فاعلنا وروى رابينا ساءن انظر

فِ تَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ لِلْمِسِبُ كَيْفَ كَأَنْ بَدْءُ الرَّمَلِ حَرْثُنَا سَلَمَانُ بْنُ . حَدَّ ثَنَا تَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ ابَوْبَ عَنْ سَسِيدِ بْن جَبَيْر عَن ابْن عَبْاسٍ يَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ صَحَايُهُ فَقَالَ ٱلْمُشرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْوَهَمْهُمْ مُتَّى يَثْرِبَ فَأَمْرَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاظَ الثَّلَاثَةَ وَانْ يَمْشُوا مَا بَنْ الْأَكْنَيْنِ وَلَمْ يَمَنَهُ اَنْ يَأْمُرَهُمْ اَنْ يَرْمُنُوا الْاَشْوَاطَ كُمَّهَا إِلاَّ الْإِيْمَانُهُ عَلَيْهِمْ لِمِبْ اسْتِلِامِ الْمُجَرِ الْاَمْنُودِ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّمَةً أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلاثاً حَدَّرْتُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أُخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ سَالِم عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ الل رَأَ يْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى إِللّهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّدٌّ إِذَا اسْتَلَمُ الرُّكَنَ الْأَسْوَدَ أوَّلَ مَا يَعُلُو فَ يَخُتُ ثَلَاثَةً أَطُواف مِنَ السَّبْعِ مَلِ سَبُّ الرَّمَلِ فِي الْجُرَّو الْمُمْرَةِ مِنْتِي مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْحِ بْنُ التَّمْان قَالَ حَدَّثُنَا فَكَيْحُ عَنْ نَافِيمَ عَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَنَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آشُواطِ وَمَشْي آوْبَعَةٌ فِي الْجَرِّ وَالْمُمْرِيِّ ، ثَالِمَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى كَشِرُ بْنُ فَرْ قَلِدِ عَنْ الْفِم عَن ابْن تُمَرّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْرَنَ صَدِّرَنَ مَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ قَالَ أَخْبَرُنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَمْفَر قَالَ أَخْبَرَنَى نَرْيَدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ اَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ دَمِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكُن اَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَاعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لِأَتَّضُرُّ وَلا تَنْفَمُ وَلَوْلا أَنِّي وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَلَكَ مَا ٱسْتَكَنُّكَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ فَالنَّا وَالْزَمَلَ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ اَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيَّ صَنَّمَهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلانْجِبُ أَنْ تَثَّرُكُ الْ حَدَّمَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمَنا يَعْلَى عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَا فِيم عَن ابْن مُحَرّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مَا تَرَكْتُ آمَيْلاَمَ هَذَيْن الْأَكْنَيْنِ فَشِيَّةً وَلَا وَلَاءَ مُنذُ وَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَتَلِمُهُمَا فَقُلْتُ لِلْفِيمِ ٱكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَشْمِي بَنِ َالرُّ كُنِّينِ قَالَ إِنَّا كَاٰنَ يَشِي لِيَكُونَ آيْسَرَ لاستيلامِهِ

المحين عسباً محن الرأس

قوله على بعير ليرا. الناس.فيسأل.ويقتدى يفعله

قوله ومن يتتى أى لاينبنى لاحـــد أن يتتى (شارح)

 استيلامالأ كن بالخيجن حذَّن أخمَدُ بنُ صالح وَيَخي بنُ سُلَمَانَ قَالاً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهْابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاءِ عَلَى بَعدِ يَسْتَلِمُ الزُّكْنَ بِيحْجَنِ ﴿ تَابَعُهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ إِنْ آخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمِّهِ الْمُرْسِ مَنْ لَمْ يَسْتَلِرْ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْمَا نِيَيْنِ وَقَالَ نُحَدُّنْ ثُرَكُمْ أَخْبَرَنَا إِنْ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنى ا حَمْرُو بْنُ دِينَادِ عَنْ أَبِي الشَّمْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَثَّقِ شَيْأً مِنَ الْبَيْتِ وَكَأْنَ مُعَاوِيَّةُ يَسْتَلِمُ الْاَدْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا إِنَّهُ لا يُسْتَلَرُ هذان الرُّ كُنان فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَيْرِيْتِ مَعْفِوداً وَكَأْنَ ابْنُ الزُّبْرِ يَسْتَلِهُنَّ كُلُّهُنَّ حَدُمْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِيسهابِ عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَضِيَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّالَةُ كَنَيْنِ الْيَأْنِيَيْنِ تَقْبِيلِ الْحَجْرِ حَارُنَا ٱحْمَدُ بْنُ سِنَان حَدَّثًا يَزِيدُ بْنُ حُرُونَ قَالَ أَخْبَرَ فَا وَرْقَاءُ قَالَ أَخْبَرَ فَا رَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ ثَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَبَلَ الْخَبِرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَىكَ مَاقَبَلَتُكَ حِدُّنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا خَادُ عَن الرُّيْرِ بْن عَرَبِي قَالَ سَأَلَ رَجُلُ إِن حُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن آسْتِيلامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَلُهُ وَ مُتَسَّلُهُ قَالَ مُلْتُ اَرَأَ مُسَانِ ذُرِهْتُ اَرَأَ مِنْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْمَلُ ارَأَ يَتَ بِالْتِينِ رَأْيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِكُ وَيُقَبِّلُهُ فَلِي سِبُ مَنْ أَشَارَ إلى الرُّكُن إذا أَنْ عَلَيْهِ حَدُّمًا مُعَدَّدُ بَنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثُنَا عَيْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثُنا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّيُّ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَسِرِ كُلَّا أَتَى عَلَى الرُّكُن أَشَارَ اِلَّذِهِ مَا سِبْ السَّكْبِيرِ عِنْدَ الأكن حدثن مسدَّدُ قال حَدَّمُنا خالدُ نن عَندِ اللهِ حَدَّمُنا خالدُ الْحَدُّ أَعَرْ عَذْر مَةَ عَن ابْ عَبَّاسٍ دَيْنَى اللَّهُ عَهُمُا قَالَ طَافَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلى بَعِير

عَنْ خَالِهِ الْحَدَّاءِ مُلِ سِبُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً قَبْلَ آنِ يَرْجِمَ إِلَىٰ يَيْسَيِّهِ ثُمَّ صَلَّىٰ دَكُمَّيَّيْن ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ۚ صَ**دَّننَ** ٱصْبَغْ عَن ابْن وَهٰب قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَنْدِ الرَّحْن قَالَ ذَكَرْتُ لِمُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَ تَنى غائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَكَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأً

قوله ثم لم تكن أي تلك القعلة قولدالزيربالحر مدل من أبي أو عطف

ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكُمْ وَعُمَرُ رَضِي اللهُ عَنَّهُما مِنْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مُمَ أَبِى الرُّ بَوْ دَضِيَ اللهُ مُعَنْهُ فَا وَّلْ ثَنَّ بَدَأَ بِوالطَّوْافَ ثُمَّ وَأَ يْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارَ يَفْتَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنَى أَنِّي الْهَا اَهَلَّتْ هِي وَأَخْبُنا وَالَّ بَهُ وَقُلالُ وَقُلانٌ يُمْرَةِ مُلَا مُسَعُوا الرُّكُنَ حَلُّوا حَدَّتُنا إِنْواهِيمُ بِنُا لَنْذِرِ قَالَ حَدَّثَا ابُو إبان (شارح) ضَمْرَةَ أَنْسُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حُمَرَ رَضِي اللهُ عَهُمَا أنَّدَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوَ الْمُمْزَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطُواف وَمَشَى أَذْ بَمَةً ثُمَّ سَحِدَ سَحِدُتَ إِنْ ثُمَّ يَطُوفُ بَنَ الصَّفَاوَ الْمَرْوَةِ حَدُّتُ إِنْ اهِمُ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَا أَنَسُ بَنُ عِيْاضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن مُمَنّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا طَأَفَ بِالْبَيْتِ الطَّوْافَ الْأَوَّلَ يَخُتُ ثَلاثَةَ اطْوافِ وَيَشي ادْبَعَةً وَالَّهُ كَأَنْ يَسْلِي بَطْنَ الْسَيل إذاطاف بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَارِسِب طَوْافِ النِّسَاءِ مَمَ الرَّجْال ﴿ وَقَالَ لَى عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا اَبوهَاصِمِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَطَاهُ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّساءَ الطُّوافَ مَعَ الرَّاجَال قَالَ كَيْفَ تَمْتَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسْنَاهُ النَّتِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرَّجَالَ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْقَبْلُ قَالَ اىْ لَتَمْرِى لَقَدْ أَذْرَكْتُهُ بَعْدَ

الِحُجَابِ قُلْتُ كَيْمَتِ يُحَالِطُنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُحَالِظَنَ كَأْمَتْ عَالِشَةُ وَضِيَ اللهُ

عَنْهَا تَقُلُوفُ حَمْرَةً مِنَ الرَّجَالَ لأَتُخَالِطُهُمْ فَقَالَتَ امْرَأَةُ انْطَلِقِ نَسْـتَكُمْ إِنامًا

الْمُؤْمِنِينَ فَالَتُ عَنْكِ وَابَتْ فَكُنَّ يَخُرُجْنَ مُتَنَّكِّرَاتِ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجْالِ

ذرَّ والوقت والاصلي وابن عساكر قالت انطلق عنك أي عن جهة نفسك ولاحلك (غار س)

في عل تصب مفعول ثان لاخبرني أي قال اسجر يهأخرني عطاء بزمان متمابن هشام (شارح) قوله عرة لسبعلى الظرفة أي ناحة محصورة وقوله من الرجال أي عبه (شارح) قوله نستلم بالرفع والجزم (شارح) قوله عنك ولانوى

قوله ادمنمان هشام

وَلٰكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُنْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِ جَ الرَّجْالُ وَكُنْتُ آتى عَائِشَةَ أَنَا وَتُعَبِيْدُ بْنُ تُحَيِّر وَهِيَ مُجَاوِرَةً في جَوْف تَبدِ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِي فى قُتِّةِ ثُرُكِيَّةٍ لَهَا غِشاءٌ وَمَا يَنِتَنَّا وَيَتِهَا غَــيْرُ ذَٰلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا درْماً مُورَّداً حَدُنُ السَّمْمِلُ قَالَ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ مُحَدِّد بْن عَبْدِ الرَّخْن بْن نَوْفَل عَنْ عُرْوَة إِنْ الرُّ بَوْعَنْ زَيْنَتَ بِنْتِ أَبِي سَكَةً عَنْ أَجِ سَكَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكُونُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى أَشُتَّكِي فَقَالَ طُوف مِنْ وَدَاهِ النَّاسِ وَأَشْدَدَا كِيَةٌ فَطُفْتُ وَدَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ حينَيْنِهِ يُصَيِّ الشُّبْحَ إلىٰ جَنْب أَلِينت وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّودِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ مَلْ مِ اْلْكَالَام فِىالطَّاوَافِ حَ**لَامُنَا** لِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِمَى قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ إَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَأَخْبَرَنِي سُلَمْانُ الْاَحْوَلُ أَنْ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ أ عَنْهُمَا إِنَّ النِّيَّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِا لَكَمْبَةِ بِالْسان رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنْسَانِ بِسَيْرِ اَوْجَيْطِ اَوْ بِتَنْيَ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَفَطَعَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْ بِيَدِهِ مُرْسِبُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْشَيَّا كُكُرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَمَهُ حَدُنا أَبُو عَاصِم عَن أَنْ جُرَيْجِ عَنْ سُلْمَانَ الأَحْوَل عَنْ طَاؤُس عَن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيِ رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَفّيةِ بزمامِ أَوْغَيْرِهِ فَفَطَلَمَهُ لَمُ السِّبُ لا يُعْلُونُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ وَلا يَحْجُ مُشْرِكُ حَدَّمُنا يَحْنَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهاب حَدَّثَني مُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ اَنَّ اَبِاهُمَ يْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّيدَ بِنَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْثَهُ فِى الْحَبَةِ الَّتِي أَمِّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَبَّةِ الْوَدَاءِ يَوْمَ النَّمْر ف رَهْطٍ

لِنَّةَ زَنُ فِى النَّاسِ الالاَيْحَةُ بَمْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يُطُو فَ إِلْبَيْتِ عُرْيَانُ الْمِ سِب إِذَا وَقَتَ فِى الطَّوَافِ وَقَالَ عَلَاهُ فَهِنَ يُطُوفُ قَتُمَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدَفَعُ عَنْ مَكَأْنِهِ إِذَا سَمِّ يَرْجِمُ إِلَى حَيْثُ قُلِمَ عَلَيْهِ وَيُذَا كُرُ غَوْهُ عَنِ ابْنِ مُمْرَ وَعَبْدِالَّ خَنْ بْنِ

قولدةن حق بدخان والمستمل والحموى المحاوى قد حين بدخان (شارح) قولد وسم مجاورة المي مقلع والميان الميان المي

قوله قطععليه وجد في بعض النسخ هنا رُكْمَتَيْنَ وَقَالَ الْفِمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُسُوعٍ رَكْمَتَيْنِ

قوله لسبوعه أى لاشواطه السبعة فى طوافه يقسال طاف بالبيت أسبوعاً أى سبع مهات وحذف الممرز الغة قليلة

والاسوة بكسر

الهمزة وضمها لفتان

وهى القدوة أعنى

الشارح بضم الراء

وكدافى قولەباب من لم يقرب الكعبة

مایقتدی به تولهلانقرب ضبطه وَقَالَ السَّمْهِ لُ يُمُ اُمَيَّةَ قُلْتُ الرَّهْمِ عَ إِنَّ عَلَا يَقُولُ ثَخِرَقُهُ الْكَثُوبَةُ مِن وَكَمَق الطَّوَافِ فَقَالَ السَّنَةُ اَفَصَلُ لَمَ يَقُلُفِ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُوعاً قَلُو الاَّصَلَّى وَكَمْتَيْنِ حَمَّمُمُ الْمَقِيمُ السَّمَةُ الْمُسَمِّدِ حَتَّنَا سَفْنَانُ عَن تَحْرِ وسالنَا ابْنَ مُحَرَدُ وَقِى اللهُ عَنْهُمُ الْمَقِيمُ السَّمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله ولم بقرب كذا في اليونينية بفتح الرا. قَالَ حَدَّثَنَا فَصَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَفْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ فَ كُرِيْثِ عَنْ عَبْدِاللهِ بَن عَبْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَدِمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ مَلْيهِ وَسَلَّمْ مَكَةً فَطَافَ وَسَنَى بَنِنَ الصَّسَا وَالْمَرْ وَمَ وَلَمْ يَشْرِبِ الْكَمْنَةَ بَعْدَ طَوا فِهِ بِهَا حَثَى رَجَعَ مِن عَرَفَةَ عَلْمُ سِبُ مَنْ صَلَّى رَكْتَى الطَّوافِ لحارِجاً مِنَ الْمُسَجِدِ وَصَلَّى مُمَّرُ رَضِى اللهُ عَنْ مَحْدِبَ عَنْهُ لحارِجاً مِن اللَّهِ عَنْ هَدِّ وَمَنْ الطَّوافِ لحارِجاً مِنَ الْمُسَجِدِ وَصَلَّى مُمَّرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعْ رَفِي عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْ مُحَدِّفِ مَنْ اللهِ عَنْ مُحَدِّبِ اللهِ عَنْ مُحَدِّبِ اللهِ عَنْ مُحَدِّبِ اللهِ عَنْ مُحَدِّبُ اللهِ عَنْ مُحَدِّبُ اللهِ عَنْ مُحَدِّبُ اللهِ عَنْ مُعْلَمِ عَنْ مُعْلَمِ عَنْ مُحْرَبِ عَدَّنَا اللهُ مَنْ وَاللهِ عَنْ مُحَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ذْلِكَ فَلَمْ نُصُلِّ حَتَّى خَرَجَتْ لَلِمِسِبُ مَنْ صَلَّى ذَكْمَتَى الطَّاوَاف خَلْفَ الْمَقَامِ حَدُنُنَا ۚ آدَمُ قَالَ حَدَّثَا شُغْيَةُ قَالَ حَدَّثَا عَنْرُو بْنُ دِنَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُحَرّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَأَفَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقْلِمِ رَكْمَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاُمُ إِلَى َالصَّمَّا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أِسْوَةُ حَسَنَةٌ مَا سِبُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّحِوَ الْمَصْم وَكَانَا ثِنْ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُصَلِّي زَكْمَتَى الطَّواف مالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَصَلاْةِ العَثْنِيْجِ فَرَكِ حَتَّى صَأَى الرَّكَتَيْنِ بذى طُوًى ﴿ حَ**دُنِنَا ۚ** الْحَسَنُ بْنُ ثُمَرَ الْبَصْرِي ۚ قَالَ حَدَّثُنَا يَرْ يِدُ بْنُ زُرْ يْعِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ دَخِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاساً طَأْفُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَّةِ الصُّبْعِرْثُمَّ قَصَدُوا إِلَى الْمُذَكِّر حَتَّى إِذَا طَلَعَت الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَالِيُّنَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَأْتَ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فَهِ الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ حَدُننَا إِبْرَاهِمُ بِنُ الْمُنْذِر حَدَّثُنَّا اَ بُوضَمْرَةَ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ عُمَّيةَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفي عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُومِها حَدْتَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرا إِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُحَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنى عَبْدُالْمَرْ بِرْ ابْنُ رُفَيْمِيم قَالَ رَأَيْتُ عَسْدَاللَّهِ بْنَ الرُّنبْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي زَّكْمَتَيْن قَالَ عَبْدُالْمَزيْر وَرَأَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّكِيْرِ يُصَلِّي زَكْمَتَيْن بَعْدَ الْمَصْرِ وَيُغْبِرُ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاحَدَّثَنَّهُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدْخُلْ بَيْتًا الأُصَلَامُمَا للبِّبُ الْمَريِينِ يَعْلُونُ دَاكِبًا حِنْتُنَى إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَاهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَىٰ بَسِرَكُلًّا أَثَى عَلَى الزُّكُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيَّ فِي يَدِهِ وَكُبَّرَ حَدَّمُنَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسْلَمَّةً حَدَّثنَّا مَا اللَّهُ عَنْ مُحَدِّبْن عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةٍ أُمْ سَلَقَ عَنْ أُمْ سَلَقً رَضِيَ اللهُ عَنْها

**قولہ الیالمذ**کر آی الواعظ (شارح) قولد أني أشتكي أي مريضة (شارح)

قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَآنَتِ رَاكِيَّةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إلىٰ وَهُوَ يَشَرُأُ بِالطُّورِ وَكِتَّابِ مَسْطُورِ عُمَرَ رَضَ إِللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ آسَتَأْذَنَ الْعَيَّاسُ بْنُ عَيْدِ الْمُقَلِّكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسُولَ الله صَرَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بَمَّكَ لَيالِيَ مِني مِن اَجْل سِفَايَتِهِ فَأَذِن لَهُ حَدُمن خْالِدُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّيقَايَةِ فَاسْتَسْفَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يا فَعْمُلُ الما أتبك َ فَأْت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ غِنْدِهَا فَقَالَ ٱسْقِنِي قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْبَلُونَ آيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ ٱسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ آتَى ذَمْرَهَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى حَمَل صَالِح ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى آضَمَ الْحَبْلَ عَلَىٰ هٰذِهِ يَغْنَى عٰائِقَةُ وَ ٱشَارَ اِلَىٰ عٰاتِقِهِ نَا جِاءَ فِي زَمْرَمَ وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهِينَ قَالَ أَنَشُ مِنْ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ أَبُوذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَوَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُر جَ سَفْفِي وَا فَا كَبُكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَأَيْهِ السَّلامُ فَفَرَجَ لَّهُ عِلْهِ زَمْزَمَ ثُمَّ لِها، بطَلَسْت مِنْ ذَهَب مُمْتَلِقٌ حِكْمَةٌ وَاعِأْناً فَأَفْرَعَهَا فِيصَدْرِيثُمَّ ٱطْبَقَهُ ثُمَّ آخَذَ بِيَدِي فَمَرَجَ بِي إِلَى السَّمَأْءِ الدُّنيَّا قَالَ مُحَدَّدُهُوَ إِنْ سَلَامٍ ۗ قُولُه غَلَانِ السَّمَاءُ جِبْرِيلُ لِلْإِذِنِ السَّمَاءِ أَفَتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ حَدَّمْنَا أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ ابْنَ عَبُّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ ظَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَصْرَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ فَائِمُ قَالَ عَاصِمُ فْلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَأَنَ يَوْمَيِّذِ إِلاَّ عَلَىٰ بَسِيرٍ عَلَيْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مَا لِكُ عَنِ إِنْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مُلِيشَةً رَفِي اللَّهُ

وجدهناز يادةالدنيا

عَنْهَا خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ فَأَهْلَلْنَا بِمُمْرَةٍ ثُمَّمَ قَالَ مَنْ كَأَنَ مَمَهُ هَدْيُ فَلَيُلَّ بِالْجَرِّ وَالْمُمْرَةِ ثُمَّ لَا يُحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما فَقَدِمْتُ مُّكَةً وَا نَاحًا يُشْنُ فَلَا قَصَينًا حَجِّها آرْسَلَنِي مَمَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِلَى التَّنْهِ مَاعْتُرْتُ فَعْال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ مَكَاٰنَ عُمْرَ قِكِ فَطَافَ الَّذِينَ اَهَاُّوا بِٱلْمُرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَأْفُوا طَوْافاً ۚ آخَرَ بَعْدَ أَنْ دَجَعُوا مِنْ مِنِّي وَأَمَّا الَّذِينَ بَجَعُوا بَيْنَ الْجَجّ وَالْعُمْرَةِ طَأْفُوا طَوْافاً وَاحِدا مَدُرُنُ يَنْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِيمِ أَنَّا بْنَ ثُمَّرَ وَضِيَ اللَّهُ عَهْمًا دَخَلَ أَيْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّار فَقَالَ إِنَّى لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْنامَ بَنْ النَّاسِ قِتَالُ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَتَ فَقْالَ قَدْخَرَجَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْمَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْا وْجَبْتُ مَمَ عُمْرَتِي حَمَّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَمُّمَا طَوْافًا وَاحِداً حَلِينَ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ أَفِعِ انَّا إِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَهُمٰا اَذَاذَ الْحُجُّ عَامَ نَزَلَ الْحُجَّاجُ بابْنِ الرُّبَيْرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الثَّاسَ كَا يُنُ يَيْمُهُم قِتْالُ وَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيرَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذا أَصْمَم كَمَاْصَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهِدُكُمُ ۚ اَنِّي قَدْ ٱوْجَبْتُ ثُمْرَةً ثُمَّ فَرَجَ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِظَاهِمِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأَنُ الْجِيَّ وَٱلْمُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدُ أَهُمِدُكُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَمَ مُمْرَق وَاهْدى هَدْياً أَشْتَرَاهُ بِثُنَيْدِ وَلَمْ يَرْدْ عَلِ ذَٰلِكَ ۚ فَلَمْ يَتَّمَرُ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْ حُرُمَ مِنْسَهُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَلَّى كَانَ يَوْمُ التَّحْر فَخَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوْافَ الْجَجَّ وَٱلْمُمْرَةِ بِطَوْافِهِ ٱلْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِيْكِ الطَّاوَافِ عَلَ وُضُوءِ حَذُمُنُ أَخَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرْث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ فَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ ٱ نَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ فَقَالَ قَدْحَجَّ

قولهثم لإميل النصب وانبرأ في در لامحل" پالرفته ( شادح ) بنصب مكان على بنصب مكان على آن تأني بها مفردة قوله طالموا مالق ( شارح ) قاد في جواب ألما واحداً مكذا بغير ولكشميدنى فانحا الا مزالدر

البيدا،موضع بين مكة والمدينة قدّام ذى الحليفة وقديدمصفراً موضع قربب من الحصفة (شارح) توله عرة بالرفع على انكان تامة أى لم على انكان تامة أى لم عرة وقدر أي ذر وندر أي ذر وهذا مجرى النساق وهذا مجرى ابن الربية وجد هذا في المنتقل والمنتقل والمنتقل والمنتقل والمنتقل المنتقل وهي من المنتكول زيادة ابن الربية عرق من من المنتكول زيادة ابن السوام وهي من المنتقل أوله لم لم يتقضها عرق أي لم يتشفها عرق أي لم يتشفها عرق أي لم يتشفها

الى العمرة (شرح)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ ثَنِي عَالِشَةْ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ ثَيْرُ مَدَأَ بِهِ حَنَ قَدِمَا لَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ إِلْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ ثُمْرَةٌ ثُمَّ حَجَّ ٱبُوبَكْر وَغِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ ثَنَى بَكَأَبِهِ الطَّوْافُ إِلْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثَمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَ يُنُّهُ أَوَّلُ ثَنْي بَدَأً بِهِ الطَّوافُ بِالْيَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَلَكُنْ مُمْرَةٌ ثُمَّ مُعَاوِيَةٌ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ إَنِ الرُّبَو فَكَانَ أَوَّلَ ثَنَى بَدَأُ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُنْرَةٌ ثُمَّ رَأَيتُ الْمُهَاعِرِينَ وَالْاَنْصَارَ يَهْمَلُونَ فَالِكَثُمَّ لَمْ تَكُنْ غُمْرَةُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ مُمَّ لَمْ يَنْفُضْها ثُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ ثُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَيَسْأَلُونَهُ وَلا اَحَدُ بَمِّنْ مَضَى ما كأنُوا يَبْدَوُّنَ بِشَيْءٌ حِينَ يَضَعُونَ ٱقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوافِ بِالْبَيْتِثُمُّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْراً يْتُ أَتِّى وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِثَانِ بِنَتَيُّ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَقَاوِفَانِ بِدِثُمَّ لأَغَيِلاَنْ وَقَدْ أَخْيَرَ نَنَي أَتِي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِي وَأُخْتُهٰ اوَالْأُ بِثِرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ فَكَأَ مَسَحُوا الأكرر عَلُوا ما ميك وُجُوب الصَّفْا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِن شَمَا يُراللَّهِ حَدَّمْنا اَبُوالْمَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهُمِي قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْها فَقُلْتُ لَهَا أَزَأَ يْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَا يُّر اللَّهِ فَنَ بَحَ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلاجُلْحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّ فَ بِهِمَا فَوَاللَّهِ مَا عَلَىٰ آخَدٍ جُنَّاحُ أَنْ لاَ يَطَوَّفَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَالْتَ بنِّسَ مَاقُلْتَ يَا ابْنَ أَخْتَى إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَأْنَتْ كَمَا أَوَّلْتُهَا عَلَيْهِ كَأْنَتْ لأجُنَّاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أَثْرَلَتْ فِي الْأَضَاد كَاثُوا قَبْلَ اَنْ يُسْلُوا يُهُّونَ إِنَّاةً الظَّاغِيَّةِ الَّتِي كَأْنُوا يَمْبُدُونَهَا عِنْدَ أَلْشَلَّل فَكَأْنَ مَنْ آهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَعُلوفَ بِالشَّفْا وَالْمَرْوَةِ فَكَمَا أَشْكُواسَأَلُوا رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّ مُ إِنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَمَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَاثِرِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَتْ غَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْسَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَيْتَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدِ أَنْ يَثْرُكُ الطَّوافَ بَيْتَهُمَا ثُمَّ

المشلل ثنية مشرفة على قديد و يتحرج معناه يحترزمنالاثم اه من الشارح

قرله الآمنذكرت طائشة الاستثناء معترض بيناسمان وخبرها وهو قوله ممن (شارح)

آخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّعْن فَقَالَ إِنَّ هِذَا لَيْلُمُ مَا كُنْتُ سِمِثْنُهُ وَلَقَدْ سَمِفْتُ رِجْالاً مِنْ آهْلِ الْعِلْمِ يَذْ كُرُونَ اَنَّ النَّاسَ اِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِّمَّنْ كَأْنَ يُهِلُّ يَنْاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلَّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَأْ ذَكَرَ اللَّهُ تَمَالَى الطَّوْافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنَ قَالُوا يَارَسُـولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَأَلَمْ وَهِ وَ إِنَّ اللَّهُ أَ ثُرَلَ الطَّوْافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطَوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَثْرَلَ اللهُ تُعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَفَا يُر اللهِ إِلَّا يَةَ قَالَ ٱبْوَبَكْرِ فَأَشْمَهُ هٰذِهِ ٱلْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمْ ا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَفُلُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّ جُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بهمًا فِ الْرَسَلامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهُ تَمَّالَىٰ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْ كُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذُلِكَ بَسْدَمَاذَ كُرَ الطَّوَافَ إِلْبَيْتِ لَهِ سِبُ مَاجُاة فِي السِّمْي بَيْنَ الصَّفْا وَالْمُرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا السَّمْيُ مِنْ دار بَني عَبَّاد إلىٰ زُقَاق بَنِي أَنِي خُسَيْنِ عَلَيْمًا نُحَمَّدُ بَنْ تُحَيِّدِ بَنِ مَيْمُونِ خَدَّثُنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَفِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَأَافَ الْطَّوْافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَّى أَدْبَها وَكَأْنُ يَسْنَى بَطْنَ الْمَسِلِ إِذَاطَافَ بَنْ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعِ اكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَشِي إِذَا بَلَغَالُ كُنّ الْيَأْنِيَ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكُنِ فَايَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ سَتَّى يَسْتَلِهُ حَدُمْنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْر و بْنِ دينَار قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ ثَهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ دَجُل طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَفُفْ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرُ وَهِ الْإِلْقِ آمر أَنَّهُ فَقَالَ قَدِمَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْدِ وَسَــَآمٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْمًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَام زَكْمَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إَسْوَةً حَسَنَةُ وَسَأَ لَنَا لِمَا بَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا فَقَالَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَقُلُوفَ بَيْنَ الصَّمَّا وَالْمُرْوَةِ حَدُّمْنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي

ثقــدّم معنى الخبب فى الملزمة النى قبل هذه قه لها ورعي وم اتبه عنه كذافي المتن الذي عليدالشر - المضوع وفي بمشر النسخ وطُي الله خنهما

يَمْ وَ مَنْ دِسَادِ قَالَ سَمِمْتُ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَدِمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَمه وَسَلَّا مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّى بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَلأ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةُ حَسَنَةً حِدْنَ الْتَحَدُّيْنُ مُعَمَّدَ أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِا نَسِ بْنِمَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱكْنَتُمْ مَّكُرَهُونَ السَّمْيَ َ بَنَ الصَّفَا وَالَّذِوَةِ قَالَ نَمَرْ لِا تَهَا كَأْتُ مِنْ شَعَا ثِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ٱثْزَلَ اللهُ إِلَّ الصَّمَٰا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَقَلَّوْفَ بهذا ﴿ وَثُرُتُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ ذَا قَالَ إِنَّمَا سَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَرَّرَ بِالْبَيْتِ وَ بَنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ لِيْرِي الْمُشْرِكِينَ فَوَّتَهُ ﴿ ذَادَ الْمُنْيِنِيُّ حَدَّثُنَا أَسْفَيانُ حَدَّثُنا مَمْرُو قَالَ سَمِنْ عَطَادٌ عَن إِنْ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ الْمِسِبُ تَقْضِي الْمَانِفُ الْمَاسِكَ كُلَّهَا اِلْاَالْتَلُوْافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَلَى عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَلِيمْتُ مَنَّكَةً وَأَمَّا حَاثِضٌ وَمُ أَخُلَفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَئنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَّوْتُ ذٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْعَلَى كَمَا يُفْتِلُ الْحَاشُّجُ غَيْرَ اَنْ لا تَطُوفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظهُرى ﴿ حَدَّمُنا ۚ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ح وَقَالَ لَى خَلِيقَةُ حَدَّثنَا عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِثُ الْمُمَّلِّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ خِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَحَلَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَا صَّعَائِهُ بِالْجَعَّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْئُ غَيْرُ النِّيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَطَلْخَةَ وَقَدِمَ عَلَىٰ مِنَ الْهَيْنِ وَمَمَهُ هَدْىُ فَقَالَ اَهْلَاتُ كِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ مَرَ النَّبَيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْشَلُوها مُحْرَةً وَيَقُلُوفُوا ثُمُّ يُقَصِّرُوا وَيُحِلُّوا إلاُّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْمُدَى فَقَالُوا تَنْطَلُونُ إِلَىٰ مِنْ وَذَكَرُ أَحَدِالْ يَقْطُلُ مِنِيًّا فَبِلَغَ ذَٰ لِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُو اسْتَقْبَاتُ مِنْ أَصْرِي مَالمسْتَذْبُوتُ ۗ وَهِ منا ساخ ف

مضالتسمخ

مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّهَمِيَ الْهَدْيَى لَاَخْلَتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَنَسَكَ الْمُنْاسِكَ كُلُّهَا غَيْرٌ أَنَّهَا لَمْ تَطُف بِالْبَيْتِ فَلَأَ طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَادَسُولَ اللَّهِ تَنْظِلْقُونَ بِحَجَّةٍ وَنُحْرَةٍ وَٱنْظِلِقُ بِحَجَّةٍ فَأَصَرَ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَبي بَكْر آنُ يَخْرُجَ مَنَهَا إِلَى التَّنْسِمِ مَّاعَكَرَتْ بَعْدَ الْجَحِ حَ**دُن**َ مُؤَمَّلُ بَنُ حِشَامِ حَدَّثَا إسْمُسِلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتَ كُنَّا نَمْنَعُ عَوْا يَقَنَّا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَت آخراً أَ فَنَزَلَتْ قَصْرَ مَنى خَلَف تَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْمَا كَأْتُتْ تَعْتَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْغَرُا مَعَ رَسُولِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثِنْنَى عَشْرَةً غَرْوَةً وَكَانَتُ أُخْتَى مَعَهُ في سِتَ غَرَوات قَالَتُ كُنَّا نُدَاوى الْكُنائِي وَتَقُومُ عَلَى الْمُرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتَى رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلى إخدالنا ا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَا حِلْمِهُ أَنْ لأَغَرُّجَ فَقَالَ لِتُلْمِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْمِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِدِينَ فَلَا تَعْدِمَتْ أَمُّ عَطِيَّةَ وَضِي اللهُ عَلْهَ سَأَلُهُا اوْفَالَتْ سَأَ لُنَاهَا فَقَالَتْ وَكَأْنَتْ لِأَيَّذُكُرُ وَسُولَ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي فَقُلْنَا آسَمِمْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَمْمُ بأَبي فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ اَوَالْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْمُلَيْرَ وَدَعْوَةً الْمُسْلِمَنَ وَيَعْتَزَلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّى فَقُلْتُ آلْحَالِيْضُ فَقَالَتْ آوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا مُرْبِبُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْهَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِيِّ وَالِحَاتِجِ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مِنَّى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْجُمَاوِرِ يُلِّيَى بَالْجِيَّ قَالَ وَكَأْنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلِّيِّي يَوْمَ النَّرْويَةِ إذا صَلَّى التُّلهٰرَ وَٱسْــتَوْى عَلَىٰ دَاحِلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَاكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر وَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهُ قَدِمْنَا مَمَ النِّي صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَنْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَمَلْنَا مَكَّةً بظهر لَبَّينا بالْجَجَ وَقَالَ اَبُوالاُ مَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْخَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْج لِابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما رَأَيُّكَ إِذَا كُنْتَ بَكَّةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْحِيلالَ

قوله طهر ت بقتم الهاءوضمها(شارح)

الجلباب خار واسع كالحفضة تفطى به الموأةرأسهاوصدرها تَشْبَونَ بِهِ دَاحِلَتُهُ **لَمِ سِبُ** آيْنَ يَمْيِّلَ الظَّهْرَ يَهْمَ التَّدْوِيَةِ مِ**رْزَيْ** عَبْدَاللهِ ابنُ مُحَمَّزِ حَدَّثًا إِسْحَقُ الْاَذْرَقُ حَدَّثًا سُسْفِيانُ عَنْ عَبْدِالْعَرْزِ بْنِ وَفَيْجِ قَالَ سَأَلْتُ أَلْسَ بِنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مُلْتُ الْخَبْرِقِ بَتَىْ عَقَلَتُهُ عَن النَّيْ صَلَّيْ اللهُ

رَكَمْتَيْنِ وَاَقِرَبُكْرِ وَشَمَّرُ وَعُثَمَّانُ صَدْراً مِنْ خِلاَقَتِهِ ۚ ح**َثَّى**نَا ۚ اَدَّمُ حَدَّثَنَا شُمُّتُهُ عَن آبِي إِسْحَقَ الْمُسْلَمَا فِي عَن حَارِثَةَ بْنِ وَهِبِ الْخُرَاعِقِ وَشِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنا التَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْنُ أَكْثَرُ مَا <sup>الْحَ</sup>كُناً قَطْ وَامَنُهُ بِينَى وَكُمْتَيْنَ

قَسَصَةُ بْنُ عُقْبَةً حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكْمَتَيْنِ وَمَعَ

أْبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُمْنَيْنِ وَمَعَ ثُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ تَعَرَّقَتْ بِكُم

حَرَّشًا عَلِي ثِنْ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا سُفَيْانُ عَنِ الرُّحْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَعِفْتُ عُمَيْرًا

مَوْلَىٰ أَمِّ الْفَضْلِ عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةً فَ صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَّتْ إِلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِيهُ اللهِ عَلَيْتِ

الظُرُقُ فَيَالَيْتَ حَقِّلِي مِنْ أَدْبَعِ ذَكْمَتْ أَنِ مُتَعَبَّلُتُ أَنِ مَلْمِسِبُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْنَ صَلَّى الطَّهْرَ وَالْمَصْرَيْعَ مَالَّهُ وَيَةِ فَالَ يَنِّى فَلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصَرَيْقِ مَا الْفَصْرَ يَوْمَ النَّفُرُ وَالنَّ عِلْمَ الْمَارِكُ لَكُ صَلَّمُنَا عَلِيَّ مَعِمَ اَبَا بَكُو النَّفُرِ وَالنَّ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قولهأ بان غيرمنصرف كما فى اليونينية وقال السينى هو منصرف على الأشمع (شارح)

قولمونحن اكتفائح النوائش التواقع المتفائح النوجيد المائة عليه والمائة على المائة ال

التَّلْبِيةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَاعَدَامِنْ مِنِّى إِلَىٰ عَرَفَةَ حَ**رُنُنَ** عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكُرِ الشَّفَقِ ٱلَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُمَا توله غاديان أى ذا هبان ﴿ غَادِيَانَ مِنْ مِنْيَ إِلَىٰ عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ نَصْنَفُونَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مُمَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَيَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهلُّ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبّرُ مِنَّا الْمُكَبّرُ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ مَأْرَسِبُ التَّهْمِيرِ بِالرَّوْاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ حَدُّمُنَا عَبْدُالِللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَامَا لِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم قَالَ كَتَبَ عَبْدُ ٱلْكِلِكِ إِلَى ٱلْحَجَّاجِ أَنْ لْأَغُالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْجُرِّ فِحَالَةَ ابْنُ اعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَمَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ ذَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَسُرا وق الْحَبَّائِج نَفَرَجَ وَعَلَيْهِ مِنْكَفَةُ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا كَكَ يِارًا عَبْدِ الرَّحْنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ هَذِهِ السُّاعَةَ قَالَ نَمَ قَالَ فَأَ تَقَارِ نِي حَتَّى أَفِيضَ عَلِي رَأْسِيثُمُ آخُرُ جَ فَنَوَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَبَّائِج فَسارَ بَيْنِي وَبَهْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَبْلِ الْوُقُوفَ فَعَمَلَ يَنْظُرُ إِلَى أُ عَبْدِ اللَّهِ فَكُمَّ وَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ مَلِ سِبُ الْوُقُوفَ عَلَى الدَّابَّةِ بِمَرْفَةَ حَدُينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ آبِي النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَتَالِس عَنْ أَمِّ الْفَصْل بِنْتِ الْحَرِثِ أَنَّ تَاساً أَخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ف صَوْمِ الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُم هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِعَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِعَتْ عَلَىٰ بَعِيرِهِ فَشَهِرِبَهُ الْمِحْسِبُ الْخَيْمِ بَيْنَ الصَّلاَّتِين بِسَرَفَةَ وَكَأْنَ إِنْ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِذَا فَاتَّنْهُ الصَّلاةُ مَمَ الإمامِ جَمَمَ بَيْتُهُما ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالِ أَخْبَرَ فِي سَالِمَ أَنَّ الْحَبَّاجِ ابْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بابْنِ الزُّبَوْ دَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَداُّلَ عَبْدَاللَّهِ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمُوْقِف يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُالَ سَالِمُ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَيِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَنْ الظُّهْرُ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةَ فَقَلْتُ

لِسَالِمُ أَفَعَلَ ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ سَأَلُّمْ وَهَلْ تَتَّبَعُونَ فَى ذَٰلِكَ

قولدنالانكر بضمالياء وكدر الكاف مينيا للفاعل أي النبي صلى الله علمه وسير وفي أدنية فالانكر بقم الكاني متباللمفعول والنتحة مكشوطة من فرع الونينية (شارس) والتعير السيرفي الهاجرة وهي عند لصف الهار واشتداد 11

تولد فاقصركذا في الولانية بوصل النهمزة وضم الصاد (شارخ)

مَالِكُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمُ بْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَا لَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَ إِلَى الْحَيَّابِ أَنْ يَأْثَمَّ مِيسْدِاللَّهُ بْنُ عُمْرَ فِي الْحِجَ فَلَأَكَالَ يَوْمُ صَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ أَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ اوْزَالَتْ فَصَاحَ عِسْدَ فُسُطَاطِهِ آئِنَ هَذَا غَرَبَهِ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّواحَ فَقَالَ الْآنَ قَالَ نَمَ قَالَ آنْفِرْ فِي أَفِيضُ عَلَيَّمَاتُه

وَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِا لَآيَةَ تَزَلَتْ فِي الْخُسُ ثُمَّ افيضُوا مِنْ جَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَأْنُوا يُفيضُونَ مِنْ جَمْعِ فَدُفِعُوا إِلَىٰ عَرَفَاتِ مُربِ السَّيْرِ اِذَادَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حَ**رُسُ**ا عَبْدُاللَّهِ بِثُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَمَا اِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُيْلَ أَسَامَةً وَآنَا جَالِسُ كَيْفَ كَالْدَسُولُ

فَنَزَلَ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَتَّى خَرَجَ فَسارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُومدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجْلِ الْوُقُوفَ قَفَّالَ ابْنُ عُمَرَصَدَقَ التَّجيلِ إلى المَوْقِفِ ما بسبُ الْوَقُوفِ بِسَرَفَةَ حَدُّمْنَا عَا أَبْنُ عَنداللهِ حَدَّثَنا سُفْيالُ حَدَّثَا عَرُو حَدَّثَا نُحَدُّهُ بنُ جُبَيْرِ بن مُظيم عَن أبيهِ قالَ كُنْتُ ٱظْلُتُ بَعِيراً لِي حِ وَحَدَّثَنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَاسُفْيانُ عَنْ مَمْرُو سَمِمَ مُحَمَّدُبْنَ ۗ الدَّجة حَدَثِنَّا بل جُيَدُ عَنْ أَبِيهِ جُيِيرٌ بْنِ مُطْلِعِ قَالَ اَضْلَاتُ بَعِيراً فَذَهَبْتُ ٱطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ الَّتِّي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بَعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْخُسِ فَاشَأْنُهُ هَهُ ا حَذْرُتُ فَرْوَةُ بْنُ أَي الْكَفْرَاهِ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَفُلُوهُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةَ عُرَاةً إِلاَّ الْحُسَنَ وَالْحُنُسُ قُرَيْشُ وَمَا ﴿ وَلَدَتْ وَكَأْنَتِ الْمُنْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُسْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلُ النِّيابِ يَطُوفُ فيها وَتُشْعِلِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ النِّيابَ تَطُوفُ فيها فَنَ لَمَ تُشْعِلُهِ الْخُشُ طَافَ بالبّينت عُرْيَانًا وَكَاٰنَ يُفيضُ بَهَاعَةُ النَّاسِ مِنْعَرَفَاتِ وَتُفيضُ الْمُثُسُ مِنْ بَغِيمِ قَالَ

قوله باب التعدل ال الموقف لم مذكر الأكثرون في هذه أسقطت مزرواية أبيذر وانعساكو أصلا انظر الشارح قوله من الحسر أي من اهل الحرم قال المحدوالحسالامكنة الصلية جع أجس ومدلقبت قريش

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسعِرُ فِي مَحْبَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسيرُ الْمَنْقَ فَاذِا ﴿ السَقَ بَفَضِّينَ سعِد بينالا بطاءو الاسراع

وَجَدَخُوَهُ ۚ نَصَّ قَالَ هِشَامُ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ خَوْةٌ مُثَّبَعُ وَالْجَمُّ خَوَاتُ وَخِلْهُ وَكَذَٰ لِكَ رَكُومٌ وَرَكَاءُ مَنَّاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَادِ لِلْمِ ۗ عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْن عَبْاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّيفِ فَقَضَى خَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْلَى فَقَالَ الصَّلاَّةُ أَمَا مَكَ ﴿ وَكُنْ مُوسِّى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَلَّمْنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَبْنَ الْمُغْرِب وَ الْمِشَاءِ بَجَمْعِ غَيْرَ أَنَّهُ يُمَرُّ بِالشَّيْفِ الَّذِي آخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأَ وَلا يُصَلِّى حَتَّى يُصَلَّى جَمْيم حَرَّمْنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرَيْبِ مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّالِسِ عَنْ أسامَة بْن فَمَلَّا بَلْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّيفُ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ إِنَّاخَ فَيَالَ ثُمَّ إِنهَ فَصَيَيْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ تُوضَّأَ وُضُواًّ خَفَفاً فَقُلْتُ الصَّلاةُ فِارَسُولَ اللهِ قَالَ الصَّلاَّةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱتَّى الْمُزْدَ لِفَةَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ دَدفَ الْفَصْلُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَداةً جَمْعٍ قَالَ كَرّ يْتُ فَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ حَدَّثُنَّا إِرْاهِمُ بَنُ سُوَيْدِ قَالَ حَدَّثَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُ و مَوْلَى ٱلْقَلِبِ قَالَ أَخْبَرِنى لَهُ بْنُ حُبَيْرِ مَوْلَىٰ وَالِيَةَ ٱلْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّهُ دَفَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَراءَهُ ٱ شَديداً وَضَرَباً لِلإِبلِ فَأَشْارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ ٱيُّهَا النَّاسُ عَلَيْتُمْ بِالشَّكينَةِ

قوله مناص بالرفع و يجوز جره على الحكاية ( شارح ) الشمبالطريق بين الجيلين قوله دفع أى وجع من عرف أى من وقوف عرفة بسرفات وقوله ولم يسل "ينهما يسى نفلاً وهو معنى قوله ولم يسبح بينهما كامر" غير مرة

هَانَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْابِضَاءِ ٱوْضَمُوا اَسْرَعُوا خِلاَّلَكُمْ مِنَّ التَّخَلُّر بَيْنَكُمْ وَفَحْرٌ نا أَلِحْمِ بَنْ الصَّلاَتِين بِالْمُزْدَلِفَةِ
 عَبْدُاللَّهُ ابْنُ يُوسُـفَ أَخْبَرَأُ مَا لِكُ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْب عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَ لَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَتَزَلَ الشِّيفَ فَبَالَ ثُمَّ قَوَضًا وَلَمْ يُسْبِعِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاةَ قَقَالَ الصَّلاةُ ٱمَامَكَ غَلَة الْذُوَلِفَةَ فَتَوَصَّأَ فَأَسْبَمَهُمَّ أَفَعَت الصَّلاَّهُ فَصَلَّى الْغُربَ ثُمَّ آفَاخَ كُلَّ إِنْسَان بَسَرَهُ فِى مَثْرَلِهِ ثُمَّ أَفَتِمَت الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلَّى بَيْنَهُمُا ۖ لَكِيم جَمَعَ يَيْتُهُمْا وَلَمْ يَتَعَلَوْع صَرْتُ آدَمُ خُدَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذَلْبِ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَن ابْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَّعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَفْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْعِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَتِّحُ بَيْنَهُمَا وَلأَعَلِ إِثْرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمُنا حَدَّمُنا خَالِهُ بَنْ نَخَلِدِ حَدَّثَنَا سُلَّمَانُ بَنُ بِلَالِ حَدَّثَنَا يَخْتَى بَنُ سَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخُطِيعُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُواَ يُوبَ الْأَنْصَادِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسه وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ الْمَذْرِ وَالْمِشَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمِرْبِ مَنْ اَذَّنَ وَاتَّامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا *ُحِدُّنُ عَمْرُ و بْنُ خَالِدِ حَدَّمَنَا زُهَيْرُ حَدَّمَنَا آبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَال*َ مَمْن إِنْ يَرْ مِدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَا تَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَان بالْعَمَّةِ ٱوْقَرْبِا مِنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَٱقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفُرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا زَكُمْتَيْنِ ثُمَّ دَحَا بِسَائِهِ فَنَعَشَّى ثُمَّ أَصَرَأُ دٰى رَجُلاً فَأَذَّنَ وَآقَامَ قَالَ مَمْرُو لاَ أَغَرُ الشَّكَّ الأُ مِنْ زُهَيْرِثُمَّ صَلَّى الْمِيشَاءَ زَكْمَتَيْنِ فَلَأَ طَلَمَ الْفَيْرُ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ لاَ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ الاَّهٰذِهِ الصَّلاَّةَ في هٰذَا ٱلۡكَاٰنِ مِنْ هٰذَا ٱلْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللهِ هَ إَصَلانًانِ تُحَوَّلُانِ عَنْ وَقَيْهِما صَلاةُ الْمُفَرِبِ بَسْدَ مَا يَأْتَى النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَحِرُ حِينَ يَبْرُءُ الْفَحِرُ قَالَ رَأَيْثُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا مِب

قوله حين ينزغ أى حين يطاع و المراد

حالمالفة في التغليس، قاله الشار -

قوله منعفة أهله أي ضمقاءهم ألماجزين مثل السسان و النساء واصحاب إلامهاض

تبلأن تقدم راجعا الى مئ

قوله بإهنتاه تقمدم

فيص ٥٠ مرونا

الجزء انظر الهامش التغليس صدالاسفار نصلاة القعراء قوله للظمن بضم الناء المجمة والسن ألمملة وبجوز سكونها جع ظمنة وهي المرأة في الهودج (شارح) قوله ثبطة بسكون الموحدة ولايي ذر" ثبطة بكسرها أي قبلانه تفسيرالبطة تقدم عليه مدرحاً أنظر الشارح قوله قدل حطمة الناس

أى تبل زجنم لأن

بعضهم محطم بعضاً من الزحام (شارح)

مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدِلِفَةِ وَيَدْعُونَ ويُقَدِّمُ إِذَا غَابَ اللَّمَرُ حَدُّنَ يَعْنَى بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ سالِمُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما يُقَدِّمُ صَعَفَةَ آهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْسَ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ فَيَذْ كُرُونَ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ مَابَدَالْهُمْ ثُمَّ يَرْجِمُونَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ تواهقِل أن بِعَمْ أَي الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مِنَّى لِصَلَاةٍ الْفَهْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَدِمُواْ رَمَوُا الْجَلْرَةَ وَكَاٰنَ ابْنُ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَ دْخَصَ فَأُولَٰكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُن سُلَمَانُ بَن حَرْب حَدَّثَا حَمَّاهُ ابْنُ ذَيْدِعَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ لِلْلِ حِنْدُمُ عَلَيْ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا يِمِّنْ قَدَّمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةُ الْمُزْدَلِفَةِ فَي ضَمَفَةِ آهَلِهِ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلَى عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ اَسْهَاءَ عَنْ اَسْهَاءَ النَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ تَجْمِع عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَابْنَيَّ هَلْ عَالَ الْقَمَرُ قُلْتُ لأَقَصَلَّتْ ساعَةً ثُمَّ قَالَتْ هَلْ عَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعْ قَالَتْ فَادْ تَحِلُوا فَادْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَت الْجُنْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّت الصُّجْحَ فَ مَنْزِلِمَا فَقُلْتُ لَمَا يَاحَثْنَاهُ مَا أَزَانَا اِلأ قَدْ غَلَّسْنَا فَالَتْ يَابْنَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنَ لِلظُّلُن حَدُّمنا تُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفَيْانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عْائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت اسْتَأَذْنَتْ سَوْدَةُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْع بطنة المركزواتية وكأنت تقيلةً تُبطة فأدن لها حدثنا ابُونُميْم حَدَّثاا أَفْكُونِنُ مُمَيْدِ عَن القاسم ا إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تُعَمَّا قَالَتْ نَزَ لَنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأَ ذَنَتِ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ مَدْفَعَ قَبْلَ حَظْمَةِ النَّاسِ وَكَأْنَت آخْرَأَةً بَطِيلَةً فَأَخذَ لَمَا فَنَفَمَتْ قَبْلُ حَظْمَةِ النَّاسِ وَأَهَمَّا تَتَّى أَصْبَعْنَا نَعُن ثُمَّ دَفَمْنَا بِدَفْمِهِ فَكَأَنْ أَكُونَ

نَدَّ ثَنْا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَهُ عَنْ عَبْدِالاَّ هُن عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِياللهُ

قوله من مقروح به أى من كلشي يفرح ىد ويسر

> عَنْهُ قَالَ مَا وَأَيْتُ النَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَّةً بَفَيْرِ مِيقًاتِهَا الأصَلاَّ تَيْنِ جَمَعَ بَنَ الْمَفْرِب وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلُ مَيْقَاتِهَا ﴿ حَدَّثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثُنَّا إِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِالْ عَنْ يَرْيِدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِاللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ إِلَىٰ مَكَّةَ ثُمَّ قَلِمِنا جَمْعاً فَصَدٍّ الصَّلاّ تَيْن كُلَّ صَلاْةٍ وَحْدَهاباً ذَان وَ إِفَامَةٍ وَالْمِشاهُ بَيْنَهُ مَا أُمَّ صَلَّى الْفَهْرَ حِينَ طَلَمَ الْفَهْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَمَ الْفَيْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَقَلَيم الْفَحِبُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَا تَيْنِ الصَّلاَ تَيْن حُولَنَا عَنْ وَقَتِيهِما فِهٰذَا الْكَانِ الْمُذُرِبَ وَالْمِشَاءَ فَلاَيَقْدَهُ النَّاسُ جَمْعاً حَتَّى يُعْتَمُوا وَصَلاةً الْفَحْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى اَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْاَنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحاضَ الْآنَ أَصْاتَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرى أَقُولُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْمُ عُثَّانً دَضِي اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَوَل يُلقى حَتَّى رَىٰ بَهْنَ ٱلْمُقَدِّةِ يَوْمُ الْقُو مَا سِبُ مَثْى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ حَدُّمْنَا حَمَّابُ

مَنْ يُصَلَّى الْفَحْرَ بِجَنْعِ صَدَّنْ اللهِ عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات

المرادية الطعام أي أيه تهشى بإن الصلاتين اه منالشار ح قولدحتى يعتموا أمى يدخلوافي العتمةوه وقت العشاء الاخبرة (شارح)

توله والمشاء بكسر المين وفقعها والفتع

هو الصواب لأن

الضبط زادفيرواية کیا ننیر وفی بیض الاصول ثبير كندير لارادة ألسيم وهو منادی حذف منیه حرف النداء وهمزة انًّ فعاالفتم والكسر

ابْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ تَمِيمُون يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْمِ الصُّحْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِذَّ الْمُشْرِكُانَ كَأْنُوا لاَ يُفيضُونَ حَتَّى تَطْلُمُ الشَّمْسُ وَيَشُولُونَ آشرقَ مَبيرُ وَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تولهأشرق ثبير مذا خَالَفَهُمْ ثُمَّ ٱفَاضَ قَيْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَأْرِبِ التَّلْبِيَّةِ وَالتَّكْبِرِغَدَاةً التَّعْرِحِينَ يَرْمِي الْجُنَرَةَ وَالْإِزيدَاف فِي السَّيْرِ حِلْان الْمُوعَاصِرِ الْعَوَّاكُ بَنُ تَغَلَد ٱحَّبَرَهَا إِنْ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاهِ عَنِ إِنْ عَبْاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ آنَّهُ لَمُ يُزَلْ يُلَبِّي حَتَّى دَى الْمِرْرَةَ حَدَّمْنَا وُهُمْرُ ابْنُ حَرْب حَدَّثَنَا وَهْمُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ انظر الشارح عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَمُّمُنا أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ

اللهُ عَهُما كَانَ ودْفَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَة ثُمَّ أَوْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ مِنَّى قَالَ فَكِلاهُما قَالا لَمْ يَزَل النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيّ حَتَّى دَلِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لِمَرْسِبُ فَنَ ثَمَتْمُ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْجَرِّ فَالسّتَيْسَرُ مِنَ الْهَدْي فَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ فِي الْجِعَّ وَسَبْعَةِ إِذَا دَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُن أَهُلُهُ خَاضِرِي الْلَسْحِيدِ الْخَرَامِ حَ**ذَْنِنَا** أَسْطَقُ بْنُ مَنْهُو رِ أَخْبَرَنَا النَّضْمُ أَخْبَرَنَا شُهِمَةُ حَدَّثَنَا ٱلْوَجْمَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَنَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَمَّهُما عَنِ ٱلْمُتَّمَة فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيها جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةُ أَوْشَاةً أَوْشِرْكُ فَودَم قَالَ وَكَأْنَ نَاساً كَرِهُوهَا فَنْمِتُ فَرَأَيْتُ فِي أَلْمَام كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنادى حَجَّ مَيْرُورٌ وَمُتَّعَةٌ مُتَّقَبَّلَةٌ فَأَيَّيْتُ إِنْ عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا خَدَّ ثَنْهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّهُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ آدُمُ وَوَهْبُ ابْنُ جَرِير وَغُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً عُمْرَةً مُتَقَبَّلَةً وَجَمَّ مَبْرُورُ لَمْ مِسْبُ زَكُوبِ الْبُدْن لِقَوْلِهِ وَالْبُدْنَ جَمَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْشَمَا تُراللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُ والسّم اللهِ عَلَيْهَا صَوْافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْيِمُوا الْقَالِمَ وَٱلْمُثَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَنُحْمِ لَمَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لَخُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِينَ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلِي مَاهَدَاكُمْ وَبَشِر الْخُسِينَ قَالَ مُخاهِدٌ مُنْمِينَ الْبُدْنَ لِبُدْ مَهَا وَالْقَاتِمُ السَّائِلُ وَالْمُمَّرُّ الَّذِي يَمْرَ أَ بالبُدْن مِن غَنَّ أَوْ فَقَيْرِ وَشَعَا رُّرُاللَّهِ آسْتِعْطَامُ الْبُدْنِ وَٱسْتِحْسَانُهَا وَالْمَتَيِقُ عِنْقُهُ مِنَ الْجَارِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ حَذَّرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِفُعَ الْمُوحِدة أَى ﴿ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ أَبِ الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقْالَ أَرْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةُ فَقَالَ آزَكَيْنَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةُ فَقَالَ آزَكَيْنَا وَ مَلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَّةِ حَدُمُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ بْنُ الْخَيَّايِمِ قَالاَ حَدَّثَنا قَنادَةُ

اشرك هوالنصب الحاصل للشرطث مزالشركة

قوله صواف أي قائمات على ثلاث قوائم معقولة بدها اليسري او رجلها قولد اسدتها بهذا الشبط وفي رواية بفتم الوحدة والمهملة وفي رواية لبدائتها لسمنيا اهمن الشارح

عَنْ أَنْمِن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةُ فَقَالَ آزَكَمَيْا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ آزَكَهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةُ قَالَ آزَكَهُا ثَلا مَا مِ مَنْ سَالَقَ الْبُدُنْ مَعَـهُ حَدُّسُ كَعْمَى بَنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْــدِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَنَّعَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْجِجَّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ آهَلَّ بِالْجَ فَتَمَتُّمَ النَّاسُ مَعَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْلُمْرَةِ إِلَى الْجَيَّةِ فَكَأنَ مِنَ النَّاسِ مَنْ آهٰذى فَسٰاقَ الهُندُى وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَاّ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ٱهْدَى فَائَّةَ لاَ يَجِلُّ لِشَيْ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَشْفِي حَجَّةُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اهْدَىٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفْا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْفَصِّرْ وَلَيُحْلِلْ مُّ لِيُهِلَّ بِالْلِيِّ فَنَ ثُمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ آيَّامٍ فِي الْجِعَّ وَسَبْعَةً إذا رَجَمَ إلى فَطَافَ حَنَ قَدِمَ مُكَّدَّ وَاسْتَلَمَ الرَّكُنِّ اقَالَ شَيْءٌ ثُمَّ خَتَّ ثَلاثَةَ اَطُواف وَمَشٰى اَدْ بَعَاۚ فَرَّكُمَ حِينَ قَضَى طَوافَهُ بِالْبُسِيْتِ عِنْدَا لَكَاٰم زَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلْمُ فَانْصَرَفَ الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَة سَبْعَةَ أَطَوْاف ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ ثَنَى حَرُمَ مِنْهُ ى حَمَّةُ وَنَحَرَ هَدْيَةُ يَوْمَ النَّحْرِ وَٱفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَمَافَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أهْداى وَساقَ الْهَنَدْىَ مِنَ النَّاسِ ﴿ وَعَنْ عُرُودَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَى تَمَثَّيهِ مِا لَهُمْرَةِ إِلَى الْجُجَّ فَتَمَتَّمَ النَّاسُ مَعَهُ بمِثْل الَّذِي أَخْبَرَنَى مَنِ آشْتَرَى الْهَدْى مِنَ الطَّريقِ حَذْمِنَ أَبُو النُّتُمَانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَبِهِ أَمْ فَإِنّى لأَ سَتُصِدَّةٌ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًا ٱفْسَلَ كَاٰفَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ

ستمنع وفي رواية أن تصد كافي الثثار م

فْالَ اللهُ ْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيرَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَيْتُ عَلِ أَفْسِي الْمُمْرَةَ فَأَهُلَّ بِالْمُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْجَ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَاشَأْنُ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ آشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْد ثُمّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوْاهَا وَاحِداً فَلَمْ يَكِلُّ حَتَّى خَلُّ مِنْهُمَا جَمِعاً لَهُمْ ٱشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحَلَيْقَةِ ثُمَّ آخَرَمَ وَقَالَ نَافِتُهَكَأْنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أهْدَى مِنَ الْمُدسَةِ قُلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْخَلِيْفَةِ يَظِمُنُ فِي شَقَّ سَنَامِهِ الْأَيْمَن بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بِالرَّهَ ۗ حَدَّتُنَا ٱخْمَدُ ثَنُ مُحَمَّدَ أَخْمَرُنَا عَنْدُ اللهُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهُمِي عَنْعُرُوّةَ بْنِ الزُّبْرِ عَنِ أَلِسْوَدِ بْنِ تَخْرَمَةَ وَمَرْوانَ قَالاَ خَرَجَ النَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدينَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةً مِائَّةً مِنْ أضحابهِ نَّى إِذَا كَأْنُوا بِذِي الْخُلِيْفَةِ قَلَّدَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَأَخْرَمَ بالمُمْرَةِ حَذَّتُ اَبُونُيْمَ حَدَّثُنَا الْفَرْعَن الْقَاسِم عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْها فالت فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ ثُمَّ تَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَآهْدَاهَا عَلَيْهِ مَنْ كَانَ أُحِلَّ لَهُ مُ السِّب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدُن وَالْبَقَر حَدُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْي عَنْ عَبِيدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَني فَافِعُ عَن ابْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُم قَالَتْ قُلْتُ لِارَسُولَ اللهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْبِي فَلاَآحِلُ حَتَّى آحِلَّ مِنَ الْخِجَ حَدَّرْتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاك عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَيْدِالرَّحْنِ أَنَّ هَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ قَالَتْ كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدى مِنَ الْمُدَسَّةِ فَافْتِلُ قَلَائِدَ هَذَيهِ ثُمَّ لَايَجْتَنِتُ شَيّاً ثِمَّا يَجْتَنِيهُ الْخُرُمُ لَلِي وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَشْـهُ قَلَّدَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْمَرُهُ وَآخْرُمَ بِالْمُمْرَةِ حَدُّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا أَفَا مِنْ تَحْيَدِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَا شِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الشفرة السكينالدغلي و هذا الطمن هو الاشماروبروك البمير قعوده واستناخته عمزة ان في الفرع وفى غيره بالفتم (شارح)

زَّثُمَّ آشَهَرَها وَقَلَّدَها اَوَقَلَّاتُهَا ثُمَّ بَهَتَ بها إِلَى الْبَيْتِ وَآقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَأَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَكَانَ لَهُ حِلُّ مَا رَسِيْكِ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ حَذْثِنَا عَبْدُاللَّهُ بْنُ يْوسُفُ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنَ عَمْرُو بْن حَزْم عَنْ تَمْرَةً بنت عَبْدِ الرَّحْنِ اتَّهَا اخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِيسُفْيانَ كَتَبَ اِلِى عَالِيثَةَ وَضِياللهُ عَمَّا إِنَّ عَبْدَاللَّهُ بْنَ عَبّْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مَنْ اَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ ۗ ا قولهان عبدالله بكسر عَلِيَ الْحَابِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةً فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَهْا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَّئِدَ هَدْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلْدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَأْ بي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَيْرٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ تَقْلِيدِالْغَنَمَ حَدُّمُنَا ٱبُونَيْمِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ آهْدَى النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّهُ غَمَّا حَدَّمُن أَبُوالتَّعْمَان حَدَّثَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَا إِبْرَاهِمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشّةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا فَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْفَلَائِدَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْفَهَ وَيُقيمُ فِ آهَاهِ حَلَالاً حَ**رُبُ** أَبُوالتُّهُمَانِ حَدَّثًا تَخَادُ حَدَّثًا مَنْصُورُ بَنُ الْمُنْيَرِ ح وَحَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنِعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَسلالاً حِ**دُن**َ ابُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا ذَكَرِيًّا عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ و وَسَلَّمَ تَنْيَ الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ لَمِرِكِ الْقَلَائِدِ مِنَ الْمِهْنِ حَدَّثْنَا عَمْرُونِنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْ نِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِّمَ الْمُؤْمِنِينَ وَضِيَ اللهُ عَنْها فَالَتَ فَتَلْتُ قَلْا يُدَهَا مِن عِهْن كَأْنَ عِنْدى ما سيب تَقْلِيدِ النَّفَل حِدْثُنا خْبَرَنَاعَبْدُ الْأَعْلَىٰ بَنُ عَبْدِ الْآغْلِيٰ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِهَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ نَيَّ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ آزَكَتِهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ آزَكَتِهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَآكِيَهَا يُسَايرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّمَلُ فَي عُنْفِها ﴿ ثَابَعَهُ مُعَمَّدٌ بْنُ بَشَّادِ حَدُمُنَا عُثَانُ بَنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَىُّ ثِنَّ الْمُأْدَكِ عَنْ يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْ عَنْ عَرْمَة النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سَبِّ الْمِلالِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَيشُقُ مِنَ الْجلال اِلاَّ مَوْضِعَ السَّلَامِ وَ إِذَا فَحَرَهَا نَزَعَ جِلاْلَهَا مُخَافَةً اَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا حِ**رْثُنَا** قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْنِي بْنِ أَبِي لَيْلِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَ في رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودهَا مَلٍ سبُ مَنِ اَشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّريقِ وَقَلَّدَهَا ﴿ صَرَّمُنَّا ۚ اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذْدِ حَدَّثُنَّا آبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُشْبَةً عَنْ نَافِعِ قَالَ أَوَادَ ابْنُ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُّورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الرُّكِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَبِلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَأْئِنُ بَيْنَهُمْ قِتْالُ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَاٰنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ إذاً أَصْنَرَكَمْ اَصَنَمَ اُشْهِدُكُمْ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى كَاٰنَ بِفَاهِمِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأَنُ الْجُرِّ وَالْلُمْزَةِ إِلاَّ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ آتَى جَمَّتُ حَجَّةً مَعَ مُحْزَةٍ وَاهْدَاى هَدْياً مُقَلَّداً ٱشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَرْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَخلِلْ مِنْ شَيُّ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ خَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوْافَهُ الْجُ وَالْكُمْرَةَ بطوافِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَّمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ سِبُ ذَبِي الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ آمْرِ هِنَّ حِرْزُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَمَدِدٍ عَنْ مَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الزَّهْنِ قَالَتْ سَمِمْتُ عَالِشَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتِس بَقينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ لاَ ثُرَى اِلاَّ الْجَ ۚ فَكَاٰ دَنَوْ نَا مِنْ مَكَّهَ ٓ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ

الجلال جع جلّ وهو ما يوضع على ظهور الدوابّ

توله نحرت بهذا الضبط وفي رواية بشخ النون والحاء المؤتم الناون والحاء تقولها معة الحودية المؤتمة من الشار ويقالها ويقالها ويقالها ويقالها ويقالها ويقالها والمؤتمة كان اول المؤتمة المؤتمنية المؤتمنية على كرم الله من المؤتمنية وجهه وجهه حق كان وفي

قوله حتى كان وفى بعض النسخ حتى اذا كان

قوله أتنك بالحديث علىوحهدأىساقته لك سباقاً ثاماً ولم تختصر منه شيئا ولا غير مه مثأويل (شارس) قوله منحر رسول الله صلى الله علمه وسل بالحر" على البدلية و منی کلهـا منحو والوحدق تحصيص منحره صلىالله عليه وسإبيان شدة اتباع ان عر رضي الله تسالى عنهما للسنة كا فيالشرح توله كبشين قبل صوابه بكبشين ومعنى املين مخالط ساصنهما ادني سواد وقوله أقرنين أي كدبري الترنين وقوله مختصراً أي رواه مختصراً كذا فيالشرح

مَمَهُ هَدْيٌ إِذَا طَانَ وَسَلَى بَيْنَ الصَّمَٰا وَالْمَرْوَةِ إِنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْم التَحْسَ بِكَمْ بَشَرَ فَقُلْتُ مَاهِذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَذْوَاجِهِ قَالَ يَخْلِي فَذَكَرْتُهُ لِلقَالِمِ فَقَالَ آتَنْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ لَلْمِبُ التَّحْرِ فَ مُنْهَرِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي حِرْبُنُ إِسْحَقُ بْنُ إِثْرَاهِمَ سَمِمَ خَالِدَ بْنَ الْحَرَثَ حَنَّدَمُّنَا عَبَيْدَاللَّهُ بِنُ مُحَرَّعَنْ أَفِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَأَنّ يَعْرُ فِي الْمُنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ صَ**رَمُنَا** ۚ إِبْرَاهِيمُ نُنُ ٱلْمُنْفِدِ حَدَّثَاا أَنْسُ بْنُ عِياضِ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَفِعِ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ رَضِي الله عَنْهُما كَانَ يَبَعَثُ بَهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُحْبًاجٍ فِيمِ الْمُرُّ وَالْمُنْلُوكُ حَرَّمُ سَمِيلُ بْنُ بَكَّاد حَدَّثَا وُهَيْث عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي قِلا بَهُ عَنْ أَنْسِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَرَ اللَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ سَـبْعَ بُدْنِ قِياماً وَضَىٰى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ اَفَكَيْنِ اَفَرَائِينَ نُخْتَصَراً بَ فَمْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً مِرْمَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسْلَةً حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زياد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَتَى عَلى رَجُلَ قَدْ ٱلْآخَ بَدُنَتَهُ يَخْرُها قَالَ آبِعَثْها قِياماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ تُحَدِّصَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زيادٌ للإسبُ نَخْرِ الْبُدْن قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَهُمًا صَوَاتَ قِياماً مِرْثِينًا سَهَلُ بْنُ بَكَالَّد حَدَّثْنَا وُهَيْتُ عَن أَبُوتِ عَنْ أَبِي قِالاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَدْبَماً وَالْعَصْرَ بِذِي الْخُلِيْفَةِ زَكْمَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَكَأْ أَصْبَعَ زَكِبَ دَاحِلَتُهُ فَجَعَلَ يُبَيِّلُ وَيُسَبِّحُ فَكَمْ أَعَلاَ عَلَى الْبَسْيْدَاءِ لَتِي بِهِمَا جَمِيماً فَلَمَّ ذَخَلَ مَكَّةً ٱمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُذُنِ قِيَّاماً وَضَيَّى بِالْمَديَّةِ كَبْشَيْن ٱلْحَيَّيْن ٱلْحَرَّيْن وَرُنُ مُسَدَّدُ حُدَّثُنَا إِسْمُولُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ

قوله سعة مدن هكذا شذكير اسم العدد على تأويل أبرة كما

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدينَةِ اَدْبَعاً وَالْعَصْرَ بذِي الْمُلْيَفَةِ رَكَمْتَيْنِ ﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنْسٍ دَضِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ باتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحِثُمُّ رَكِ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا ٱسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ وَحَيَّةِ مَأْمِثُ لَا يُعْطِى أَجَزَّادَ مِنَ الْهَدَى شَيْأً حَذُمُنَا مُحَدُّ بَنُ كَثِير أَخْبَرُ لَا شَفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيليٰ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَّنِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَسَمْتُ لُمُومَهَا ثُمَّ آمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلالهَا وَجُلُودَهَا ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِّي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي لَيْلِي عَنْ عَلِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصَرَفِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدُن وَلَا أَعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْأً في جزارَتِهَا الْمِسْبُ يَتَصَدَّقُ جُمُود الْهَدْي حدثن مُسدَّدُ حَدَّثَا يَمْنِي عَنِ إِنْ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم وَعَبْدُ الكَرِيم الْخَزَرِيُّ اَلَّ مُجَاهِداً أَخْبَرُهُما أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْبِمَ بُدُنَّهُ كُلَّهَا لُوْمَها وَجُلُودَها وَجِلاهَا وَلا يُسْطِي فِ جِزْ ارْتِها شَيْاً مَا سِبُ يَتَصَدَّقُ بِعِلال البُدُن حِرْثُنَا ابُونُسَيْم حَدَّثَا اسَيْفُ بَنُ أَبِي سُلَمَانَ قَالَ سَمِمْتُ عُجاهِداً يَشُولُ حَدَّثَني ابْنُ أَبِي لِيلِي أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ قَالَ اهْدى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مِانَّةَ بَدَنَّةِ فَأَ مَرَنِي لِخُومِها فَقَسَيْتُها أَثُمَّ أَمَرَ فِي بجِلا لِمَا فَقَسَيْتُهَا ثُمَّ بجُــاْودهَا فَقَسْمَتُهَا مُارِبُ وَإِذْ بَقَأَا لِإِبْرَاهِيمَ سَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لْأَنْشُرِكْ بِي شَــيّاً وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالزُّكِّيمِ الشُّحِوْدِ وَآذَنْ فِ النَّاسِ بِأَلْجِ يَأْتُوكَ دِجْالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْ بَينَ مِنْ كُلِّ فَيْ تَمينِ لِيَشْهَدُوا مَنْافِمَ لَمُ مُ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ فِي آثَامِ مَمْلُومَاتِ عَلَى مَاوَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيَةِ الْأَشَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَظْمِمُوا الْبَائِسَ الْفَقْسِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَقَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

قوله البداء نصب على نزعاناه فشراًى على البداء (شارح) على البيداء (شارح) قوله الاستحداث الفات وقد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عن الفاعل (شارح) (شارح)

قوله في جزار تهابك ر الجيم اسم للفضل يسف على الجزار قوله بتصدق و في رواية بضم أو "لهمبنياً للمفعول و مثله ماياً تى (شارم)

عبرعن الصلاة باركانها ولم يذكر الواو بين الرحيح و والسجود لكمال الاتصال بين الركوع و السجود الألاينفك أحدهما عن الآخر في الصلاة فرصناً أو نفلاً ذكره ا قوله من المتعدّ أى من الهدى المسمى بدم التمتع (ضرس) قوله فوق تلاث من باصنافة تلاث الى من أى الإيام الثلاثة التى نام عا عنى (ضرس)

قولەادّاطاف بالبىت جواب ادّا محذوف أىبتم عمرتە(شىرح)

قولەزرت أى طقت طواف الزيارة (شارح)

وَ لِيُطَوِّزُ فُوا بِالْبَيْتِ الْمُتَّيْقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ المُ وَمَا اللَّهُ مِن الْبُدْنِ وَمَا يَشَمَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ فَي نَافِمُ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لا يُؤْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكُلُ مِمَّا سِوى ذِلكَ وَقَالَ عَطَاهُ يَا كُلُ وَيُظهِرُ مِنَ الْمُتَعَةِ صَرَّتَكَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْبِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّمَا عَطَاتُهُ سَمِمَ خَارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السُّولُ كُنَّا لاَنَا كُلُ مِنْ لُحُومٍ. بُدُينًا فَوْقَ ثَلَاث مِنِّي فَرَخَّصَ لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَا كُلنَا وَتَرَقُّوذُنَا فَلْتُ لِمَطَاهِ أَقَالَ حَتَّى جَنَّا الْمَدَنَةَ قَالَ لا حَدَّمَنَ خَالِدُ بْنُ تَخْلِدِ حَدَّثُنَا سُلُمْأَنُ قَالَ حَدَّثَنَى تِحَنِّى حَدَّثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِمْتُ عَالِيْمَةُ رَضِيَ لللهُ عَهٰا تَقُولُ خَرَجْنًا مَمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلْسَ بَقِينَ مِنْ ذَى الْقَمْدَةِ وَلا تُرْى إِلاَّ الْحَيِّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةٌ ۚ اَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَمَهُ هَدَّى إِذَا طَافَ بِالْهَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ التَّحْسَ بِظُمْ بَعَلَ فَعَلْتُ مَالهَذَا فَقَيلَ ذَبَّحَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَذُواجِهِ قَالَ يَعْنِي فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَديثَ لِلْقَاسِمَ فَقَالَ ٱتَّنْكَ بِالْحَديثَ عَلْ وَجْهِهِ مَلِ سَبُّ الذَّبِيْحَ فَإِلَى الْخُلْقِ صَلَّامًا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَوْشَب حَدَّمُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِىَ لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مُؤلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلِ أَنْ يَذْبَحُ وَنَحْوِهِ فَقَالَ لأَحَرَجَ لأَحَرَجَ حذُكُ أَحْمَدُ بْنُ يُولْسُ أَخْبَرَ نَا أَبُوبَكُر عَنْ عَبْدِ الْمَزيز بْنِ رُفَيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمٰا قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْمِى قَالَ لاَحَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاُحَرَجَ قَالَ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِى قَالَ لاَحَرَجَ ٨ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّادِيُّ عَنِ ابْنِ خُنَيْم أَخْبَرَنى عَطَاهُ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعْمُهُمْ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّارٍ ١٤ وَقَالَ الْقَالِمُ بْنُ يَحْبى حَدَّ نَى ابْنُ خُنِيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَمَّانُ أَرَاهُ عَنْ

وُهَيْب حَدَّثَنَا ابْنُ خُتَيْم عَنْ سَعيدِ بْن جُيْر عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١ وَ قَالَ حَمَّادُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُودِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ لِهَا بِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**لَانًا** مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُثَى قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْاَعْلِي قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ ﴿الْمُسْيَثُ فَقَالَ لأحَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ حَلَّانُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ في أَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِ شِهْاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَهِيَ اللَّهُ عَشْمُ قَالَ قَامِهُ تَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطِّمَاءِ فَقَالَ آحَجَجْتَ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ هِلْ أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلال كَإِهْلال النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتُ انْطَاقَ فَطُف بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ اصْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ آهُلَاتُ بِالْجَرِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلافَة عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ هَذَكَرْ ثُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ مَا ثُخَذْ بَكِتَابِ اللَّهِ فَايَّهُ يَأْصُرُنَا بِالنَّهٰمِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْئ تَحِلَّهُ مَا سِبُ مَنْ لَبُنَدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْلِإِخْرَامِ وَحَلَقَ صَرَّبُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْنَا فِع عَنِ إِنْ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ دَفِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا فَالَتْ ۚ لِارْسُولَ اللَّهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُرْرَةٍ وَلَمْ تَعْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْرَتِكَ قَالَ إِنَّى لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَّذَتُ هَدْبِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى آنْحَرَ لَلْمِبُ الْمُلْقِ وَالنَّقْصِيرِ عِنْدَ الإخلال حدَّث أَبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ بْنُ أَبِي مَثْزَةَ قَالَ نَافِعُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّتِهِ حَدَّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَدْحَمِ الْخُلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْحُمَلِقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ بَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴿

قوله عا أهلات باثبات أقب ماالاستفهائية وهو قليل ولابن عماكر بحذفها (شارح) تولمفضلت رأسيأى ماسخرجت القرل حد اه هذا معن منخر وقد عرفت منه القلل وقد عرفت منها لتليد فلانعيد حَدَّقَىٰ لَافِعُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَأَلْمُقَصِّرِ مَنْ أَمْ الْعَلَىٰ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّشَا مُحَمَّدُ

إِنْ فُضَيْلَ حَدَّثَنَا مُمَارَةً بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِلْحَكِلَّةِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ آغَفِرْ لِلْمُعَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ آغَفِيرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِ مِنَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِ مِنَ حَذُينَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّد بن أَسْمَاء حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ قَالَ حَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِمَةً أَضَابِهِ وَقَصَّرَ بَمْضُهُمْ حَدُّمُنَا أَبُوعَاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُشرِرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ مَا بُسب مَدْمُنا مُمَّدُّ بْنُ أَي بَكْر حَدَّثنا فَضَيل بْنُ سُلَمْانَ حَدَّشَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً أَخْبَرَ في كَرْ يْبُ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدَمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّكُمَّ اَمَرَ ٱصْحَايَةُ أَنْ يَقُلُوفُو، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّةً يَكِلُوا وَيَحْلِقُوا اَوْيُقَيِّرُوا الزَّيَارَةِ يَوْمَ النَّفُرِ وَقَالَ ٱبُوالزُّبُرْ عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَّرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّيْارَةَ إِلَى اللَّيْلِ وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي حَسَّانِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنَّى ۞ وَقَالَ لَنَا ٱبْوَنْمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْعُيَيْدِاللَّهِ عَنْنَا فِيمِ عَنِ إِنْ ثُمْرَ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوْافاً وَاحِداً ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنَى يَثْنَى يُوْمَ النَّمْر وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّ زَّاق قَالَ أَخْبَرَ أَا عَبَيْدُ اللهِ حَدُّمُنا يَعْنَى بَنُ بُكِيْر حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْجَمْفَر ابْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَبِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو سَلَّةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ انَّ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَمْها قَالَتْ تَجَجْنًا مَعَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ الَّخِرِ خَلْضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرادَ

المشقص قبل هو تصل عربض وقبل الموسيض وقبل الموسيض وقبل ووقله تصرت عن أن يُحدُنا تَقْدِيهِ عن أمر رسول الله عليه وسل عن أمر رسول الله عليه وسل مقاله عليه وسل ووقله حدمه (شارح)

قَالَ حَابِسَنْنَا هِيَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّهْرِ قَالَ آخْرُجُوا ﴿ وَيَذْكَرُ عَن الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَمَنُّهَا ٱفْاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ الْنَحْر إذا زلى بَعْدَما أنسلى أؤحَلَق قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ناسِياً أوْلْباهِلاً حَدْمُنْ إِلَى مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْنَاسِ دَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمٰا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْخَلْقِ وَالرَّفِي وَالنَّقْدِيمِ وَالنَّاخِيرِ فَقَالَ لأَحَرَجَ حَ**رُبُنَ** عَلَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا خْالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَلُ يَوْمَ النَّحرِ بِنِّي فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقْتْ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلا حَرَبَ قَالَ دَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لأَحَرَبَ للمِسِيُبِ الْفُتْيَا عَلَى التَّابَّةِ عِنْدَا لِمُرَّرَةِ حَدُّمْنًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عيسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَقَفَ فى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَهَلُوا يَسْأَ لُونَهُ فَقَالَ رَجُلُ لَمْ أَشْمُرْ تَفَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلأَحَرَبَحِ فِياْءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَفَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِيَ قَالَ آدْمِ وَلأَحَرَبَ فَأَسْئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ ثَنْيُ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ اِلاَّقَالَ افْعَلْ وَلاْحَرَجَ حَدُّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْنَى ابْن سَعددِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عيسَى بْن طَلْفَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ آخْسِكُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَاثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِتُ أَنَّ كَذَا قَيْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَيْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَيْلَ أَنْ آدْ هِيَ وَآشْبْاهَ ذَٰ لِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْعَلْ وَلاْحَرَجَ فَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَأَسْتِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْ إِلاَّ قَالَ آفَمَلْ وَلاْحَرَجَ **حَذُننَا** إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَمْتُمُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحْ عَن ابْن شِهاب حَدَّثَني عيسَى بْنُ طَلِّحَة بْن غَبَيْدِ اللهِ اَ تَهُ سِمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَمْرِو بْنِ الْمَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ

قوله لم أشعر أى لم أفطن أن النحر قبل الحلق هذا في الإوّل - <del>و المحق في المثانى</del> لم أفطن أن انرى قبل النحر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لَأَقَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدَثَ ﴿ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ مَلِم

قوله يضرب برقع مينة لقوله لاترجعوا بمدى كفارا وبجوز الجزم انظرالشارح

الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَى حَلَّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْتِي بْنُسَعِيدِ حَدَّثَا فُضَيْلُ ابْنُ غَنْ وَانَ حَدَّثُنَّا عِكْرِ مَهِ عَن ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ خَطَتَ النَّاسَ يَوْمَ الْتَحْرِ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَالُوا يَوْمُ حَرَاتُمْ قَالَ فَأَيُّ بَلِدٍ هَٰذَا قَالُوا بَلَدُ حَرَاتُمْ قَالَ فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَاتُم قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَامْوالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاثُمْ كُثُرَمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هٰذَا في شَهْرِكُمْ هٰذَا فَأَغَادَهَا مِزَاراً ثُمَّ زَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلَ بَلَّفْتُ ٱللَّهُمَّ هَلْ بَلْفُتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ فَلْيُسَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَارِّتَ لَا تَرْجِعُوا يَشْدَى كُفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْضِ حِدْرُنا حَفْضُ بْنُ عُمَرَحَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرُ فَي عَمْرُ وقالَ سَمِعْتُ لِجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُفُ بِمَرَفَاتِ ﴿ تَابَعَهُ ابْنُ غَيْيَنَةَ عَنْ عَمْرٍ و حِمْزَتُونَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو هٰامِرٍ حَدَّثَنا قُرَّةُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي بَكْرَ ةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلُ ٱفْضَلُ فِى نَفْسِى مِنْ عَبْسِدِ الرَّحْن مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ التَّحْدِ ثَالَ اَتَدْرُونَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَااللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنْنَااأَتُهُ سَيُسَمِّيهِ بَمْير اشِمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ اَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قُانَااللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظُلَتْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِفَيْرِ اشِمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُوالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ أَيُّ بَلْدِهٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ آغَكُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتْا آنَّهُ سَيْسَمِّهِ بَغَيْر اشِيهِ قَالَ اَ لَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُنَا بَلِيْ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَامْوْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُونْمَةِ يَوْمِيَرُ هَذَا فِي شَهْرَكُمُ هَذَا فِي بَلَدِيكُمْ هَذَا اللَّي يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمُ ٱلأَهَلُ بَلَّفْتُ قَالُوا نَنْمْ غَالَ اللَّهُمَّ آشْهَدُ فَلْيُمِيِّنِغِ الشَّاهِدُ النَّائِيِّ فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَىٰ مِنْ سلمِم ذا الجية بالنصب خبرايساه من الشارح

أقولدذوالحبجة بالرفع أسم ليس وخبرها محذوف أي أايسه ذوالجيحة وفي رواية قال ذو الجعدة باسقاط الفاءو أليس والتقدس هو ذو الحية و في سض الاصول اليس.

فَلا تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِتُ بَعْضُكُ وقات بَعْضِ حَدَّمْنَ مُخَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَّى حَدَّثُنَا يَوْمَدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ ثُمُعَّدِيْنِ ذَيْدِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْن عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَمْمُنا قَالَ قَالَ النَّتَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينِّي ٱ تَذْرُونَ اَئُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ فَقَالَ فَانَّ هٰذَا يَوْمُ حَرَامٌ آفَكَدْرُونَ آئَىٌ بَلِدِهٰذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إَغَلَمُ قَالَ بَلَدُ حَرَامٌ اَفَتَدْرُونَ اَتَى شَهْرِ هَذَا قَالُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ شَسهْنُ حَرَاتُهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَآمُوا لَكُمْ وَآغَرَاضَكُمْ كُوْمَةٍ يَوْمِكُمْ ا هذا في شَهْر كُمْ هذا في مَلِدكُمْ هذا ﴿ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَادِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَفَ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْرَ بَانَ الْجَرَات فِي الْحَبَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهِذَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّا يَقُولُ اللَّهِيمَ آشَهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَيَّةُ الْوَدَاعِ مَلِ سِبُ هَلْ يَبِيتُ أَضَابُ السِّيْفَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بَكَمَّةَ لِيَالِيَ مِنِي حَلَّامُنَا لَمُحَسَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن تَمْمُونَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ **حَدُّمُنَا** ۚ يَعْنَى بْنُ مُولِنَى حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَفِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّ النَّبَّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ حِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن ثُمِيْر حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا عُبِيدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي فَا فِعْرَعَنِ ابْنِ غُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمَيَّاسَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱسْسَأَ ذَنَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَمِيتَ بَكُّمَّةَ لَيْالِيَ مِنْي مِنْ أَجْل سِفْايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ﴿ ثَابَعَهُ آبُو أَسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ لِمَالِدِ وَآبُوضَمْرَةَ لل سِئْبُ رَمَى الْجِارِ وَقَالَ لِمَا بُرُ رَمَى النَّينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّخْرَضَحَ وَرَنَّى بَعْدَ ذَلِكَ يَعْدَالَّ وَال حَدْرُنْ ۚ أَبُونُمَيْم حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَ لْتُ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَثَى أَرْمِي الجُمَارَ قَالَ إِذَا رَمْي إِمَامُكَ فَارْمِهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمُسْتَلَةَ قَالَ كُنَّا نَصَّتَنُ فَا ذَا زَالَتِ الشَّمْمُ، رَمَيْنَا مُ السِبُ دَنِي أَلِمُ أَدِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي حَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا

قوله النساز بحدّف الياه أكتفاءً بالكسر و جاه اثباتها ايضاً قوله بهسذا انتلر الشارح لهذا

قولدغارمدهاء ساكنة المسكت و الهمزة وصل ( شارح ) قولد تيمين أي تراقب ا الوقت ( شارح )

رُشْنَانُ عَنِ إِلْاَعْمَتْ عِنْ إِبْرَاهِ مَرَعَنِ الرَّحْنِ بْنِ يَرْمِدَ قَالَ رَحْي عَبْدُ اللهِ مِنْ الْوادي فَقُلْتُ يَا اَبَاعَيْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ مَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لأ إِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَعَاثُمُ الَّذَى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَعَّرُةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَاسُـفَيْانُ عَنِ الْأَغْمَيْنِ بِهَذَا مَا سِبُّ وَفِي أَلِجَادِ بِسَبْيِر حَصَيْات ذَكَرُهُ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُن حَقْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْمُكَمِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بْرَيد عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْمُود وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْتَلِي إِلَى ٱلْجُثَرَةِ ٱلكُبْرَلِي جَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَ رَلْي بِسَبْمٍ وَقَالَ هَكَذَا رَضَ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا مُأْرِسِيُكِ مَنْ دَهَى بَغْرَةَ الْعَقَبَةِ فِحَمَّلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسْادِهِ حَدُّنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالاَّحْنِ بْنِ يَزيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَمَ ابْنِ مَسْمُودِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَرَّةَ الْكُبْرَى بسَبْيم حَصَيَات فَهِمَّلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذَى أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَا بِسِب أَيكَبْرُ مَمَ كُلَّ حَصَاقِقَالُهُ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ تَعَثَّمُمُا عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ حَدُّتُ مُستدَّدُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَبَّاجَ يَقُولُ عَلِيَ الْلِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكِّرُ فيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكِّرُ فِهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرُاهِمَ فَقَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ يَرِيدَا لَهُ كَانَ مَع إَنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حينَ رَلَى جَمْرَةَ الْعَقَّبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ تَحَتَّى إِذَا حَاذَى بالشَّحْبَرَةِ آغَدَّرَضَها فَرَخَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ مَمَّكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لأَالِهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سي مَنْ رَمِي جَمْرَةَ الْمَقَيَةِ وَلَمْ يَقِفِفْ قَالَهُ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ مُ

قوله ويسسهل أى يقصد السهل من الارض فينزل اليه من بطن الوادى بحيث لايصيد المتطاير من الحصى الذي يرى به

عُمَّانُ مِن أَني شَينةَ حَدَّثُنَا طَلْحَةُ مِن يَحْلِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْسالِمِ عَن عَنْهُمَا اَنَّهُ كَاٰنَ يَرْمِي الْجُنْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِرِ حَصَيَات كَيْكَبِّرُ عَلِيْ إِثْرُكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَويلاً وَيَدْعُو وَيَرْ فَعُ يَدَهُ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطِ ثُمَّ مَا خُذُ ذَاتَ الشِّيأَلِ فَمَسْتَمَا أُويَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِسْلَةِ فَيَقُومُ طَويٰلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَمُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَويِلاً ثُمَّ يَرْى جَمْرَةَ ذَات الْمَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِتُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَٰكَذَا وَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِرَّا يَفْعُلُهُ مُ رَسِبُ وَفِيرالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُرَّرَ تَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطِي حَدُّمُنَا إِسْتَمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثْنَا آخي عَنْ سُلَمْ أَنْ عَنْ يُونُسَ بْن يَرْيدَ عِن ابْن شِهْاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأَنَّ يَرْمِي الْمُخْرَةَ الدُّنْيَا بسبيع حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَعَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبل الْقِبلَة قِيَاماً طَوِيلاً فَيَنْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَزَّةَ الْوُسْطِي كَذَٰ لِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمال مِلْ وَيَقُومُ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ وِتِياماً طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَمُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْمُرَّةَ ذَاتَ الْمَقَبَةِ مِنْ بَعْلَنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ وَيَقُولُ هَكَذَا رَأْ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَمه وَسَلِّمَ يَفْتَلُ مَا بِسِبُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَرَّتَيْنَ ﴿ وَقَالَ مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا عُمَّانَ بْنُ مُمَّرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُءَنِ الرُّهْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَأَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَى الْجَزَّةَ الِّي بِّلي مَسْعِيدَ مِنْ يَرْمِهَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتَ ثُيكَتِرُ كُلًّا رَلَى بِحَصَاةِ ثُمَّ تَقَدَّمَ أمامَها فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (افِماً يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ مَأْتَى الْجَرَةَ الثَّائِلَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيْات يُكَبِّرُ كُلًّا رَئِي بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَشْدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ رَثْمَا يَلِ الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقَبْلَ الْقِسْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَرَّةَ الَّتِي عِنْدَ الْمَقَيَّةِ فَيَرْمِهِمْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَكُلَّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِمْتُ سالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هٰذَا عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم اللهُ ۚ عَلَيْهِ ۖ لَّهُ وَكَانَ ابْنُ ثُمَّرَ يَفْعَلُهُ مَا سِبُ الطَّيْبِ بَنْدَ رَثِّي الْجَادِ وَالْحَلَّقِ قَبْلَ

قوله الجرة الدنيا أى القرسة الى جهة عوله فيستمل بهذا الضبط و لا يى ذر" وابن ما تكوفيسهل بضم التحتية واسقاط والني ما تتحددناه والمنى ما تحددناه

الإفاضَةِ ﴿ وَلَا ثُنَّ عَلِي مُنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَاٰنَ اَفْضَالَ اَهْل زَمَانِهِ اَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ وَكَاٰنَ اَفْضَلَ اَهْل زَمَانِهِ يَتُولُ سَمِثْتُ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَلِّيْفِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىٓ هَاتَيْن حن أَخْرَمَ وَبِلِيلُهِ حِنْ أَخَلَّ قَبْلُ أَنْ يُطُوفَ وَيَسَطَتْ يَدَيْهَا الْوَداعِ حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَن أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ الَّهُ خَفَّفَ عَن الْحَاثِضِ حَدُّمُنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنَ الْحَرِثِ عَنْ قَلَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهٰرُ وَالْمَصْرَ وَالْمُثَرِبَ وَالْمِشَاءَ ثُمَّ دَقَدَةً بِالْحُتُصَّبِ ثُمَّ ذَكِبَ إِلَى الْبَيْت فَطَافَ بِهِ ۞ تَابَعُهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِدٌ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَلْ سِبُ إِذَا حُ يَعْدَمُا ٱغْاصَتْ حَدَّمُنْ عَيْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِالْ حَمْن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةً بِفْتَ حُيٌّ ذَوْجَ النِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا خَاصَتْ فَذَكَّ تُ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاصَّتْ قَالَ فَلَا إِذَا حَدُنُ اللَّهِ التَّعْمَانِ حَدَّثَا مَمَّادُ عَنْ أَتُوبَ عَنْ عِكْدِ مَةَ أَنَّ ٱهْلَ ٱلْمُدَنَةِ سَأَلُوا إِنْ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ ٱمْرَأَةٍ طَأَفَ حاضَت قَالَ لَمُنْمُ تَنْفِرُ قَالُوا لِأَثَأَخُذُ مِعَوْ لِكَ وَنَدَءَ قَوْلَ زَيْدِ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْكَدِينَةَ هَاسْأَلُوا فَقَادِمُوا ٱلْمَدَنَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فَكُنْ سَأَلُوا أَمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتُ حَديثَ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِبْنِ عِبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ رُخِصَ لِلْعَائِصِ أَنْ تَثْفِرَ إِذَا اَ فَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْمِرُ ثُمَّ سَمِيثُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ حَدُّمِنَ الْهِ النَّمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ مَنْصُو رَعَنْ

فوله وتدع بالواو والنصب جواب النفي وللحموى والمستمل فندع بالفاء والنصب ايضاً (شارح)

إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ وَلَا ثُرَى إِلاَّ الْحَجِّ فَقَدِمَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْمَدْئُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَالِهِ وَاضْحابِهِ وَحَا مِنْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْمَدْيُ فَأَضَتْ هِيَ فَنَسَكَنَّا مَنْ اسكُنَّا مِنْ حَتَنَّا فَلَأْ كَأَنْت لَسُكَةُ الْحَصَيةِ لَيْلَةُ النَّفْر فَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِمُ بِجَيْمٌ وَعُمْرَةٍ غَيْرى قَالَ مَا ٓكُنْت تَطُوفِ بِالْبَيْت لَيَالَى قَدِمْنَا قُلْتُ لِأَقَالَ فَاخْرُجِي مَعَ اَحْيِكِ إِلَى الشَّغيم فَأَهِمَّا بِمُثِرَةٍ وَمَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَاوَكَذَا نَفَرَجْتُ مَعَءَبْدِالرَّحْنِ إِلَى التَّهْمِ فَأَهْلُتُ بِمُمْرَةٍ وَخُاصَٰتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْراى حَلْفي إنَّك لَمَا يَسَتُنَا آمَا كُنْت طُلفْت يَوْمَ التَّحْر قَالَتْ بَلِي قَالَ فَلا بَأْسَ الْفِرِي فَلَقيتُهُ مُضعِداً عَلِي أَهْلِ مَكَّةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً أَوْ أَنَا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنْهَبُطُ ﴿ وَقَالَ مُسَدَّدُ قُلْتُ لا ﴿ تَابَعَهُ جَويِّرُ عَنْ مَنْصُودٍ فِي قَوْلِهِ لأَ للمِسبِّ مَنْ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ النَّفُو بالْأَبْطَحِ حَرْمُنَا كُمَّدُ بِنُ اللَّهِي حَدَّمَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ اللَّهُ رِيُّ عَنْ عَيْدِ الْعَزْرَ بْن دُفَيْدِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْ فِي بِشَيٍّ عَفَلْتُهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّلهُرَ يَوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بَنَّى ثُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِيحِ افْمَلْ كَمَا يَهْمَلُ أُمْرِ اوْلَدَّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمُتَعَال بْنُ طَالِب قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُمْ قَالَ أَنْهُ بَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ أَنَّ تُتَادَةً حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ دَضِيَ اللَّهُ تُحَمُّهُ حَدَّمَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَفْرِبَ وَالْمِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْحُصَّ ثُمَّ زَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ بِ الْخُصِّ وَلَانَا الْبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمُتَهَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ إِنَّمَا كَأَنْ مَنْزِلٌ يَنْزَلُهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَتَ نِلْوُوجِهِ تَنني بِالْأَبْطِيمِ صَدَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُمْ سُفْيَانُ قَالَ مَمْرُو وانظره لوجه الرفع ﴿ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِنَثْيُ إِنَّما هُوَ مَنْزِلٌ

قوله تطوفي محذف النون تخفقاً وقبل حدفهام عرناص أوجازم لغة فصيمة ولايي ذر" تطوفان باثباتها (شارح) قولدمكان قال الشارح نصب على الفلوفية وقوله عقرى حلق دعاء بالمقر والحلق بفير ارادة حقيقهما كا قاله ا قاتله الله اه و معنى مصدمداً و مصعدة صاعداً وصاعدة

قولدورقد رقدة أي نام نومة والمحصب اسملكان متسعبين مكة ومنى ونقال له

قسوله تسنى بالابطيم متعلق شوله ينزله و في رواية تعني الابطحاه من الشارج في قولها عاكان منزل

قوله طوی بتثلیث الطاء غیرمصروف و مجوزصرفه(شارم)

يَدْخُوا مَكَّةَ وَالنَّزُول بِالبَطْعَاءِ الَّتِي بِذِي الْحَلَيْفَةِ إِذَادَجَمَ مِنْ مَكَّةَ حَ**دُمُنَا** ! براهمُ انْ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا ٱبْوَضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ أَفِعِ انَّ ابْنُ عُمَر وَضِيَ اللهُ عَهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُولِي بَنَ الشَّنِيَّتَيْنُ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الشَّفِيَّةِ الَّتِي بأَعْلِ مُكَّةً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَا جًا اَوْمُعْتِراً لَمْ يُنِحْ نَاقَتَهُ اللَّهِنَّدَ بَابِ الْمُسْعِدِ ثُمَّ يُدُخُلُ فَيَأْ يْن الأُكْنَ الْاَسْوَدَ فَيَبِنْدَا بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعاً ثَلاثًا سَنْياً وَادْبَعاً مَشْياً ثُمَّ يَنْصَرفُ فَيْصَلِّى سَحِيْدَ تَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ اَنْ يَرْجِمَ اللَّى مَنْزِلِهِ فَيَظُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَدَ عَنِ الْحُجَ أَو الْمُمْرَةِ ٱلْمَاخَ بِا لَبَطْخَاءِ الَّتِي بِذِي الْخَلَيْفَةِ الَّتِيكَانَ النَّيُّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ^ يُنْحِخُ بِهَا ﴿ صَرُّمُنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ الْوَهَٰاب حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الحريث قَالَ سُولَ عُيندُ اللهِ عَن الْحُصَّبِ فَدَّ ثَنَّا عُبيدُ اللهِ عَنْ نَافِع قَالَ نَزَلَ بها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَا بْنُ عُمَرَ ﴿ وَعَنْ نَافِهِمَ أَنَّا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَهُمْ اكَانَ يُصَلِّي بِهَا يَهْنِي الْحُصَّبِ الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمُرْبَ قَالَ خَالِث لْأَنْسُكُ فِي الْمِشَاءِ وَيَهْ حَبُمُ هَجْمَةً وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سب من تَوْلُ بذي طُولى إذا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ ﴿ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِسلى حَدَّنَّا خَمَادُ عَنْ أَيْوُبَ عَنْ أَفِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ باتَ بذى طِوٰی حَثّٰی اِذَا اَصْبَحَ دَخَلَ وَاِذَا نَفَرَ مَرَّ بذی مُطوٰی وَبَاتَ بِهَا حَثّٰی يُصْبِحَ وَكَاٰنَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْمَلُ ذٰلِكَ مَلْ سِيْبِ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الَوْسِمِ وَالْبَينِمِ فِي لَسُوْاقِ الْجَاهِلِيَةِ حَدُّمْنًا عُثَالُ بْنُ الْهَيْمَ أَخْبَرَنَا ابْنُجُرَيْم قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينًاد قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَأْنَ ذُوالْجَازَ وَعَكَأْظُ مَتْجَرَ

النَّاسِ فِى الْمَاهِلِيَّةِ فَلَاَّ لِمَاءَ الْاِسْلامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذٰلِكَ حَثَّى تَزَكَ لَيْسَ عَلَيْمُ جُنَاحُ إِنَّ تَلِثَنُوا فَضَلاً مِنْ رَبَّجُ فِى مَوْامِهِ الْجِيَّ لِمِسْبُ الْإِدَّلَامِ مِنَ

الْمُحَصِّد حَرَّمُنَا نُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

قوله يعنى المحصب فصر الضمير المؤنث بالمذكر على ارادة القصة و لان من أسائها المطلعاء (شارس) قوله ويجمع همعمد أي ينام نومة

قــوله الادّلاج أى السير فىآخر الليل (شرح)

عَن الْأَمْسُود عَنْ عَالِيثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ خَاصَتْ صَفِيَّةٌ لَيْلَةَ النَّفْر فَقَالَتْ مْا أَدَانِي الإَّ خَابِسَتُكُمْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقِي اَطَافَت يَوْمَ النَّحْر قِيلَ نَمْ قَالَ فَانْفِرِي ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَزَادَ فِي مُحَمَّدُ حَدَّثُنَّا كُمَاضِرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَذْ كُرُ إلاَّ الْحَجَّ فَكَأْ قَادِ مِنْا آمَرَنَا أَنْ نَحاَّ فَكَأْ كَأْنَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ خَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتَى فَقِالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْقى عَقْرَاى مَا أَدَاهَا إِلاَّ خَابِسَتُكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْت طَفْت يَوْمَ النَّحْر قَالَت نَمْ قَالَ فَانْقِرى قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ ٱكُنْ حَلْتُ قَالَ فَاغَيِّرى مِنَ السَّفِيمِ فَرَبِّ مَهَا ٱخُوهَا قولهمد لِمَا أَي سَارًا } فَلَقَسَاهُ مُدَّ لِيا فَقَالَ مَوْعِدُكُ مَكَانَ كُذَا وَكَذَا

بِنْيِمُ اللَّهِ الرَّا فَهُنِ الرَّحِيمِ للرَّبِيبِ النُّهْرَةِ ۞ وُجُوبُ النُّمْرَةِ وَفَضْلُهَا ا وَقَالَ انْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمُما لَيْسَ اَحَدُ إلا وَعَلَيْهِ حَبَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ انْ عَتْاس على الظرفية فافى ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماا إِنَّهَا لَقَرِينَهُمْ ۚ فِي كِتَاكِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَأَيْمُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِيلَةِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهُ إِنَّ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ شُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْر بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحُ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلنُّمْرَةُ إِلَى ٱلْمُمْرَةِ كَفَّارَةُ لِلَّا بَيِّيمُنَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاتُهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ مَا رَسِبُ مَن أَعْمَرُ قَبْلَ الْجُرَّ صَرْتُنَا أَخَدُ بَنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ سَأَلَ ابْنَ نُحَرَ رَضِي اللهُ عَهُما عَنِ الْمُمْرَةِ قِبْلَ الْجِيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْمَرَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحُجِّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَني عِكرِمَةُ إِنْ خَالِدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ حُمَرَ مِثْلُهُ صَرَّاتُ عَنْ وَبْنُ عَلِيَّ حَدَّثُنَا ٱلْوَعَاصِمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَخِيَ اللهُ مَتْفَعُمَا مِثْلَهُ مَلِ سَبُ كَمَ أَغَمَّرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْسِهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**ذُن**نَا ۖ فَتَيْنَبَةُ حَدَّثُنَا جَريرُ عَنْ مَنْصُور

من آخر الليل الى مكة لطواف الوداع وقوله مكأن نصب بعض النسيخ مكان بالرفع خبر موعدك (شارح)

قوله استنان عائشة أى حس مرور الدواك على أسناتها (شارح) قوله عرات بسكون الميم و قتصها وضعها و التحريك لاين ذر

ا لمحرانة بمذاالضبط وبكسرالدين وتشديد الراء و هي مايين الطائف ومكة قوله غنية بالنصب معمول قسم من غير ينوين لا طاقشه في الحقيقة الى حنين (شارع)

إِلَىٰ مُحِرَةِ عَالِيْشَةَ وَإِذَا أَنَاسُ يُصَلُّونَ فِي ٱلْمُسْجِيدِ صَلاَةَ الشُّحْيِ قَالَ فَسَأَ ثَنَاهُ عَنْ صَلاَّتِهُ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمَ اعْتَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْبَمُ إِحْدَاهُنَّ فِ رَجَبُ فَكُر هُنَا اَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعَنَا اسْيَتَانَ عَائِشَةَ أَعَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَيْرُةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أَمَّاهُ ٱلْأَنْسَمَمِينَ مَا يَقُولُ ٱ بُوعَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَكُرَ أَدْبَمَ عُمْراتِ إِخْدَاهُنَّ فِي رَبِ قَالَتْ يَرْحُمُ اللهُ مُ أَاعَبْدِ الرَّحْنِ مَاأَعْتَمَ عُمْرَةً إلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا أَعْتَمَ فَ وَجَب قَتُط حَدُينُ الْمُواصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْمِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَالَةً عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ دَخِتَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَااعْتَمَ ۚ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف دَجَد حِيْرُتُنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثُنَا هَأَمُ عَنْ قَنَادَةَ سَأَلْتُ اَنْسَا دَضِي اللَّهُ عَنْهُ احَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدَّبَعُ عُمْرَةُ الْحُدَّيْدِيَّةٍ فِى ذِى الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّةُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْمَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالِمَهُمْ وَعُمْرَةُ الْبُعْرالَةِ إِذْ فَمَسَمَ غَنْمَةَ أَرَاهُ حُنَيْنِ قُلْتُ كُمْ جَجَّ قَالَ وَاحِدَةً حَ**دُنِنَ** ٱلِمُوالْوَليدِ هِشَائُم بْنُ عَبْدِا لَمِلِكِ حَدَّثُنَا هَمَّامُ عَنْ قَادَةً قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَالُ احْتَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْفَّا بِل مُمْرَةَ الْخُذَيْنِيّةِ وَعُمْرَةً فَ ذَى الْقَمْدَةِ وَعُرَةً مَمَ حَبِّيهِ حِرْثُن هُدْبَةُ حَدَّثنا هَأَمُ وَقَالَ اعْتَمَرَ اَدْبَمُ مُمَر فَدى الْقَدْدَةِ إِلاَّ الَّتِي آغَكَنَ مَمَ حَجَّتِيهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْخُدَيْئِيةِ وَمِنَ الْعَامِ الْفُتِلِ وَمِنَ الْجُمْ الْفَرِحَيثُ قَسَمَ غَلَاثِمَ خُنَيْن وَعُمْرَةً مَمَ حَجَّتِهِ ح**َرْن**َ ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْمُ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقاً وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِداً فَقَالُوا آعَتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَى الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَّ وَقَالَ سَمِمْتُ الْبَرَاةِ بْنَ عَادْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى دَى الْقَمْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْجَ مَرَّتَيْنِ مَلْ سِبُ مُمْرَةٍ فِي دَمَضَانَ

مِرْنُ مُسدّدُد حَدَّثنا يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاحْرَأَ وَ مِنَ الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسْبِتُ أَسْمَهَا مَامَنَعَكِ أَنْ تَصْحِينَ مَمَّنَا فَأَلَتْ كَأَنَ لَنَا تَاضِحُ فَرَكِيَّهُ آبُوفُلان وَآبَتُهُ لِزُوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ لِأَضِهَا تَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَأَنَ رَمَضَانُ اعْيَرِي فِهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَمَّةً أَوْنَحُواً يَمَّا قَالَ لَمُ سِبُ الْمُمْرَةِ لَيْلَةَ الْمُصْبَةِ وَغَيْرَهَا حَدُنُ لَا تُحَدَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا ٱبُومُمَاوِيَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ تَعْمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِنَ لِمِلال ذي الْحِيَةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَتَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْجَحِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَتّ أَنْ يُهِلَّ بِشُمْرَةٍ فَلَيْهِلَّ بِشُمْرَةٍ فَلُولًا أَتِّي آهَدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بُمُرَةٍ قَالَت فَيْتًا مَوْرُ آهَا ۖ بِعُمْرَةٍ وَمِثَّا مَنْ آهَلَ بِحَيِّ وَكُنْتُ مِمَّنْ آهَلَّ بِمُرْةٍ فَأَظَّلْنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَآ نَا حَائِضُ فَشَكُوْتُ إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱرْفُضَى ثَمْرَ لَكِ وَأَنْقُضَى رَأْسَكِ وَامْتَشْبِطِي وَآهِلِي بِالْجِرِّ فَلَا كَانَ لَيْلَةُ الْمُصْبَةِ أَدْسَلَ مَبِي عَبْدَ الرَّعْنِ إلى التَّنْهِيم فأَمْلَكُ بِمُمْرَةِ مَكَانَ مُمْرَق ماربُ عُمْرَةِ التَّنْيم حَدُّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَاسُمُنْيَانُ عَنْ عَمْرُ و سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّخْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخَبَرُهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَــةً وَيُغْيِرَهَا مِنَ التَّنْهِمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْراً كُمَّ سَمِفْتُهُ مِنْ عَمْرِو حَمْدُمُنَا مُحَمَّذُ ابْنُ الْمُنْتَى حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهْابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعِيمِّ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَى جَائِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ وَأَضْحَابُهُ بِالْجِحَ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدِ مِنْهُمْ هَدْئُ غَيْرَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْفَةً وَكَأْنَ عَلِيٌّ ثَدِيمَ مِنَ الْبَمَنَ وَمَعَهُ الْمُدْئُ فَقَالَ اَهْلَاتُ بَمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ لِاصْحَابِهِ آنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُّوا َ إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَتَطِلِقُ إِلَىٰ مِنَى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبَيّ

قولهأن تحيدين إثبات النون عل أهمال أن الناصبة وهو قلمل وبمضهم ينقل أنها لنة ابعش العرب ولايي ذرٌّ وان عساكر أن تحتيين محذفها على اعال أن وهوالمشهور (شارح) والنالح هو البمير الذي يستقي عليه قوله وغيرها ينصب الراء و حكسر ها روایتان ( شار ح) قوله للة الحصة أي ليلة المبيت بالمحسب (شارح) قبوله موافن أي مستقبلين لهالال دى الحفية (شارح) قـوله فأظلني يوم عرفة أي قوب مني قوله ارفضي عمرتك أى اتركى علها من الطواف والسي لا أنيا تدع ألعمرة نفسيا (شارح)

أنَّ مَمِ الْهُمَدُى لَاحْلَلْتُ وَانَّ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَاضَتْ فَفَسَكَتِ الْمُنْاسِكَ كُلَّهَا

توله لواستقبلت الح أى لوعلت من امرى فى الاوآل ما علت ه فى الا حر (شار سر)

قوله هذه أي القعاة وهي ضمخ المج الى التهرة بالتهروجواز الهرالمج قدم تقدم تقدم تقدم تقدم أنام وهم في الطوافة لترام أي الموافقة المنافع وهم في الموافقة المنافع وهم في المعروجي المنافع المنافع والمنافع قدم من المنافع والمنافع والم

توله باب اجرائمرة بالاصافة و لابي ذر باب بالتنويز (شار \_) توليثم أشاوق بعض النسخ ثم ائتنا و فيه مالا يخنق و قدوله و اكتابا أى العمرة توله طهرت بضم

لهاء وقعها(شارس)

غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ قَالَ فَكَأْ طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تَنْطِلِقُونَ يُعُمَّرَةِ وَحَةَةٍ وَٱلْطَلِقُ بِالْجَةِ فَأَمَرَ عَبْدَالَ هُن بَنَ أَبِي بَكْرٍ إِنْ يَخْرُجَ مَعَها إِلَىَ التَّنْهِي فَاغْتَمَرَتْ بَمْدَ الْجُرِّ فَى ذَى الْجُعَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةً بْنَ مَالِكِ بْنِ جُمْشُم لَقِيَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِهَا فَقَالَ ٱلَّكِهُ هٰذِهِ خَاصَّةً بِالْرَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَا يَا لِلْاَبَد الإغتاد بند الْجَ بنيز هذي حدثنا تحدَّد بن الْتَيْ حَدَّثا يَغى حَدَّثُنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ تَنِي غَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِينَ لِمِيلال ذِي الْجِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُهِلَّ بِغُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَتَّ اَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلَيُهِلَّ وَلَوْلا ۚ انِّي اَهْدَيْتُ لَاهْلَلْتُ بِمُمْرَةٍ فَيْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِغُمْرَةٍ وَمِنْهُم مَنْ اَهَلَّ يِحَةِ وَكُنْتُ يَمَّنْ اَهَلَّ بِمُمْرَةٍ فَيضْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَني يَوْمُ عَرَفَةَ وَا نَا حَايْضُ فَشَكُوتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَقَالَ دَعَى عُمْرَتَك وَانْتُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاهِتِي بِالْجِيِّ فَفَعَلْتُ فَكَأْكُأَتُ لَيْلَةُ الْمَصْبَةِ أَدْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّعْنَ لِلَ التَّنْمِ فَأَ دْدَفُهَا فَأُهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَةٍ ا فَقَضَى اللهُ تَحَيِّهَا وَمُمْرَتُهَا وَلَمْ يَكُنُ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَٰ لِكَ هَدْى وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ مَا مِبْ آجْرِ الْكُمْرَةِ عَلَىٰ قَدْر النَّصَبِ حَرْرُنِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدَ وَعَنِ إِبْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عْلَيْمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَارَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنَ وَأَصْدُرُ بُسُكِ فَقيلَ لْمَا أَنْتَظِرِي فَاذِا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى النَّفِيمِ فَأَهِلَى ثُمَّ آثْتِياْ بَكَانِ كَذَا وَلَكَيُّهَا عَلَىٰ قَدْر نَفَقَيْكِ أَوْنَصَبِكِ لِلْمِبْ الْمُفْتَرِ إِذَا طَافَ طَوْافَ الْلُمْرَةِ ثُمَّ خَرَبَ هَلْ يُجْزِنُّهُ مِنْ طَوْافِ الْوَدَاعِ حَدُّنْ اللَّهِ أَيْهُمْ حَدَّثَنَا ٱلْظَرْ بْنُ تُحَيْدِ عَن

النصب التعب

الخله ويضوب موزالطب

وله وحرم الحج أى القايم المنات والاماكن المنات والاماكن المنات الته المج المنات المنات المنات المنات المنات أي ق المنات أي ق المنات المرم إلى المنات ا

قولەصفوان، يىلى ابن امية زاد فىغىر رواية ابى در" يىنى (شارح)

في الشرح

الْقَالِيمِ عَنْعَالِشَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنًا مُهِلِّينَ بِالْجَعِّ فِي أَنْهُر الْجُعِّ وَخُرُم الْجِحَ فَنَرَأَنْا سَرفَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإَضْحَابِهِ مَنْ لَمَ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَأَحَتَ أَنْ يَجِعَلَها عُمْرَةً فَلْيَفْمَلْ وَمَنْ كَأَنَ مَمَهُ هَدْيُ فَلاْ وَكَأَنَ مَمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُرْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنِي فَقَالَ مَا يُبَكِيكُ قُلْتُ سَمِمْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَالِكَ مَاقَلْتَ فَيْمْتُ الْمُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأَمْكِ قَالَتُ لَا أَصَلَّى قَالَ فَلا يَضُرُّك أنْت مِنْ يُنْات آدَمَ كُيتَ عَلَيْكِ ما كُيْتَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّيْكِ عَسَى اللهُ ۗ ٱنْ يَرْ زُقَكِها قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنًا مِنْ مِنَى فَنَرَ لَنَا الْمُتَّمَّدَ فَدَعًا عَبْدَالاً خُن فَقَالَ آخَرُجُ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْهُلَّ بِمُمْرَةٍ ثُمَّ آفَرُكا مِنْ طَوْ الْفِكُما ٱنْتَظِرُ كُم الْهُذَا فَأَتَيْنَا فَجَوْف اللَّيْل فَقَالَ فَرَغَمَّا قُلْتُ نَتَمَّ فَلَادَى بِالرَّحيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الْصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّها إِلَى الْمَدينَةِ م*ابسبُ* يَفْمَلُ فِي الْمُمْرَةِ مَا يَفْمَلُ فِي الْجِيَّ ح**َدُّمُنَا** ٱبُونْمَيْمِ حَدَّثُنَا مَمَّالُمُ حَدَّثْنَا عَطَاهُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةَ عَنْ أَسِهِ إِنَّ رَجُلاً إَنَّى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِمْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ فَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْزَتِي فَأْنُزُلَ اللهُ عَلِيَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُيْرَ بَثُوْبِ وَوَدَدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَقَالَ ثَمَرُ ثَمَالَ آيَسُرُكُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْأَ نُولَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَمَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثُّوبُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ عَطَيْطُ وَآخِسِيُّهُ قَالَ كَفَطِيطِ الْبَكْرِ فَكُمَّ شُرَّى عَنْهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُعْرَةِ ٱخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّة وَاغْسِلُ أَثَرَ الْخُلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَ قِلْكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَمِّكِ حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِشَةَ دَضِىَ اللهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ وَا َمَا يَوْمَيْذِ

منى شعائرالله أى من أعالِم مناسك.

قوله حدو قدید أی ایجازیته وقدیدموضع وقوله بتحرّ جون أی پنخرزون من الاثم

حَديثُ النَّينَ لَرَأْ يْتِ قَوْلُ اللَّهِ شَالَىٰ إِنَّ الصَّمَٰا وَالْمَرْوَةَ مِنْشَمَارُ اللهِ فَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَا عُتَّمَرَ فَلا جُنَّاءً عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَلاأَذَى عَلَىٰ اَحَدِ شَيْأً أَنْ لأ يَطَّوُّفَ بِهِمَا فَتَأْلَتْ عَائِشَةُ كَلاٌّ لَوْكَأَنْتُ كَما تَقُولُ كَأَنْتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ إنْ لأ يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِمَّا أُتْرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَادَ كَأَنُوا يُهِلُّونَ لِمُنْاةً وَكَأْتُ مَنْاةً حَذْوَ قُدَيْدِ وَكَأْنُوا يَتَحَرَّجُونَ آنْ يَطَّوَّقُوا بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَأَجَا الْإِسْلام سَأْنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰ لِكَ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَقَاوَفَ بهما ذادَ سُفْيَانُ وَٱبُومُمَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ مَاا تَحَ اللَّهُ يَجَعَّ أَمْرِئُ وَلاَ عُرْنَةُ مَالَمْ يُطُفُ بَانَ الصَّفَا وَالْدُوهِ مَلِي سُبُ مَتَّى يَجِلُ ٱلْمُثَيِّرُ وَقَالَ عَطَاهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آضُابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا غُمْرَةً ۚ وَيَطُلُوهُوا ثُمَّ يُقصِّرُوا وَيَجِلُّوا حَذُرُنُ إِنْ الْحَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرَ عَنْ إِسْمُعِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَ قَالَ ٱعْتَمَرَ رَسُولُ اللهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَٱعْتَمَرُ ثَامَعَهُ فَلَأَ دَخَلَ مَكَّهُ طَافَ وَطُفْنَا مُّمَهُ وَآتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَآتَيْنَاهَا مَمَهُ أَوْكُنَّا نَشَرُّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّمَةً أَنْ يَرْمِيهُ آحَدُ فَقَالَ لَهُ صَاحِتُ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَفْبَةَ قَالَ لِأَقَالَ فَلَدِّشًا مَا قَالَ غِلَد عَجَه قَالَ بَيْرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْت مِنَ الْمُلَةِ مِنْ قَسَبِ لأَصَخَتَ فِيهِ وَلأَنْصَتَ حَكْمُناً. الْمُتَيْدِيُّ حَدَّثَا سُفْنا لُعَنْ عَمْر وبْن دال قَالَ سَأَ لَنَا إِنْ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُل طافَ بِالْبَينِت في عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ اَيَأَنَى آمَرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِهَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ زَكْمَيَّن وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْمًا وَقَدْ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أِسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَ لْنَاجًا بِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَبْنَ الصَّفْا وَالْمَرْوَةِ فَالْمُن مُحَمَّدُ بْنُ بِشَار حَدَّثَا غُندرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طارقٍ بْنِ شِهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَيْ

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْخَاءِ وَهُوَمُنْخُ فَقَالَ آحَجَجْتَ قُلْتُ نَمَرْ قَالَ بَمَ أَهَلَاتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بإهلال كَإِهلال النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱحْسَنْتَ طُف بالْبَيْت وَبِالصَّفَاوَا لَرُوهَ فِي آجِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَالْرُوهِ ثُمَّ ٱ نَيْتُ ٱمْرَأَةً مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ اهْلَاتُ بِالْجِحْ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَأْنَ فَ خِلاْفَةِ عُمَر فَفَال إِنْ أَخَذْنَا بِكِينَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبِلُغَ الْهَدَى تَعِلَّهُ صَلَّانًا أَخْدَ طَدَّتَنَا أَبَنُ وَهُ أَخْدَ ثَا عَنْرُوْعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلِيٰ انْسَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْر حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَمَمُ أَسَماءَ تَقُولُ كُلًّا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللهُ عَا الْحُكَّدِ لَقَدْ نَزُ لْنَامَعَهُ هَهُ أَ وَغَنُ يَوْمَثِذِ خِفَافُ قَلِلُ ظَهْرُنَا قَلِيلَةُ ٱذْفَادْنَا فَاغْتَمْرْتُ آنَا وَأَخْتَى غَائِشَةُ وَالزُّبَرُ وَفُلانُ وَفُلانُ قَلَا مَسَحَنَا الْبَيْتَ آخَلَنْا ثُمَّ آهَلَنَا مِنَ الْمَثْنِي بِالْجِيِّ لَلْمِسِبُ مَا يَقُولُ إذا رَجَمَ مِن الْجُرِّ أو الْمُرْرَةِ أو الْمُذُو حِدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَّا ما إلكُ | عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْهِ أَوْ حَجِّ آوْ مُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلاثُ تَكْبِيرَاتُ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَجْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ الْمُنْدُ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيٌّ قَديرٌ آيِبُونَ تَأْيُبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا لَحَامِدُونَ صَّكْنَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ لَلْ سِبُ النَّيْقِبْالِ الْحَاتِ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى النَّابَّةِ حَدُمُنَا مُعَلَّى نُنُ اَسَدِ حَدَّثَا يَرِيدُ بَنُ زُرَيْدِ حَدَّثَا خالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ لَأَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة اسْتَفْبَلَهُ أَغَيْلَةُ بَى عَبْدِا لُقَالِبِ فَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ المرب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ حَدَّثُنَا اَحْمَدُ بَنُ الْخِبَّاجِ حَدَّثُنَا أَنَسُ بَنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَفِيمَ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللَّهِ تُعْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّمَ يُصَلَّى فَ مَسْجِدِ الشَّحِرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْمُلَيْفُ فِي بِبَطْنِ

قوله وإن أخذ أهول والمنطقة عليه وسلما أله لم علم الله عليه كان الحراد بالقدول المعلق المعلمة المنطقة المنطقة

قولهالتادمين بكسر الميم و فتح النسون بسيغةا لجم ولابي ذر بشتح الميم بصيفة التنبية من الشارح بعض النسخ استقبله وفي قوله لايطرق أغله أى لا يأنهم ليلاً اذا رجع من سفره (شارح)

الله فَ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا رَكِ الدُّخُولَ بِالْفَشِيِّ حَدْرُمُنَا مُوسَى بْنُ إسم حيلَ حَدَّثُنَا حَمَاتُهُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْبِ رَضِح اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَيْظُرُقُ اَهْلَهُ كَانَ لأَيَدْخُلُ اِلاَّغُدْوَةَ ٱوْعَشِيّة • لأ يَظْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ مَدَّنَّا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ مُخارِبٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَظرُ قَ اَهَلَهُ لِيَلاَ الْمِرْبِ مَنْ اَسْرَعَ الْقَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الْكَدِينَةَ الْحَرْبُ السَّعِيدُ إِنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا تُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَو قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَيْدًا ۖ فَهُ نَمِمَ انَسَأ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ الْمَدينَةِ أوْضَمَ لَأَقَتُهُ وَإِنْ كَأَنَتْ دَاتَّةً حَرَّ كَهَا قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ زَادَ الْحَرِثُ بُنُ تُمَيْرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَرَّ كَهَامِن عُبِهَا حَدُرُتُ قَتَيْبَةُ قَالَ عَدَّ الإسمار عَن مُعَيْدِ عَن أَنْسِ قَالَ جُدُرات الله عَنْ اللهُ الْمُرَثُ بْنُ عُمَيْرِ مَلْمِ سِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَأَنْثُوا الْبُيُوتَ مِنْ إَوَابِهَا حَدُّنُ اللهِ الْوَلْدِيدِ حَدَّثُنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِنْتُ الْبَرَاةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيهَا كَأْنَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فِخَاوًا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَل أَثْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُودِهَا فِأَهَ رَجُلٌ مِنَ الْأَضَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ

بَابِهِ فَكُمَّا لَّهُ عُيْرَ بِذَٰ إِلَى فَنَزَلَتْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ ثَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُو دهاوَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّتَّى وَٱشُّوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ٱقِنَابِهَا لَهِ سِيِّكَ السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَاب حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَةَ حَدَّثَا مالِكُ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِ صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْمَذَاب يَمْتُمُ أَحَدَكُمْ طَلِمَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلَيْحَتِلَ إِلَى أَهْلِهِ مَلِ

الْمُسَالَوْرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْزُ يُجَمِّلُ إِلَىٰ اَهْلِهِ حَدَّمُنَا صَعِيدُ بْنُ أَبِي مَزيَمَ أَخْبَرَنَا

تَحَدُّ بْنُ جَمْفَرِ قَالَ أَخْبُرِنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ أَسِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْن مُحَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُما بِطَرِيقٍ مَكَّمَّ فَبَلَغَهُ عَنْصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ شِيَّدَةُ وَجَعٍ فأشرَع

العظام قوله جدارت بضم الجيم والدال بفير شون و فی بص النسخ بالتنوين اء من الشار ح

قوله درحات المدشة أى طرقها المرتفعة

و بروی دوحات

المدسة أي شجرها

قولد منه أي رعته وشبوته وحاجته (شارح)

السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى إِلْمُفْرِتَ وَالْعَثَمَةَ جَعَمَ بَيْتُهُما ثُمَّ إِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمُفْرِبَ وَجَعَعَ بَيْنَهُ ا ﴿ بِسُمِ اللَّهِ إِلَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ مأسبُ الْخُصَر وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ أخصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى وَلا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْئُ يَحِلَّهُ وَقَالَ عَطَاءُ الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيَّ بِحَسَبِهِ قَالَ أَوْعَبْ دِاللَّهِ حَصُورًا لَا يَأْ فِي النِّسَاءَ مار في اذا أخصر المُنتِّرُ حدَّنَ عَنْدُ اللهُ بَنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَا لِكُ عَنْ ا نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حينَ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّمَّا مُعْتِمراً فِ الْفِشْنَةِ قَالَ إِنْ صَٰدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَفْتُ كَمَا صَنَفْنًا مَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِمُثْرَةٍ مِنْ آجُل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ اَهَلَّ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ حَدُّمْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَلَّدِ بْنِ أَسْلَمْ حَدَّثُنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ أَفِع أَنَّ عَبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالَمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْتَرُ اهُ أَنَّهُمْ اكَلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنا لَيَالِيَ نَوْلَ الْجَيْشُ بابْنِ الزُّبَرْ فَقَالاً لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تُحْجَّ الْعَامَ إِنَّا تَخَلفُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبِينَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ كُفَّادُ قَرْيْشِ دُونَ الْبَيْتُ تُفَخَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِذَكُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْمُمْرَةَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۖ أَنْطِلِقُ فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَ بَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَمَلْتُ كَمَا فَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَمَهُ فَأَهَلَّ بِالْغُمْرَةِ مِنْ ذِي لَخُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَهُمًا وَاحِدُ أَشْهِدُكُمُ ۗ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ مُحْرَقَ فَلَمْ يَجِلَّ مِنْهُما حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى وَكَأْنَ يَقُولُ لاَ يُحِلُّ حَتَّى يُطْهِفَ طَوْافاً وَاحِداً يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةً حِيْرُتُونِ مُوسَى بْنُ إسمميل حَدَّثَا الْجُوثِرِيَّةُ عَنْ نَافِم أَنَّ بَعْضَ بَني عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَتَ بهذا حَرْثُ نَحَمَّدُ حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ صَالِحْ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كُشير مَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا قَدْ أَحْصِرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولدفاسرع السيران تمدى أسرع الحد المقعولية ينفسه (شارح) : قوله محسبه الذي في البو أبينية تحدسته بفيرالمتة وكون الهملة وكسرالموحدة بمدها سين مغملة فالانعتص عنم المنعو فقط بل أهوعامٌ في كل حابس من علوق ومرض وغرهبا (شارخ) قوله في الفتنسة خين نزل الحساب لقتمال ان الزور (شارم)

قوله اليس حسكم سنة الخ ينصب سنة في اليونينية خبرليس واسمها حسيم والجلة الشرطية وهي قوله انحيس احدكم الخ تفسر السنة (شارس)

وَسَلَّا كَفَلَقَ رَأْسَهُ وَلَجَامَعَ نِسْلَةَهُ وَنَحَرَ هَذَيَهُ حَتَّى آغَتَمَرَ عَاماً قَابِلاً المرم الإخصاد في الحج حارً من أحمدُ بنُ مُحمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُولُمُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ قَالَ كَأَنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتُولُ اَلَيْسَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْجَرِّ طَافَ بالبَيْتُ وَ بِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيْءٌ حَتَّى كَجُجَّ عَاماً قَابِلاً فَيُهْدِى آوْيَصُومَ إِنْ لَمْ يَهِدْ هَدْياً ﴿ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنَى سالمُ عَن إِن عُرَ نَعْوَهُ مَا سِبُ التَّعْرِ قَبْلَ الْمَلْقِ فِي الْمَصْرِ حَدَّمْنَا مَعْمُوهُ حَدَّثْنَا عَ يُمُ الزَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَثْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنِ الْمِسْوَدِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ **حَدُّتُ** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا ٱبُو بَدْرِ شُعِاءُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُسَرِيّ فَالَ وَحَدَّثَ نَا فِهُمُ أَنَّ عَنْدَاللَّهِ وَسَا لِلَّا كُلًّا عَنْدَاللَّهِ بْنَ نُحَرَ وَضَى اللَّهُ عَنْمُنا فَقَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْيِّر بِنَ فَحَالٌ كُفَّارُ قُرُيْشٍ دُونَ الْبَيْت فَخَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ مَا صِيْكٍ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُصْرِ بَدَلُ وَقَالَ دَوْحُ عَنْ شِيلَ عَن ابْنِ أَبِي تَجِيعٍ عَنْ مُعَاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمُنا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ فَفَضَ حَبَّهُ بِالشَّلَذُ وَفَأَمَّامَنْ حَبَسَهُ غُذْرٌ اَوْغَيْرُ ذٰلِكَ فَالَهُ يَجِلُّ وَلاَ يَرْجُمُ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْئُ وَهُوَ مُحْصَرُ تَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطيعُ اَنْ يَبْعَثَ وَ إِن اسْتَطَاعَ اَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى يَبْلُغُ الهُندْئ عِلَّهُ وَقَالَ مَا لِكُ وَغَيْرُهُ يَتَحُرُهَدْ يَهُ وَيَحْلِقُ فِي اَيِّ مَوْضِعِ كَأَنَ وَلاْ قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأنَّ النِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ بِالْحُدْنِينَةِ نَحَرُوا وَحَلَّفُوا وَحَلُّوا مِن كُلّ شَقْ قَبْلَ التَّطْوَاف وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْئُ إِلَى الْبَيْت ثُمَّ لَمْ يُذْكُرُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرُ آحَداً أَنْ يَشْفُواشَيَّأً وَلاْ يَسُودُوالَهُ وَالْحُدَثِينَةُ لِحَادِجُ مِنَ الْحَرَمِ حَدُّنَ أَ إِسْمُمِ لُ حَدَّثَى مَا لِكَ عَنْ مَا فِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْما قَالَ

قولديل أى قضاه لما احضر فيه من حج أوعرة وقوله اتما البدل أى القضاه (شارح)

حنَ خَرَج إِلَىٰ مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَّمْنًا كَأْصَعْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِمُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْخُدَيْدِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فَيَأْ مْرِهِ فَقُالَ مَا اَمْرُهُمَّا إلاُّ وَاحِدُ فَا أَتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا آمْرُهُمْ إِلاَّ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْجُمَّ مَمَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ طَاف َهُما طَوافاً واحِداً وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ وَأَهْدى مُ اللِّبُ عَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً اوْ بِهِ اذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ يَةً مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَقَةِ آوْنُسُكِ وَهُوَ تُحَيَّرُ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةً أَيَّامٍ حَرُبُنَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الْزَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَنْ بِن غُبْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَلَّكَ آذَاكَ هَوْاتُكَ قَالَ نَمَرْ فِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ آخلِق رَأْسَكَ وَصُمْ لَلاَقَةَ أَيْلُمِ أَوْاَ طَلِمْ سِيَّةً مَسَا كَينَ أَوِ الْسُكَ بِشَاةِ لَم سبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ آوْصَدَقَةِ وَهَى إظامُ سِنَّةِ مَسْا كَينَ حَرْبَ لَا بُونُمَيْم حَدَّثُنَّا سَيْفُ قَالَ حَدَّثَني عُمِاهِدُ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي ٱنَّ كَمْبَ بْنَ عُجْرَةً قوله سْرِقَ بْفَعْدِينَ ﴿ مُحَدَّثُهُ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَلْحُدُنْهِيَةِ وَرَأْسَى يَتَهالَحَتُ لَهُ لَا يَقَالُ يُوْ ذِيكَ هَوَاتُكَ قُلْتُ نَمَ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْقَالَ آخِلِقَ قَالَ فِي تَزَلَت هذهِ الآيَّةُ فَنَ كَانَ مِنْكُم مَريضاً أوْ بهِ أَذِّي مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِها فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ آثَامِ أَوْتَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنَ سِتَّةٍ آوِ انْسُكُ بِما تَيَسَّرَ الله بنك الإظمامُ فِي الْهِدَيَةِ نِضفُ صاعِ حَدْرُنَ ابُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَ لَنَّهُ عَنِ الْفِدَّيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهَىَ لَكُمْ عَامَّةً قوله مَا كَتَ أَرِي ﴾ مُحِلْتُ إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَمْلُ يَتَنَا تُزْعَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَانَمَ بِكَ مَاأَ دَى آوْ الكُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ الدِّي عَجِدُ شَاةً ( فقلت )

قوله محزيا بغيرهمزة في اليونسة وكيطها فىالفرع وأبترالباء صبورتها منصوبا على أن أن تنصب الحزئين أوخبركان محذوفة اي ورأي أن ذلك يكون محزيا عندولا بي ذر محزي بالهمزة والرفع خبر ان" (شارح) قولديتيافت قلا أي متساقط شيئاً فشاثاً

(شارح) وقدتسكن الراءوهو مكنال معروف بالمدشة وهوستةعشررطاد قوله باب الأطسام بالجرعلى الاضائة و لابي ذرباب بالتنوس والاطعام الرفع مبتدأ خبره نصف صاع ( 2/1 - )

بضم النمزة أي ما كنت طُه "إلو حم أى النسك المذكور فى قوله تعالى قفدية من صيام أو صدقة أونسك (شارح)

فَقُلْتُ لا فَقَالَ صُمْ ثَلاثَةَ آيَامِ آوْ ٱطْعِمْ سِيَّةً مَسٰا كَنَ لِكُولَ مِسْكِين نِصْف النُّسُكُ شَاةً حَدْثِنا إِسْطَقُ حَدَّثنا رَوْحُ حَدَّثنا شِيلٌ عَن إِن أَبِي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بْنُ عُجْرَةَ رَضِي اللهُ مُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُوذِنكَ هَوَاتُكَ قَالَ نَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْنِيةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ جِا وَهُمْ عَلِ طَمِيمَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّهَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْهِدْيَةَ فَأَصَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُطْهِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ اَوْ يُهْدِيَ شَاةً اَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ اَكُمْ ﴿ وَعَنْ مُحَلَّدِ ابْنِ يُوسُن حَدَّثُنَا وَرْفَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الآخْن بْنُ أَى لَيْـإِ عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَلَهُ يَسْقُطُ عَلِى وَجْهِهِ مِثْلَهُ لَمُ إِسَبِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَالَىٰ فَالْأَرْفَثَ حَذَّمْنا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي خَازِ مِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ وَلَاحِدَالَ فِي الْجُرِّ صَرُّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَى لحاز م عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيُوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

بِسِم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ لِلْمِ سِبُ جَّزاهِ الصَّيْدِ وَتَعْوِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالٰى لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانَعْمُ حُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تَسَعِيداً خَزَاهُ مِثْلِ مَاقِئلَ مِنَ الشَّمِ يَحَكُمُ بِه ذَوْا عَدْلِ مِنْتُمْ هَدْياً بالِنَمَ السَّمَانِيةَ أَوْكَفَازَةُ عَلمامُ مَسَاكَ كِنَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ عِيما مَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَا اللهُ مُمَّاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُمُ اللهِ مِنْهُ وَاللهُ مَن ذُوا نَتِنَامِ أَجِلَّ كُمُ صَيْدُ الْجَفْر وَ طَلمائُهُ مَنَاعاً كُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْهِرَ مَا وَمُنْمَ حُرُماً وَأَقْلُوا اللهَ اللَّذِي لِيَهِ مُخْشَرُونَ ﴿ وَلَا عَلَيْهِ مَا مَنْهُ

برفع جزاء من عيد شوين وخفض مثل وهذه قراءة نافعوابن كشير و أبن عام وابي جيفر وقواءة الأشرين فجزاء بالرفع منو"نا (شارس)

بالذَّبْحِ بَأْسًا وَهْوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوَ الْإِبلِ وَالْفَنِمْ وَالْبَقِّرِ وَالْتَجَاجِ وَالْخَيل يُقالُ عَدْلُ مِثْلُ فَإِذَا كُبِرَتْ عِدْلُ فَهُوْ زَنَةُ ذَٰلِكَ قِياماً قِرَاماً يَعْدِلُونَ يَحْمَلُونَ عَدْلاً مَرْنَ مُناذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثُنا هِشَامُ عَنْ يَحْلى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي قَنْادَةً قَالَ أَنْطَلَقَ آبِي عَامَ الْحُدَثِيدَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَدُواً يَنْزُوهُ فَالْطَلَقَ النَّجُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَ نَا مَمَ أَصْحابى يَشْحَكُ بَمْضُهُمْ إِلَىٰ بَسْضِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا كِجِلُو وَحْشِ فَحَمَّلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَثْنُهُ فَأَثْبَتُهُ وَاسْتَغَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوا اَنْ يُمينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَجِيهِ وَخَشَيْنًا اَنْ تُقْتَطَمْ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفِعُ فَرَسِي شَأُواً وَأَسِيرُ شَأُواً فَلَشِّبِتُ رَجُلاً مِنْ بَنى غِمَار فِي جَوْف اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكُنُّهُ بَنَهُنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقَيْا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آهُكَ يَشْرَقُنَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ خِمَارَ وَحْشِ وَعِنْدى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمَ كُلُوا وَهُمْ نُحْرِمُونَ لَمْ سَبْحُ إِذَا رَأَى الْخُرْ مُونَ صَيْداً فَضَمِكُوا فَفَطِنَ الْحَلالُ حَذَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثْنَا عَلِيٌّ ثِنُ الْمُبَارَكَ عَنْ يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي تَفَادَةَ أَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْنِيَّةِ فَأَخْرُ مَ أَصْحَابُهُ وَكُمْ أَخْرُمْ فَأُ نَبْنًا بَعَدُ وَ نَيْقَةَ قَنُوجَهِنْا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَ ٱصْحَابِي بِهِمَارِ وَحْشِ فَجَمَّلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إلىٰ بَمْضِ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَكَنْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَنْبَتُهُ فَاسْتَعَنَّهُمْ فَأَبُوا اَنْ يُسنُوني فَأَكَنْا مِنْهُ ثُمَّ لِحَقْتُ برَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشينا أَنْ ثَقَتَطَع أَرْقِمُ فَرَسِي شَأُوا وَاسِيرُ عَلَيْهِ شَأُوا فَلَقيتُ رَجُلاً مِنْ بَني غِفَاد فَجَوْف اللَّيْل فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَكُّنُّهُ بَنْهِنَ وَهُو فَائِلُ السُّمُّنيا فَكِفْتُ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱثَّيِّتُهُ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللهُ إِنَّ أَصْحَابَكَ اَرْسَلُوا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْخَشُوا اَنْ

قوله بالذبح أي بذبح المحرم وهوأىالذبح غرالصد (شارح) قولدنا بده أي حملته ثابتاً في مكانه لاحراك ىد (شارح) قولدار فعرفرسي عذا النسط أي اكلف السر الشديد شأوأ أي تارة واسيربسمولة تارةوفي بمضالا صول ارفع بفتع الهمزة و سكون الراء وفتم الفاء قاله الشارح وكذلك قال في حديث الاب الذي يل هذا الناب تعهن عبن ماء على ثلاثة أميال من السقيا وهـو.على ما في التماموس مثلث الاوال مكسورةالهاء والسقيا قرية حامعة بين الحرمين وقائل من القلولة أي تركته بتعهن وفيعزمهأن شل بالسقياغادركته فقلت الخ

يمة موضع بينا لحرمين

قوله فانظرهم أى انتظرهم وقوله اصداً بهمرة وصلوتشديد الصاد اصله اصداً من باب الافتصال قلبت الناء صاداً و ادغت الصاد في الصاد (شارح)

قوله يعنى وفع سوطه ولا بن عما كرفوقع سوطه وهومن كلام الراوى تفسير لما يدل عليه قوله فقالوا لا نسنك عليه (شار ح)

قولهالأ إبوقتادة أي
لكن إبوقتادة لميحرم
مبتدأ وخبر والجلة
في عمل النصب عل
الاستثناء و هذ ابما
أغفلوه ولا يذرعن
الكشيهني الأ ابا
قتادة بالنصب وهو
واضم اه من الشار

يَشْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا اصَّدْنَا خِلَا وَحْيِن وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاصِٰلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَصْحَابِكُلُوا وَهُمْ عُمْرِمُونَ مَا سِبُ لَا يُبِينُ الْخُرَمُ الْحَلالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ حَازُمُنَا عَبْدُاللَّهِ ائِنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ سَمِعَ آبًا قَالَدَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَاسَةِ عَلَىٰ ثَلاثِ ح وَحَدَّثَنَّا عَلَّ بْنُ عَبْسِهِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَلَّثُنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ عَنْ أَب قَنَادَةً وَضِيَاللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْخُرِمُ وَمِنًّا غَيْرُ الْخُرُم فَرَأَيْتُ أَصْالِي يَرَّاهُ وْنَ شَيَّأَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا جِارُ وَحْشِ يَنْي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لا نُمْيُكَ عَلَيْهِ بِنَتَىٰ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلَنَّهُ فَأَخَذُنَّهُ ثُمَّ آئينتُ الْحَارَ مِنْ وَرَاهِ أَكُمَّةٌ فَمَقَرْتُهُ فَأَيَّنتُ بِهِ أَصْحَالِي فَقَالَ بَنْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَنْضُهُمْ لْأَتَّا كُلُوا فَأَيَّلُتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَهُو اَمَامَنَا فَسَأَ لَئَهُ فَمَالَ كُلُوهُ حَلَالُ قَالَ لَنَا عَمْرُهِ ٱذْهَبُوا اِلْيَ صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنًا هَهُنَا بُ لَيُشِيرُ الْخُرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَضْطَادَهُ الْكَالُ عَلَيْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَنَّدَتُنَا ٱبْوَعُوا لَهَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَب قَالَ أَخْبَرَ في عَبْدُ الله بْنُ أَي قَتْلَدَةً لَنَّ اَلِهُ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حاجًا فَحَرَجُوا مَمَّهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَيِمْ أَبُوقَنَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ ٱلْجُرِ حَتَى أَلَتِقَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرُ فَلَمَّ ٱلْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَيُوقَادَةً لَمْ يُحْرِمْ فَسَيْنَاهُمْ يَسيرُونَ إِذْرَأَوْا حُمْرَ وَحْشِ فَحَمَلَ ٱلْوَقَادَةَ عَلَى الْخُرُ فَعَقَرَ مِنْهَا آثَانًا فَكَرُلُوا فَأَكُوا مِنْ لِحِهْا وَقَالُوا إِنَّا نَأْ كُلُ لَمْهَ صَيْدٍ وَنَحَنْ نُحْرِمُونَ فَخَمَلْنَا مَاتِقَ مِنْ لَمْهَالْا نَانَ فَكَأَ آقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا بَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُثَّا أَخَرَهُما وَقَدْ كَانَ آبُوقُنَادَةً لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنًا مُمْرَ وَحْشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا ٱبُوقَنَادَةَ فَمَقَرَ مِنْهَا ٱثَانًا فَقَرَلْنَا فَأَكَمُنَا مِنْ لَمِهَا أُمَّ قُلْنَا اَنَّا كُلُ كُمْ صَيْدِ وَتَحْنُ نُحْرِ مُونَ فَهَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ كَمْهَا قَالَ اَمِنْكُمْ اَحَدُ

أَمِّرَهُ أَنْ يَحْدِلَ عَلَيْنَاأَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوالا قَالَ فَكُنُّوا مَا يَقِي مِنْ لَمْنِهَا علم سب إِذَا اَهْدَى الْمُعْرِ مِ حِاداً وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ حَدَّمْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَن ابْن شِيهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُثْبَةَ بْن مَسْعُود عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَبَّامِن عَنِ الصَّمْبِ بْن جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ٱ نَّهُ ٱهْدى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَاداً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاهِ اَوْ بِوَذَٰانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَكَأْ رَأْى مَافِ وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ تَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمُ مَا إِسِبُ مَا يَشُلُ الْخُرُمُ مِنَ الدَّوَاتِ حَدَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حُمَرَ رَضِيَ اللهُ ۚ عَنْهُمُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنَ الدَّوَابَ لَيْسَ عَلَى الْخُرِمِ فَ قَبْلِهِنَّ جُنَاحُ ١٤ وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْن دينَّاد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدُّمُن مُسَدَّدُ حَدَّثُنا اَبُوعَوانَةَ عَنْ زَيْدِ بْن جُيَيْر قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَغُولُ حَدَّ ثَنْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِتُلُ الْخُرُمُ حَدُثُنَا أَضَيَمُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبَ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَالِم قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ دَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ خَشَى مِنَ الدَّوَاتِ لأَحَرَجَ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَّ النُوْاتُ وَالْحِدَاَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْ الْمَقُورُ حَدَّثُ يَعْنَى بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهِم قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْ وَهَ عَنْ عَالِمْةَ دَضِيَ اللهُ عَمَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَشْ مِنَ الدَّوَاتِ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقَتُلُهُنَّ فِي الْخَرَ مِ الْفُرَاتُ وَالْجِدَأَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَاتُ الْمَقُورُ حَدُثُنَا فَمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثَا أَبِي حَدَّثَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَن إِبْرَاهِمُ عَنِ الْأَسْوَدِعَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَعْنُ مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فْ فَادِ بِنِي إِذْ تَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتَ وَإِنَّهُ لَيَشْلُوهَا وَ إِنَّى لَا تَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ فَاهُ لَرَ طُكِّ بِهَا إِذْ وَتَبَتْ عَلَيْنًا حَيَّهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفتُكُوها فَالنَّدُوْ فَاها

الأبواء و و د ان و موسان موصان الدان في الوينية الحدثين الدان في الوينية المحدثين الفسم والمشهور في موسان الفسم وقل انظر الشار عليه المتدون قوله المتدون قوله المتدون قوله المتدون قوله المتدون قوله من الداب الحديث من الداب الحديث المنار الحديث المنار الم

قوله يقتلهن فحى المرء وروى يقتلن بضم او"له وفتم ثالث ه سكون رابد من غير هاء انظر الشارح قوله لايعضد أىلا يقطع (شرح)

إسْمُملُ قَالَ حَدَّثَني مَا لِكُ عَن إِبْن شِهَاب عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبُور عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُونِسِينٌ وَلَمْ ٱسْمَعُهُ آمَرَ بِثَنَّاهِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهٰذَا أَنَّ مِنَّى مِنَ الْمَرْمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِمَثَلِ الْمَيَّةِ بَأْساً المِسبُ لا يُعْضَدُ شَعِرُ الْمَرْمِ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُما عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْضَدُ شُوكُ مُ حذُنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَمِيدِ الْمَقْبَرِيّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْعَدَوى اَنَّهُ قَالَ لِمَمْرُو بْنِ سَمِيدِ وَهُوَ يَبْعَثُ الْيُمُوثَ إِلَىٰ مَكَّمَ ٱلْذَنْ لِي أَيُّمًا الْأَمَرُ أَحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَمِنْ يَوْ مِا لَفَيْحِ فَسَمِمَتْهُ أَذُنَّاى وَوَعَاهُ قَلْي وَ أَبْصَرَ نَهُ عَيْنَاى حِينَ تَكَلَّم بِهِ إِنَّهُ خَيدَ اللهُ وَٱثَّنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُكَّةً حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحِرِّمُهَااللَّاسُ فَلا يَحِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلاَ يَهْضُدَهِما شَهِرَةً فَإِنْ آحَدُ تَرَخُّصَ لِقِتْالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّاللَّهُ آذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ وَاتَّمَأ أَذَنَكُ ساعةً مِن نَهَاد وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْنَايْبَ فَقَيلَ لِأَبِي شُرَيْجِ مَاقَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا اَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَنَا شُرَيْجِ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُمِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمِ وَلاَ فَازًا بِحُرْبَةٍ خُرْبَةٌ بَلِيَّةٌ مَرِسِكَ لاَيْنَقَرُ صَيْدُ الْحَرْمِ حَدَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَهْابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحَوِلَ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدى وَإِنَّا أَجِلَّتْ في سَاعَةً مِنْ نَهَاد لأيُخْتَارْ خَلْاهَا وَلا يُمْضَدُ شَحِرُهَا وَلا يُنَقَّىٰ صَيْدُهَا وَلا لُلَّمَنَّظُ لَقَطَتُهَ إِلاَّ لِمُعرف وَقَالَ

الْمُثَاسُ إِرَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَيَنا وَقُهُو رَنَا قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ لَحالِيعَن عِكْرِمَةَ فَالَ هَلْ تَذْدَى مَالاَ يُنَتَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُثَيِّيَهُ مِنْ الظِّل يَنْزِلُ مَكَانَّهُ

توله ولايمضديضم النساد ولابي ذرّ بكسرها (شارح)

تولهخربةبضمالخاء المجمة وقتمهـاكا فيالشارح

قوله لايختل خلاها أىلابحز ولا يقلع كلؤها

؎ لا يَحِلُّ الْقِينَالُ بَمَّكَةَ وَقَالَ اَ بُوشُرَيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لاَيَسْفِكُ بهادَما ﴿ صَرَّتُ عُثَّانُ ثِنَ أَن شَيْبَةَ حَدَّثَنَاحَ رُعَ: مَنْه عَنْ مُعِاهِدِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَخَ مِّكَّةَ لاهِمْرَةَ وَلَكِنْ جِهادُ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اَسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هذا بَلَدُ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمُوات وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَاتُم بُحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْم الْقِيامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِيتَالُ فِيهِ لِلْحَدِ قَبْلِي وَلَمْ يَجِلُّ لِى اللَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَادِ فَهُوَ حَرَاتُم بِحُرْ مَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِياْمَةِ لا يُمْضَدُ شَوَّكُهُ وَلا يُنَفَّنُ صَيْدُهُ وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَّتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُحْتَلِ خَلاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الْاِذْخِرَ فَايَّهُ لِقَيْنِهُمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ الآالاذِخِرَ لَمِ السِبِ الْجِهَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ مُمَرَ النَّهُ وَهُوَ عُرْمٌ وَيَتَدَاوَى مَالَمْ يَكُن فِيهِ طِيتُ حِثْرُتُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَلَى عَرُو اَقَلَ شَيْ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْمُنا يَقُولُ ٱخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُحْرُمُ ثُمَّ سَمِثْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَى طاؤسُ عَن ابْن عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَمَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا صَلَّاتِنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بْنُ بلال عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الزَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٱخْتَعَمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَحْرُمُ بِلَخِي جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ بُ تَزْوِيجِ الْخُرِم حَرُنُ أَبُوالْلُهُ رَوِّعِ الْمُوْرِةِ عَبْدُالْقُدُّوسِ بْنُ الْحَبَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَني عَطَاهُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ تَرْوَّجَ مَنْمُونَةَ وَهُو مُحْرَهُ ۚ لَهُ سِبُ مَا يُنْفِي مِنَ الطّبِ لِلْمُحْرِم وَالْحُوْمَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لا تَلْبَسُ الْحُوْمَةُ ثَوْباً بورْسِ أوْزَعْفَران حَدُّمُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثُنَا نَافِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ بِارْسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الْاحْرَام فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاتِ وَلاَ الْعَماتِمَ

قولهمالم بکن فیدأی فیالذی پتدائی به قوله اول شی ٔ أی اوّل مرة (شارح)

(لحی جل) اسم موضع بین مکت والمدینة الی المدینة افرب

مِنَ الْكَمْبَينِ وَلَا تَلْمَِسُوا شَيْأً مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلَا تَتْنَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحُرْمَةُ وَلاَ تُلْبِينِ الْقُقْازَيْنِ ﴿ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمُعِلُ بْنُ إِيْراهِمَ بْنِ عُقْبَةَ القفاز بوزن رمان شي يعمل لليدين محشى بقطن تلبسها المرأة للعرد كافي القاموس

قوله وقصت رجل أى كسرت رقبته

وَجُورُيرَيَّةُ وَإِنْ إِسْحَقَ فِي النِّمَاكِ وَالْقُمَّاذَيْنِ وَقَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ وَلا وَرْسُ وَكَانَ يَشُولُ لْاَ تَتَذَقُّ الْخُرْمَةُ وَلاَ تُلْبَسِ الْفُقْاذَيْنِ وَقَالَ مَا لِكُ عَنْ نَا فِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَلَقَّب الْحُرْمَةُ ﴿ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بَنَ أَبِي سُلِّيم صَرْسًا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُود عَن الْمَلَكُم عَنْ سَمِيدِ بْنِ نَجِيرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ برَجُل مُحْرِ مِ فَاقَتُهُ فَقَلَتُهُ فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُفَطُّو إِرَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيباً فَإِنَّهُ يُنْهَتُ ثُيلًا مُلْحِبُ الْاغْتِسالِ لِلْمُخرِم وَ قَالَ انْنُ عَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا يَدْخُلُ الْخُومُ الْخَاتَّمَ وَلَمْ يَرَانِنُ مُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكَ بَأْسًا حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنِ عَنْ أَسِهِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْمَتَّاسِ وَالْمِسْوَوَ بْنَ تَحْرَمْهَ آخْنَاهَا بِالْأَبُواءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لا يَسْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ فَأَ دْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَّاسِ إِلَىٰ أَبِي آيُوبَ الْأَنْصَادِيّ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ بَنْ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بَنُوب فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَعْالَ مَنْ هَذَا قَقُلْتُ أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ حُنَيْن آدْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَّاسِ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهْوَ مُحْرَمُ فَوَضَعَ أَبُواَ يُؤْبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ قَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَالَى رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانَ يَصُتُ عَلَيْسِهِ أَصْبُتْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَ يَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مُربِ لَيْسِ الْمُقَيْنِ لِلْمُخْرِ مِ إِذَا لَمْ يُجِدِ النَّفَايْنِ حَدَّثُنَّا ٱبْوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينًا رسَمِعْتُ إِلِيَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمْا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ مَنْ لَمْ يُجِدِ النَّفَايْنِ

فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاداً فَلْيَالْبَشْ سَرَاوِيلَ لِلْنُحْرِم حَدَّمْنَ آحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْسَالِم عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ ٱلْخُرُهُ مِنَ الشِّياب فَقَالَ لأيْلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْمَمَامِعُ وَلاَ السَّراو للنب وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ تَوْباً مَسَّهُ ذَعْفَرانُ وَلا وَرْشُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمَايْنِ فَلْيَلْمِسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْن لَمِيسُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِذَارَ فَلْيَلْبَسِ الشَّرَاوِيلَ حَدَّثُنَا آدَّمُ حَدَّثَا شُمْهُ حَدَّثَا مُمْرُو بْنُ ديناد عَنْ إلى بْن زَيْدِ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ خَطَبَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَاتِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزْارَ فَلْيَاأْبَسِ السَّرَاويلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ السَّنَايَنِ فَلْيَلْبَسِ الْفُقَيْنِ لَمْ سِبُ لَهْ بِسِ السِّيلَاجِ لِلْمُخرِم وَقَالَ عِكْرِ مَةُ إِذَا خَشِيَ الْمَدُوَّ لَبِسَ السِّيلاَحَ وَاقْتَدَى وَلَمْ يُثَابِعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ حَدُّنُ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرالْيِلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْمَرَ لَّتَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذِي الْقَعْدَةِ فَأْ فِي أَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَيُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاْحاً إِلاَّ فِي الْقِرابِ للرَّبِ دُخُولِ الْخَرَ مِوْمَكَّةً بَثَيْرِ إِخْرَامِ وَدَخَلَ إِنْ ثَمَرَ وَ إِنَّمَا أَصَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلالِ لِمَنْ أَذَادَ الْجُرِّ وَالْمُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُنْ لِلْعَطَّامِينَ وَغَيْرِهِمْ صَدَّمُنَا مُسْلِمٌ حَدَّمَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ النَّالَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ ذَاالْمُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا لْمُنَاذِلُ وَلِأَهْلُ الْهَنَ كَلْمُ مُنَّالَهُنَّ وَلِكُلِّ آتِ أَنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَذَادَ الْجُعِّ وَالْمُعْرَةَ فَنْ كَأَنَ دُونَ ذَلِكَ فَن حَيْثُ ٱنْشَأْ حَتَّى ٱهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ أَنْ عَيْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُف أَخْبَرَ فا ما إلكُ عَن إِنْ شِهاك عَنْ أَنْسَ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عٰلَمَ الْفَتْحِ وَعَلِيٰ رَأْسِهِ الْمُغْفُرُ فَلَأَ تَزَعَهُ جِلْهَ رَجُلُ فَقْالَ إِنَّ ابْنَ خَطَل مُتَعَلِّقُ بََّاسْتَار الْكَمْنَةِ وَقَالَ اقْتُلُوهُ مَا سِبُ إِذَا أَخْرَهَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ فَيصْ وَقَالَ

تولدود على ابن عمر أي تكمّل ابن عمر أي تكمّل ابن عمر خبر الفتسة و كان أو يم ما قرح من الما يد الما يد

افاده السّارح قوله منأراد ولابی ذر عن الکشمیهنی ممن (شارح) توله عليه حيمة جلة اسمية في موضع وفع صفة لرسفرة توله أثر صفرة ولاي الوقت في نسخة والإي ضفرة إلواو ولاي ذر فيه أثر صفرة أى فالرجل ويروى عليها أثر صفرة أى عليها أثر صغرة أى

عَطَاءُ إِذَا تَعَلَيْتَ أَوْلَيسَ خِاهِلاً أَوْنَاسِيّا فَلا كَفَادَةَ عَلَيْهِ حَذْنُ أَنُوالْوَليد حَدَّثُنَا هَا مُ حَدَّثُنا عَطَاءُ قَالَ حَدَّثَني صَفُوانُ بْنُ يَعْلِي عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةً ٱ تَرْصُفْرَةِ ٱ وَخُوهُ كَأَنَّ مُمْرُ يَقُولُ ل تُحِتُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ زَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهُمَّ شُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعْ في عُمْرَ بِكَ مَاتَصْنَعُ في حَجَّكَ وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُل يَعْني فَاتَّتَرَعَ ۚ ثَنْبِيَّتُهُ فَأَبْطَلُهُ النّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سَبِّ الْخُرْمِ يَمُوتُ بِمَرْفَةَ وَلَمْ يَاْمُ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّنِي عَنْهُ يَقِيَّةُ الْجُرِّمَ مِنْ مِنْ اللَّهَانُ بَنْ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرو ابْن دينَّاد عَنْسَميدِ بْن جُبَيْر عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَثْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ واقِتُ مَعَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَقَةَ إِذْ وَقَمَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقْالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اغْسِلُوهُ عِلْهِ وَسِيدْرِ وَكَيْفُوهُ فَ ثَوْ بَنْ اوْقَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ تُخَدِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَيِّطُوهُ فَإِنَّ اللهِ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُلَيِّي حِ**رْبَنِ** سُلْمَإِنْ اِنْ حَرْب حَدَّثَا مُمَّادُ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعيدِ بْنِجْبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّالِس رَضِيَ اللهُ عَهُما قْالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفُ مَمَ النَّبِي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ دَاحِلَتِهِ فَوَقَمَتُهُ أَوْقَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُومُ بِأَوْ وَسِـدْر وَكَيْنُو وَ فِي قَوْ بَنْ وَلا تُمِسُّوهُ طباً وَلا تُخَيّرُ وا رَأْسَهُ وَلا تَخَيِّطُوهُ فَإِنَّ اللهُ يَبعُثُهُ يَوْمَ الْقِيالَةِ مُلَيِّياً لَمُ اللِّبُ سُنَّةِ الْخُرِي إِذَا مَاتَ حَدُثُنَا يَعْتُوبُ إِنْ إ يُراهِ مَرَ حَدَّثَنَا هُ شَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَهُما اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُو مُعْرَمُ فَأَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِيدْرِ وَكَمْفِئُوهُ فِى تُؤْبَيْهِ وَلا تَمَسُّوهُ بطب وَلا تُخْتِدُ وارَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبِعَثُ يَوْمَ الْقِيْامَةِ مُلَّتِياً ۖ مَلْ سبُ الْجُرَّ وَالنُّذُور عَنِ الْمَيْتِ وَالرَّجُلُ يَجُمُّ عَنِ الْمَرْأَةِ حَدَّيْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّشًا الْوَعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ آَمْرَأَةً مِنْ

وقص و أونس و أونس و أونس و أونس و أونس كلها عنى الأوى علنه في أن الراحة كسرت عنى و أن الماحة و المراحة كسرت عنى والمحاسبة في الأساس في الاولس و بالمكس في كلا و بالمكس في كلا و المكس في كلا والمكس في كلا والمكل في كلا والمكل في كلا والمكل في كلا والمكل في المكس في كلا ف

جُهَيْنَةَ لِحاءَتْ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَتِى نَذَرَتْ اَنْ تَحْجَّ فَلَمْ شَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ اَ فَأَحُجُ عَنْهَا قَالَ نَمَرْ مُحِبَّى عَنْهَا اَوَأَيْت لَوْكَانَ عَإِ الْمَلِكِ وَيْنُ اَ كُنْت قَاضِيَةً ٱقْضُوااللَّهُ فَاللهُ أَحَقُّ بِأَلْوَفَاءِ مَلِبُ الْجِيِّ عَمَّن لا يَسْتَطسمُ اللُّهُوتَ عَلَى الرَّحِلَةِ حَدَّثُنُّ أَبُوعًا صِم عَن ابْن جُريْج عَن ابْن شِهاب عَن سُلَبَأْنَ بْن يَسَار عَن ابْن عَبَّاسٍ عَن الْفَضْلِ بْن عَبَّاسٍ دَضِي اللهُ عَمُّمُ أَنَّ أَمْرَأَةٌ ح حَدَّثُنَّا مُوسَى ا بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَمُأْنَ بْن يَسَار عَن ابْنِ عَبَّاسِ دَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِجاءَت آمْرَأَةُ مِنْ خَثْتَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَادَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْجُعِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لأَيْسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضى عَنْهُ أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ما سِبُ حَجِ الْمَرْأَةِ عَن الرَّجُلِ حَدُينًا عَبْدُ اللهُ إِنْ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَن ابْن شِهاب عَنْ سُلِّيَانَ بْنِ يَسَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَهُمًا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِّ مَنَ اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَامَت آصْرَأَهُ مِنْ خَشْمَ جَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فِخَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرَ سَنَةَ اللَّهِ اَدْرَكَتْ أَنَى شَخَا كَبِراً لاَ يَثْبُتُ عَلِيَ الرَّاحِلَةِ اَفَأَحُمُ عَنْهُ قَالَ نَهُ وَذَلِكَ فَ حَبَّةِ الْوَدَاعِ مُرْسِبُ حَجّ الصِّنيان حَدَّمنا أَبُوالتُّمْانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْءَبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما يَقُولُ بَمَثَنِي أَوْقَدَّمَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الثَّقُلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْل حَدُثُنَا إِنْ عَلَى أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِنْ أَخِي إِبْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي غَيِيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْنًا هَمَاتُ أَلْكُمَ آسيرُ عَلَى أَثَانِ لِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يُصَلِّى بِنِّي حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّل ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ يُونُسُ

قوله قاصية أىذلك الدس علم والتحموى والمستملي قاصيته بضمير المفعول وقوله اقضوا الله أى حق الله (شارح)

قولهأن امرأة وجد في بعض النسخ زيادة قالت قبسل علامة التمويل وزيادة الواو بعدها

قولد فى الثقل أى فى الات السفرومتاعه وقوله من جع أى من المزدلفة

مودند قوله و قد ناهزت الحفائي قاربت البلوغ قوله فرتست أى الآتان وهى الانتى من الحر جعلت ترتع أي ناكل عَن!نِ شِهاب بِمِنَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ ح**َدَّثُنَا** عَبْدُالرَّ مْمَن بْن وِلْسَ حَدَّثُنَا

إِنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفُ عَنِ السَّايِّبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجِّ بِمَعَ رَسُول اللهِ صَلَّ اللهُ تَلَيْهِ وسَلَّمَ وَا نَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ حَ**دُن**نَا ۚ عَمْرُونِنُ ذُرْادَةً أَخْبَرَنَا القَالِيمُ بْنُ مَا لِكِ عَن الْجُعَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ سَمِمْتُ ثَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَرْيْرِ يَقُولُ لِلسَّا أِب ابْنِ يَرْيدَ وَكَانَ قَدْ مُحَرِّبِهِ فِي فَقَلِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِمِبُ حَجِرً النِسَاءِ وَقَالَ لَى أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنَأْسِهِ عَنْجَدِهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِاَزْوَابِحِ النَّىِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْبِهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُفَٰلَ بْنَ عَمَّانَ وَعَبْدَ الرِّعْنِ صَرْبُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَسَ بْنُ أَى عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَائِشَةُ بَنْتُ طَلْفَةَ عَنْعَائِشَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَاللَّهِ ٱللَّه نَفَرُو وَنُجَاهِدُ مَمَّكُم فَقَالَ لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادُ وَأَجْلُهُ الْحَجُّ حَجُّ مَبْرُورُ قَمَّالَتْ عَالِيْقَةُ فَلا أَدَعُ الْجَرَّ بَعْدَ إِذْ تَعِمْتُ هَذَا مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُينَ أَبُوالتُّعْمَانَ حَدَّثَنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْر و عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْأَتَسَافِي ٱلْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ دَى تَحْرَمِ وَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلُ اِلاَّ وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أَخْرُبَ فَ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَ أَنِّي تُرِدُ أَلْجَرُ ۗ انظر الشارح قَمَّالَ آخُرُجُ مَمَهَا حَ**دُّنُ** عَبْدَانُ أَخَبَرُنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حَبِيثُ الْمُقَرِّ عَنْعَطَاهِ عَنْ إِنْ عَبَّاسٍ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ و وَسَلَّم مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مِامَتَمَكِ مِنَ الْجِمَّ قَالَتْ أَبُوفُلانَ تَشَى زَوْجَهَا حَجَّ عَلَىٰ اَحَدِهِمْا وَالْآخَرُ يَسْقِي اَرْضاً لَنَا قَالَ فَانَّ مُمْرَةً في رُمَضَانَ تَقْضي حَجَّةً مَعِي رَوْاهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْعَطَاءٍ سَمِنْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَجَابِزِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ

وْرُسُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّمْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَّكِ بْنِ مُعَيْرِ عَنْ قَزَعَةً مَوْلَى

قولدألانفزو ونجاهد وبروىألاننزو أو قوله لكن مذا الضبط و بلفظ الاستدراك مشدّداً ومخففاً مع تمساحس ورقعه

قولدحج على احدهما الضمير يسودعلي الناضحين المذكورين فىالرواية الاخرى المتقدمة وقوله و الآخرأىوالناضم

زياد قَالَ سَمِفْتُ أَيَاسَعِيدِ وَقَدْغَرْا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ ثِنْتَىْ عَشْ غَرْوَةً قَالَ أَدْبَهُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْفَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَن مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوعَرُمَ وَلأَصَّوْمَ يَوْمَيْنِ الْقِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلأَصَلاَةً بَعْدَ صَلاَتَيْن بَعْدَالْمَصْرِ حَتَّى تَمُّونَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ العَسُّجِ حَتَّى تَظلُمَ الشَّمْسُ وَلا تَشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثَلاثَة مَسَاحِدَ مَسْعِدِ الْحُرَامِ وَمَسْعِدِي وَمَسْعِدِ الْأَقْصِي لِلْمِسْبِ مَنْ نَذَرَ الْمُشَى إِلَى الْكَفْبَةِ حَدُّمْنًا ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا الْفُزَادِيُّ عَنْ مَعْيْدِ الطُّوبِلِ قَالَ حَدَّثَىٰ ثَابِتُ عَنْ أَنْسَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّالْنِّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَي شَيْخَا يُهَادى بَنْنَ أَبْنَيْهِ قَالَ مَا إِلَّهُ هَٰذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَبْشِيَ قَالَ إِنَّالِلَّهُ عَنْ تَعْذيب هذا نَفْسَهُ لَنَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَوْكُ صَلَيْهِ إِيرَاهِمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَ لَا هِشَالُمْ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ إِنَّ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَمِيْدُ بْنُ أَبِي اَيُّوبَ اَنَّ يَرِيدُ بْنَ أَلِي حَبِيب أَخْبَرُهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّ لَهُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي اَنْ تَمْشِي إِلَىٰ بَيْتِ اللّهِ وَأَمَرَ شِي أَنْ اَسْتَفْتِي لَمَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْفِ وَلَتَرَكَتْ قَالَ وَكَانَ ٱلْوَاكْلَيْدِ لَا يُفَادِقُ عُفَيَّةً حِذْتُنَا ۖ ٱلْوَعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ ٱ يَوْبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ٱلْحَالْمَا لِلْيُرِ عَنِ عُقْبَةً فَذَكَرَ الْحَدَثَ مَلِمِسبُ حَرَمِ الْمَدَيْنَةِ حَدُّمُنَا أَبُوالتُّمُمَانَ حَدَّثُنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَا عَاصِمُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْن الْاَحْوَلُ عَنْ أَنْسَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدينَةُ حَرَهُ مِنْ كُذَا إِلَىٰ كُذَا لا يُقْطِعُ شَحَرُ هَا وَلا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَمَلَيْهِ لَشَةُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ حَذَّمُنا الْهُومَثْمَر حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَادِثَ عَنْ أَبِي النَّيَّا أَحِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِيمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ الْمَدَنَةَ وَاَمَرَ بِينَاهِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَاتِي النَّجَّارِ ثَامِثُو فِي فَقَالُوا لاَ نَظَلُ ثَمَتُهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ عَنُهُو دِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْكِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّفْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّفْلَ

قوله محمد ثهن و للكشمهني أحذين (شارح) قبوله آنقنن أي أفرحنني كامرة قولهولاصوم بومين قال الشبارح صوم اسمرلاو يومان خبره أي لاصوم في هذين اليومين وبجوز أن يكمون صوم مضافآ الى بومين والتقدير لاصوم يومين ثابت أومثهروع اه قوله مادي بن الله أى عشى يينهمامعترا علىهما

قوله ولايحدث فيها حدث أى لايمل درث أى لايمل فيها عمل خالف (شارت) للكتاب والمستة قوله ثامنسوتي أى باغرب بهذا النسط بالغرب بهذا النسط بشما خالة وكمرالراء

قوله قبلة المستجدأ ي فى جهتها ( شارح **)** 

قوله لابي المدشة تثنية لابةوهي الحر"ة الارض ذات الحجارة السود والمدشقها بين حرتين عظيمتين احداهما شرقية و الاخرى غربية (شارح) عارٌ جبل المدشة عارٌ جبل المدشة

عائر جبل المدينة قوله أو آوى محدثاً أى نصر جانياً و آواه و أجاره من خصيمه (شارح)

قال فى التاموس الصرف فى الحديث التوبةوالمدل الفدية ومنى الاخفار نقض العهد

قولهإباللدينة طابة بالإضافة وطابة مبتداً خبره عصدوف اى من أعمالهاطابة وفي نسخة باب بالتنوين فابعد مبتدأ وخبر أطاده الشار م

قولهماذعرنها أى ما أفزعتها ونفرتهاو كف بذلك عن عدم صيدها (شارح) قِسْلَةَ الْمُسْعِيدِ وَدُرْتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى أَحَى عَنْ سُلَّيْهَ أَن عَن عُبَيْدِ الله عَنْ سَمِدِ ٱلْمُقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حُرَّمَ مَا بَنْنَ لَا بَتَى الْمَدينَةِ عَلَىٰ لِسَانِى قَالَ وَأَنَّى النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى خارثَةَ فَقَالَ اَذَاكُمْ لِإِبَى حَادِثَةَ قَدْ جَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُم فيهِ حِزْنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَاعَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَا سُفْيادُ عِن الْأَعْمَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيٌّ اِلأَكْتَابُ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُدينَةُ حَرَّمُ مَا بَنْ فَاثِر إلى كَذَا مَنْ آخْدَتُ فِهَا حَدِثًا أَوْ آوَى مُعْدِثًا فَمَلَيْهِ لَشَةُ اللَّهِ وَالْمَلا يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعَنَ لْا نُقْبَارُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدَلُ وَقَالَ ذَمَّةُ الْسُلِينَ وَاحِدَةً فَنَ ٱخْفَرَمُسْلِماً فَمَلَيْهِ لَسَّةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْعَمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْالِيهِ فَمَلَيْهِ لَفَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَّفُ وَلَاعَدُلُ قَالَ أَنُوعَنِدِ اللهِ عَدُلُ فِدَاءُ مَا رَبِّ فَصْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْقِ النَّاسَ حَرُّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيد قَالَ سَعِفْ أَبَا الْخُياب سَعدة بْنَ يَسْار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يُرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ مِثَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَاى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهَى الْمَدِيَّةُ تَنْق النَّاسَ كَمَا يَنْنِي الْكَيْرُ خَبَتَ الْمُديدِ مَلِ بِ الْمُدينَةِ طَابَةُ حَدَّمْنَا خَالِدُ إِنْ تَخْلَدِ حَدَّمَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُونِنُ يَعْلَى عَنْ عَبَّاسِ بْن سَهْل بْن سَعْدِ عَن آبِي ُحَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَقْنَا عَلَى اللَّهَ مَنْ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ مَا سِبُ لَا بَتِّي الْمَدَيْتَةِ حَدُّنا عَبْدُ الله فَنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنا مَا لِكَ عَنِ ابْنُ شِهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱلَّهُ كَانَ يَشُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبْاءَ بِالْلَدِينَةِ تَرْتَعُ ماذَعَرَتُها قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنِنَ لا بَنَّيْهَا حَرَامٌ للمِسْبُ مَنْ وَغِبَ عَنِ

قوله الا العواف ماسقاط الاء أي الطوالب الاقوات و قوله خقان أي يسمان

قوله يبسون أي يسوقون دوائم الي المدمنة سوقاً. لينا

قوله يأرز أى ينضم ومحتمع بمعندالي بعض قىيا (شار-)

و آطام المسنة حصونها المنسة بالحجارة وهيجم اطم بضمتين

الْمُدَنَةِ حِنْدُنُ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْمِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبَ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ يَثْرُكُونَ الْمَدَنَةَ عَلِ خَيْرِ مَا كَأْنَتُ لَا يَفْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِي الِسَّاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيان مِنْ مُزَيِّنَةً يُريدان الْمَدينَةَ يَنْفِقَانِ بُنْهِما فَيَعِدانِهَا وُحُوسًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَامِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا حَدَّمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّ بَوْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَى زُهَيْرِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ أَلْيَنُ فَيَأْتِي قَوْمُ يَبْسُونَ فَيَحَمَّلُونَ بأَهْلِهِمْ وَمَنْ اطَاعَهُمْ وَالْمُدَنَّةُ خَيْرُ لَمُّهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتَى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَحَمَّلُونَ بِأَ هَايِهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدَيْتَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرااقُ فَيَأْتَى قَوْمُ يَبْشُونَ فَيَحَمَّلُونَ بِإِهْلِيمِ وَمَنْ اطَاعَهُمْ وَالْمَدَيْثُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلُونَ بَ الايَانُ يَأْدِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَدُرُنَا إِبْرَاهِمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ ابْنُ عِياضِ قَالَ حَدَّتَى عَبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْب بْن عَبْدِ الرَّحْمْن عَنْ حَفْصِ بْن عاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الايمانَ لَيَأُدِذُ إِلَى الْمَسَةِ كَمَا تَأْدِذُ الْمَيَّةُ إِلى جُحْرِهَا مَا بِسِبُ إِنْهِمِ مَنْ كَادَ آهُلُ الْمَسِنَةِ حَدُن حُسَيْنُ بِنُ حُرَيْتِ أَخْبِرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأ يَكيدُ أهْلَ قوله اناغ أى ذاب اللَّه ينَة اَحَدُ إلاّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِلْ سِبُ آطاع المَدينة حدُّتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ قَالَ سَمِفْتُ أَسَامَةً وَيْنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱشْرَفَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَطُهم مِنْ آطام ٱلْمَدينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَذَى إِنَّى لَا زَى مَوَاقِتُمُ الْفِتَن خِلَالَ بُيُو يَتُحُ كَمُواقِعُ الْقَطْرِ ۞ تَابَعَهُ مَنْمَرُ وَسُأَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ مَا صِبُ لَا يَدْخُلُ

قولهعلى أنقاب المدسة أىعلىمداخاهاوهي الوابهما وقوهات طرقهاجع نقب بفتع فسكون وكذلك النقاب

الدَّ جَالُ الْمُدَسَةَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْ رَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِمُ بنُ سَعْدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَلِّهِ عَنْ أَلَى تَكُرَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَيَدْ خُلُ الْمَدينَةَ رُعْتُ الْكَبِيحِ الدَّبَّالِ لِمَا يَوْمَرِّنْدِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلِي كُلُّ الب مَلَكُانُ حَدُّنُ اِسْمُمِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَمْدِ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَفْتَابِ الْمَدينَةِ مَلْأَيْكَةُ لَايَدْخُلُهَا الثَّلاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ حِ**دُننَا** إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثًا ٱ بُوعَمْرُ و حَدَّثًا إِسْحَقُ حَدَّثَني أَ نُسُ بْنُ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلْدِ الأَّسَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ الإُمَّكَّةَ وَالْمُدسَةَ لِيْسَ لَهُ مِن يِفَاجِا نَقْتُ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاِّيكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَديّنَةُ بَّاهْلِهَا ثَلَاثَ دَجَفَاتِ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِر وَمُنْافِق **حَدُرُنَا** يَخَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ إِنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُعْبَهُ اَنَّ ٱبْاسَمِيدِ الْخُذْرِيَّ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ݣَالَ حَدَّمْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديثًا طَويلًا عَنِ الدَّبَّالِ فَكَانَ فيما حَدَّثُنا بِهِ اَنْ قَالَ يَأْ تِي الدَّبَّالِ وَهُو مُحَرَّثُم عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابَ الْمَدينَةِ يَنْزِلُ بَعْضَ السِيّانِ الَّتِي بِالْمَدينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْسهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْمِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ اَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّخَّالُ الّذي 🌡 وهىالارض تعلوها حَدَّثُنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَدَثَهُ فَيَقُولُ الدَّيَّالُ أَرَأَ يْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ آخَيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُنُونَ فِىالْاَصْ فَيَقُولُونَ لاَفَيْقُنَّلُهُ ثُمَّ يُخييه فَيَقُولُ حِينَ يُمْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ اقْلُهُ فَلا يُسَلُّطُ عَلَيْهِ مَا رَسِبُ الْمَدينَةُ تَنْفِي الْمَبَثَ حَازُمُنَا تَحْرُونِنُ عَبَّاسٍ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّ عَن حَدَّثُنَا سُفْيانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُلَكَدِدِ عَنْ جَابِرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ آغرافيُّ إلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِيَّمَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَجَلَةً مِنُ الْفَدِ خَمُومًا فَقَالَ أَقَلِى قَأْلِي قَالِمُ مِرْادِ قَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَتَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا

السباخ جع سيحة الملوحة ولاتكاد تنتشيئاً (شار ج)

حَدَّمُنَا مُلَمَانُ بنُ حَرْب حَدَّمُنا شُمْبَةً عَنْ عَدِي بنِ ثَابِتِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ دَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّيُّ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أُحُدِ رَجِعَ نَاشُ مِنْ أَصْحَامِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقْتُلُهُم فَنَزَلَتْ فَأَلَكُمْ فِي ٱلْمُنْافِقِينَ قِتَيَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَشْفِي الرَّجَالَ كَمَا تَشْفِي النَّادُ خَتَ الْحَدِيدِ مَلِي صِلْ عَنْدُ اللَّهُ مَنْ مُحَمَّدُ حَدَّثُنَّا وَهُمُ مَنْ جَرِير حَدَّثُنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَن إِنْ شِهْابِ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللهُ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُ بِالْمَدينَةِ صِنْفَى مَاجَمَلْتَ بَمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةَ ﴿ تَابِعَهُ عَيْنَانُ مِنْ عُمْرَ عَنْ يُونُسَ حِدْرُنَا فَتَشِيعُ حَدَّثْنَا إِسْمِعِلُ مِنْ جَنْفَر عَنْ مُعَيْد عَنْ أَنِين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذًا قَلِمَ مِنْ سَفَ فَنَظَرَ إِلَىٰ جُدُرَاتِ ٱلْمَدَسَةِ ٱوْضَعَ رَاحِلَتُهُ وَإِنْ كَاٰنَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكُهَا مِنْ حُبِّهَا م بب كراهية النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمُدينَة حَدَّمْنا ابْنُ سَلام أَخْبَرَ نَاالْفَزَادِيُّ عَنُ حُمَيْدِ الطُّو مِلْ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَذَادَ بَنُوسَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمُسْجِدِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدَيَّةُ وَقَالَ إِبَنِي سَلَّةَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا عَبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْنِ عَامِم عَنْ آبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَنَ بَيْتي وَمِنْبَرى رَوْضَةً مِنْ دِياضِ الْحَنَّةِ وَمِنْهُرِي عَلَى حَوْضَى حَرْمَنَ عَبِينَهُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثُنَا ٱلْوَأَسْامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِثَةَ وَضِي اللهُ عَنْ إِنَّا قَالَتْ لَأَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَيْنَةَ وُعِكَ ٱبُوبَكُر وَبِلالٌ فَكَاٰنَ ٱبُوبَكُر اِذَا اَخَذَتُهُ الْحَنَّى يَقُولُ

> وَكَانَ بِلالَ إِذَا اَقَلَعَ عَنَّهُ الْمَنَّى مُوقَعُ عَقَبِرَتُهُ يَقُولُ اَلاَلَيْتَ شِمْرِىهِلْ أَبِيَّنَ لَيْلَةً ۞ بِفادٍ وَجَوْلِي اِذْخِرُ وُجَلِيلُ

كُلُّ أَمْرِئُ مُصَبِّحُ فِي آهَلِهِ ۞ وَالْمَوْتُ آذَنِّي مِنْ شِرَاكَ نَمْلِهِ

قوله وعك أى حمّ قولهاذا اقله أى كفّ قوله عتيرته أى صوته (شارش) وَهَلْ اَدَدَنْ يَوْمَا مِياهَ نَجِئَةً ۞ وَهَلْ يَبْدُونَ لَى شَامَةُ وَطَفِيلُ

قَالَ اللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنُ رَبِيعَةً وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمِيَّةً بْنَ خَلَفَكُما أَخْرَجُونا مِنْ آدْضِنَا إِلَىٰ آدْضِ الْوَالِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اللَّهُمَّ حَبّ إِلَيْنَا الْدَيْنَةَ كُنِّبَنَّا مَكَّمَةً أَوْ اَشَدَّ اللَّهُمَّ بِاللَّهُ لَنَّا فِي صَاعِنًا وَفِي مُدَيًّا وَصَحِّمُهَا لَنَّا وَاثْقُلْ تُخاهٰا إِلَى الْجُنْفَة فَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدَنَةَ وَهَى اَوْيَأُ اَدْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُظَّانُ

يَجْرِي نَجُلا مَسْى مَاءً آجِنَا حَدُن اللَّهِ مِن يَرْدُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بن يَرمدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلْأَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ تَعْهُ قَالَ اللَّهُمَّ . كان يجرى فيه الماء

أَذُزُقْنِي شَهَادَةٌ فِي سَهِيلِكَ وَأَخْمَلُ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ ذُرَيْمِ عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أُمْتِهِ عَنْ حَفْصَةً بِشْت عُمَرَ رَضِيَاهُهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ نَخُوهُ وَقَالَ هِشَامُ عَنْ زَيْدِعَنْ أَبِيهِ

عَنْ حَفْصَةً سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

~ كلا كتاب الصوم ﴿ رسم الله الرحم الرحيم كا

🗕 وُجُوب صَوْمِ رَمَضْانَ.وَقَوْل اللَّهِ تَنَالَىٰ يَاۤا يُّهَا الَّذَٰنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِيكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ حَ**رُسًا** فَتَيْنِتُهُ بَنُ مَعيدٍ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلِحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ إِنَّ أَعْرُ إِيَّا بِهَا ۚ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَا يُرَالِرَّأْسِ فَقَالَ فإرَسُولَ اللَّهِ أَخْدِ في مَاذًا وَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَ الصَّلَواتُ الْخَشُ إِلاَّ أَنْ تَقَلَّوَ مَنَياً فَقَالَ أُخْبِرْ نِي مَافَرَضَ اللهُ عَلِيَّ مِنَ الصِّيامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ الاَّ اَنْ تَظَوَّعَ شَمْياً فَقَالَ أَخْبِرِ فِي مَافَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَامْ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّحْدَوفُ وقال ولاب وَسَلَّمْ بِشَرَائِيمِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي آكْرَمَكَ لَا ٱتَّطَوَّءُ شَيّاً وَلَا ٱ تَعْصُ يَمْ افْرَضَ ا فرض اھ اللهُ عَلَىَّ شَيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ۖ افْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَلَّةَ

قولمالصلوات الخس أشار الشارح اليانه بالرفع خبر مبتدأ ذر الصلوات الخس ا بالنصب بتقيدير

محنة بضع الميمو كسرها وقتم آلجيم والنون

الشددة موضعوشامة

وطفيل حبلان كما أن الاذخروالجلىل

نبتان ومعتى سببو

يمني أن مذاالو ادي

المتغيرالذي منشأته

حدوث الإمراض

عنه باذنه تمالي

انظم قوله فكان بطحان الخ

قولد فقال فأخده ويروى قال فأخبره كما في الشارح

إنْ صَدَقَ حِدُرُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا إِسْمُعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن مُحَرَ رَمِي اللهُ عَنْهُمُا قَالَ صَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُو رَاهَ وَاصَرَ بِصِيامِهِ فَلَمْ فُرِضَ رَمَضَانُ تُركَ وَكَانَ عَنِدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ حَدُينًا قُتُنْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبِ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَة آخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشاً كَأَنْتُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُوناهَ فِي أَلْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَّرَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيامِهِ حَتَّى فُرِضَ دَمَضَانُ وَقَالَ لَيَسُولُ اللهِ صَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِّ مَنْ شَلْهُ فَلَيْسُمْهُ وَمَنْ شَلْمًا فَقُلَرَ عَلَى سِيبُ فَضَل أَلْضَوْم حَدَّثُ عَندُ اللَّهِ بَنُ مُسْلَةً عَنْ مَا لِلهُ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْاَعْرِيجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلا يَوْفُثُ وَلا يَجْهَلْ وَ إِنَّ ٱمْرُوُّ قَالَكُ ٱوْشَاتَكُ قَلْيَقُلْ إِنَّى صَائِيمٌ مَرَّ نَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَخُلُوفُ فَم الصَّاثِم أَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ يَثْرُكُ طَعْامَهُ وَشَرْابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي العَيِيامُ لِي وَأَنَا آخِرَى بِهِ وَالْمُسَنَّةُ بِمَشْرِ السَّالِمَا لَهِ سِبْ السَّوْمُ كَفَّارَةُ حدَّث عَلَيْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا اسْفَيْانُ حَدَّثًا جامِعُ عَنْ أَبِي وَا يُل عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ مُمَرُ وَضِي اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعُتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فَأَهْلِهِ وَمَالَلِهِ وَجَادِهِ ثُكُفِّرُ هَاالصَّلاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ كَالَ لَيْسَ آسَأُلُ عَنْ ذُو إِنَّا آسَأَلُ عَنِ أَنِّي مَّوْجُ كَمَا يَمُوجُ الْجَمْرُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَإِنَّ دُونَ ذِلِكَ بِابًا مُغَلَّقاً قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكُسِّرُ قَالَ لِكُسَرُ قَالَ ذَاكَ آخِدَرُ أنَّ لا يُنْلَقِ إِلَّا يَوْمِ الْقِيامَةِ فَقُلْنَا لِلسَّرُوقِ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَسْلَمُ مَن الْبابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهُمْ كُمَا يُهَلُّمُ أَذَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ مَرْسُبُ التَّ إِنْ لِلصَّائِمِينَ حَدَّمُنا خَالِدُ بْنُ عَلْدِ حَدَّثَا سُلَفِيْانُ بْنُ بِلاِلِ قَالَ حَدَّثْنِي ٱبْوَحَادِم عَنْسَهُلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَلَّةِ بِالْهِ يُعْالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّاعِمُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِأَيَدْخُلُّ مِنَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ هُمْ يَقَالُ أَيْنَ الصَّاعِمُونَ فَيقُومُونَ

هوله يرفث بالمشدة ويتليث النساء أي لايغمص السائم في الكلام (ولايجهل) أي لايفسل قبل الجهال كالصياح والمحرية (شرم)

قوله ليس أسأل عن ذه بهد أدا الضبط قال الشادح ويحوز فيها الأختلاس والسكون والإشباع واسم ليس ضمير الشان إد

قوله بأب بالاصافة ولاني ذرّ بالتنوين بماله الشارح فيكون الزيان مرفوعاً وهو تقيض المطشان وهنا قولەزوجىنائىڭىن مىزأىئىئ كائىوقە جاء مفسراً بىيرىن شاتىن-جارىندرخمىن كا فىلنشار -

قولدواستأأى جائزا

تبوله فحت حكمًا
بالنفيف وروى
تشديدالتاء كيا أفاده
الشارح حدًا في الأوالؤ
وقال في الثاني أعنى
وولد فحت ابواب
اسعاء يتشديد الثام
وجوز تخفيفها اله

لأيَدْخُلُمِنْهُ آحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَادَخُلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْمِنْهُ آحَدُ ﴿ صَرَّمَنَا ﴿ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ اللَّذِر قَالَ حَدَّثَى مَعْنُ قَالَ عَدَّثَى مَا إِنَّ عَن إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُعَيِّدٍ بْن عَبِّدٍ الرِّحْن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْن فِسَعِيلِ اللهِ نُودي مِنْ أَبُوابِ الْجَلَّةِ إِلَاعَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرُ فَنْ كَالَ مِنْ آهْلِ الصَّلاةِ دُعِي مِنْ إلى الصَّلاةِ وَمَنْ كَأْنَدُ مِنْ أَهْلِ الْجِهْاد دُعِي مِنْ إلى الجهاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيام دُعِيَ مِنْ إلْ الرَّيَّان وَمَنْ كَأَنْ مِنْ أَهْل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ إلى الصَّدَقَةِ فَقُالَ أَبُو بَكُر ۚ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأَبِي أَنْتَ وَأَتَّى يَادَسُولَ اللهِ مَاعَا مِنْ دُعِيَ مِنْ تِنْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُودَةٍ فَهَلْ يَدْنَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوْاتِ كُلِيَّهَا فَقَالَ نَهَرْ وَأَ رْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَا رِسَبِ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْشَهُرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى ذٰلِكَ كُلَّهُ وَاسِعاً وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مَنْ صَائمَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ حَدَّثُنَا ثُمَّنِينَةً حَدَّثُنا اِسْمُملُ إِنْ حَنْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةَ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ وَسُولَ اللّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِهَ وَمَضَانُ فَيْحَتْ أَفِابُ الْمِلَةِ حَ**رُسُ يَ**عَى بَنُ كِكَيْرِ حَدَّثَي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيِّل عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ أَخْبَرَنى ابْنُ أَنِي أَنْ أَنْسِ مَوْلَى مِينَ أَنَّ أَيْلَهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَّاهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِعَتْ أَفِابُ الشَّماءِ وَغُلِقَتْ آفِواتُ جَهَلَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مِرْتُ اللَّهِ يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهاك قَالَ أَخْبَرَ في سَالِمُ إَنَّ ابْنَ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْفَمُا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُهُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ ثُمَّ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْتِ حَدَّثَى عُقَيْلٌ وَيُولُسُ لِمِلال رَمَعَنالَ وَ مَدَ رَصَامَ وَمَصَالَ امَا مَا وَاحْدِسَابًا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَالِيُّتُهُ وَمِي لِللَّهُ كَمُنَّا نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُبِتَثَّوْنَ عَلَى يَأْتِهِمْ حَدَّمُنا مُسَلِّمُ بَنُ الزاهيمَ

حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْر اعَانًا وَاحْتِسَالًا عُفِرَ لَهُ ماتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اتمَاناً وَآخَتِسَاياً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْيهِ عَلَمِ ب ٱجْوَدُ مَا كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي دَمَضَانَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إسممل حَدَّثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهْابِ عَنْ عَبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن عُثْيَةَ أَنَّا إِنْ عَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ مَا خَلَمْ وَكُأْنَ آخِوَ دُمَا يَكُونُ فِي دَمَضَانَ حِننَ يَلْقَاهُ جِبْرِ مِنْ وَكُأْنَ جِبْرِ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَمْرضُ عَلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَّهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَأَنَ ٱجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِح مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّود وَالْهَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْم حَدُمناً آدُمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي دَلْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ. به فَلَشْنَ لِلَّهُ خَاحَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَلْمَامَهُ وَشَرَائِهُ لَمُ السِّبِ إِذَا شُنْجَ حَارُمُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ عَنابُن جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَلَهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَيْمَ اَبَاهُمَ يُرَّةَ دَخِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلَ ابْنَ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ فِي وَٱفَا آخِزى بِهِ وَالصِيِّيامُ جُنَّةً وَإِذَا كَأَنَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِيمٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَضْغُبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَعَدُ أَوْ فَاتَّلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدَّدِ بِيَدِهِ فَلُوثُ فَم الشَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيمِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَّان يَغْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرحَ وَإِذَا لَقَ ب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْمُزْوِبَةَ حَدَّنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنًا ٱنَا ٱمشى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ

قوله وكان أجـود مايكون مامصدرية أى أجود اكوانه يكون في رمضان (شارح)

قولة جنة أىوقاية وقوله ولايصفصأى لايضم ولا يخاسم

النزب منلازوج له و الاسم المنزبة والعزوبة قوله وحاءبكسر الهانو والمد أىقاطم للشهوة (شارع)

الْهَاءَةَ فَلْيَشَرَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَوْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْاءٌ مَا سِيْتِ قَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا رَأَيْتُمُ الْحِلالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَ يُتُوهُ فَأَ فَطِرُ واوَقَالَ صِلَةً عَنْ عَمَّارِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى آبَالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَا فِيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عُنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَعَالُ لِانْتَشْرُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِيلالَ وَلاَ تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَانْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةً حَدَّثُنا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ديناد عَنْ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ يَسْمُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبُلُوا الْبِدَّةَ ثَلاْمِنَ حَدَّمُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ شُحَيْمِ قَالْ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعُولُ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ الإنهامَ فِي الثَّائِثَةِ حدَّث آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا مُعَدَّبْنُ زياد قالَ سَمِعْتُ أَناهُمَ رُرَّةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْقَالَ قَالَ ٱبْوَالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْ يَبْدِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْيَيْدِ فَانْ غُنَّى عَلَيْتُمْ فَأَكْدُوا عِدَّةَ شَـعْبَانَ ثَلاْشَ حدَّثنا أَبُولاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ يَغْنِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ عَنْ أُرِّمَ سَلَّةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَىٰ مِنْ نِسْا يُو شَهْرًا كَلَمْا مُطَى يِسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا اَوْرَاحَ فَقَيلَ لَهُ اِئْكَ حَلَفْتَ اَنْ لْأَنَّدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يَسْمَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً حَ**رُبُنِ** عَبْدُ الْعَدْ يِرْ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثْنَا سُلَمْ أَنْ بْنُ بِالْلِ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسْائِهِ وَكَانَتِ أَنْفَكَّتْ رَجَلُهُ فَأَقَامَ فَمَشْرُهُمْ

تِسْماً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَزَلَ فَقَالُوا فِارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّيْتَ شَهْراً قَفَالَ إِنَّا الشَّهْرَ يَكُونُ يْسْمَا وَعِشْرِينَ مَا سِيْبُ شَهْرًا عِيدِ لأَيْنَقُطَانِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ قَالَ إِسْحَقُ

قوله وخنسأى قبض اصيمه الابيام (شارح)

قوله غي بهذا الضبط وبفتح الغين وكسر الباءومعناه خفي علىكر

قوله آلی من نسائه أىحلف لابدخل علین (شارح)

وَ إِنْ كَانَ نَافِصاً فَهُوَ نَاثُمُ وَقَالَ نُحَمَّدُ لاَ يَجْتَمِنانِ كِلاَهُمَا نَاقِصُ حَرْبَيْ مُسَدُّدُ حَدَّثُنَّا مُعْتَمِنٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْعَقَ يَعْني ابْنَسُو يَدِعَنْ عَبْدِ الرَّعْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيعَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا مُغَيَّرُ عَنْ خَالِدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لاَيَنْقُصَانِ شَهْرًاعِيدِ رَمَضَانُ وَذُوالِحُجَّةِ عَلَىم قَوْلِ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَكْتُ وَلا نَحْسُتُ حِلْانِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ٱلْأَمْنُودُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَا اسَعِيدُ بْنُ عَمْرُوا آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ تُع عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِنَّا أَمَّةُ أُمِيَّةُ لَا تُكَثَّبُ وَلا تَحْسُبُ لْكُذَا وَلِمُكُذَا يَفْقِ مَرَّةً يُسْعَةً وَعِشْهِ نَ وَمَرَّةً ثَلَاثُونَ لَمِ سِبُ لَا يَتَقَدَّمَنَّ انَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ صَرْنُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنَا هِشَامُ حَدَّثُنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ آحَدُكُمْ وْمَصْالَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ قَوْل اللهِ جَلَّ ذَكْرُهُ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيبَاعِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَائِتُكُمْ هُنَّ لِبَاشَ لَكُمْ وَٱنْثُمْ لِبَاشَ لَهُنَّ عَلم اللهُ ُ كُنْتُهُ غَنْاتُونَ ٱ نَفْسَكُمْ قَتَاتَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ فَالْآنَ بِالشِّرُوهُنَّ وَٱبْتَهُوا كُتَ اللَّهُ لَكُمْ حَدُرُنُ عَيَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرِاللَّهَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَ أَصْفَاتُ مُحَمَّدٍ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَأَنَ الرَّجُلُ صَائِمًا فْضَرَ الْإِفْطَارُ قَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُغْطِرَ لَمْ يَأْ كُلْ لَيْلَةُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْنِي وَأَنَّ قَيْسَ بْنَ صِ مَةَ الْأَنْصَادِيَّ كَأَنَّ صَائِماً فَكَأَحَضَرَ الْإِفْطَادُ اَنَّى آمْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا آعِنْدَكُ طَلَامُ قَالَتَ لأَوَلَكِنْ ٱنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتُهُ عَيْنًاهُ فَأَتَهُ ٱمْرَأَتُهُ فَلَأ رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْمَةً لَكَ فَلَا ٱنتَصَفَ النَّارُغُشِي عَلَيْهِ فَذُ كِرَ ذُلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْمَلَةَ الصِّياْمِالَّ فَثُ إِلَىٰ نِسَايَتُكُمْ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحاً

شَدِيداً وَنَزَ لَتْ وَكُلُوا وَآشُهُ مُوا حَتَّم بَعْسَنَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْإِنْسَضُ مِنَ الْخَطالُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا ثَتَى يَلْبَيَّنَ لَكُمُ الْكَيْطُ الْأَثِيةَ أُخَيْطِ الْأَسْوَد مِنَ الْفَهْرِثُمَّ أَيُّهُوا الصِّيلْمِ إِنَّى الَّيْلِ فِيهِ الْبَرَّاهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّمُنا حَيَّاجُ مِنْ مِنْهَال حَدَّثَنا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ مِنْ عَبْدِ عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْط الْاَ بْيَضُ مِنَ الْكَيْطِ الْاَسْوَدَ عَمَدْتُ إِلَىٰ عِقْالِ اَسْوَدَ وَإِلَىٰ عِقْالِ اَبْيَضَ فَخَنْاتُهُمْا تَحْتَ وِسَادَتِي جَعَلْتُ ٱنْظُرُ فِي الَّذِيلِ فَلاَيَسْتَدِينُ لِى فَفَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَنه وَسَلًا ۚ فَذَ كَ ثُلُ اللَّهُ فَاكَ فَعَالَ إِنَّا ذَلِكَ سَوَادُ الَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَادِ حَدَّثَ بْنُ أَى مَرْيَمَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَي خَازَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثْنِي مَّدَّثُنَّا أَنُوعَسَّانَ مُحَدَّدُ بْنُ مُطَرَّف قَالَ حَدَّثَني آبُوحاز معَنْ سَهْل انْ سَعْد قَالَ أَنْزِلَتْ وَكُلُو إِوَاشَرَ مُواحَيًّى مَلِّيَّانَ لَكُمُ الْخَنْطُ الْأَسْصُ مِنَ الْخَيْط الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْغَيْرِ فَكَأْنَ رَجْالُ إِنَّا اَزَادُواالْصَّوْمَ دَيَطَا َعَدُهُمْ في دَجِلِهِ الْحَيْطُ الْإِنْيَقِ وَالْحَيْطُ الْاَسْوَدَ وَلَمْ يَزَّلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُما فَأْتُزَلَ اللهُ بَنْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا ٱنَّهُ إِنَّمَا يَهْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهْادَ مَا يُسبِّب قَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَشُّكُمْ مِنْ سَعُودِكُمْ أَذَانُ بِلال حَ**رْنَنَا** عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُسِلَ عَنْ أَبِي أسامَةً عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَا فِي عَنِ ابْنَ حُمَرَ وَالقَّالِيمِ بْنُ يُحَمَّدِ عَنْ عَالِيْنَةَ وَمِنَى اللهُ عَنْها أنَّ بِلالاَّ كَانَ يُؤَذِّنُ بَلَيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَّ ذَنَ ابْنُ أُمَّ مَكْنُوم فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُمَ الْفَجْرُ ۚ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَثْنَ آذانيهنا إلأأن يزفى ذا وَيَذْلَ ذَا مَارِهِ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي حَادِم عَنْ أَبِي حَادِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ رَضِي اللهُ عَنْسَهُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَحَّرُ فِي أَهِلِي ثُمَّ تَكُونُ شُرْعَتِي أَنْ أُدْدِكُ الشُّحِبُودَ مَعَ ۗ ولها أن ادرك الس قَدْرَكُمْ بَإِنَ الشَّيْوروَصَلاةِ الْفَخِرِ أَى صلاة اله

وَرُسُ مُسْدُرُ بنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثَنا قَتَادَةُ عَن أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَسْتَحَرْنًا مَمَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاقِ ثَلْتُ كُمْ كَانَ يَنَ الْاَذَانِ وَالشَّعُودِ قَالَ قَدْرُ خَسنَ آيَةً لَم سُبُ بَرَّكَة الشُّحُورِ مِنْ غَيْرِ اعْجَابِ بِلْأَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرَ الشَّحُورُ حَدُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنّا جُوَيْرِيّةُ عَنْ تَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوْاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْمْ فَهَاهُمْ فَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْدَكُمُ إِنِّي أَظَلُ أَطْعَمُ وَأَسْتَى حَدَّمُنَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْ وَ بْنُ صُهَيْب قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَمَا لِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَعَرُوا فَإِنَّ فِىالسَّحُودِ بَرَكَهُ ۖ مَا سِبُ إِذَا تَوْى بِالنَّهَارِ صَوْماً وَقَالَتُ أُمُّ الدُّرْدَاءِ كَأَنَّ آبُوالدَّرْدَاءِ يَشُولُ عِنْدَكُمْ طَلماتُمُ فَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ فَاتِّي صَايُّمْ يَوْمِي هَذَا وَفَعَلُهُ ٱ بُوطَلَعَةَ وَٱ بُوهُمَ يْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَدَّثُ الْجُوعَاصِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُيَيْدِ عَنْ سَلَةٌ بْنِ الْا كُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَثَ رَجُلاً يُنَّا دِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاهَ اَنَّ مَنْ ٱكُلِّ قَلْيُتِمَّ اَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْ كُلُّ فَلاَيَأْ كُلْ لِمَ الصَّائِم يُصْبِحُ خِنْبًا حَدُمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ شَمَّى مَوْلَىٰ أَبِ بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنَ بَنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُعْيِرَةِ ٱنَّهُ سِّمِعَ ٱبِالْبَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَةً حَ حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَإِنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهُمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي اَبُو بَكُر بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْخَرِث بْنِ هِشام اَنَّ ٱبَاهُ عَبْدَ الرَّحْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَالِيْتَةَ وَأُمَّ سَلَةَ أَخْبَرَنَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ ۚ الْغَبْرُ وَهُو جُنْتُ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَمْنَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِمُبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَرِثِ أَقْدِمُ بِاللَّهِ لَتُعَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُمَ يْرَةَ وَمَرْوَانُ أَيُوْمَيْدُ عَلَى الْلَدِينَةِ فَقَالَ أَجُوبَكُرِ فَكُرِّهِ ذَٰلِكَ عَنْدُ الرَّحْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَأَ انْ تُحْمَّمَ

قوله واصلوا أى فى صومهم من غير افطاربالليل(شارح)

قوله فى السنموربقتم السين اسم لما يتسمر به وبالضم الفسل (شارح)

قولدأن من أحل بقتم المهزة وفي اليونينية بسكون النون مع قتم المهزة ولا أي ذران بكسرها مع تشديد الشون وقوله فليتم أي ليسك بقية يومه للوقت (شارح)

قوله لنقرّعنّ من التقريع وهوالنعنيف وروى لتفزعنّ من الافزاع أى لفوّفنّ اه من الشارح

بذِي الْخَلَيْقَةِ وَكَانَتْ لِلَّي هُمَ يْرَةَ هُنْالِكَ أَرْضُ قَقْالَ عَبْدُ الرَّخْنِ لِلَّبِي هُمَ يْرَةَ إِنَّى ذَا كِرْ لَكَ أَمْراً وَلَوْلاَ مَرْوَانُ ٱقْسَمَ عَلَيَّ فِي لَمْ أَذْكُرْ مُلْكَ فَذَكَرَ غَوْلَ عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَةً فَقْالَ كَذْلِكَ حَدَّثَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ اَعْلَمُ وَقَالَ هَآمُ وَابْنُ عَبْدِاللهِ إِنْ غَمَرَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْاَوَّلُ أَسْتَدُ الْمُاشَرَةِ لِلصَّائِمَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُها سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ أَلْكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ وَيُباشِرُ وَهُوسَائِمُ وَكَانَ اَمْلَكُكُمْ لِلاِدْبِهِ وَقَالَ قَالَ إِنْ عَبَّاسِ مَا دَبُ خَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسُ أُولَى الإِدْبَةِ الْاَحْمَقُ لَالْعَاجُةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ مَلِ سَبُ الْقُسْلَةِ لِلصَّائِمُ وَقَالَ جَابُرُ بْنُ زَيْدِ إِنْ نظرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ حَدُّمُنَا مُعَمَّدُ بِنُ الْتُنْي حَدَّنَا يَعْنى عَن هِ شَامِ قَالَ أَخْبَر ف أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ تَكَيْبِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ عَن مَا لِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُقَبِّلُ بَعْضَ اذْوَاجِهِ وَهُوَصَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ حَدَّثُنَا مُصَدَّدُ حَدَّثَا يَحْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا يَحْيَ بْنُ أَبِ كَثْرِ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ زَيْنَبَ إِنَّهَ إِنَّ مِسَلَّةً عَنْ أَمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَيْمَا أَنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْخَيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَاتُ فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَى فَقَالَ مَالَكِ ٱ نَفِسْتِ قُلْتُ نَمَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْحَلِلَةِ وَكَأْنَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَثْنَسِلان مِنْ لِنَّاءِ وَاحِدِ وَكَانَ يُقَتِلُهَا وَهُوَصَائِمُ مَا بُبُ اغْتِسَال الصَّائِم وَبَلَّ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْياً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهْوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ ضَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيِّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِا الْضَمَضَةِ وَالسَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْحُودِ اِذَا كَاٰنَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِعْ دَهِيناً مُتَرَجِّلاً وَقَالَ أَنْسُ إِنَّلِي أَبْزَنًا أَتَقَعْمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَيُذَكَرُ عَنِ

قوله لارهمهذا الشبط المهرة والراء وقوله مآرب اوالم والمهرة حاجة و لابي ذرّ حاجة و لابي ذرّ حاجة بالافراد فيمما و قوله اولى الاربة ولابي ذرّ الاربة الاربة عام الاربة كافي الشارح وهوالاوني التشارح والموالوني التشارك والموالوني الموالوني التشارك والموالوني والموالوني التشارك والموالوني التشارك والموالوني التشارك والموالوني التشارك والموالوني والم

الخيلة توبمن صوف له علم و الانسلال الذهاب في خفية وشاب الحيسة بكر الحاة هي التي تعديما الحرأة للبسها حالة الحيض اه

18-40

قولهاً نست؛ أثم النون ولا أبى ذر بضمهـــا أىأحضت (شار س

وَآ رِرَهُ وَقَالَ عَطَاتُهُ إِن أَذْ دَوَدَ رِهَّهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ لأَبَأْسَ بالسِتواك الرَّطْب قيلَ لَهُ عَلَيْمُ قَالَ وَالْمَاذُلَةُ طَعْمُ وَانْتَ تَمُضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَش وَالْمَسَنُ وَإِبْرَاهِمُمْ بِالكُمْعَلِ لِلعَمَّائِمِ بَأْسَا حُدُثُنُ اجْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنِ إِبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرِ قَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرَكُهُ الْفَجْرُ جُبُّمَا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلِّم فَيَفْتَسِلُ وَيَصُومُ حَ*ذُرُتُنَا* إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ شُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكُر ابْنِ عَبْدِالاَّحْنِ بْنِ الْحَرِث بْنِ حِشَام بْنِ الْمُغْيِرَةِ اَ لَهُ سِّعَ اَبْابَكْرِ بْنَ عَبْدِالاَّحْن كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَاعَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ كَيْضَبِحُ جُنُّما مِنْ جِمَاعِ غَيْر آخَيْلامِ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلِي أَمِّ سَلَّةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ مَهُ سِبُ الشَّاثِمِ إِذَا آكُلَ أَوْشَرِبَ نَاسِياً وَقَالَ عَطَاهُ إِن استَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاهُ فَ حَلْقِهِ لا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَمْ لِكَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الدُّبَاتُ فَلا تَنْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُحْإِهِدُ إِنْ جُامَمَ ناسِياً فَلا ثَنَّ عَلَيْهِ حَدُثُنا عَبْدانُ أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثْنَا بْنُسيرِينَ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَّسِي فَأَكُلُ وَشَرْبَ فَلَيْتِ صَوْمَهُ فَاقَّا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَعَّاهُ مَا سِبُ السَّواكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ المَصَّائِمِ وَيُذَكِّرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةَ قَالَ رَأَيْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمُ مَالْأَحْصِي أَوْ أَعْدُ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةً عَنِ النِّيّ صَلَّى

اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلىٰ أُمَّتِي لَاْمَرْ تُهُمْ بِالسِّوْ الْدِعِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَيُرْوَى

أَخُوْهُ عَنْ جَابِرَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْصَ الصَّائِمَ مِنْ

عَيْرِهِ وَقَالَتْ عَافِيْمَةُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوْالْءُ مَظْهَرَةُ لِلْفَم مَرْضَاةُ

الازدراد الابتلاع قوله تمضمض بضم الفوقية وكسر المم الثائسة ولائد ذر بنتم الفوقية و الميم ( شارح ) قوله حإ بضمتين و يجوز ككون اللام قاله الشارح أى من جاع غير احتلام كما يأتى التصريح به

قولدالسواك مطهرة للفم مرمناة للرب بفتم الميم فيعما أي سبب لطهارة الفم وسببارضاء الرس فهما من الصيغ الني مِيناها سبية فيا الرَّبِّ وَقَالَ عَطَاءُ وَقَادَةً يَبْتَكُمُ ربَّعَهُ حَذَّتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا

قوله تمضمض وفی نسخةمضمض،محذف التاء ذكرمالشارح

المخر بوزن المجلس ثقب الانف وقد تكسر الميم اتباعاً للخاء و السعوط مايصب في الانف من الدواء

من الدواء توله لايشيره معناء فررواية رورى لم يضره بإ بدل لا من توله يمشغ بشمالشار و روى شمها أى لايلوك السائم الملك وهالمصطكى وذكر لايلوك السائم الملك لايلوك السائم الملك

أ مل ب أو المبتدل بكسر الميم وهو ظرف ينسبه أن المأل أن الأراد والمرف ينشجه أن الأهر بيرة مالي من المؤلف تصدير الدو مالكتل

مَعْمَرُ قَالَ حَدَّثَى الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ مُحْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّالَ رَضِي اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأً فَأَفْرَعَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ تَمْضَمَضَ وَاسْسَتُشَرَثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدُهُ النُّمُلِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلاثًا ثُمَّ مُسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَهُ الْمُثِي ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونًى هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضّاً نَحْوَ وُشُوقَ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّي زَكْمَتَيْنَ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَهِمَا بِثَنَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ الْمِرْبُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَسَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ يَغْفِرْهِ الْمَاٰءَ وَلَمْ يُمَيِّرْ بَهِنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ السَّعُوطِ لِلصَّاثِمِ إِنْ لَمَ يَصِلُ إِلَىٰ حَلْقِهِ وَيَكُمُّكِلُ وَقُالَ عَطَاءُ إِنْ مَّضَّمَضَ ثُمَّ أَفْرَعَ مَا في ضدِ مِنَ الْمَاءِ لأيَضيرُ ءُ إِنْ لَمْ يَرْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَا ذَا يَتِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَمْضَمُ الْمِلْكَ فَإِنِ آ زَدَرَدَ رِيقَ الْمِلْكِ لِأَاقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْلِي عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ اللَّهُ حَلْقَهُ لأبأسَ لِاَ لَهُ لَمْ يَمْلِكُ مَا رِسِبُ إِذَا جَامَعَ فِي دَمَضَانَ وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَفَعَهُ مَنْ اَفْطَلَ يَوْماً مِنْ وَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَلا مَرَضٍ أَ يَقْضِهِ صِيامُ الدَّهْمِ وَإِنْ صامَهُ وَ يِوِقَالَ إِنْ مُسمُود وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَالشَّعْيُ وَابْنُ جُبِيرٌ وَإِبْرَاهِمُ وَقَنَادَةُ وَتَخَادُ يَقْضَى يَوْماً مُكَانَةُ ﴿ **حَدُنَا** ۚ عَبْـدُاللَّهِ بْنُ مُنير سَمِمَ يَرْيدَ بْنَ لْحَرُونَ حَدَّثُنَا يَمْنَى هُوَ ابْنُ سَعِيدِ أَنَّ عَبْدَالَّ هُن بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ تَحَكِّدِ بْنِ جَمْفَرِ بْنِ الزُّنِّيرْ بْنِ الْمَوَّامِ بْنِ خُرَيْلِهِ عَنْعَتَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّنبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سِمِمَ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً اَيَّى النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ ٱحْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِي فِى رَمَضَانَ فَأَ نِيَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْمَرَقَ فَقَالَ آيْنَ الْحُنَّرَ قُ قَالَ آنَا قَالَ تَصَدَّقَ بِهَذَا مُمِسِّ إِذَا جَامَمَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْ قَتْصُدُقَ عَلَيْهِ فَلَيْكَفِرْ حَدُثُ الْمُوالْتِأْن أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَىٰ تَحَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ أَنَّ ٱبَاهْرَيْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحَنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لِجاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ بِا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأْ تِي وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةٌ نُشْتِقُها قَالَلا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَابِمَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إظْمَامَ سِيِّسَ مِسْكَسَاً قَالَ لا قَالَ فَكُثُ عِنْدَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنًا نَحْنُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَنِّي النَّيْصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَقِ فِيهِ تَمْرُ وَالْمَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ آئِنَ السَّأَئِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذُهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ آعَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّى لِارَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لا ۖ بَتَيْها يُريدُ الْحَرَّ يَنْ إِهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَعِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ آنيانِهُ ثُمَّ قَالَ آطَيِمُهُ آهَلَكَ مَلِيسِبُ الْجَامِيمِ في رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِرُ آهَلَهُ مِنَ الْكَفَّادَةِ إِذَا كَأَنُوا تَحَاوِيمَ صَلَّانًا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ الرُّهْمِي يَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَي هُمَ يْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ جاءَ وَجُلُ إلى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْآخِرَ وَقَمَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فَ رَمَضَانَ فَقَالَ آتَجِدُ مَا تُحَرَّدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ أَقَلَ أَقَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ بْنِ مُتَنَابِتِينِ قَالَ لا قَالَ ٱفَحَّدُ مَا تُطْهِمُ بِهِ سِيِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لا قَالَ فَأَتِّي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرْقِ فِهِ ثَمْرٌ وَهُوَ الرَّسِلُ قَالَ اَطْلِيمُ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى اَحْوَجَ مِنَّا مَا يَنِنَ لا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ لِلرَّبِ الْجِامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ ﴿ وَقَالَ لَى يَعْنَى بْنُصَالِحِ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم حَدَّثُنَا يَعْنَى عَنْ عُمَرَ بْن الْحَكَم بْن تَوْبَانَ سَمِمَ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَشْـهُ إِذَا قَاءَ فَلا يُفْطِرُ إِنَّمَا يَخْرُجُ وَلا يُولِخ الزميسِل بالسِون ۗ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً ا َّهُ يُفْطِرُ وَالْاَوَّلُ اصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِ مَةُ الِصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَأْنَ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَخَتَّهُم وَهُو ْصَائِمُ ثُمَّ تَرَّكُهُ فَكَاٰنَ يَخْمَجُم بِاللَّيْلِ وَٱخْتَحِمَ ٱبُومُوسٰى لَيْلاً وَيُذْكُرُ عَنْسَعْدِ وَذَيْدِ ثِنَ اَدْتُمْ وَأُمْ سَلَلَةً ٱخْتَعِبُوا صِياماً وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمّ عَلْقَمَةَ كُنَّا تَحْتَجُم

قبوله فكث بضم الكاف وقتمها قاله الشأر سوضيرلانتها يعود على المدشة المنورة فقدعرفت الها بن حرتان عظمتين

قولدأحل بالرقع اسم ماو نصب افقر خبرها ان جعلت ما حازية و بالرفع ان حملتها تممية وكذا ان حملناهاهاز بةملفاة عن العمل انظر الشار ح قوله الاخر نقصر الهمزة وكسر الحاء المعمة يوزن كتف أي من هو في آخر القوم (شارح) قوله وهو الزسل أي القفة وفي نسخة (شارح) قو لدوليس ماخرج أى من القم فلارد المني فانه من الفرج

عِنْدَ طَائِيشَــةَ فَلاَ تَنْهَى وَيُرُولَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْغَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقَالَ آفظرَ الْحَاجِمُ وَالْحَنْجُومُ ، وَقَالَ لَى عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلِ حَدَّثَنا يُونُسُ عَنِ الْحَسن مِنْلُهُ فَيْلَلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهُمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ ٱعْلَمُ ح*ذْرُثُ* مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْ إَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّالُنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَهَمَ وَهُو كُغْرِمُ وَأَخْتَعَمَ وَهُوَ صَايْمُ صَلَّمُنَ ٱبُومَتْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَادِث حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِنْ عِبَّاسٍ وَضِيَ اللّهُ عَهُمَا قَالَ ٱخْتَعِبَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَائِمٌ صَ**دُرْنَا** آدَمُ بَنُأَتِي اِلِاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِنَا الْبُنَافِقَ يَسْأَلُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱكُنْتُه تَكْرَهُونَ الْحِيامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَأَلِلَّ مِنْ اَخِلِ الضَّمْف وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُوسَلَّمَ الرسيس الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَادِ حَدُمْنَا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَنَى الشَّيْبَانِيَّ سَمِمَ ابْنَ ابَى اوْفَى وضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَفَالَ لِرَجُلِ أَنْزِلْ فَاجْدَ حْلِى قَالَ يَاوَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ قَالَ آثِولْ فَاجْدَ حْنِي قَالَ يَارَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ قَالَ ٱ نُزِلْ فَاجْدَحْلِي فَنَوَلَ فِلْدَسَولَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ وَلَى بِيدِهِ هَهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْتُيمُ الَّيْلَ اَقْبُلَ مِنْ هَمُنَّا فَقَدْ ٱفْعَلَ الشَّائِمُ ﴿ تَابَعَهُ جَرِيُّ وَٱبُوبَكُن بَنُ عَيَّاشِ عَن الشَّيْبِانِي عَن ابْن آبِي أوْ فَى قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرِ حَ**دُمُنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى آبِي عَنْ عَالِشَمَةَ أَنَّ حَرَّةَ بْنَ تَمْرو الْأَسْلَى قَالَ لِارْسُولَ اللهِ إِنَّى آشَرُدُ الصَّوْمَ حَلَّانُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ تَمْرُو الْأَسْلِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ أَصُومُ فِي السَّفَ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُرُوَ إِنْ شِئْتَ فَأَخُولَ عَلَيْ مَ إذا صامَ اَيَّاماً مِنْ رَمَضَالَ ثُمَّ سَافَرَ حَدُمُنَ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَالِكُ

أوله في سغر أى أي غزرة القوكانت في غزرة القوكانت والرجل المأمور هو والرجل المأمور هو الخط السويق بالما الخط السويق بالماه أونا للما الخطر عليمه أذاده الشارح

له أسود الصوع أي المابعة ( عار

ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِى اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةٌ فى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَسِدَ أَفْتَا ۚ فَأَفْتَا النَّالُ قَالَ أَنُوعَنْداللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ مُ حَدُنُنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ خَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن يَرْيِدَ بْنِ جَاءِ اَنَّ إِسْمُمِلَ بْنَ عُبِيْدِ اللَّهِ حَدَّمَهُ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ فِي يُوْمِ حَالّ حَتّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِيدَةِ الْحَرِّ وَمَافِينًا صَائِمٌ اللَّهُ مَا كَانَ مِنَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْن رَوْاحَةَ ﴿ سِبُ ۖ قَوْلِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَآشَتَذَ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْهِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ حَذُّنْ ا آدَمُ خَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنَا نُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَنْصَادِئُ قَالَ سَمِنتُ مُحَدَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّى عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَر فَرَأَى زَحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ثُلِيِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبُرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَلِ سِيْبُ لَمْ يَمِتْ أَصْحَابُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِىالصَّوْم وَالْإِفْطَار حِلْرُينَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنُ ُعَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِلهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ يَسِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِر وَلاَ الْمُفطِرُ عَلَى الصَّائِمِ لَهِ سَبِّ مَنْ اَفْطَلَ فِي السَّفَر لِيَزاهُ النَّاسُ حِدْرُنَ مُوسَى بَنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوَالَةَ عَنْ مَنْصُود عنْ عُجاهِدِ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَثَّمَةً فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا عِلْهِ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَ فَعَلَ حَتَّى قَلِمَ مَكَّدٌ وَذَٰلِكَ فَوَمَضَانَ فَكَأَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْصَاتُم دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَأَقْطَرَ فَنَ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْظَرَ ب وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيِّفُونَهُ فِدَّيَّةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْاَ كُوعِ لَسَخَتْهَا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَيَتَّأْتَ مِنَ الْمُدْي وَالْفُرْقَان فَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً اَوْعَلِي سَفَر فَمِيَّةٌ مِنْ اَيَّامِ أَخَر مَا هَذَا كُمْ وَلُمَّاتُ نَشَكُ ُ وِنَ ﴿ وَقُالَ أَنْ تُحَمِّر حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ حَدَّثَنَا عَمْ ُو لْمَنْهُ فِي ذَٰلِكَ فَنَسَخَتُنَا وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ فَأَمِرُوا بِالصَّوْمِ صَرَّمُنَا عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلِيٰ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيمَ عَنِ ابْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَرَأَ وَ قَالَ إِنْ عَبَّاسِ لَا يَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَقَالَ سَعد حَتَّى لِمَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَلمَاماً وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُرْسَلاً وَعَنِ ابْنِ عَبْنَاسِ آنَّهُ يُظلمُ وَلَمْ يَذْسُلُ اللهُ الْاطْمَامَ إِنَّمَا قُالَ فَمِدَّةُ مِنْ آيَّامِ أُخَرَ حِدُنُ الْمُحَدُّ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَخْلِي عَنْ أَبِي سَلَةَ قَالَ سِمِنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلِيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَأَاسَتَطِ آنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْنِي الشَّغْلُ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالنَّي

صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا مِبُ الْمَالِيْنِي تَرْكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَّاةَ وَقَالَ آبُو

الرِّيَّادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْمَنِّ لَتَأْنَى كَثيراً عَلَىٰ خِلاف الرَّأَى فَاكِجِدُ الْمُسْلِمُونَ

بُدًّا مِن إِيَّاعِهَا مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ الْمَايْضَ تَعْضِي المِّيامُ وَلا تَعْضِي الصَّلاةَ حَدُّمُنا

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَى زَيْدٌ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعيد

لَمْ فَذَاكِ تُقْصَانُ دِينِهَا مُرْسِبُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ ٱلْحَسَنُ إِنَّ

قولەرمضان تنوينە لاندنكرة (شارح)

قوله الشغل بالرفح اما بالفاعلية لفسل علموف أى قالت علموف أى قالت والشغل والمشاف المواجعة على المواجعة المواجعة المواجعة الموابعة المواجعة المواجعة الموابعة الموابعة

وجوه الحقالامورالشرعية

لَمْ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلاً يَوْماً وَاحِداً لِجازَ حِنْزُمْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثًا أَبِي عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَرِث عَنْ تُخْبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَر اَنَّ كُمُمَّذَ بْنَ جَنْفَر حَدَّثُهُ عَنْعُرْوَةَ عَنْعَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةٌ ﴿ ثَالِمَهُ ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرُو وَدَوَاهُ يَخْتَى بُنُ ٱ يُؤْبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرَ حِمْدُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْسِدِ الرَّحيم حَدَّثْنَا مُعْاوِيَةً بْنُ عَمْرِو حَلَّدُتُنَا زَائِدَةً عَنِ الْاَعْمَثِينِ عَنْمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْسَصِدِ ابْن جُيْر عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لِهَ وَجُلُّ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَتِّي مَالَّتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَأَقْضِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ آحَقُ اَنْ يُقْضَى ﴿ قَالَ سُلَمَانُ فَقَالَ الْحَكِّمُ وَسَلَمَةٌ وَنَحْنُ جَمعاً مُحاوش حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمُ بِهٰذَا الْحَديث قَالاً سَمِمْنا عَجاهِداً يَذْ كُرُ هٰذَا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَتَدَثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْكَنَدِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْدٍ وَعَطَاءٍ وَمُحْاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَت أَمْرَأَةٌ لِلنَّيِّ صَلَّم اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ إِنَّ أَخْتَى مَالَّتِتْ ﴿ وَقَالَ يَهْنَى وَا بُومُعَاوِيَةً حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْمُشلِم عَنْ سَعِيدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَت آخرَأَهُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَتَّى مَالَّتُ ا وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُ يَيْسَةَ عَنِ الْحَكِّم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَت آخرَأَهُ لِلنِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَيّ مَانَّتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ ﴿ وَقَالَ ٱ بُو حَريز حَدَّنَّا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَت آمْرَأَهُ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مَالَتْ ب منى يجلُّ فطرُ الصَّامُ وَأَفْظَرَ اَبُوسَعيدِ الْلُذريُّ حِينَ عَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ حَ**دُرُنَ الْمُ**يُدِيُّ حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْن الْحَقَّاب عَنْ أَبِيهِ رَخَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَمْنَا وَاذْبَرَ النَّهَارُ مِنْهِمُنَّا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِحُ ۖ صَرَّبَ السَّحْقُ

الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْئِانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اَوْفَى رَضِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سِنَفَر وَهْوَ صَاءْمٌ فَلَأْغَرَبَتِ الشَّمْشُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ لِاقْلَانُ مُّ فَاجْدَحْ لَنَّا فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ آثر لُ فَاجْدَ حُلًّا قَالَ الرَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ آثُولَ فَاحْدَ حُلًّا قَالَ انَّ عَلَيْكَ خَاراً قَالَ ٱ ثَرْلُ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجُدَحِكَمْ فَشَرِبَ النَّيُّصَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْنَيُّمُ اللَّيْلَ قَدْاَقْبَلَ مِنْ هَهُنَّا فَقَدْ اَفْتَلَ الصَّائِمُ الْمِسْبِ يُفْطِرُ بِمَا تَيْسَرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ حِنْدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُالَ سِرْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ صَائِمٌ ۚ فَكَأْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ آثَوْلٌ فَاجْدَحُ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْ آمَسَيْتَ قَالَ آثَرُلْ فَاخِدَ حَلَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ آثَرُلْ فَاخِدَ خ لَنا فَهَزَلَ غَدَحَثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّيْلَ ٱقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ ٱقْطَرَ الصَّائِمُ وَآشَارَ بإِصْبَعِهِ وَبَلَ الشَرْق مارسي تَضِل الإفطاد حدَّرُنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف أَخْبَرَ مَا مَا اللَّهُ عَنْ أَبِي حَاذِ مِ عَن سَهِل بْن سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ الْأَتَوَالُ النَّاسُ عَنِيرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْلَ حَدُّنُ أَخَدُ مَنْ تُونُسَ حَدَّثُنَّا آفُونَكُم عَرْسُلَمْ أَنَّ عَن ابْن أَبِي اَوْنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَفَر فَصامَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ لِرَجُلِ أَنْزِلْ فَاجْدَحِلَى قَالَ لَو ٱ تَنْظَرْتَ حَتَّى تَمْسِي قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَى إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ ٱقْبُلَ مِنْ هُهُنَا فَقَدْ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ ۖ مَا مِ إِذَا ٱفْقَطَرَ فِي وَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ حِيْرُونُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا أَبُواْسُنامَةَ عَنْ هِمِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَةً بِفِتْ أَبِيكُمْرِ دُطِيَ الله عَنْهُمَا ۗ أَى ظَهْرت (شادع) قَالَتْ أَفْطُونًا عَلِي عَهْدِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمُ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ قيلَ لِمِشَامَ فَأْمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدُّ مِنْ قَضَاءِ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِثْتُ هِشَامًا لاَأَدْدِي ﴿ الخفف السكر و أَقَضَوْا آثُم لا ما يسبُ صَوْم الصِّيبْان وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشُوانٌ في

أ قولدثم طلمت الشمس,

النشوان هوالسكران تعرف من شرط ألصرف وعدمه ما بتملق بالتفاء فملانة أووحود فعلى تعمق هو المبالغة في تكلف مالم يكلف به

رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْنِيانُنَاصِيامُ فَضَرَبَهُ حَمَّاتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشَرُ نِنَ الْمُفَشَّا نَّدَثُنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُواْنَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ ٱدْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ مُقَلِيهِ وَسَلَّا غَذَاةَ غَاشُو رَاهَ إِلَىٰ قُرَى الْأَنْصَادِ مَنْ آصْجَحَ مُفْطِراً فَلْيُتَّمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ حِحْ صَائِمًا قَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ يَعْدُ وَنْصَوَّمُ صِيْبِاتَنَا وَتَجْعَلُ لَحُمُ اللَّمْيَةَ مِنَ الْمِهْنِ فَاذِا بَكِي آحَدُهُمْ عَلِيَ الطَّمَامُ اعْمَلِينَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطأر بُ الْوصال وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِى اللَّيْلِ صِيامٌ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ ثُمَّ آيَةُوا الصِّيامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَمَنْمُ وَابْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا كَيْكُرَهُ مِنَ التَّكُمُّ وَهُمُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَني يَعْني عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَني قَادَةُ عَنْ أَ نَسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُواصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ الله لَسْتُ كَأْحَدِ مِنْكُمْ إِنِّي أَظْمَ وَأَسْتَى آوَ إِنِّي آبِيتُ أَظْمَ وَأَسْتَى حَدَّمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ الْفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعْي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوِصَال قَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلُكُمْ إِنِّي أَطْلَمُ وَأُسْلَىٰ حَ**دُرْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ حَدَّثَنى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَقُولُ لا تُواصِلُوا فَأْ يُكُمْ إِذَا أَذَاذَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَانَّكَ ثُواصِلُ فِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْدَيْمٌ ۚ إِنِّي اَبِيتُ لِي مُعْلِمٌ يُطعِمْني وَسَاق يَسْفَن حَدَّمُن عُمَّانُ إِنْ أَي شَنيهَ وَتُحَدُّ قَالا أَخْبَرَ لا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَلْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصٰالِ رَحْمَةً لَمُنْمَ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتُكُمْ إِنِّي يُطْعِمُن رَقِّي وَيَسْقِينِ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللهِ لَمْ يَذْكُرْ عُمَّانُ رَحْمَةً لَمُّمْ مَلِيبُ التَّلْكِيلِ لِمَنْ ٱكْثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**ذَرْنَا** ۚ ٱبُو الْيَهَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَى أَبُوسَكَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةً

ولهصيام أي صائحون وروى صوام يضم الصادو تشديدالواو والمساد زاد القراح التي المساد زاد المساد إلى المساد المسادغ كا يأتى المسادغ كا يأتى المسادغ كا يأتى المسادغ المساد

قوله يسقين محذف الساء و فى بعض الاصول باثباتها من الشارح

ألنكال المقوبة

لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُشْلِمَنَ إِنَّكَ تُواصِلُ فِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَٱثِّيكُمْ مِنْلِي إِنَّى آبِيتُ يُطْمِمُو رَتِّي وَيَسْمَينِ فَلَا آبَوْا أَنْ يَنْتُهُوا عَن الْوصالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْتَأْخُرَ لَرِدْ ثُكُمْ كَالْتَنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا حَرُسُما يَخْي حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَأَمُ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهُمْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّ ثَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنَّى آبِيتُ

بهذا الامرأكلف به من باب عزيمزأي تكلفوا (شارس)

ظَيْمُنَى رَبِّي وَيَسْقَينَ فَاكْلَفُوا مِنَ الْمَمَلُ مَاتَطْيَقُونَ فَإِسِبُ الْوِصْالِ إِلَى ۗ وَلَهُ وَكَانُوا مِرَكَامُتُهُ خَرَ حَدُمُنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً حَلَّتُنَى ابْنُ أَبِي خَاذِم عَنْ يَرْيِدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ ، عَنْأَ بِي سَميدِ الْخَدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُواصِلُوا فَأَيُّكُمُ أَدَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِمُّكَ تُواصِلُ يَادْسُولَ اللهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْدًى إِنِّي آبِتُ لِي مُظِيرٌ يُظْمِنِي وَسَاق بَسْقِين 🗕 مَنْ أَقْسَمَ عَلَىٰ أَخْيِهِ لِيُفْطِرَ فِى النَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَصْلَةَ إِذَا كَأْنَ أَوْفَقَ لَهُ حَدُّمْنَا مُحَدُّثِنُ بَشَار حَدَّثَنَا جَمْفَرُ بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا آبُو المُميْسِ عَن عَوْنِ بْنِأْدِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ آخَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْانَ وَآبِ الدَّدُ ذاء فَزَارَ سَلَأَنُ آبَا الدُّرُداءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّدْذاءِ مُسَّبَدِّلَةً فَقَالَ كَمَا مَاشَأَفُك قَالَتُ آخُوكَ أَبُوالدَّرْوَاءِ كَيْسَ لَهُ لِحَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا جَلَة اَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَمَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ

> كُلْ قَالَ فَاتِّى صَائِمُ قَالَ مَا آنَا بَآ كِل حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكُلَ قَلْأَكُلُ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالَدَّرْدَاءِ يَتُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَأَكَانَ مِنْ آخِر الَّذِيلُ قَالَ سَلَمَانُ ثُمُ الْآنَ فَصَلَّيا فَقَالَ لَهُ سَلَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَمًّا فَأَعْطِكُلَّ ذي حَقَّ حَمَّةُ فَأَنَّى النَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيُّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ للمِ صَوْمِ شَمْنَانَ صَرَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَٰ اللَّهُ عَن أَبِي النَّضَرِ عَنْ أَبِي

تولدأونق ويروى ارقق بالراء مدل الواو أي إذا كان المقسمطيه سدورا فطرماً فادما اشارح

سَلَةً عَبْرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتُّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَتُفْظِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَأَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلِّمَ ٱسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرِ اللَّا وَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ ٱكْثَرَ صِياماً مِنْهُ فَشَمْانَ خُرْينُ مُمُاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَا هِشَامُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِ سَلَةَ اَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنَّهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْراً ٱكْثَرَ مِنْ شَعْيَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ ٱلْعَمَل مَاتُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَكُوا وَاحَبُ الصَّلاةِ إِلَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ مَادُوومَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَاصَلْ صَلاةً ذَاوَمَ عَلَيْهَا لَهُ سِبُ مِا يُذَكِّرُ مِنْصَوْمِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِفْطَادِهِ حَ**دُرُنَا** مُوسَى نِنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثُنَا اَبُوعَوْانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرِ عَنْ سَعيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَاصَامَ النَّبُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً كَأْمِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَوَاللَّهِ لا يُفْطِلُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لأَوَاللَّهِ لأ يَصُومُ حَدَّثَى عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَيْدٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَأْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَطْنَ انَ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْأً وَكَانَ لاَنَشَاهُ تَرَاهُ مِنَ الَّذِل مُصَلِّياً اِلاَّ رَأْيْتَهُ وَلاٰناتِهَا الأَرَأَيَّتُهُ ﴿ وَقَالَ سَلَمْأَنُ عَنْ تَحَيْدِ إِنَّهُ سَأَلَ انْسَا فِي الصَّوْمِ حَدَّثَىٰ نَحَدُّ أَخْبَرُنَا اَبُوخَالِدِ الْاَحْرُ أَخْبَرُنَا تَحَيْدُ قَالَ سَأَلْتُ انْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِتُ أَنْ آذَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا اللّ رَأَيْتُهُ وَلأَمُفْطِراً اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلأَمِنَ الَّيْسَلِ قَافِمًا اِلاِّرَأَيُّتُهُ وَلاَ نَافِمًا اِلاَّ رَأَيُّتُهُ وَلاْمَسِسْتُ خَزَّةً وَلاْحَرِيرَةً ٱ لْيَنَ مِنْ كَفْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا شَمِنْ مِسْكَةٌ وَلا عَبِرَةً أَطْلِبَ رَاقِحَةٌ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سِبُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَا الْمُرُونُ بْنُ

ا قوله محسك س والماء فبدزائدة أي كافيك (شارس)

إسْمُعِلَ حَدَّثُنَا عَلُّ حَدَّثُنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرو ابْنِ الْمَاصِي رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمُمَّا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَذَكَرَ الْحَدَّيْنَ يَنْنَى إِنَّ لِرَّوْرِكُ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرُوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَاصَوْمُ ۗ قَمُولُهُ لاوركُ أَى ذاؤدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهِم ما سب عَق الْجِسْم فِي الصَّوْمِ حَدَّثُنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثْيِر قَالَ حَدَّثَنَى آبُو سَلَةً بْنُ عَندِ الرَّحْن قَالَ حَدَّتَن عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْر و بْنِ الْمَاصِي وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ نَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ الَّيْلَ فَقُلْتُ بَيلِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْمَلْ صُمْ وَٱفْطِرْ وَقُمْ وَبَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ إِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ إِنَّ لَرُوْرِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ إِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرَ ثَلاثَةَ أَيَّامِ فَإِنَّ لَكَ بَكُلَّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ بِارْسُولَ اللهِ إِنَّى اَجِدُ قُوَّةً قُالَ فَصُمْ صِيامَ نَىَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلا تَرَدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيامٌ نَىَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلائم قَالَ نِصْفَ الدَّهُم وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبَرَ بِالْيَتَنَى قَبْلُتُ دُخْصَةَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيبِ مَالْبِ مَنْ مِ النَّعْسِ حَلَّىنًا أَبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ في سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ وَٱبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَمْرُو قَالَ أُخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ أنْى أقُولُ وَاللَّهِ لَأْصُومَنَّ النَّهَارُ وَ لَأَثُومَنَّ الَّلِيلَ مَاعِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بأبي آنْتَ وَأَلِى قَالَ فَإِنَّكَ لَانْسَتَطِيعُ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَٱفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرُ ثَلَاثَةَ ٱيَأْمِ فَإِنّ الْحَسَنَةَ بَشْرِ اَمَثْلِهُا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِياعِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصْمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْمَيْنِ ثُلْتُ إِنَّى أُطيَقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْماً فَذَٰ لِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ٱفْضَلُ الصِّيامِ فَقُلْتُ إِنَّى أَطيقُ ٱفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ للرَّبِّ حَقّ

الأَهْل فِي الصَّوْمِ رَوْاهُ اَبُوجُحَيْفَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمُنا عَمْرُو ابْنُ عَلِيَّ أَخْبَرُنَا ٱبْوَعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْعِ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ ٱبَّا الْمَثْلِسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَهِمَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا يَقُولُ بَلَغَ النَّيَّ صَرًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى آشُرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِنَّ وَإِمَّا لَقِيثُهُ فَقَالَ أَنَّمُ أُخْبَرُ اَنَّكَ نَّصُومُ وَلا تُشْفِرُ وَتُصَلَّى وَلا تَنامُ فَصُمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَمَمْ فَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْك حَظًّا وَانَّ لِتَفْسِكَ وَاخْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ إِنّي لَأُقْوٰى لِذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّالَامُ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِلُ يَوْماً وَلاَيْفِنُ إِذَا لْأَقِي قَالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَانِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَالَهُ لأَادْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الأَّ بَدِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصامَ مَنْ صامَ اللَّ بَدَمَرَّ نَيْن الم سيبُ صَوْم يَوْم وَافْطَارِ يَوْمِ حَدَّثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ مُعْرَةً قَالَ سَيِمْتُ مُخاهِداً عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرِ و وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّامِ قَالَ أَطيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَذَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْماً فَقَالَ ٱقْرَرُ الْقُرُ آنَ فِكُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنِّي أَطْمِقُ ٱكْثَرَ فَأَذَالَ عَتَى قَالَ فَ تَلَاث مَا سِبُ صَوْمِ دَاوُدَعَكَ إِلسَّالُهُ صَدُّمُ اللَّهُ عَدَّمُ اللَّهُ عَدَّمُ اللَّهُ شُــغيَّةُ حَدَّثُنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَيِفْتُ اَبَا الْتَبْاسِ الْمُتَّكِيَّ وَكَانَ شَاعِماً وَكَأَنَّ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْمَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ إِلِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّخرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذِلِكَ هَعِبَتْ لَهُ الْمَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لِأَصْامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ رَايًا مِ صَوْمُ الدَّهُم كُلِّهِ قُلْتُ فَانِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَعَلَيْهِ السَّلامُ كَأَنَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقْ حَدُنا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُواْ لَلْجِعِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ لَبِكَ عَلِي عَبْدِ اللهِ بْن مَمْر و خَدَثْنَا أَنَّ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله أسرد الصوم أىأصومعتنايماًولا أفطر (شارح)

قوله هجمت لهالمين أى غارت وضغف بصرها وقوله نفهت أى تسبت وكلت (شارح)

الْأَرْضِ وَصَادَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ آمَا يَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ قَالَ قُلْتُ إِرْسُولَ اللَّهِ قَالَ خَساً قُلْتُ إِرْسُولَ اللَّهِ قَالَ سَمَّا قُلْتُ بِارْسُولَ الله قَالَ يَسْماً قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصَوْمَ قَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّسلامُ شَطْرُ الدَّهْمِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً

﴿ وَاللَّهُ عَشْرَةً وَالْاَبَعْ وَالْمُعَامِدَةً وَالْوَابِعَ عَشْرَةً وَخَسْ عَشْرَةً

مَرْتُ اللهِ مَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوادث حَدَّثُنَا أَبُوالتَّيَاحِ قَالَ حَدَّثَنَ أَبُوعُنْ أَن عَن

أَنِي هُمَرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثِ صِياع

قوله شطر بالرفعخبر متدأ محذوف وبالجر بدل من قوله صوم داود وبالتصبعلي أأيد مقبول فبل مقدر انظر الشارح

ثَلاَ قَةِ ٱلَّذِم مِنْ كُلِّ شَهِ وَرَكْمَتَى النَّحْلِي وَٱنْ أُوتِرَ قَبْلَ ٱنْ أَنَّامَ مَا سِبُ مَنْ زَارَةَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْعِنْدَهُمْ حَ**رُسُ خُمَ**دُنِنُ الْمُثَى قَالَحَدَّنَى لَحَالِدُهُوَ ابْنُ الْمَرِث حَدَّثُنَا خُمَيْدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ السقاء بكمر السين أَمِّ سُلَيْمِ فَأَتَنَّهُ بَمْن وَسَمْن قَالَ آعيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِسْفَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعالِيهِ فَإنِّي ظرف الماء من الحاب صائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَمَثَّى غَيْرَ الْكَنْتُوبَةِ فَدَعًا لِأُمَّ سُلَيْم وَأَهْل ور عاحمل قداقهم والمسل يَيْتِنا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَّتِم بِادْسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُونِفَّةَ قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنسُ قولد خويسة بهذا فَأَ تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا دُنِّيا إلا دَعَالَى بِهِ اللَّهُمَّ ادْزُقْهُ مَالاً وَوَلَما وَبادكُ لَهُ فَانَّى النسط تصفيرخاصة وهو مما اغتفر فيسه لَمِنْ ٱكْثَرِ الْأَنْصَادِ مَالاً وَحَدَّثَنِّي ٱبْنَتِي أَمَيْنَةُ ٱنَّهُ دُفِنَ لِصُلْمِي مَقْدَمَ حَبَّاجٍ البَصْرَةَ بِضَمْ وَعِشْرُونَ وَمِائَةً حَدُينَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ لَا يَحْنَى قَالَ حَدَّتَى حُيثُدُ سَمِعَ النَّساأَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَبِّ العَسْوْمِ آخِرَ الشُّهْرِ حَدُمُنُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غَيْلانَ ح وَحَدَّثَنَا اَنُو التُقْمَان حَدَّمًا مَهْدِئُ بْنُ مَنْمُون حَدَّمُنا غَيلانُ بْنُ جَزير عَنْ مُطرِّف عَنْ عِمْران

إِن حُمَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَهُما عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوَسَأَلَ رَجُلا

وَ عِمْرَانُ يَسْمَمُ فَقَالَ يَا اَبَافُلان اَمَا صُمْتَ سِنَرَرَ هَٰذَا الشَّهْرِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَشِي

القاء الساكنين أي الذي محتص مخدمتك (شارح) قوله لصلبي أيغير أساطي وأحفادي قوله سرر بفتم السين وكمرها وحكي القاشىعياض ضمها

و هو والسرار من كل " شد آخره لان القبر يستسر فيد كما في الشارح

رَمَضْانَ قَالَ الرَّجُلُ لأَيْارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذْا ٱفْعَارْتَ فَصُمْ يَوْمَيْن لَمْ يَقُل الصَّلْتُ أَظُنُّهُ تَمْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُوعَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عِمْرَانَ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ سِرَد شَنْبَانَ مَلِمُ سِبُ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمَّةِ ۚ فَإِذَا آصَجَ صَائِماً يَوْمَ الْجُنْمَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ حَ**دُننَا** ٱلْوَعَاصِمَ عَن ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الْحَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِراً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُلُمَةِ فَالَ نَمْ ذَادَغَيْرُ أَبِي عاصِم أنْ يَنْفَردَ بِصَوْم حَذُنُ عُرُ بِنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا ا بُوصًا لِم عَنْ أَبِي هُمَ رَبَّرَةً دَضِيَ اللهُ نَشَهُ قَالَ سَمِنتُ النَّبِّي صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ لأيَصُومَنَّ آخَذُكُمْ يَوْمَ الْجُمُّتَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْبَعْدَهُ حَدَّثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَعْنَى عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّنَى نُحَمَّدُ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُتَادَةً عَنْ أَبي اَ يُونِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُنَّمَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْت آمْسِ قَالَتُ لأَقَالَ تُوبِدِنَ أَنْ تَصُومِنَ غَداً قَالَتْ لِأَقَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ تَمَّادُ بْنُ الْجَمْدِ سَمِمَ قَتَادَةَ حَدَّثَنَى آبُواَ يُتُوبَ أنَّ جُوِّيْرِيَّةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَّرَهَا فَأَ فَطَرَتْ الْمِبْ مَلْ يَخْصُ شَيْأً مِنَ الْأَيَّام وَرُبُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَمْنِي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُود غَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَـةَ قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُ مِنَ الْآيَامِ شَيّاً قَالَتَ لا كَانَ عَمَّهُ دِيمَةً وَآتُيكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ وَسُولُ اللَّهِ مِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْلِقُ لِمُسِبُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً حَدَّمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثًا يَعْنى عَنْ مَا لِكِ قَالَ حَدَّ تَنِي سَالَمُ قَالَ حَدَّ نَنِي مُعَيْرُ مَوْلِي أَيِّمَ الْفَضْلِ اَنَّ أَمَّ الْفَضْلِ حَدَّ تُنْهُ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَا مَا لِكُ عَنْ أَى النَّصْرَ مَوْلَى عُمَرَ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَّاسِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْخَرِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَى صَوْمِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَائَّمُ ۗ

قسوله فاذا و روی واذابالواو بدلالفاء (شارح)

خوله أن تسـومين ولابوىذرّ والوقت و ابن عساكر أن تصوى باسقاطالنون علىالاصل(شارج)

قوله دِيمة أي ذائمًا

قــوله تخاروا أی اختلفوا (شارح)

قوله ياب الصوموق يعض النسخ باب صوعيوم النعر

تولد مجلاب بكسر الحاءالمعملة وتخفيف اللام الإناء الذي بحلب فيداللبن أوهو اللبن المحلوب (شارح)

قولهمن نسككم بضم السن وبجو زسكونها أي المحتكم اله الصماء هو أن يشتمل بالثوب يستربه جيع مدنه محث لايترك فرحة محرج مهاده حتى لاتمكن من إزالة شي يؤذيه سديه اه من الشار ح بأتى فى كتاب اليوع أن الملامسة لمس الثوب لانظر البه فيتعتداليم بالاخيار فدوكذا المناشة من غبر خبار الرؤية

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِطَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ حَ*ذُرُتُ عَنِي بْنُ* سُلَمْإِنَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَوْقُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنى عَمْرُو عَنْ بُكَيْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيام النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ الَّهِ بجِلاْبِ وَهُوَ وَاقِفُ فِي الْمُوْقِفِ فَشَرِتَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ مَلِسِتُ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِظر حَدَّمْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَ فَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَذْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْمِدَ مَمَ عُمَرَ بْنِ الْكَطَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْدُهُ فَقَالَ هَذَانَ يَوْمَانَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ عَنْ صِيامِهِما يَوْمُ فِظْرَكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخُرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِيكُم حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا عَمْرُو ثِنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْلِ وَالْتَعْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ فِ ثَوْبِ فاحد وعَنْ صَلاة بَعْدَ الصُّبْعِ وَالْعَصْرِ مَا سِبُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ حَالْمُنا إِبْرُاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ دِينَادِعَنْ عطاء بن مناءَ قالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُنْفِي عَنْ يبيانين وَيُعْتَيْن الْفِطْر وَالَّفْر وَالْلَاصْدَةِ وَالْمُنَابِذَةِ حَدَّمُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَى حَدَّثْنَا مُعَادُةً أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ زياد بْن جُبَيْر قَالَ لِجَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُحَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَالَ أَطُنُّتُهُ قَالَ الْإِنْتَيْنِ فَواْفَقَ يَوْمَ عبد فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ أَصَرَاللَّهُ بَوَفَاءِ النَّذُر وَنَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ هذا اليَوْم حاثنا حَيَّاج بنُ مِنهال حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا عَبْدُ اللَّكِ بنُ عُيْر قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَضِى اللَّهُ عَنْـهُ وَكَأَنَ غَرْا مَعَ النَّى صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثِنْتَىٰ عَشْرَةٌ غَرْوَةٌ قَالَ سَمِعْتُ ٱدْ بَعَا مِنَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لاَتِّسَافِرِ الْمَرَّأَةُ مُسيرَةً يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْذُو

ذَمَ وَلاْصَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضِيٰ وَلاْصَلاٰةَ بَعْدَ الصُّبْيَحِ حَتَّى تَطْلَمَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا لَّشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَام وَمَسْجِدِ الْأَقْطَى وَمَسْجِدى هٰذَا مُرْسِبُ صِياعٍ آيَّاعِ التَّشْرِيقِ ۞ قَالَ آبُو عَبْدِاللَّهِ وَ قَالَ لَى مُحَدَّدُ بْنُ ٱلْمُتَّى حَدَّثًا يَحْنَى عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَفِي كَأْتُ فَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي وَكَاٰنَ ٱبُوهَا يَصُومُهَا حَ**لَانًا عُمَّ**لَهُ بْنُ بَشَّار حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عِيلَى عَنِ الزُّ هُرِيِّ عَنْ عُزْوَهَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْسَالِمِ عَنِ إِنْ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْريقِ اَنْ يُصَمَّنَ إلاَّ لِلنَّا لَمَنهُ يَجِدِ الْهَدْي صَدَّرُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا ما إلكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما قَالَ الصِّيامُ لِمَن تَمَتَّمَ بِالْمُورَةِ إِلِي الْلِيحَ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى ١ وَعَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً مِثْلُهُ ﴿ تَابَعَهُ إِبْرَاهِمُ بُنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهابِ مَا سِبُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُودَاةً حَذَّتُنَا ۖ ٱبُوعَاصِهِ عَنْ مُمَرَّ بْنَ مُحَلَّدٍ عَنْسَالِم عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عاشُدو ذا إن شاءَ سام حدَّث أبواليَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّخْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فَي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَرُ أَنَّ عَا لِشُهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَ بعيام يَوْم عاشُوراء فَكَمَّ فُرض دَمَضانُ كَأَنْ مَنْ شاءَ صَام وَمَنْ شَاءَ افْطَرَ حَدُمنا عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِلهِ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِّشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُو رَاهَ تَصُومُهُ قُرُيْشُ فِي الْحِاجِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَيَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَصُومُهُ فَكَأَقَدِمَ الْمَدينَةَ صَامَةُ وَأَمَرَ بِعِيامِهِ فَكَأْ فُرضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاهَ فَنَ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَدُرُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَكَ عَنْ مَا لِلْكِ عَن أَبْن شِهاب عَن مُعَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَي سُفْيانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ايْوَى عَاشُو (أَهُ عَامَ حَجَّ عَلِيَ الْمِنْبَرِيَقُولُ يَا أَهْلَ الْمُدينَةِ أَيْنَ عُلَاقًا كُمْ

قوله أن يسمن أى أن يصام فيهن "ففيه الحذف والايصال

قوله يوم عاشــوراء قال الشارح بنصب يوم على الظرفيــة و قدّر المرء فاعلاً لشاء

سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ كَيكَتَت عَلَيْتُمْ صِيامُهُ وَآنَا صَائِمٌ فَنَ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرُ ﴿ حَذَّتُنَا ۗ آبُو مَعْرَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا آيُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيدِ بْن جُبِيْر عَنْ أَبِيهِ عَن إنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ غَاشُو وَلَهَ فَقَالَ مَاهْذَا قَالُوا هٰذَا يَوْمُ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمُ نَقَى اللهُ بَنِي إِسْرِائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِم فَصَامَهُ مُوسَىقًالَ فَأَنَّا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ صَدَّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ مَدَّمَّنا ابْواسامَة عَنْ أَي مُمَيْس عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم عَنْ طَادِق بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي مُولِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُو رَاة تَعْدُهُ الْيَهُودُ عِيداً قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ حَدُمُنَ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُولَى عَن ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي يَزِيدَ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مَازَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرُّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلُهُ عَلَى غَيْرِهِ إلاَّهٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ فَاشُورَاهَ وَهَذَاالشَّهْرَ يَنْنَي شَهْرَ دَمَضَانَ حَدَّثُنَّ الْكَتَّى ثُنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوِّعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ ٱكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ ۚ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا ۗ

- الله الرحن الرحم الأكب صلاة الراويح كان

مَا سِبُ اَهْ اِللهِ مَنْ قَامَ رَمَشَانَ صَ**لَانًا** يَحْيَى بَنْ ثَبَكَيْرِ حَتَّمَنَا اللَّيْثُ عَنَ عُقَيْلِ عَنِ اِنْ شِبَابِ قَال اَ خَتَرَىٰى اَوْسَكَةً اَنَّ اَبَاهُمَ يَرَةَ رَضِى اللهُ عَلْمُ قَال مَضِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اللهَ عَالَى وَاخْسِابًا غُفِرَالهُ مَا تَمَدَّمَ مِنْ يَنْبِهِ صَ**رَّانًا** عَبْدُ اللهِ مِنْ أَنِي مُعْلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنِّي مُرَيِّزَةً وَعِنَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اعِلْناً وَآحْتِسااباً غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ إِنْ شِهاب فَتُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَمَايْهِ وَسَلَّمَ وَالْلَاصْرُ عَلىٰ ذٰلِكَ ثُمَّ كَأَنَ الْاَصْرُ عَلىٰ ذٰلِكَ فىخِلاْفَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْراً مِنْ خِلاْفَةٍ عُمَرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِيهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْن بْن عَبْدِ الْقَادِيّ ٱ نَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْن الْلَقَال رَضَىَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في دَمَضانَ إلى الشَّعِيدِ فَإِذَا النَّاسُ اَوْزَاعُ مُتَعَرَّفُونَ يُصَلَّى الرَّجُلُ لِتَفْسِيهِ وَيُصَلَّى الرَّجُلُ فَيُصَلَّى بِصَلاْتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ ثَمَرُ إِنَّى آدَى لَوْ جَمَّفْتُ هٰؤُلاْءِعَلِ أَوْدَى وَاحِدِ لَكَانَ آمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فِجَمَعُهُمْ عَلِي أَبَى بْنَ كَسِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَمَهُ لَيْلَةٌ أَخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاقٍ قَارِبُهُمْ قَالَ مُمَوَّنِهُمْ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنْامُونَ عَنْهَا ٱفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ الَّذِلُ وَكَأْنَ النَّاسُ يَتُومُونَ أَوَّلُهُ حَدَّثُ إِشْمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا إِلَّ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً بْن الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَذَٰلِكَ فَ رَمَضَانَ حَ**دُنِنَا** يَخْنَى بْنُ كُبِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَنى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها آخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْف الَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمُسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالُ بِصَلاْتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَمَ ٱكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَمَــَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَحَدَّثُوا فَكُثْرَ اهْلُ الشَّجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ خَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَكَأَكَأْتَ اللَّيْلَةُ الرَّابِمَةُ عَيْزَ الْسَحِيدُ عَنْ اهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاْةِ الصَّبْعِ فَكُمَّ قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلِيَ النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَاثُكُمْ وَلَكِنَّى خَشيتُ أَنْ تُقْرَضَ عَلَيْكُمٌ ۚ فَتَجْزُوا عَنْهَا قَتُونِيٓ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَصْرُعَلَى ذَلِكَ حَدَّمُنَا الشَّمْدِلُ قَالَ حَدَّثَنى مَا لِكُ عَنْ سَعِيدِ ٱلْمُقَبُرِيِّ عَنْ أَبِ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ٱنَّهُ سَأَلَ عَالْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها كَيْفَ كَأَنْتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَأَنَ

قوله عسد القارئ يتوين عبدوالقارئ يتسديد الياء نسبة الى قارة بن ديش وكان هامل سيدناعر على يتمال المسلين اهمن الشرم مِنْهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَاّ , ثَلاثاً

تولدولافی غیرها أی من لیالی غیره ولا بن عساكروا بی ذر عن الكشمیهنی و لا فی غیره أی فی غیر رسضان (شارح)

توله وماتل ولابن عساكر وماكان (شارح) قولموانماحفظ ولاب ذر" والماحفظ برف أي على الابتسداء المه والمنطق بالاستادة المه والمنطق الاستادة أي و أي حفظ خطفانه يسف حفظه بكالاخذ وقد"

قولهالعشر الاوسط كان حقه أن يقول الوسطى انظرا لشارح

الضبط كافي الشرح

قوله فلبرجع أى الى مشكفه قوله قزعة أى قطمة رقيقة من السحاب (شارس)

فَقُلْتُ يُرْرَسُولَ اللهِ أَ تَأْمُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَان وَلا يَأْمُ قَلْبي ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيِمِ ﴾ ما ببُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقُولِ اللَّهِ مَّالَىٰ إِنَّا ٱ ثُوَكُّنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا اَدُولاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْر خَيْرُ مِنْ اَلْف شَهْر تَنَزَّلُ ا لَمَلَا يَكُذُ وَالرُّوحُ فيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَصْرِسَلاْمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْدِ قَالَ اتْ عُمَنتَةَ مَا كَأَنَ فِي التُّهُ ۚ آنَ مَا أَدْرَ الَّهُ فَقَدْ أَعْلَهُ وَمَا أَمَّالُ وَمَا تُدْرِ مِكَ فَا نَّهُ لَمْ ثُيمُلُهُ حَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَ إِنَّا حَفِظُ مِنَ الرُّهْرَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ اللَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صامَ رَمَضَانَ ايمَاناً وَآحْتِساباً غُفِرَلُهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ايمأناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۞ تَا بَعَهُ سُلَمَانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الرُّهْرِيّ مَلِ الْمَاْسِ لِسُلَةِ الْقَدْدِ فِى السَّبْدِيمِ الْأَوْاخِرِ حَرْبَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِيرِعَنِ ابْنِ مُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما اَنَّ دِجْالاً مِنْ ٱصْحابِ النِّي صَوَّا اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُوا لَيْنَاةَ الْقَدُر فِي ٱلْمُنَامِ فِي السَّبْدِيمِ الْاَوَاخِر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدى رُوْيًا كُمُّ قَدْ تَوَاصَأَتْ فِي السَّبْهِ الْاَوْاخِر فَنَ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّ هَا فِي السَّبْعُ الْأَوْاخِر حَزْمُنَا مُمْسَاذُ بْنُ فَصْالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ٱلِاستميدِ وَكَاذَ بِي صَديقاً فَقَالَ آغَسَكَفَنَّا مَعَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ نَفَرَجَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ فَفَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُدِيتُ لَيْلَةُ الْقَدْد ثُمَّ أَنْسَيُّهَا اَوْنُسَّتُهَا فَا لَتَمِسُوها فِي الْمَشْرِ الْآوَاخِر فِي الْوَثْرَ وَ اِنِّي رَأَيْتُ اَنّى أَسْجُدُ فَي ماءٍ وَطَين فَنَ كَانَ أَعْتَكُفَ مَمَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ

فَرَجَمْنا وَمَا زَرِي فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً فَجَامَتْ سَحَابَةٌ فَظَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمُسْجِدِ

وَكَاٰنَ مِنْ جَرِيدِ النَّفْلِ وَأَفْتِمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَسْخِهُ فِي الْمُلْهِ وَالطِّين حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّين فِ جَيْبَةٍ مَلِ سِبُ تَحْرَى لَيْلَةٍ الْقَدْر فِي الْوِثْر مِنَ الْمَشْرِ الْأَوْاخِر فِيهِ عُبَادَةُ حِرْثُ فَيُنِينَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثُنَّا ٱبُوسُهُمَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَّةَ وَضِيَاللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَثْرِ مِنَ الْمَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضْانَ حَدُنُ إِبْرَاهِمُ بِنُ حَرْزَةً قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي خَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَن يَرِيدَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْمَشْرَ الَّتِي فِ وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَنضى وَيَسْتَقْبُلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَمَ إلى مَسْكَنِهِ وَرَجَمَ مَنْ كَأَنَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَ إِنَّهُ ٱ قَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَأَنَ يَرْجِمُ فِيهَا خَفَطَ النَّاسَ فَأَصَرَهُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوُ وُهَذِهِ الْمَشْرَثُمَّ قَدْ بَدَالَى أَنْ أَجَاوِ وَهَذِ وِالْمَشْرَ الْأَوْاخِرَ فَنْ كَأَنْ آغْتَكُمْتَ مَعِي فَلْيَشْبُتْ فَمُتَتَكَفِهِ وَقَدْ أُويتُ هٰذِهِ اللَّيْهَ أَثُمُّ ٱلْسَيُّهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْإَوَاخِرِ وَٱبْتَغُوها في كُلِّ وثر وَقَدْ رَأَ يَثْنِي آسْحِبُدُ في ماء وَطِينِ فَاسْتَهَلَّتِ الشَّمْأَةُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمُسْجِدُ فَى مُصَلَّى اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْدَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنى نَظَرْتُ إِلَيْهِ إَنْصَرَفَ مِنَ الصَّيْحِ وَوَجْهُهُ مُتَلِئ طِينًا وَمَا يَ صَرَّمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَى حَدَّ شَايَعَيْ عَنْ هِشَاءِ قَالَ أَخْبَرَنى أَبِي عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْسُوا صَرْتَعَى مُحَدَّثُ أَخْبَرُنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَن عَائِشَةً قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاهِرُ فِي الْمَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ وَمَضَانَ وَيَمُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْد فِي الْمُشْرِ الْأَوَاخِر مِنْ دَمَضَانَ حَدَّمُنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثَنْا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا اَيُّوتُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عنْمُمَّا أنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْتَمِسُوهَا فِيالْتَشْرِ الْأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ كَيْلَةَ القَدْرِ فِي تَاسِمَةِ تَبْثَى فِي سَابِيَةٍ تَنْتَى فِي خَامِسَةٍ تَنْتَى حَدُنُنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ أَبِي

قوله فىوسط الشهر وللكشميهنى" وسط الشهر ( شارح )

قوله فاستهلت السماء أى انهلت و صبت وأمطرت قوله فوكف المسمود أى قطر ماء المطر من شففه

قوله للقالقدر بالنصب على البدل من الضمير في قوله التسوها قوله في السمة بدل من قوله في المشر الأواخر وقوله تبقي صفة أي في قوله فى تسع بمضين هو سان للمشرأى فى ليلة التاسع والمشرين و توله فى سبع يبقين أى فى ليلة الثالث و المشرين (شارس)

الأستود حَدِّمَنُا عِنْدَ الْوَاحِدِ حَدَّنَا عَامِمُ عَنْ أَي يِغِنَزٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّالِي وَسَيْعِ اللَّهُ عَنْهُا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عِي فِي النَشْرِ هِي فِي النَشْرِ هِي وَالنَشْرِ هِي النَشْرِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

قوله شد منزره أي اعتزل النساء

رِدَا دَحْلُ السَّرِ سَلَّهُ عِنْ الرَّهِ وَالْعِلَمُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ ا

( الوالنعمان )

عُمَّذَ بَن إِبْرَاهِمَ بَن الْحَرَث التَّبِيِّي عَنْ أَبِي سَلَةً بْن عُبْدِ الرُّسُمْن عَنْ أَبِي سَعيدِ الْحَادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَشَّكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكُفَ عَاماً حَتَّى إِذَا كَانَ لَسُلَّةً إِحْدَى وَعِشْرِ بنَ وَهِيَ اللَّسْلَةُ الَّتِي يُخْرُجُ صَلِيحَتُهَا مِنَ اغْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مِينَ فَلْيَعْتَكِفِ الْمَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ أُدِيتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْعِدُ في مَاءِ وَطِين مِنْ صَبِحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوْاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فَيَكُلُّ وَثُرَ فَظَرَتَ الشَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَأْنَ الْمُنْجِدُ عَلِي عَرِيشِ فَوَكَفَ الْمُنْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ آثَرُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ مِنْ صَبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ الْمَائِقِينُ ثُرَجًا أَلْمُتَكِفَ حَدُمُنا مُحَدِّنُ الْكَثْمِ رَحَدَّمُنا يَعْنَى عَنْ هِ شَامَ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغَى إِلَىّٰ رَأْسَهُ وَهُوَ نِجَاوِرٌ فِي الْمُسْجِدِ فَأَرَجَلُهُ وَآنَا لِحَايْضَ مَلِمِ سَبِّ لأيَدْخُلُ الْبَيْتَ الأَلِلْجَةِ حَدَّثُنَا قَيْبَةُ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةَ بِنْت عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ عَالِيشَةَ زَصِى َاللهُ عَنْهَا زَوْبَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَإِنْ كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَأَرَجَلُهُ وَكَاٰنَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلْأَلِمَاجَةِ إِذَا كَانَ مُمْتَكِفاً لَم غَسْلِ الْمُشْكِف حَدَّثِنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا خَائِشُ وَكَأَنَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ ٱلْمُسْعِدِ وَهُوَ مُعْتَكِف الإغتكاف ليلاً حاثناً يَحْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي السَّعِدِ الْحَرَامِ قَالَ آوَفَ بِنَذُرِكَ مَ سِبُ اعْتِيكَافِ السِّسَاءِ حَدُننا

قوله ليسلة بالنصب فى الفرع وغيره و ضبطه بعضهم بالرفع فاعلا بكان النامة (شار -)

قوله على عربش أى أى مظللاً بجريد و نحوه مما يستظل به ير بد أنه لم يكن له ستف يكن من المطر شارح)

قوله ساشرنی أی عس بشرتی

قوله أوفوفى بعض نسخ المتن فأوف

قولد خباءً أي خمة من ور أوصوف لا مرشم وهوعل عودين اوثلاثة (شارح) قولدآلر" برون بهمزة الاستفهام علىوجه الانكار أي الطاعة تظنون وهو معنى قوله في الحديث الآتي تقولون وكان القياس أن نقال بلفظ جم المؤنث ولكن الخطاب المعاضر ن الشاملين للنساء و الرحال كا

فيالشارح قـوله تنقلب أى تنصرف راحمة ألى متزلها وقوله يقلبها أي برجعها دّاها سها قولد على رسلكما أي، مهيلاً لاتفِلا في الذهاب وقال الشارح أي على هينتكمـا

فليسشئ تكر هانه اه

لِماءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي أَعْيَكُمْ فِي الْسَّحِدِ فِي الْمَشْر

سَأَلْتُ إِبَاسَعِدِ الْخُدْدِيَّ قُلْتُ هَلْ سَمِنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَذْ لَيْلَةَ الْقَدْدِ قَالَ نَتُمْ إِعْتَكُمْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشرَ الْأَوْسَطَ فَطَرَتْ وَأَقْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَعِهَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَرَّرَ فِى الطِّين وَالْمُأْوِحَتَّى حَدَّنَا يَرِيدُ بْنُ زُرْ يِهِ عَنْ خَالِمِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَ الْاستاعْتَكُفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرَأَهُ مِنْ أَذْ وَاجِهِ مُسْتَخَاصَةً فَكَأَنَتْ تَرَى الْمُرَّة وَالصُّفْرَةَ وَرُجَّا وَضَمَّ الطَّلسْتَ تَحْمَّا وَفَي نُصُلَّى لَم سِيْك دَيَّادَ وَالْرَأَةِ زَوْجَها فِي اعْتِكَافِهِ حِدْمُنَا سَمِيدُ بَنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّ عْن بْنُ لَا لِدِ عَن إِن شِيها لِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْمُسَيْنِ أَلَّ صَفِيَّةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ كُلِّيهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثْنَاعَبْدُ اللَّهِ يْنُ كُمَّدِّ حَدَّثْنَاهِ شَامُ أَخْبَرَنَامَعْمُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَّ بْنالْحُسَيْن لَى ۚ لَا تَعْجَلِ حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي ذَارِ أُسَامَةً نَقَرَ جَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقُالَ ظَمُمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـرًّا تَمَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بَنْتُ حُتَى قَالاً شُجَانَ اللهِ الرَّسُولَ اللهُ قَالَ إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانَ عَيْرَى الدِّم وَ إِنِّي خَسْبَ أَنْ يُلْقَ ف دواية لا بن عساكر إلى في أنفُسكُما مَشامًا لله سين عن يَذْرَأُ الْمُسْكِفُ عَنْ تَفْسِهِ حَدَّمُنا إسْلُميلُ بْنُ ابن المُسَيْن رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ صَفِيَّةً أُخْبَرَتْهُ ح حَدَّثُنَا عَلَى بْنُ مَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا

عمني قال الشارح

سنيان قال سَجِسَ الذَّهِي يَحْوِرُ عَن عَلِي بِن الْمَسَيْنِ اَنَّ صِينَة وَعَى اللهُ عَهٰ اَنَتِ اللَّيْ صَلّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قولد وهاجت السماء أى طلمت السمب ولابي ذرقال وهاجت السماء (شارح)

قولمرمضان التنوين لانه نكر فزالت العلمية منه فصرف " ::(شارح)

عَدَّشَا كُمَّةُ بُنُ فَصَيْلِ بِنَ عَرْفانَ عَن يَعَتَى بُ سَمِيدَ عَن مَرَّوَ فِي عَبْدِالَّ عَن عَرْفا عائشة رَضِى اللهُ عَنْها فالتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَشْكِفُ فَى كُلِّ رَمَسْانِ وَإِنا صَلَّى الْفَداةَ وَضَلَ مَكَا ثُهُ الَّذِى اعْتَكَمَن فِيهِ فال فَاسَتَأْ وَتَنْهُ فالْمُنهُ أَنَ مَشَكِنَ قَ فَوَا فَاصَلَّى الْفَداةَ وَضَلَ مَكَا ثُهُ الَّذِى اعْتَكَمَن فَيهُ وَسَلَّمَ وَسَعَى مِن الْفَدا فَيهَ بِها فَضَرَ بَتِ فَيْهَ أَخْرى فَلاَ أَصْرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ مِن الْفَدا بَعِيرَ اذْبَعَ قِبْل فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَن مَن اللهِ عَن مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ مِن مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مَن اللهِ عَنْ عَنْها اللهِ اللهُ عَنْ عَنْهُ مِنْ مُن اللهُ اللهِ عَنْ عَنْها اللهُ عَنْ عَنْهُ مِن اللهُ اللهِ عَنْ عَنْها اللهُ عَنْ عَنْها اللهُ اللهِ عَنْ عَنْها اللهُ اللهِ عَنْ عَنْها اللهُ اللهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْمِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَسْلَةً الْمُسْعِدِ الْخَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً إذا نَذَرَ فِي الْمِيلَةِ إِنْ يَشَكُونَ ثُمَّ أَسُلًا حَدُمُنا عُينَدُ بِنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثْنَا أَوُ أَسْلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَوْمِ عَنِ ابْرَيْحُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَ بَنَذُركَ لَمُ سَبِّ الْإِعْتِكَافَ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ دَمَضَانَ حَدُّمُنَ عَبْدَالله بْنُ أَي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَا ا بُو بَكْر عَنْ أَي حَصِين عَنْ أَي صَايِحِ عَنْ أَي هُنَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَكِفُ فَى كُلّ رَمَضَان عَشَرَةً آيَّا مِ فَكَأَ كَأَنَ الْعَامُ الَّذِي فُيضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِ نُ يَوْماً مَلِ سِيُ آنْ يَشَكِفَ ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَدَّمُنَا مُحَدَّدُيْنُ مُقَاتِلَ أَقُوا لَسَنَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْنَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَحْتى بنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَني عَرَةُ بنْتُ عَبْدِ الرَّعْن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَفَاخِرَ مِ: رَمَضْانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فَالْشَةُ فَأَذِنَ لِمَا وَسَأَلُتْ حَفْصَةُ عالْشَةَ اَنْ تَسَتَأُ ذِنَ لِمَا فَفَمَلَتْ فَلَأَرَأَتْ ذِلِكَ زَيْنَ ابْنَةُ بَحْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاءِ فَبُنِيَ لَمَا فَالت وَكُأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صُلَّى انْصَرَفَ إِلَى بْأَيْهِ فَبَصُرَ بِالْأَبْتِيةِ فَقَالَ مُلهٰذَا قَالُوا بِنَاهُ عَائِشَةَ وَحَمْصَةَ وَزَيْفَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ آلْبَرَّ أَدَدُنَّ بِهٰذَا مَااَ نَا بَعُسَّكِفِ فَرَجِمَ فَكَأَ أَفْطَرَ أَعْسَكُفَ عَشْر آمِنْ شَوَّال مَلْ الْمُتَكِفِ يُدْخِلُ وَأَسَهُ الْبَيْتَ لِلْفَسْلِ حَدَّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ تُحَدِّدِ حَدَّثُنا هِشَامُ أُخْبَرَانا مَمْرٌ عَن الرُّهُمِرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمِنْةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها أَنَّها كَأْنَتْ تُرَجِّلُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي حَائِضُ وَهُوَ مُثَكِفُ فِي ٱلْسَجِدِ وَهِيَ فِحُجْرَتِهَا يُنَاوِهُمَا وَأَلَاأَلُمَهُ

🍫 تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث واوّله بسم الله الرحن الرحيم كتاب البيوع 🤌

قولەرمضان بالصرف ئىھ عليە الشارح

قولەللىنسلىنىتىمالىنىن ولايى ذر" بىضمھا ( شادح )

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| المحيفة<br>١٣٦ باب مايستخرج من العور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله عيفة<br>الله عيفة<br>يت ٢ كتاب السدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ۱۳۷ باب في الركاز الخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| ١٣٨ باب فرض صدقة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله القنوت قبل الركوع وبعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| ١٤٠ (كتاب الحج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله العالم العا |  |  |  |  |  |
| ١٥١ باب الترم والاقرار والاقراد بالحج المثلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله الكسوف ) ٢٣ (كتاب الكسوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| وقسخ الحج لمن لم يكن مدهدي الله المراكبة المراك | الله (ابواب سمجودالقرآن وسنتها) ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| وب من های ولیک ادا فلم مله علی این ادا ملم مله علی این ان برجم الی بنده ثم صلی این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله الواب القصير ) عنه ( ابواب القصير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| ركتين ثم خرج إلى الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يرة ٣٦ ياب صلاة النطوع على الدواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| ١٦٩ بابوجوبالصفاوالمروةوجعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وحيثا توجهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| من شمائر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ع باب صلاة القاعد على التعجد بالدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| ١٧٤ باب التلحيد بالرواح يوم عرفة 🎇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يرة ٥٣ (اوابالنطوع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| ١٧٥ باب الوقوف بعرفة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المنافضل السلاة في معد مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ۱۸۷ باب الذبح قبل الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله والمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| ۱۹۲ باب رمي الجار<br>۱۹۵ باب طواف الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابراب العمل في الصلاة ) الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| ا ۲۰۶ باب المحصر وجزاء الصيد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🙀 ٦٥ باب ماجاء في السهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| ٢١٣ باب لايعضد شجر الحرم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله المبائز المبائز المبائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| ا ٢١٤ إب لايحل القتال عكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠١ باب ماجاء في عذاب النبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| ٢٢٠ باب حرم المعينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله ۱۰۸ باب وجوب الزكاة أو الله ١٠٨ باب وجوب الزكاة الورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ۲۲۰ (کتاب الصوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲۱ باب زکاة الورق<br>۱۲۳ باب زکاة الابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| ٢٥١ (كتاب صلاة الزارع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| ۲۵۳ باب فضل لية القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| ٥٥٥ (ابواب الاعتكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله الم خرص التمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| ( تد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المنافق المناس المشر فيما يستى من ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشماه و بالماء الجارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

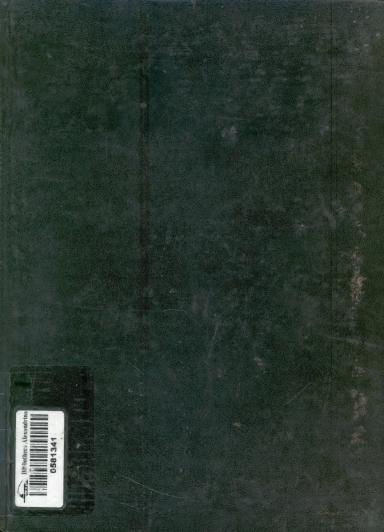